## الوقوف والإفاضة

٣٤٥٦ عن ابن عمرو بن العاص، قال: أفاض حبريل بابراهيم عليهما السلام إلى منى فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا من منى إلى عرفات فصلى به الصلاتين، ثم وقف حتى غابت الشمس، ثم أتى به المزدلفة فنزل بها فبات بها، ثم قال فصلى كأعجل مايصلى أحد من المسلمين، ثم دفع به إلى منى فرمى وذبح وحلق، ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين .

٣٤٥٧ عن هِ شَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلاَّ أَنْ تُعْطِيهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعطِي وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلاَّ أَنْ تُعْطِيهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعطِي الرِّجَالُ الرِّجَالُ الرِّجَالَ النِّسَاءُ النِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَاقِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمِ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ هَقَالَتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ هَقَالَتُ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لا كُانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لا نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزِلَتَ وَكَانَ الْحُمْسُ أَفَاضَ النَّاسُ وَكَانَ النَّاسُ وَيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَكَانَ اللَّهُ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ أَوْلُونَ لا يُعْفِضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ أَلْ النَّاسُ وَيَعْمُونَ إِلَا مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لا نُولِكُونَ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزِلَتَ وَلَافِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَرَعَوْا إِلَى عَرَفَاتٍ.

رواه مسلم "۱۲۱۹"

٨٥٤ ٣ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةً عَ عَلَى حَمَلٍ أَخْمَرَ.

٣٤٥٦ ـ قال الهيثمي (٥٥٣٩): رواه الطبراني في الكبير بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وفي بعض طرقها: أتى رجل عبدالله بن عمرو فقال: أني مضعف من الحمولة، مضعف من أهل، أفترى لي أن أتعجل؟ فقال له عبدالل بن عمرو: قدم إبراهيم صلى عليه وسلم فطاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة، ثم راح فصلى الظهر بمني، فذكر نحوه.

٣٤٥٧ ــ أخرجه: البخاري "٢٠١٠"، والترمذي "٣٨٨"، والنسائي "٣٠١٢"، وأبوداود "١٩١٠". ٣٤٥٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٨١٤ ". أخرجه:أبوداود "١٩١٦"، ابن ماجة "١٢٨٦"، أحمد "١٨٢٤٨"

٣٥٥٩ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر بِعَرَفَةً.

رَسُولَ اللَّهِ عَلِي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر بِعَرَفَةً.

٣٤٦٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ وَهُوَ بَعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ بَعْرَفَة فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

٣٤٦١ عنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أُوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لامِ الطَّائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِالْمُزْ دَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى جَمْتُ مِنْ جَبَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي طَيِّي أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلِ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي طَيِّي أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلِ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ خَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ مِنْ عَبْلَ فَقَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ.

٣٤٦٢\_ زاد في الكبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفرخ روعك يا عروة. [وأفرد البزارهذه الزيادة و ترجم بها التهنئة بتمام الحج]

٣٤٦٣ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ. "لمالك". بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ. "لمالك".

٣٤٦٤ عنْ سَالِم قَالَ كَتَبَ عَبْدُالْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْمُحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةً حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَحَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَـكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَـكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّواحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَّةَ قَالَ هَذِهِ السَّاعَة قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَحَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ تَرِيدُ السَّنَّةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ

٣٤٥٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢١٦ ". أخرجه: أحمد "٢٣١٣١".

<sup>.</sup> ٣٤٦ \_ قـال الألباني: "صحيح ٧٠٥ ". أخرجه: النسائي "٣٠٤٤"، وأبوداود "١٩٤٩"، وابن ماجة "٣٠١٥"، وأحمد "١٨٤٧°، والدارمي "١٨٨٧".

٣٤٦١ \_ قيال الألباني: "صحيح ٧٠٧ ". أخرجه: النسائي "٣٠٤٣"، وأبوداود "١٩٥٠"، وابن ماجة "٣٠١٦"، وأحمد "١٧٨٤٠"، والدارمي "١٨٨٨".

٣٤٦٢ ــ قال الهيثمي (٥٥٥٧): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: داود بن يزيد الأودي، قال ابن عدي: لم أر له حديث منكر جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وروى عنه شعبة وسفيان، وضعفه جماعة.

عَبْدُاللَّهِ قَالَ صَدَقَ.

رواه البخاري "١٦٦٠"

٣٤٦٥ عنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لأَنس وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ كَانَ الْمُلَيِّ فِي فَلا يُنكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا يُنكَرُ عَلَيْهِ.

رواه النسائي "٣٠٠٠":

٣٤٦٦ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. الرواه مالك "٥٥٧".

٣٤٦٧ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِلِمٌ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً رَسُولُ اللَّهِ عَلِمٌ يُسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ.

٣٤٦٨ وفي رواية: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ وَتَّى أَنَّ ذِفْرَهَا لَتَكَادُ تُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَإِنَّ الْبَرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الإِبلِ.

رواه أحمد "٢١٢٩٦" وَالْوَقَارَ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الإِبلِ.

٣٤٦٩ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَيْهِ الْوَضُوءَ اللَّهِ عَلِيْ الشَّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ وَتَعَلَّ السَّالَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَتَوَنَّا وَصُوعًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَدَاةً جَمْعٍ. وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَدَاةً جَمْعٍ. وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ غَدَاةً جَمْعٍ.

رواه مسلم "۱۲۸۰":

٣٤٧٠ وفي رواية: فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي

٣٤٦٤ ـ أخرجه: النسائي "٣٠٠٩"، ومالك "٩١١".

٣٤٦٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٠٦ ". أخرجه: البخاري "١٦٥٩"، ومسلم "١٢٨٥"، وابن ماجة "٣٤٠٥"، وأحمد "١٣١٠٩"، ومالك "٧٥٧"، والدارمي "١٨٧٧".

٣٤٦٧ ــ أخرجه: مسلم "١٢٨٦"، والنساني "٢٠٥١"، وأبوداود "٣٠١٧"، وأحمد "٢١٣٢٤"، ومالك "٣٤٦٧"، ومالك "٨٩٣"،

٣٤٦٨ ــ أخرجه: البخاري "١٦٧٢"، ومسلم "١٢٨٦"، والنسائي "٣٠٣١"، وأبــوداود "١٩٢٥"، وابــن ماجــة "٣٠١٩"، ومالك "١٩٢٥"، والدارمي "١٨٨١".

٣٤٦٩ ـــ أخرجـه: البخــاري "١٦٧٢"، والنســاني "٣٠٣١"، وأبــوداود "١٩٢٥"، وابـــن ماجـــة "٣٠١٩"، وأحمد "٢١٣٢٤"، ومالك "٩١٤"، والدارمي "١٨٨١".

مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ. أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ. أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ. أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ مُورِيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

٣٤٧١ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْمُ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُعْمَرُ وَضِي اللَّهُ عَنْمُ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِي فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يَفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى تَشْرُق الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِي فَافَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

٣٤٧٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْحَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْحَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْحَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٤٧٣ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اَنْ تَفِيضَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإمَامِ. لمسلم "١٢٩" عَلَيْ كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةً وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإمَامِ. لمسلم "١٢٩٠" عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِي عَلَيْ بِأُمِّ سَلَمَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَحْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْيَدِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَعْنِى عِنْدَهَا.

٥٧٤ ٣ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِبْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإَمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنّى لِصَلاةِ الْفَحْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ يَقِفَ الإَمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنّى لِصَلاةِ الْفَحْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ فَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّ. ذَلِكَ فَإِذًا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّ. وواه مسلم "١٢٩٥"

٣٤٧٠ ــ أخرجه: البخاري "١٦٧٢"، والنسائي "٣٠٣١"، وأبوداود "١٩٢٥"، وابسن ماجــة "١٩١٩"، وأحمد "٢١٣٢٤"، ومالك "١١٤، والدارمي "١٨٨١".

٣٤٧١ \_ أخرجه: الترمذي "٣٠٤٦"، النسائي "٣٠٤٧"، أبوداود "١٩٣٨"، ابن ماجة "٣٠٢٢"، أحمد "٣٨٧" ٣٤٧٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧١٠ ". أخرجه: البخاري "١٨٥٦"، ومسلم "١٢٩٤"، والـترمذي "٣٤٧٢"، والـترمذي "٨٩٣"، والنسائي "٨٤٠٣"، وابن ماجة "٣٠٢٦"، وأحمد "٣١٩٣".

٣٤٧٣ ــ أخرجه: البخاري "١٦٨١"، والنسائي "٣٠٤٩"، وابسن ماجـة "٣٠٢٧"، وأحمـد "٢٥٢٦٠"، والدارمي "١٨٨٦".

٣٤٧٤ .. قال الألباني: "ضعيف ٣٢٧ ".

٣٤٧٦ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِحَمْعِ سَمِعْتُ الَّذِي الْمَقَامِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. لَسلم "١٢٨٣" أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. لَسلم "١٢٨٣" أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. لَسلم "١٢٨٧" قَالَ عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَبِي اللَّهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةً فَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ. والله عَلَم الله ١٢٨١"

## الرمى والحلق والتحلل

٣٤٧٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ اللَّانْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكِبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ الْقِبْلَةِ عَلَى وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةً ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةً ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ الْمُؤْنِ الْوَادِي وَلا يَقِفُ عُنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلِي يَعْلَقُ يَعْلَمُ اللَّهِ مَنْ الْمُعْلَةُ وَلَا يَقِفُ عُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ طَويلاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَقِيفُ عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيْقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيْسِي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُومُ الْمُعْلَةُ الْمُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ الللْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللل

٣٤٧٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لِا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

رواه مسلم "١٢٩٦"

٣٤٨٠ وفي رواية: اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ.

٣٤٧٥ \_ أخرجه: البخاري "١٦٧٦"، ومالك "٨٨٨".

٣٤٧٦ \_ أخرجه: النساني "٣٠٤٦"، وأحمد "٣٩٦٦".

٣٤٧٧ \_ أخرجه: البخاري "١٦٨٧"، والمترمذي "٩١٨"، والنسائي "٣٠٨٢"، وأبوداود "١٩٢٠"، وابن ماجة "٣٠٤٠"، وأحمد "٣٢٩٩"، والدارمي "١٩٠٢".

٣٤٧٨ \_ أخرجه: النساني "٣٠٨٣"، وابن ماجة "٣٠٣٣"، وأحمد "٦٣٦٨"، والدارمي "١٩٠٣".

٣٤٧٩ \_ أخرجه: البخاري "١٧٥٠"، والترمذي "٩٠١"، والنسائي "٣٠٧٣"، وأبوداود "١٩٧٤"، وابن ماجة "٣٠٧٠"، وأحمد "٤٣٦٥".

٣٤٨٠ ــ قال الألباني: "صحيح ٧١٧". أخرجه: البضاري "١٧٤٧"، ومسلم "١٢٩٦"، والنسائي "٣٤٨٠"، وأبوداود "١٩٧٤"، وابن ماجة "٣٠٣٠"، وأحمد "٤٣٥٧".

٣٤٨١ عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عِنْدَ الْحَمْرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا وَلَمْ الْحَمْرَةِ النَّافِيةِ الْعَقْبَةِ فَرَمَاهَا وَلَمْ الْعَقَبَةِ عَنْدَهَا.

٣٤٨٢ قَالَ مُحَاهِدٌ قَالَ سَعْدٌ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٌ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

رواه النسائي "٣٠٧٧"

٣٤٨٣ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الإسْتِجْمَارُ تَوُّ وَرَمْيُ الْجَمَارِ تَوُّ وَالسَّعْيُ السَّعْيُ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوُّ وَالطَّوَافُ تَوُّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بَتَوُّ.

"رواه مسلم" "۱۳۰۰".

٣٤٨٤ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةً الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ اللَّهُ وَالْفُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٥٨٤هـ عَنْ حَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى وَأَمَّـا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

٣٤٨٧ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ ٣٤٨٧ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ التَّسْرِيقِ وَهُوَ بِمِنَى فَلا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْحِمَارَ مِنَ الْغَد. رواه مالك "٩٣١" أَيَّامِ التَّسْرِيقِ وَهُوَ بِمِنِّى فَلا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْحِمَارَ مِنَ الْغَد.

٣٤٨١ ـ قال الهيثمي (٥٨١): رواه أحمد، وفيه: الحجاج بن أرطأه، وفيه كلام.

٣٤٨٢ \_ قال الألباني: 'صحيح الأسناد ٢٨٨٢ ". أخرجه: أحمد "١٤٤٢".

٣٤٨٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٦٣ ".

٣٤٨٥ ــ قــال الألبـاني: "صحيــح ٧١٠ ". أخرجـه: مسـلم "١٢٩٩"، والنسـائي "٣٠٦٣"، وأبـوداود "٣٤٨٥". وأبـوداود "١٨٩٦"، وأحمد "١٤٢٦١"، والدارمي "١٨٩٦".

٣٤٨٨ عنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْحِمَارَ فِي الْآيَامِ الثَّلاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاحِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. لأبي داود "١٩٦٩" مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. لأبي داود "١٩٦٩" ١٩٨٩ عن أَبِي الزُّبَيْرِ قَال سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ يَقُولُ النَّحْرِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحْبُ بُوهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحْبُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحْبُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ.

٣٤٩- عن أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِتِي الْحَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي الْحَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي الْحَجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا.

٣٤٩١ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ يَرْمِي الْجِمَارُ عَلَى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلا طَرْدٌ وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ.

٣٤٩٢ عَنْ يَحْيَى بُنِ حُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتُهُ قَـالَتْ حَجَحْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ حَجَةً الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالآخَرُ رَافِعٌ تُوبَهُ لِيَسْتُرَهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

رَافَ عَمْرَةُ الْعَقَبَةِ.

رَافَ الْعَقَبَةِ الْعَقَبَةِ.

زاد النسائي: ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيراً

٣٤٩٣ عن ابن عمر: كان يقول حين يرمى الجمار: اللهم حج مبرور وذنب مغفور.

٣٤٩٤ عن ابن عباس: لولا ما يرفع الذي يتقبل من الجمار كانت أعظم من ثبير. رواه رزين.

٥٩ ٣٤٩ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ؟ قَالَ صَدَقُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ؟ قَالَ صَدَقُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ

٣٤٨٨ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧٣٢ ". أخرجه: الترمذي "٩٠٠".

٣٤٨٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧٣٣ ". أخرجه: مسلم "١٢٩٩"، والترمذي "٩٤٨"، والنسائي "٣٤٨". والنسائي "٣٠٦٣"، وابن ماجة "٣٠٥٣"، وأحمد "١٤٦٢١"، والدارمي "١٨٩٦".

٣٤٩٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٨٦٨ ".

٣٤٩١ \_ قال الألباني: "صحيح ٧١٨ ". أخرجه: النسائي "٣٠٦١"، وابن ماجة "٣٠٣٥"، وأحمد "١٤٩٨ \_ وأحمد "١٤٩٨ . والدارمي "١٩٠١".

٣٤٩٢ ــ قال الألباني: "صحيح ١٦١٨ ". أخرجه: مسلم "١٢٩٨"، والترمذي "٢٠٧١"، والنسائي "٣٤٩٢"، والنسائي "٢٦٧١"، وأحمد "٢٦٧١٥".

لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جَبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ شَيْطُانٌ قَالَ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَرَمَاهُ بسَبْع حَصَيَاتٍ قَالَ قَدْ تَلَّهُ لِلْحَبِينِ وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ وَقَـالَ يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثُوْبٌ تُكَفُّننِي فِيهِ غَيْرُهُ فَاخْلُعْهُ حَتَّى تُكَفَّننِي فِيهِ فَعَالَحَهُ لِيَحْلَعَهُ فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا ﴾ فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُـوَ بِكَبْسٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْكِبَاشِ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جَبْرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ ثُمَّ ذَهَبَ بهِ جَبْرِيلُ إِلَى مِنْى قَالَ هَذَا مِنْى قَالَ يُونُسسُ هَـٰذَا مُنَاخُ النَّاسِ ثُـمَّ أَتَى به جَمْعًا فَقَالَ هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ثُمَّ ذُهَبَ بِهِ إِلَى عَرَفَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدرِي لِمَ سُمِّيتٌ عَرَفَةَ قُلْتُ لا قَالَ إِنَّ حَبْرِيلَ قَالَ لأَبْرَاهِيمَ عَرَفْتَ قَالَ يُونُسُ هَلْ عَرَفْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَمِنْ ثُمَّ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَتِ التَّلْبِيَةُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَتْ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ خَفَضَتْ لَـهُ الْحِبَـالُ رُءُوسَهَا وَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. رواه أحمد "٢٧٠٢"، والكبير ٣٤٩٧ ـ وفِي رِوَايَةٍ: قال لِلْحَلاَّق هَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَـن هَكَـٰذَا فَقَسَـمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلاَّقِ وَإِلَى الْحَانِبِ الأَيْسَى فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ لسلم " ١٣٠٥":

٣٤٩٨-وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ مِا هُنَّا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

رواه "مسلم" "١٣٠٥".

٣٤٩٩ ـ وفى أخرى: وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ الأَيْمَنَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.

٣٤٩٥ ــ قال الهيثمي (٥٥٨٣): رواه أحمد والطبراني في الكبيرورجاله ثقات. أخرجه: البخساري "٣٤٩٥ ــ قال الهيثمي (١٨٨٦"، والمترمذي "٨٦٥"، والنسائي "٢٩٧٩"، وأبسوداود "١٨٨٦"، وابسن ماجة "٣٠٦٦"، والدارمي "١٨٤٥".

٣٤٩٧ ــ أخرجه: البخاري "١٧١"، والترمذي "٩١٢"، وأبوداود "١٩٨١"، وأحمد "١٢٨٠٦".

، ، ٣٥٠ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

٣٥٠١ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ فَهَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاقُ. "١٩٠٩".

٢ . ٣٥ عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ وَلا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْعًا حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِك لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. "رواه مالك" "٩٠٣"

٣٠٠٣ عَنْ عَلِيٌّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للنسائي" ٩٠٠٥". وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال إنما عليها التقصير

٥٠٥هـ وفي رواية: قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ. لأحمد "٤٦٤٣"

٣٠٠٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللَّةُ الللللللللَّهُ الللللِهُ

٣٠٠٧ عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثُا وَلِلْمُعَلِّقِينَ ثَلاثُا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَشْكُوا. ولِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَشْكُوا.

٣٤٩٩ ــ أخرجه: البخاري "١٧١"، والنترمذي "٩١٢"، وأبوداود "١٩٨١"، وأحمد "١٢٨٠٦".

<sup>.</sup> ٣٥٠٠ ــ أخرَجه: مسلم "كَا٣٠٠"، والْتَرَمَّذِي "٣١٠"، والْنَسَائِي "٣٨٥"، وأبوداود "١٩٨٠"، وابن ماجــة "٣٠٤٤"، وأحمد "٦٣٤٨"، ومالك "٩٠١"، والدارمي "١٩٠٦".

٣٥٠٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٧٦ ". أخرجه: الترمذي "١٤٠".

٣٥٠٤ \_ أخرجه: البخاري "١٧٢٩"، والمترَّمَذي "٩١٣"، والنساني "٢٨٥٩"، وأبوداود "١٩٨٠"، وابن ماجة "٣٠٤٤"، وأحمد "٦٣٤٨"، ومالك "٩٠١"، وألدار مي "٣٠١".

٥٥٠٥ \_ قـال الهيثمي (٥٦٠٠): رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزاروإسناده صحيح. أخرجه: البخاري "١٧٢٩"، ومسلم "١٣٠١"، والسترمذي "٩١٣"، وأبوداود "١٩٨٠"، وابسن ماجسة "٣٠٤٤"، ومالك "١٠٩، والدارمي "١٩٠٦".

٣٥٠٦ ــ أخرجه: مُسلم "١٣٠٢"، وَابن مَاجَّة "٣٠٤٣"، وأحمد "٧٧٠٩".

٣٥٠٧ \_ قال الألباني: "حسن ٢٤٧٠ ". أخرجه: أحمد "٣٣٠١".

٨٠٥ ٣ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَـفَ فِـي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ فَحَـعُلُـوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلُّ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَـالَ اذْبَحْ وَلا حَرَجَ فَحَاءَ آخَـرُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَةً تَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أَخْرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلا حَرَجَ.
 ولا أُخرَ إلا قَالَ افْعَلْ وَلا حَرَجَ.

٩٠٥٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ الْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخِرُ اللَّهِ إِنِّي خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخِرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخِرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ. لمسلم "٣٠٦" فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ. لمسلم "٣٠٦" فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ. لمسلم "٣٠٦" وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالنَّامِيُ وَالنَّامِي وَالْتَاهُ وَيَ النَّابِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالْحَلْقِ وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامُ وَالنَّالَ لَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامُ وَلا حَرَجَ وَالْمَالِي " ١٣٠٤ وَالْحَلْقِ وَالنَّامِي وَالنَّامِي وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي وَالنَّامِي وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْتَامُ وَالنَّامُ وَلَا لَا حَرَجَ وَالْمَالِي الْمَامِي وَالنَّامُ وَلَا وَالْمَالِي الْمَامِي وَالنَّامُ وَالنَّالُونُ وَالنَّامُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَرْمِي وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمَالَ الْمَالَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَى الْمَامِ وَالْمَالِقِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَالِقِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَلَامُ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِي الْمُعْلِقُ وَالْمَالِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَا

٣٠١١ - وفي رواية: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لا حَرَجَ. رواه البخاري "١٧٢٧" المعاري واية: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لا حَرَجَ. رواه البخاري "١٧٢٢" المعاري "١٧٢٣ قَبْلُ أَنْ أَرْمِي قَالَ لا حَرَجَ والله البخاري "١٧٢٢" معن أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النّبِي عَلِي حَاجًّا فَكَانَ النّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْعًا أَوْ أَخَرْتُ شَيْعًا أَوْ أَخَرْتُ شَيْعًا فَكَانَ يَقُولُ لا حَرَجَ لا حَرَجَ إِلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ فَذَلِكَ يَقُولُ لا حَرَجَ لا حَرَجَ إِلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ فَذَلِكَ اللّهِ عَرَجَ وَهَلَكَ.

٣٠١٤ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُحَبَّرُ قَدْ أَفَاضَ وَلَـمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُقَالُ لَهُ الْمُحَبَّرُ قَدْ أَفَاضَ وَلَـمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُقَصِّرُ ثُـمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُـمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُـمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمّ يَرْجِعَ إِلَى اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمّ يَوْمِعَ اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمّ يَوْمِ اللّه اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمْ يَعْلِقُ أَلَى اللّهُ إِنْ يُولِكُ فَا أَنْ يَوْمِ اللّهُ إِلَى اللّهِ أَنْ يُولِقُ مَا لَكُ اللّهُ إِلَى إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَهُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

٥١٥ ٣- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنِّي

٣٥٠٨ ــ أخرجه: مسلم "١٣٠٦"، والترمذي "٩١٦"، وأبوداود "٢٠١٤"، وابن ماجـة "٣٠٥١"، وأحمـد "٣٠٠٨"، ومالك "٩٩٩"، والدارمي "١٩٠٨".

٣٥٠٩ ــ أخرجه: البخاري "٦٦٦٥"، والترمذي "٩١٦"، وأبوداود "٢٠١٤"، وابن ماجة "٣٠٥١"، وأحمد "٣٠٠٩ ــ أخرجه: البخاري "٩٠٩"، والدارمي "١٩٠٨".

<sup>•</sup> ٣٥١ ـ أخرجة: مسلم "١٣٠٧"، النساني "٣٠٦٧"، أبوداود "١٩٨٣"، ابن ماجة "٣٠٥٠"، أحمد "٢٨٢٨" ٢٥١١ ـ أخرجه: مسلم "١٣٠٧"، النسائي "٣٠٦٧"، أبوداود "١٩٨٣"، ابن ماجة "٣٠٥٠"، أحمد "٢٨٢٨" ٢٥١٢ ـ أخرجه: مسلم "١٣٠٧"، والنسائي "٣٠٦٧"، أبوداود "١٩٨٣"، ابن ماجة "٣٠٥٠"، أحمد "٢٨٢٨" ٣٥١٣ – قال الالباني: "صحيح ١٧٧٥".

أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبِ فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي فَقَالَتْ إِنِي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ مُرْهَا فَلْتَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا بِالْحَلَمَيْنِ قَالَ مَالِكُ أَسْتَحِبُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ وَقَالَ مُرافِكُ أَسْتَحِبُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَمًا وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

"رواه مالك" "٩٠٥".

٣٥١٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنِي فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنِي فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

"رواه مالك" "٩٣٨".

٣٥١٧ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء إِلاَّ النِّسَاءَ قِيلَ وَالطِّيبُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكُ أَفَطِيبٌ هُوَ. وَالطِّيبُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكُ أَفَطِيبٌ هُو. وَالطِّيبُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكُ آفَطِيبٌ هُو. وَالطِّيبُ مَا اللهِ عَلَيْ يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ آفَطِيبٌ هُو. وَالطِّيبُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

٣٥١٨ عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُبُ ابْنُ زَمْعَةً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةً مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِوَهْ عِهِ هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَمِيصَ قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ اللَّهِ قَالَ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْحَمْرَةَ أَنْ تُمْ وَلُهُ إِلاَّ النَّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هِنَ الْحَمْرَةَ أَنْ الْبَيْتَ مِنْ كُلُّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النَّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هِ وَالَ الْبَيْتَ مَا عُرِمْتُهُ الْمَعْرَةُ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ. رواه أبوداود ١٩٩١" تَحِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْقَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْحَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ. رواه أبوداود ١٩٩١" ومِنْ تُولُ اللّهِ تَعَلَى وَمُنَا إِلَى الْبَيْتِ عَلَى وَلَا عَيْنُ مَا عُرَالًا إِلَى الْمَعْرَفِ وَلَا اللّهِ تَعَالَى وَلَ اللّهِ تَعَالَى وَلَا عَيْرُ مَا الْمَعْرَفِ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى وَلَا مُؤَلِّ الْمُعَرَّفِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُو بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَاللّهِ اللّهُ عَالَى يَقُولُ هُو بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُو بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُو بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَاللّهُ اللّهِ عَالَى الْمُعَرَقِ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعَرَّفِ وَلَو اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعَرِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَالُ عُلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

٣٥١٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٨٨٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٠٤١"، وأحمد "٢٠٩١". ٢٥١٨ ــ قال الألباني: "حسن صحيح ١٧٦١ ". أخرجه: أحمد "٢٥٩٩١".

وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ.
رواه مسلم "١٢٤٥"

• ٣٥٢ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَالَ قَــالَ رَجُـلٌ مِـنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لإبْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَفَتْ أَوْ تَشَغَبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَةُ نَبِيّكُمْ عَلِيًّا وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

رواه مسلم "١٢٤٤" وَلَا فَقَالَ سُنَةُ نَبِيّكُمْ عَلِيًّا وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

٣٥٢١ عن ابن عباس، رفعه: إذا أهل الرجل بالحج ثـم قـدم مكـة وطـاف بـالبيت وبين الصفا والروة فقد حل، وهي عمرة.

٣٥٢٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ أَمَـرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَـالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّنْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَـالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيي فَلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيي. وَقَلَّدْتُ هَدْيي فَلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيي.

٣٧٥٣ عَنْ نَافِعَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَأْخُذُ مِنْ قَرُونِ رَأْسِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.

٣٥٢٤ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَــالَ لا يَبِيتَنَّ أَحَـدٌ مِنَ الْحَـاجِّ لَيَالِيَ مِنْ وَرَاء الْعَقَبَةِ. لَيَالِيَ مِنْ وَرَاء الْعَقَبَةِ.

٥٢٥٣ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَـانَ يَبْعَثُ رِجَـالاً يُدْخِلُـونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعُقَبَةِ. " ٩٢٥".

٣٥٢٦ عن ابن عمر: أنه ﷺ وقف بين الجمرتين في الحجة السيّ حج وذلك يـوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر. للأوسط، والصغير "١١٠٢". بلين َ

٣٥٢٧ عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: اصرخ: أيها الناس تدرون أى يوم هذا؟ قالوا: الحج الأكبر. للكبير مطولاً

٣٥١٩ ـ أخرجه: البخاري "٤٣٩٦"، وأحمد "٣١٧١".

٣٥٢٠ ـ أخرجه: البخاري "٤٣٩٦"، وأحمد "٣١٧١".

٣٥٢٢ ــ أخرَجه: البخـارَي "٢١٦٥"، والنسائي "٢٧٨١"، وأبوداود "١٨٠٦"، وابــن ماجــة "٣٠٤٦"، وأحمد "٢٥٨٩٧"، ومالك "٨٩٧".

٣٥٢٦ ـ قال الهيثمي (٥٦٠٩): رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه: يعقبوب بن عطاء، ضعفه أحمد والجمهور ووثقه ابن حبان.

٣٥٢٨ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْتِ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. رواه البخاري "١٧٤٥" ليَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

٩ ٣٥٢ عن ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ أَوْ أَبُو حَرِيزٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ فَرُّوخٍ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْمَالِ فَقَالَ أَنْ اللَّهِ عَلِي الْمَالِ فَقَالَ أَنْ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

.٣٥٣ عن ابن عباس قال: رخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى. (يعنى العباس وآل شيبة ).

٣٥٣١ عَنْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُ و أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ قَالَ مَالِكُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخُصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِرِعَاءِ الإبلِ فِي تَأْخِيرِ رَمْي الْحِمَارِ فِيمَا نُسرَى وَاللَّهُ اللّذِي أَرْخُونَ يَوْمَ النَّحْرِ فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّحْرِ وَمَوْا مِنَ الْغَدِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ فَيَرْمُونَ لِلْيُومِ الَّذِي مَضَى ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِ مْ ذَلِكَ لأَنَّهُ لا وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ فَيَرْمُونَ لِلْيُومِ الَّذِي مَضَى ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِ مْ ذَلِكَ فَإِنْ يَعْدِي وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْعًا حَتَّى يَحِبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ يَعْمُ النَّفُرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا. بَذَل لَهُمُ النَّفُرُ الْآخِرِ وَنَفُرُوا. إلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا. وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا. وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا. وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا. وَالْك " ١٩٣٦".

٣٥٣٢ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَكْ وَ النَّحْرِ لُمَّ يَحْمَعُوا رَمْسِيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لُمَّ يَحْمَعُوا رَمْسِيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَمَّ يَحْمَعُوا رَمْسِيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَي الْإِولِ فِي الْإِلِ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. وَمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. ومُعْلَى اللَّهُ عَلَى مَالِكُ عَلَيْنَ مُ اللَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. ومُعْلَى اللَّهُ عَلَى مَالِكُ عَلَيْنَ مُ النَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. ومِنْ اللَّهُ عَلَى مَالِكُ عَلَيْنَ مُ اللَّهُ قَالَ فِي الْأَوْلُ مِنْهُمَا ثُمَّ يَوْمُ اللَّهُ فَي الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ فَي الْمَنْ فَي الْمَالِقُ اللَّهُ فَي الْمُعْمَا عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٥٣٣ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتَعَاقَبُوا

٣٥٢٧ \_ قال الهيثمي (٥٦٤٠): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

٣٥٢٨ \_ أخرجه: مسلم "١٣١٥"، أبوداود "١٩٥٩"، ابن ماجة "٣٠٦٥"، أحمد "١٩٥٨"، الدارمي "١٩٤٣" ٣٥٢٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٢٥ ".

٣٥٣٠ ـ قال الهيثميّ (٣٦٠٥)رواه الطبراني في الكبير،وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس ٣٥٣٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٧٦٣". أخرجه: النسائي "٣٠٦٩"، وأبوداود "١٩٧٦"، وابن ماجة "٣٠٣٧"، وأحمد "٢٣٢٦٢"، ومالك "٩٣٥"، والدارمي "١٨٩٧".

فَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَدَعُوا يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ يَرْمُوا الْغَدَ. رواه أحمد "٢٣٢٦٥"

### " الـهــدى "

٣٥٣٤ عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ الْمُعَلِيْقِ اللَّهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رواه مسلم "١٧٤٣" ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رواه مسلم "١٧٤٣" مَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِسِيِّ عَلَيْ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً.

٣٥٣٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلْدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلالًا.

رواه النسائي "۲۷۸۳"

٣٥٣٧ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبِ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبُّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا إِلَى بِأَمْرِكِ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتَبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ اللَّهِ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِيدِي اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ اللَّهُ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى الْمَعْ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ ال

٣٥٣٨ عَنْ هُ وَيَعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْسِنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ قَالَ رَبِيعَةُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

٣٥٣٣ ــ أخرجه: الترمذي "٩٥٥"، والنسائي "٣٠٦٩"، وأبوداود "١٩٧٦"، وابن ماجة "٣٠٣٧"، ومالك "٩٣٥"، ومالك "٩٣٥"، والدارمي "١٨٩٧".

٣٥٣٤ ـ أخرجه: البخاري "١٥٤٥"، والمترمذي "٩٠٦"، والنسائي "٢٧٩١"، وأبوداود "١٧٥٢"، وابن ماجة "٣٠٩٧"، وأحمد "٣٥١٥"، والدارمي "١٩١٢".

٣٥٣٥ ــ أخرجه: مسلم "١٣٢١"، والنسائي "٣٧٨٤"، وأبوداود "١٧٥٧"، وابـن ماجـة "٣٠٩٨"، وأحمـد "٢٥٧٢"، ومالك "٢٦٢"، والدارمِي "١٩٣٦".

٣٥٣٦ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٦٠٨ ". أخرجه: البخاري "٣٦٥٥"، مسلم "١٣٢١"، الـترمذي "٩٠٩"، أبوداود "١٧٥٧"، ابن ماجة "٣٠٩، أحمد "٢٥٧٢٧"، مالك "٧٦٢"، الدارمي "١٩٣٦".

٣٥٣٧ ــ أخرجه: البخاري "٣٠٥٦"، والمترمذي "٩٠٩"، والنسائي "٢٧٩٧"، وأبـوداود "١٧٥٩"، وابـن ماجة "٣٠٩٨"، وأحمد "٢٥٧٢٧"، ومالك "١٧٦٦"، والدارمي "٢٧٣٨".

الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. "رواه مالك" "٧٦٤".

٣٩٥٣٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَلِكَ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَلِكَ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَهُوَ مُوجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَة ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَة ثُمَّ يَدُفَعُ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَة ثُمَّ يَدُفَعُ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَة تُم مَنَى عَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ هُو مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَة وَكَانَ هُو يَعْفُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ هُو يَعْفُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ هُو يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيدِهِ يَصُفُّهُ مَنَ قِيَامًا وَيُوجَمِّهُمُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطِعِمُ.

"رواه مالك" "٤٥٨".

. ٤ ه ٣ سَمَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَـالَ بِسُم اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. "٥٥ ٨". "رواه مالك" "٥٥ ٨".

رَهُ وَهُ اللَّهِ عَلَيْ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُو مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي السَّائِبِ اللَّهِ عَلَيْ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُو مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الإِشْعَارُ مُثْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَقُولُ لَكَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلِيْ وَقَولُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لا تَحْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لا تَحْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا.

٣٥٤٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَركُ فِيهَا.

٣٤ ه ٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

٤٤ ٥٣ عن حُجَيَّة بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَلَدَتْ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَلَدَتْ قَالَ لا الْبَعْرِ وَلَدَهَا مَعَهَا قُلْتُ فَالْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ قُلْتُ فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَالَ لا

٣٥٤١ \_ قال الألباني: "صحيح ٧٢١". أخرجه: البضاري "١٥٤٥"، ومسلم "١٢٤٣، والنسائي "٣٥٤١ \_ والنسائي "٣٠٩١"، وأبوداود "١٧٥٢، وابن ماجة "٣٠٩٧"، وأحمد "٢٥١٥"، والدارمي "١٩١٢.

٣٥٤٢ \_ أخرجه: البخاري "٣٥٦٠"، والترمذي "٢٠٥١"، والنسائي "٤٣٩٣"، وأبــوداود "٢٨٠٩"، وابـن ماجة "٣١٣٢"، وأحمد "١٤٨٣٥"، ومالك "١٠٤٩"، والدارمي "١٩٥٦".

٣٥٤٣ \_ أخْرجه: البخاري "٣٥٦٠"، والترمذي "١٥٠٢"، والنّساني "٤٣٩٣"، وأبــوداود "٢٨٠٩"، وابـن ماجة "٣١٣٢"، وأحمد "١٤٨٣٥"، ومالك "١٠٤٩"، والدارمي "١٩٥٦".

بَــأْسَ أُمِرْنَــا أَوْ أَمَرَنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْــرِفَ الْعَيْنَيْــنِ وَالأَذُنَيْــنِ.
رواه الترمذي "١٥٠٣"

٣٥٤٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.
رواه أبوداود "١٧٥١"

٣٥٤٦ عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

٣٥٤٧ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ يَـا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. مِنَ الْبُدُن ِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. مِنَ الْبُدُن ِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَأَحَقُ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. اللهُ اللهُ اللهُ أَكْرَمُ الْكُواهِ مَالِكُ" "٨٦١".

٣٥٤٩ عنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَـذَرَ جَـزُورًا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنِّى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَـذَرَ جَـزُورًا ثُمَّ يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ.

"رواه مالك" "٩٩٨".

وه سَمَ عَنْ غُرْفَة بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنِ فَدُعِيَ لَـهُ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ فَقَالَ لَـهُ خُـذُ وَأُتِيَ بِالْبُدُنِ فَقَالَ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَسرَغَ رَكِب بَاسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَسرَغَ رَكِب بَاعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَسرَغَ رَكِب بَاعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَسرَغَ رَكِب بَاعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَسرَغَ رَكِب بَعْلَتُهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ.

٥٥١ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

٣٥٤٤ ــ قال الألباني: "حسن ١٢١٥ ". أخرجه: النسائي "٤٣٧٦"، أبوداود "٢٨٠٤"، ابن ماجة "٣١٤٣" ٣٥٤٥ ــ قال الألباني: "صحيح ١٥٤٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٣١٣٣".

٣٥٤٦ ــ قالَ الألباني: "صحيح ١٥٣٩ ". أخرجه: البخاري "٧٢٢٩"، مسلم "١٢١٢"، الترمذي "٩٤٥"، النسائي "٩٤٠، ابن ماجة "٣١٣٥"، أحمد "٢٥٨١"، مالك "٩٤٣، الدارمي "١٩٠٤". • ٣٥٥٠ ــ قال الألباني: "ضعيف ٣٨٧ ".

وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَــةَ الْيُسْرَى قَائِمَـةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَـا.
"رواه أبو داود" "١٧٦٧"

٣٥٥٣ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ. رواه البحاري "١٧١٣" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَمُو النَّيُومُ النَّانِي وَقَالَ وَقُرِّبَ وَهُو الْيَوْمُ النَّانِي وَقَالَ وَقُرِّبَ وَمُو اللَّهِ عَلِيْ بَدَنَاتَ حَمْسٌ أَوْ سِتٌ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَتِهِنَ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ.

رواه أبوداود "١٧٦٥":

٥٥٥٥ عنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنَّى فَرَخَصَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا. رواه البخاري "١٧١٩" فَوْقَ ثَلاثِ مِنِّى فَرَخَصَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا. رواه البخاري "١٧١٩" ٢٥٥٥ عنْ عَطَاء سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ. رواه البخاري "٢٥٥٥" واه البخاري "٢٥٥٥"

٣٥٥٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُن ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي بَالْبُدُن ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.

رواه مسلم "۱۳۲۲"

٣٥٥٨ عَنْ نَاجِيَةَ الْنُحُزَاعِيِّ صَاحِبِ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

٣٥٥١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥٥٣ ".

٣٥٥٢ \_ قال الألباني: "منكر ٣٨٦ ". أخرجه: البخاري "٢٢٩٩"، ومسلم "١٣١٧"، وابسن ماجمة "٣٠٩٩"، وأحمد "١٣٢٧"، والدارمي "١٩٤٠".

٣٥٥٣ \_ أخرجه: مسلم "١٣٢٠"، وأبوداود "١٧٦٨"، وأحمد "٦٢٠٠"، والدارمي "١٩١٤".

٣٥٥٤ \_ قال الألباني: أصحيح ١٥٥٢ ". أخرجه: أحمد "١٨٥٩٦".

٥٥٥٥ \_ أخرجه: مسلم "٢٧٩٧"، النسائي "٢٤٤٦"، أحمد "١٤٧٤٨"، مالك "٢٤٠١"، الدارمي "١٩٦١" ٢٥٥٥ \_ أخرجه: مسلم "١٩٦١"، النسائي "٤٤٢٦"، أحمد "١٤٧٤٨"، مالك "٢٤٠١"، الدارمي "١٩٦١" ٢٥٥٧ \_ أخرجه: ابن ماجة "٢١٠٥"، وأحمد "١٧٥١٣".

كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُـمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُوهَا.

٣٥٥٩ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَاقَ بَدَنَـةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُـمَّ خَلَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا خَرَمَهَا.

"رواه مالك" "٨٦٣".

٠٠ ٣٥٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّت أَوْ مَاتَت فَإِنَّهَا إِنْ كَانَت تَطَوَّعُها فَانِ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. كَانَت نَطُوَّعُها فَانِ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. "رواه مالك" "٨٦٦".

٣٥٦١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. وَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

٣٥٦٢ عنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ ارْكُبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجَنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجدَ ظَهْرًا. رواه مسلم "١٣٢٤" والْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجَنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجدَ ظَهْرًا. رواه مسلم "١٣٢٤" والنَّاقَةُ فَلْيُحْمَلُ وَلَدُهَا وَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُتِجَـتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلُ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.

"رواه مالك" "٢٥٨".

٣٥٦٤ عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبًا فَأَعْطَى بَهَا ثَلاثَ مِاثَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّنِي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثَ مِاثَةِ دِينَارٍ فَأَتِي النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّنِي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثَ مِاثَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا.

"رواه أبو داود" "١٧٥٦":

٥٦٥ ٣٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَم الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ

٣٥٥٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٧٢٤ ". أخرجه: أبوداود "١٧٦٢"، وابن ماجهة "٣١٠٦"، وأحمد "١٨٤٦٥"، ومالك "٨٦٢"، والدارمي "١٩٠٩".

٣٥٦١ ــ أخرجه: مسلم "١٣٢٢"، والنسائي "٢٧٩٩"، وأبوداود "١٧٦٠"، وابن ماجـة "٣١٠٣"، وأحمـد "١٨٦٨"، وأحمـد "١٠١٨٨".

٣٥٦٢ \_ أخرجه: النسائي "٢٨٠٢"، وأبوداود "١٧٦١"، وأحمد "٢٧٥٣٠".

٣٥٦٤ \_ قال الألباني: "ضَعيف ٣٨٥ ".

عَلِيْ جَمَلاً كَانَ لأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُـرَةً فِضَّةٍ قَـالَ ابْنُ مِنْهَـالٍ بُـرَةٌ مِـنْ ذَهَـبٍ زَادَ النَّفَيْلِيُّ يَغِيظُ بذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ.

٣٥٦٦ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ وَالأَنْمَاطَ وَالْحُلَلَ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكُعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا. "رواه مالك" "١٥٧".

٣٥٦٧ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَشُقُّ حِلالَ بُدْنِهِ وَلا يُحَلِّلُهَا حَتَّى يَعْدُو مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَةً.

٣٥٦٨ عنْ عَلِيٌّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَحْلَتِهَا وَأَنْ لا أَعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

رواه مسلم " ۱۳۱۷":

٣٥٦٩ عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. رواه الترمذي "٩٠٧" . ٣٥٦٩ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسييَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا قَالَ أَيُّوبُ لا أَدْرِي قَالَ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ. "رواه مالك" "٩٥٧" قَالَ أَيُّوبُ لا أَدْرِي قَالَ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ.

## الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

٣٥٧١ عن الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرِ الأَنْصَارِيَّ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرْجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ فَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ فَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ فَرَاكَ فَقَالًا صَدَقَ.

٣٥٧٢ عن عمرو بن سعيد النجعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدى أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يوما فإذا ذبح الهدى فليحلل وعليه قضاء عمرته.

٣٥٦٥ ــ قال الألباني: حسن ١٥٣٨ – بلفظ "فضة". أخرجه: ابن ماجة "٣١٠٠"، وأحمد "٢٤٦٢" ٣٥٦٨ ـــ أخرجــه: البخــاري "٢٢٩٩"، وأبــوداود "١٧٦٩"، وابــن ماجــة "٣٠٩٩"، وأحمــد "١٣٧٨"، والدارمي "١٩٤٠".

٣٥٦٩ ــ قال الألباني: "ضعيف الاسناد موقوف ١٥٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٣١٠٢".

٣٥٧١ ــ قال الألباني: "صحيح ١٦٣٩ ." أخرجه: النرمذي "٩٤٠"، والنساني "٢٨٦١"، وابن ماجة "٣٠٧٨"، وأحمد "١٥٣٠٤"، والدارمي "١٨٩٤".

٣٥٧٣ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْرُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّيْسِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُم الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّيْشِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُم اللَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِي فَإِذَا صَحَ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُ قَابِلٍ وَيُعْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي.

٣٥٧٤ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا أَنَّهُ قَالَ حَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِيذِي فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ وَالنَّاسُ فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَ مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ وَالنَّاسُ فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَ الْمَاء سَبْعَةً أَشْهُر حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. رواه مالك "١١٨" فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاء سَبْعَةً أَشْهُر حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.

٣٥٧٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِـالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لا بُــدَّ لَـهُ مِنْهَا وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لا بُــدَّ لَـهُ مِنْهَا وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لا بُــدَّ لَـهُ مِنْهَا وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لا بُــدَّ لَـهُ مِنْهَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الْتِي لا بُــدَّ لَـهُ مِنْهَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الْتِي لا بُــدَّ لَـهُ مِنْهَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الْتِي لا بُـدَّ لَـهُ مِنْهَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ التِّتِي لا بُلِكَ اللهُ مِنْهُ عَمْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبُسِ شَيْءٍ مِنَ الثِينَابِ اللّهِ وَالْمَوْوَةِ فَإِذَا الضَّلُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّه

٣٥٧٦ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدُّيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً. "رواه البخاري" "١٨٠٩".

٣٥٧٧ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُو مُحْصَرٌ مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُو مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ نَحْرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .

٣٥٧٨ عن ناجية بن جندب: أتيت رسول ﷺ حين صد الهدى فقلت: يارسول الله ابعث معى بالهدى فلننحره بالحرم، قال كيف تصنع به؟ قلت آخذ به فى مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته فى الحرم، وكان قد بعث به لينحر فى الحرم وصدوه عن ذلك.

٣٥٧٩ عَنْ مَالِك قَالَ مَنْ حُبِسَ بِعَدُو فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وعَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ حَلَّ هُـوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْيَ وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ حَلَّ هُـوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْيَ وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ

وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلا يَعُودُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلا يَعُودُوا لِشَيْءٍ.

لِشَيْءٍ.

، ٣٥٨ عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ فَلَا رَبُو الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَ لَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَقَالَ عُمَرُ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَ لَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَا عُجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي. "رواه مالك" "١٩٧٨".

٣٥٨١ عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ عُمَرُ اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُف أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا عُمَرُ اذْهَبْ إِلَى مَكَّمُ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ آيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

"رواه مالك" "١٧٨".

٣٥٨٢ عن ابن عباس: في قوله تعالى ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهـ دى ﴿ قال: يعنى ما استيسر من الأزواج الثمانيـة الأنـاث أو الذكـور مـن الإبـل والبقـر والضـأن والمعز.

٣٥٨٣ عن ابن عمر: سئل عما استيسر من الهدى فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياه وأن أهدى شاة أحب إلى من أن أصوم أو أشرك فى جزور. رواه رزين. ٣٥٨٤ عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْسَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ بِالْحُدَيْبِيةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَسَولُ اللَّهِ عَلِيُّ بِالْحُدَيْبِيةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَعَالًا عُرْفِي بَالْحُدَيْبِيةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَعَالًا اللَّهِ عَلَيْ بِالْحُدَيْبِيةِ وَرَأُسِي يَتَهَافَتُ هَمْلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ بَالْحَدُومِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٥٨٥ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى

٣٥٨٤ ــ أخرجه: مسلم "٢٠١١"، والـنترمذي "٢٩٧٤"، والنسـاني "٢٨٥٢"، وأبـوداود "١٨٦٠"، وابــن ماجة "٣٠٨٠"، وأحمد "١٧٦٦٥"، ومالك "٩٥٦".

وَجُهِهِ فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَـمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنْ يَحْلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، بنحــوه. أَنَّهُمْ يَحِلُونَ بِهَا وَهُمَ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، بنحــوه. رواه البخارى " ١٨١٨"

٣٥٨٦ وفي رواية: وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعِ. رواه مسلم "١٢٠١" وفي رواه مسلم "١٢٠١" وقي رواية: وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ اللّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً وَهِي لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً وَهِي لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَمُولِ اللّهِ عَلَيْ وَحُهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَرَى الْحَهُدُ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لا فَقَالَ فَصُمْ ثَلاثَةَ آيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً

مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ صَاعِ. رواه البخاري "١٨١٦"

٣٥٨٨\_ وفي رواية: فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ. رواه أبوداود "١٨٦٠"

٣٥٨٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَت وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِي الزُّبَيْرِ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِي وَاللَّهِ مَا اللَّهُمُ مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ.

#### لسلم"٧٠٧":

٣٠٩٠ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدُ هَوَالْمَرُوةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدُ هَا اللهِ عَلَيْ إِنْ لَمْ يَجِدُ الْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدُ الْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدُ الْمَرُوةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدُدُ هَا مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَي

٣٥٨٥ ــ أخرجه: مسلم "١٢٠١"، والـترمذي "٢٩٧٤"، والنساني "٢٨٥٢"، وأبـوداود "١٨٦٠"، وابـن ماجة "٣٠٨٠"، وأحمد "١٧٦٦٥"، ومالك "٣٥٦".

٣٥٨٦ ــ أخرجه: البخاري "٦٧٠٨"، والترمذي "٢٩٧٤"، والنسائي "٢٨٥٢"، وأبــوداود "٦٨٦٠"، وابــن ماجة "٣٠٨٠"، وأحمد "١٧٦٥٤"، ومالك "٩٥٦".

٣٥٨٧ ــ أخرجه: مسلم "١٢٠١"، والـترمذي "٢٩٧٤"، والنسائي "٢٨٥٢"، وأبـوداود "١٨٦٠"، وابــن ماجة "٣٠٨٠"، وأحمد "١٧٦٦٥"، ومالك "٩٥٦".

٣٥٨٨ ــ قال الألباني: حسن "١٦٣٧" لكن ذكر الزبيب منكر والمحفوظ: التمر كما في أحاديث الباب. أخرجه: البخاري "٦٧٠٨"، ومسلم "١٢٠١"، والترمذي "٢٩٧٤"، والنسائي "٢٨٥٧"، وابن ماجة "٣٠٨٠"، وأحمد "١٧٦٦٥"، ومالك "٩٥٦".

٣٥٨٩ ـ أخرجه: البخاري "٥٠٨٩"، والنسائي "٢٧٦٨"، وأحمد "٢٥١٣١".

٣٥٩٠ ... قال الألباني: "صَّحيح ٢٥٩٤ ". أخرَّجه: البخاري "٤١٨٥"، الترمذي "٩٤٢"، أحمد "١٤٣"

## دخول مكة والخروج منها والتحصيب

٣٥٩١ عن ابن عباس: أن النبي ﷺ غير ثوبي الاحرام عند التنعيم حين دخل مكة. رواه الطبراني في الكبير " ١٠٥١٠"

٣٥٩٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

٣٥٩٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَـرَجَ إِلَى مَكَّـةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَـاتَ حَتَّى يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَـاتَ حَتَّى يُصَبِّحَ.

رواه البخاري "١٧٩٩":

٩٤ ٣٥ ٣ عنْ عَافِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى قَالَ وَكَانَ عُرْوَةً يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ أَعْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. لأبى داود "١٨٦٨" وَكَانَ أَعْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. لأبى داود "١٨٦٨" وَكَانَ أَعْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. لأبى داود "١٨٦٨" وعيسَى هَذَا ٥ ٥٥ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ عَلَى الْفِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ الدُخُولِ مَكَّةً بِفَخٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ الدُخُولِ مَكَّةً مَن وَلَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ الدُخُولِ مَكَّةً .

٣٥٩٦-وفي رواية أسلم عن ابن عمر، قال: اغتسل النبي على الدحول مكة بفخ. [للترمذي قسائلا حديث أسلم غير محفوظ والصحيح حديث نافع] ٢٥٩٧ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَنْزِلُ بِذِي

٣٥٩١ ــ قال الهيثمي ( ٥٤٦٠): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة، وهو حسن الحديث وفيــه كلام.

٣٥٩٢ ــ قيال الألباني: "صحيح ٢٦٨٣ ". أخرجـه: البخـاري "١٥٧٦"، ومسلم "١٢٥٧"، وأبـوداود "٢٥٩٢"، وأبـوداود "١٨٦٧"، وابن ماجة "٢٩٤٠"، وأحمد "٦٢٤٤"، والدارمي "١٩٢٨".

٣٥٩٣ ــ أخرجه: مسلم "١٢٦٨"، والنساني "٢٩٥٢"، وأبوداود "٤٠٦٤"، وأحمد "٢٤٢٧"، ومالك "٣٠٢٣"، ومالك "٣٢٣"، والدارمي "١٩٢٨".

٣٥٩٤ \_ قال الألباني: "صحيح ١٦٤٥ ". أخرجه: اليخاري "٧٣٤٥"، مسلم "١٢٥٩"، النترمذي "٨٥٤"، النساني "٢٨٦٥"، ابن ماجة "٢٩٤١"، أحمد "٦٤٢٦"، مالك "٢١٤"، الدارمي "١٩٢٨"

٥٩٥٣ \_ قبال الألباني: ضعيف الاسناد جدا " ١٤٩ "، لكن رواه الشيخان دون ذّكر "فخ". أخرجه: البخاري "١٥٧٣"، ومسلم "١٢٥٩"، وأبوداود "١٨٦٥"، وأحمد "٦٤٢٦".

الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِع الْمَسْحِدِ اللَّذِي بذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزُو كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْن وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْن وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِجِجَارَةٍ وَلا عَلَى الأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُاللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصلِّي فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُاللَّهِ يُصلِّي فِيهِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي صَلَّى حَيْثُ الْمَسْحِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطُّريقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَر رَمْيَةٌ بحَجَـر أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْمَدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاء وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْحِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْــتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةً وَقَدِ ابْتُنِيَ ثُمَّ مَسْجدٌ فَلَـمْ يَكُنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْق نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاء فَلا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظَّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَــا الصُّبْحَ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْشَةِ عَنْ يَمِينِ الطُّرِيقِ وَوِجَاهَ الطُّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بَمِيلَيْن وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاهَا فَانْتَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَـةٍ مِـنْ وَرَاء الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَان أَوْ ثَلاثَـةٌ عَلَى الْقُبُـور رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِين الطَّريق عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيق بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَـنْ يَسَـار الطُّرِيقِ فِي مَسِيلِ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَـهُ وَبَيْنَ الطُّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدَاللّهِ يُصَلّي إِلَى سَوْحَةٍ هِمِي أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِي أَطُولُهُنَّ وَأَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النّبِي ﷺ كَانَ يَسْزِلُ فِي الْمَسِيلِ اللّهِ يَكُ فِي الْمَسِيلِ اللّهِ عَنْ يَمْرً الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَسْزِلُ فِي الْمَسِيلِ فَلِكَ فِي الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةً لَيْسَ اَيْنَ مَنْزِل رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَالْمَ الطَّرِيقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَمَر وَأَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمرَ حَدَّفَهُ أَنَّ النّبِي عَلَى كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوى الطَّرِيقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَمَر وَأَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمرَ حَدَّفَهُ أَنَّ النّبِي عَلَى كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوى الطَّرِيقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ بِصَمَّى رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَكْمَةٍ عَلِيظَةٍ وَيُعْتَى الْمَسْجِدِ اللّذِي بُنِي ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ وَلَيْكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ وَلَيْكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ وَمُصَلّى النّبِي عَنْ الْمَسْجِدِ اللّذِي بُنِي ثُمَّ السَّعْفِلِ الطُولِلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَحَعَلَ الْمَسْجِدَ اللّهِ يَنْهُ وَمُصَلّى النّبِي عَلَى أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ وَمُصَلّى النّبِي عَلَى الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ اللّهِ وَالْكَعْبَةِ فَحَعَلَ الْمَسْجِدَ اللّه وَيَنْ الْكَعْبَةِ وَمُصَلّى النّبِي عَلَى الْمُولِلِ الطُولِلِ نَحْوَهَا ثُمَّ السَّفِلَ مِنْهُ عَلَى الأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةً اللّهُ وَمُصَلّى النّبِي عَلَى الْمُعْرَافِ مِنَ الْمُكَمَةِ وَمُصَلّى النّبِي عَلَى الْمُعْرَفِي مِنَ الْأَكْمَةِ وَمُصَلّى النّبِي مُنَ الْأَكْمَةِ عَلَى الْأَكْمَةِ وَمُصَلّى النّبِي الْمُؤْمَةُ اللّهُ الْمُؤْمَةُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الأَكْمَةِ وَالْمَامِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَافِهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

رواه البخاري "٤٩٢"`

٣٩٩٩ عنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَـرَمِ أَمْسَكَ عَنِ النَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَـرَمِ أَمْسَكَ عَنِ النَّبْيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوَّى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصَّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ ذَلِكَ.

٣٦٠٠ عن نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً. رواه مسلم "١٣١٠" مَا اللَّهُ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ مَكَى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. رواه أبوداود "٢٠١٣"

٣٥٩٧ أخرجه:مسلم "١٢٦٨"،النسائي "٢٩٥٢"،أبوداود "٤٠٦٤"،أحمد "٦٤٢٧"،مالك "٩٢٣"،دارمي "١٩٢٨" ٣٥٩٩ ــ أخرجه: مسلم "١٢٦٨"، والنسائي "٢٩٥٢"، وأبسوداود "٤٠٦٤"، وأحمد "٢٤٢٧"، ومسالك "٩٢٣"، ومسالك "٩٢٣"،

٣٦٠٠ \_ أخرجه:البخاري الاكرمذي ١٧٦٩"، أبوداود ٢٠١٣"، ابن ماجة ٣٠٦٩"، أحمد "٨٥٨٥" \_ 17٠٠ \_ أخرجه:البخاري "٢٠١٩"، ومسلم "١٣١٠"، والـترمذي ٣٦٠١ \_ والـترمذي ٣٦٠١"، وابن ماجة "٣٠٦٩"، وأحمد "٦٠٣٣".

٣٦٠٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ فَرَلُهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ. وأنه البِحاري "١٧٦٦" نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ.

٣٦٠٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

٣٦٠٤ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْي وَلَكِنِّي جَئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

#### رواه مسلم "۱۳۱۳"

٣٦٠٥ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنِّى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ بِمِنِّى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَلِبِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمِمُ النَّبِيَ عَلِيْ الْمُطَلِبِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمِمُ النَّبِي عَلِيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٦٠٦ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ ثَلاثًا. وَالْمُهَاجِرُ بِمَكَّةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٦٠٧ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. رواه مسلم "١٣٥٢"

٣٦٠٨ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَـبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَدَ ُحَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

٣٦٠٢ \_ أخرجه: مسلم "١٣١٢"، والترمذي "٩٢٢".

٣٦٠٣ ــ أخرجه: البخاري"١٧٦٥"، الترمذي"٩٢٣"،أبوداود"٢٠٠٨"،ابن ماجة "٣٠٦٧"،أحمد "٢٥٣٩٥" ٣٦٠٤ ــ أخرجه: أبوداود "٢٠٠٩".

٣٦٠٥ \_ أخرجه: مسلم "١٣١٤"، وأحمد "١٠٥٨٦".

٣٦٠٦ \_ أخرجه: البخاري "٣٩٣٣"، والترمذي "٩٤٩"، والنسائي "١٤٥٥"، وأبوداود "٢٠٢٢"، وابن ماجة "١٠٧٣"، وأحمد "٢٠٠٠٣، والدارمي "١٥١٢".

٣٦٠٧ \_ أخرجه: البخاري "٣٩٣٣"، والترمذي "٩٤٩"، والنساني "١٤٥٥"، وأبوداود "٢٠٢٢"، وابن ماجة "١٠٧٣"، وأحمد "٢٠٠٠"، والدارمي "١٥١٢".

## النيابة في الحج وحج الصبي

٣٦٠٩ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي فَحَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَحَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَجْاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَحَعَلَ الْفَضْلُ إِلَى الشِّقِ الآخِرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثَبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَا حُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع.

رواه مسلم "١٣٣٤":

٣٦١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَـمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ.

رواه النسائي "٢٦٣٩"

٣٦١١ وفي رواية: وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ.

٣٦١٢ ولأحمد:أن النبي ﷺ قال للفضل ابْنَ أُخِي: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَـمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ.

٣٦١٣ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ عَلِيُّ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي قَالِمُ أَنَى رَجُلُّ النَّبِيُّ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَـهُ قَالَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَـهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

رواه البخاري "٦٦٩٩" نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

٣٦١٤ عن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَلِي اللهِ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبُرُمَةً قَالَ مَنْ شُبرُمَةً قَالَ مَنْ شُبرُمَةً قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ شَبْرُمَةً قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ شَبْرُمَةً قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ

٣٦٠٩ ــ أخرجه: البخاري "٦٢٢٨"، والـترمذي "٩٢٨"، والنسـاني "٥٣٩٦"، وأبـوداود "١٨٠٩"، وابـن ماجة "٢٩٠٩"، وأحمد "٣٣٦٥"، ومالك "٨٠٦"، والدارمي "١٨٣١".

٣٦١٠ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ١٦٥ ". أخرجه: البخاري "٦٢٢٨"، مسلم "١٣٣٤"، النرمذي "٣٦٠". "٢٢٨"، أبوداود "١٨٣٣"، ابن ماجة "٢٩٠٩"، أحمد "٣٣٦٥"، مالك "٨٠٦"، الدارمي "١٨٣٣".

٣٦١١ ــ قال الألباني: شاذ، أو منكر "٦٦٦" - بذكر الرجل، والمحفوظ: أن السائل إمرأة. أخرجه: البخاري "٦٢٢٨"، ومسلم "١٣٣٤"، والمترمذي "٩٢٨"، وأبوداود "١٨٠٩"، وابه ماجسة "٢٩٠٩"، وأحمد "٣٣٦٥"، ومالك "٨٠٦"، والدارمي "١٨٣٣".

٣٦١٢ ــ قال الهيثمي (٥٥٤٥): رواه أحمد [وأبو يعلَى والطّبراني في الكبيرو] قال: كان الفضل بن عباس رديف،ورجاله ثقات. أخرجه: البخاري "٦٢٢٨"، مسلم "١٣٣٥"، الـترمذي "٩٢٨"، النسائى "٥٣٩٥"، أبوداود "١٨٣٣"، ابن ماجة "٢٩٠٧"، مالك "٨٠٦"، الدارمي "١٨٣٣".

٣٦١٣ ــ أخرجه: النسائي "٢٦٣٣"، وأحمد "٤ ٢٢١"، والدارمي ٢٣٣٢".

ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً. وأَبُو داود "١٨١١"

٥ ٣٦١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ لَقِي رَكَبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتُ أَلِهَذَا حَجُّ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتُ أَلِهَذَا حَجُّ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتُ أَلِهَذَا حَجُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتَ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْمُرَاقَةُ صَبِيًّا فَقَالَ مَن أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتَ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْمَرَأَةُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٣٦١٦ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ قَكِنًّا نُلِّبِي عَنِ النَّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ النَّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ النَّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ. رواه الترمذي "٩٢٧". [للترمذي، وقال غريب، أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها]

٣٦١٧ عن زيد بن أرقم، رفعه: من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما.

٣٦١٨ عن أبي هريرة، رفعه: من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائما فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله أجر فاعله.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه على بن يزيد بن بهرام.

# التكبير في أيام التشريق وخطبه على وعدد حجه واعتماره وغير ذلك

٣٦١٩ كَانَ عُمَـرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَّى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَّى تَكْبِيرًا. "للبخاري تعليقا".

.٣٦٢ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسُطَاطِهِ وَمَحْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا. "للبخاري تعليقا".

٣٦٢١ وكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّـامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.

٣٦١٤ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥٩٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٩٠٣".

٣٦١٥ \_ أخرجه: النسائي "٢٦٤٩"، وأبوداود "١٧٣٦"، وأحمد "٣١٩٢"، ومالك "٣٦١".

٣٦١٦ \_ قال الألباني: "ضَعيف ١٦٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٠٣٨".

٣٦١٧ \_ قال الهيثميُّ (٥٦٨٥): رواه الطبراني في الكِبير، وفيه: راو لم يسم.

٣٦١٨ \_ قال الهيشمي (٣٦٨٦): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: [علي] بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات.

٣٦٢٤ عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ الْبَاهِلِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِـهِ الْعَضْبَاء يَوْمَ الأَضْحَى بمِنِي.

٣٦٢٦ عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرُو الْمُزْنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَى حِينَ ارْتَفَعَ الضَّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِم.

هى لأبى داود وقد تقدم فى أحكام الإيمان خطبة له صلى الله عليه وسلم، وههنا أطراف من غيرها مما خطب به فى يوم الروس وهو أوسط أيام التشريق. ٣٦٢٧ عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بزمَام نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئِ [مسلم ](١) إِلاَّ بطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئِ [مسلم ](١) إِلاَّ بطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ

٣٦٢٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٠٢ ". أخرجه: أبوداود "١٩٥٧"، وأحمد "١٦١٥٢".

٣٦٢٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧١٩ ". أخرجه: أحمد "٢٢٦٦٦".

٣٦٢٤ .. قال الألباني: "حسن ١٧٢١ ". أخرجه: أحمد "١٩٥٧٠".

٣٦٢٥ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧٢٠ ".

٣٦٢٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧٢٣".

وَمَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى أَن قال: ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. رواه أحمد "٢٠١٧٢". بلين `

٣٦٢٨ عن ابن عمر، رفعه، قال في العقبة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان و ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية، إنما النسىء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله الآية، كانوا يحلون صفر عاماً ويحرمون المحرم عاماً، فذلك النسئ. يا أيها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من أثتمنه عليها. أيها الناس إن الشيطان قد أيس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان، وقد رضى منكم بمحقرات الأعمال فاحذروا على دينكم محقرات الأعمال.

٣٦٢٩ عن كلثوم بن جبير، بقصة فيها: إن الذى قتل عماراً بصفين أخبر أنه سمع النبي على خطب يوم العقبة فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي القصة لا رجل أبين ضلالاً منه لأنه سمع من النبي على ما سمع شم قتل عماراً.

٣٦٣٠ عن أبي أمامة، رفعه: في يوم عرفة: ألا كل نبي قد مضت دعوته إلا دعوتي [فإني](١) قد ادخرتها عند ربي إلى يوم القيامة أما بعد فإن الأنبياء مكاثرون فلا تخزوني فإني جالس لكم على باب الحوض.

للكبير " ٧٦٣٢ ". بلين فلا تخزوني فإني جالس لكم على باب الحوض.

٣٦٢٧ \_ قال الهيثمي (٥٦٢١): قلت روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلم. أخرجه: أبوداود "٢١٤٥"، والدارمي "٢٥٣٤". (١) زيادة من المخطوط.

٣٦٢٨ \_ قال الهيثمي (٣٦٦٣): قلت في الْصحيح وغيره طرف منه. رواه البزار، وفيه: موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

٣٦٢٩ ــ قال الهيثمي (٦٤٣): رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.

٣٦٣٠ \_ قال الهيثمي (٥٦٣٦): رواه كله الطبراني في الكبير، وفيه: بقيـة بن الوليد وهو ثقـة، ولكنـه مدلس، وبقية رجاله ثقات.(١) زيادة من المخطوط.

٣٦٣١ وفي رواية بلين: لا تألوا على الله فإن من تألّى على الله أكذبه الله.
رواه الطبراني في الكبير

٣٦٣٢ عن العداء بن خالد بن عمرو بن عامر: أن النبي على قال يوم حجة الوداع إن الله يقول إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فليس لعربي على عجمي فضل ولا لعجمي على عربي فضل ولا لأسود على أبيض فضل ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم وتجىء الناس بالآخرة فإنى لا أغني عنكم من الله شيئاً. رواه الطبراني في الكبير (١٣-١١/١٨)

٣٦٣٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيٌّ حَجَّ ثَلاثَ حِجَمِ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَ ثَلاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَ ثَلاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ الْيَمَنِ بَبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا.

رواه الترمذي "٥١٨":

٣٦٣٤ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرِ الْحُدَيْبِيةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُبَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

رواه مسلم "١٢٥٣"

٣٦٣٥ عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِرًا فَلَا مَكَّةً لَيْلاً فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتِ فَلَا مُكَةً لَيْلاً فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتِ فَلَا مُكَا لَيْكِ فَلَمَّا مَنَ الْفَدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ حَتَى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقِ جَمْعِ بِبَطْنِ سَرِفَ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ حَتَى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقِ جَمْعِ بِبَطْنِ سَرِفَ

٣٦٣١ ــ قال الهيثمي (٥٦٣٨): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: علي بن يزيد، وهو ضعيف وقد وثق. ٣٦٣٢ ــ قال الهيثمي (٥٦٤١): رواه الطبراني في الكبير بأسانيد، وهذا ضعيف، وتقدم له اسناد صحيح في الخطبة يوم عرفة.

٣٦٣٣ \_ قبال الألب أني: "صحيح ٢٥٢ ". أخرجه: البخاري "١٧٧٨"، ومسلم "١٢٥٣"، وأبوداود "٣٦٣٣ ... وأبروداود "١٢٥٣"، وأحمد "١٣٢٧٥"، والدارمي "١٧٨٧".

٣٦٣٤ ـــ أخرجه: البخاري "١٧٧٨"، والتّرمذي "٨١٥"، وأبوداود "١٩٩٤"، وأحمد "١٣٢٧٥"، والدارمي "١٧٨٧".

رواه الترمذي "٩٣٥"

فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ.

٣٦٣٦ عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ عَلِي الْجِعْرَانَةِ فَحَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاجِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاجِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِي طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةً كَبَائِتٍ. وَالْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةً كَبَائِتٍ.

٣٦٣٧ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاثُنَا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالِ وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

٣٦٣٨ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّال.

٣٦٣٩ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعُمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ وَمَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ وَمَا يَقُولُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ يَعُولُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِي ﷺ فِي رَجَبٍ فَقَالَت يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَكَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَكُنْ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ فِي مَنْ عَمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ فَي يَسْمَعُ وَمَا لا وَلا نَعَمْ سَكَتَ.

• ٣٦٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلَّكَ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لا إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ. وواه أبو داود "٢٠١٩"

٣٦٤١ عن أبي الدرداء: قلنا يا رسول الله إن أمر منى لعجيب هي ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت، فقال رسول الله على إنما مثل منى كالرحم، هي ضيقة فإذا حملت وسعها الله.

٣٦٣٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٧٤٣ ". أخرجه: النساني "٢٨٦٣"، أبوداود "١٩٩٦"، الدارمي "١٨٦١". ٣٦٣٦ ــ قال الألباني: صحيح ١٧٥٨ - دون ركوعه في المسجد فانه منكر. أخرجه: المترمذي "٣٦٣٦ ــ قال الألباني "٣٨٦٣"، وأحمد "٣٠٠٥"، والدارمي "١٨٦١".

٣٦٣٨ ــ قال الألباني: "صحيح ١٧٥٤ "، لكن قوله: في شوال يعني إبتداء، وإلا فهي في ذي القعدة أيضاً. أخرجه: البخاري "١٧٧٦"، ومسلم "١٢٥٥"، والترمذي "٩٣٧"، وأحمد "٣٩٤".

٣٦٣٩ ــ أخرجه: البخاري "٦٧٧٦"، الترمذي "٣٧٩٩"، أبوداود "٩٩١"، ابن ماجة "٢٩٩٨"، أحمد "٣٦٣٩. ٣٦٣٩. عند "٣٦٤٠ ــ قال الألباني: "ضعيف ٤٣٨ ". أخرجه: الترمذي "٨٨١"، وابن ماجة "٣٠٠٧"، وأحمد "٣٦٤٠"، وأحمد "٣٠٤٠"، والدارمي "١٩٣٧".

٣٦٤١ \_ قال الهيثمي (٣٦١٧): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: من لم أعرفه.

٣٦٤٢ عَنِ ابْنِ لأَبِي وَاقِهِ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاوِد "١٧٢٢" رواه أبوداود "١٧٢٢" ٣٦٤٣ وزاد البزار وأحمد والموصلي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُحْنَ إِلاَّ رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَكَانَتَا تَقُولانِ وَاللَّهِ لا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَبُ عَلَى الحصر. "رواه أحمد "٢٦٢١١"

٣٦٤٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِر حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

"رواه البخاري" "١٨٦٠".

٥٤٦هـ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَنَسِ قَالَ حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُسنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَ رَحْلٍ وَلَمْ يَكُسنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. رواه البخاري"١٥١٧"

## فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها

# وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

٣٦٤٦ عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أُوَّلَ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَالًا. وَاه مسلم "٢٠" عَامًا.

٣٦٤٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ الشَّوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ الشَّوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ الشَّرُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. وواه الترمذي "٨٧٧"

٣٦٤٢ ـ قال الألباني: "صحيح ١٥١٥ ". أخرجه: أحمد "٢١٣٩٨".

٣٦٤٣ - قال الهيثمي (٣٠٤) :رواه احمد وأبويعلى إلا إنه قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب وسوده ، والبزار وقال : " إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر. وفيه صالح مولى التؤامة، ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه،وابن أبي ذئب سمع منه قبل أختلاطه، وهو حديث صحيح.

٣٦٤٥ \_ أخرجه: ابن ماجة "٢٨٩٠".

٣٦٤٦ ــ أخرَجُه: الْبِخَارِي "٣٤٢٥"، والنسائي "٦٩٠"، وابن ماجة "٧٥٣"، وأحمد "٢٠٩٥٧". ٣٦٤٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٦٩٥ ". أخرجه: النسائي "٢٩٣٥"، وأحمد "٣٥٢٧".

٣٦٤٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ. الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ. المَّهِ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ مُبْرِاهِ الرَّمَذِي "٩٦١"

٣٦٤٩ ـ وللكبير: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان. ولسان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء.

رواه الطبراني في الكبير " ١١٤٣٢"

• ٣٦٥ عن الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمْسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ. وواه الترمذي "٨٧٨":

[ للترمذي وقال يروى عن ابن عمر موقوفا ].

١٥٦٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الرُّكُنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسِ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ. "رواه أحمد" "٦٩٣٩"

٣٦٥٢ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان. رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وزاد: يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله عزوجل يصافح بها خلقه. رواه الطبراني في الأوسط " ٥٦٧"

٣٦٥٣\_ عن ابن عباس، رفعه: الحجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره وكان أبيض [كالمها] (١) ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو

٣٦٤٩ \_ قال الهيثمي (٤٨٩):رواه الطبراني في الكبير من طريق بكر بن محمد القرشي، عن الحارث بن غسان، وكلاهما لم أعرفه.

٣٦٤٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٧٦٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٩٤٤"، أحمد "٢٠٥١"، الدارمي "١٨٣٩".

<sup>•</sup> ٣٦٥ \_ سكت عنه السيخ الالباني وهو بالصحيح برقم [٦٩٦]،وقال الشاويش سكت عنه شيخنا المؤلف وهوفي صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم [٦٣٣]وقال عنه صحيح وفي مشكاة المصابيح برقم [٢٥٧٩] أ. ه ؛ أخرجه: أحمد "٦٩٦٩".

٣٦٥١ \_ قَالُ اللهيثمي (٥٤٨٦): رواه أحمد والطبراني في الاوسط وزاد: يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه،وفيه عبدالله بن المؤمل وتقه ابن حبان، وقال يخطئ، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٣٦٥٢ \_ قال الهيثمي (٥٤٨٦): فيه عبدالله بن المؤمل، وتقة ابن حبان وقال يخطئ، وفيه كالام وبقية رجاله رجال الصحيح.

عاهة إلا برأ. رواه الطبراني في الأوسط " ١٤٩ "، والكبير بلين

٣٦٥٤ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال: نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس كأنه مهاة بيضاء فمكث أربعين سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم. رواه الطبراني في الكبير

وايدى الظلمة والأثمة لاستشفى به من كل عاهة، ولألفى اليوم كهيئته يوم خلقه وأيدى الظلمة والأثمة لاستشفى به من كل عاهة، ولألفى اليوم كهيئته يوم خلقه الله، وإنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل النار إلى زينة الجنة [وليصبرن إليها](۱)، وإنها لياقوتة من ياقوت الجنة وضعه الله حين أنزل آدم فى موضع الكعبة [قبل أن تكون كعبة](۲) والأرض يومئذ طاهرة ولم يعمل فيها شيء من المعاصى، وليس لها أهل ينحسونها، فوضع له صف من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من سكان الأرض، وسكانها يومئذ الجن لا ينبغى لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة، ومن نظر إلى شيء من الجنة دخلها فليس ينبغى أن ينظر إليه إلا من وجبت له الجنة، والملائكة يذودهم عنه وهم وقوف على أطراف الحرم يحدقون به من كل حانب، والملائكة يذودهم عنه وهم وقوف على أطراف الحرم يحدقون به من كل حانب،

٣٦٥٦ عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُقِينَنَّهُمَا.

رواه مسلم "٢٥٢"

٣٦٥٧ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُـوَّارٌ هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُـوَّارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ كَأَنِّي إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ

٣٦٥٣ ــ قال الهيثمي (٥٤٩٠):رواه الطبراني في الاوسط والكبير،وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه كـلام. (١) لا توجد في المخطوط

٣٦٥٤ ـ فَالْ الهيثُمي (٥٤٩٣): رواه الطبراني في الكبير و رجاله ثقات.

٣٦٥٥ ـ قال الهيثمي (٢٠١٠):رواه الطبراني في الكبير و فيه من لم أعرفه ولا لمه ذكر. (١)، (٢) لاتوجد في المخطوط.

٣٦٥٦ \_ أخرجه: أحمد "١٠٥٩١".

٣٦٥٨ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوْمُونَ بِالْبَيْتِ مِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَحْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَحْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

#### رواه مسلم "۲۸۸٤":

٩٥٣٥ عنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْسَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْسَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِم قُالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِم ثُمَّ يُنْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

واه البخاري "٢١١٨"

٣٦٦٠ عَنْ صَفِيَّةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَنْ وِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَخِرهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَا يَنْعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي وَلَمْ يَنْجُ أُوْسَطُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ كُرِهَ مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي وَلَمْ يَنْجُ أُوسَطُهُمْ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ كُرِهَ مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

٣٦٦٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلا عَدَدٌ وَلا عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَ يُوسُفُ وَأَهْلُ الشَّامْ يَوْمَقِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَ يُوسُفُ وَأَهْلُ الشَّامْ يَوْمَقِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ. رواه مسلم "٢٨٨٣" فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ. رواه مسلم "٢٨٨٣" مَتْ عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِي بْنَ عُثْمَانَ قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْ هُ فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ مَا هُو يَقَالَ لا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ مَعْدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ

٣٦٥٧ \_ أخرجه: البخاري "٥٥٥١"، والترمذي "٢٨٩١"، وأحمد "٢٦٩٢".

٣٦٥٨ \_ أخرجه: البخاري "٢١١٨".

٣٦٥٩ \_ أخرجه: مسلم "٤٨٨٤".

٣٦٦٠ ـ قال الألباني: "صحيح ١٧٧٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٤٠٦٤"، وأحمد "٢٦٣١٩".

٣٦٦١ \_ أخرجه: النَّسائي "٢٨٨٠"، وابن ماجة "٤٠٦٣"، وأحمد "٢٥٩٠٥".

قَالَ بَلَى لأَفْعَلَنَّ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِـمَ قُلْتُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُخْرِجَاهُ فَقَامَ فَخَرَجَ.

رواه أبو داود "٢٠٣١"

٣٦٦٣ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسْ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا.

رواه البخاري "١٥٩٤".

٣٦٦٤ عن أبي شُرَيْح الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ اثْذَنْ لِي أَيْهَا الأَمِيرُ أَحَدِّنْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلا يَحِلُّ لِإِمْرِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلا يَحِلُّ لِإِمْرِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الْآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَا وَ وَقَدْ فَوْلُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ عَلَى وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَا وَقَدْ عَامِيًا وَلا فَارًا عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحِ إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلا فَارًا عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلا فَارًا بِخُرْبَةٍ خُرْبَةٍ خُرْبَةً بَلِيَّ مَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلا فَارًا بِخُرْبَةٍ خُرْبَةٍ خُرْبَةً بَلِيَةً .

٣٦٦٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لا يُخْتَلَى تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لا يُخْتَلَى خَلاهَا وَلا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ خَلاهَا وَلا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْ حِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الإِذْ حِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ

٣٦٦٢ ــ قال الألياني:"صحيح ١٧٨٧ ". أخرجه: البخاري"٧٢٧٥"،ابن ماجة "٣١١٦"، أحمد "١٤٩٥٨" ٣٦٦٣ ــ أخرجه: أبوداود "٢٠٣١"، وابن ماجة "٣١١٦"، وأحمد "١٤٩٥٨".

٣٦٦٤ ــ أخرَجُه: مُسَلّم "١٣٥٤"، والْقَرْمَذِي "٨٠٩"، والنساني "٢٨٧٦"، وأحمد "٢٦٦١٩".

عِكْرِمَةَ قَالَ هَـلْ تَـدْرِي مَـا لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَـا هُـوَ أَنْ يُنَحِّيَـهُ مِـنَ الظِّـلِّ يَـنْزِلُ مَكَانَـهُ.
رواه البخاري "١٨٣٣"

٣٦٦٦ وللكبير والأوسط بلين نحوه، وزاد في آخره: فقيل له والأوسط بلين نحوه، وزاد في آخره: فقيل له والأوسط بلين نحوه من القتل، فأتاه الرجل فقال إن النبي يقول لك اقتل من قدرت عليه فقتل سبعين إنساناً فأتى النبي فذكر ذلك له فأرسل إلى حالد فقال: ألم أنهك عن القتل؟ فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه فأرسل إليه فقال ألم آمر خالداً أن لا يقتل أحداً؟ فقال أردت أمراً وأراد الله أمراً فكان أمر الله فوق أمرك ما استطعت إلا الذي كان، فسكت عنه فما رد عليه شيئاً.

٣٦٦٨ عن حَسَّانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُـرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّـدْرِ وَهُـوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةً كَثُونَةً يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لا بَأْسَ بهِ. "رواه أبو داود" "٢٤١"

٣٦٦٩-زاد في رواية: فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة، قلت إنما البدعة من قبلك، سمعت من يقول بمكة: لعن صلى الله عليه وسلم من قطع السدر. ثم ساق معناه.

رواه أبــــو داود "۲٤۱ه":

٣٦٧٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَـرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنَى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنَى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْبُنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْبُنْ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ عَمَدُ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُن يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُن

٣٦٦٥ \_ أخرجه: مسلم "١٣٥٣"، والسترمذي "١٥٩٠"، والنسائي "٤١٧٠"، وأبسوداود "٢٤٨٠"، وابسن ماجة "٣٦٦٥"، وأحمد "٣٣٢٥"، والدارمي "٢٥١٢".

٣٦٦٦ - قال الهيثمي (٥٦٩٦):رواه الطبراني في الكبيروالاوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. ٣٦٦٧ - قال الالباني: "صحيح ٤٣٦٤".

٣٦٦٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ١١٢٣ ".

٣٦٦٩ قال الألباني: ضعيف "٣٦٦٩".

السِّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. "رواه البخاري" "٩٦٦".

٣٦٧١ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ.

٣٦٧٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي عَلَى الْحَرْوَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي وَاللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي اللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي وَاللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي اللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي وَاللَّهِ وَلَوْلا أَنِّي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

٣٦٧٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَى اللَّهِ ﷺ وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ. "رواه الترمذي" "٣٩٢٦"

٣٦٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَذَقْتَ أُوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً.

٣٦٧٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقٍ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ فَقُلْتُ أَرَدْتُ طَلَّهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ طِلَّهَا فَقَالَ هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لا مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ طِلَّهَا فَقَالَ هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لا مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَحْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَحْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَنَى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرَرُ بِهِ شَحَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا. وواه مالك "٦٦٩"

٣٦٧٦ عَنْ مُوسَى بْنِ بَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ. وَوَهُ أَبِو دَاوِد"٢٠٢"

٣٦٧٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ. ٢٩٦٥" وواه النسائي "٢٩٦٥"

٣٦٧٨ عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى

٣٦٧١ \_ أخرجه: أحمد "١٤٨١١".

٣٦٧٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٠٨٢". أخرجه: ابن ماجة "٣١٠٨"، أحمد "١٨٢٤٠"، الدارمي "٢٥١٠" ٣٦٧٣ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٠٨٣ ".

٣٦٧٤ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٠٦٧ ". أخرجه: أحمد "٢١٧١".

٣٦٧٥ ـ أخرجه: النسائي "٢٩٩٣"، وأحمد "٦١٩٧".

٣٦٧٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٣٩ ".

٣٦٧٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٧٥". أخرجه: البخاري "٥٦١٧"، ومسلم "٢٠٢٧"، والـترمذي "٣٦٧٧"، وابن ماجة "٣٤٢٢"، وأحمد "٣٥١٧".

رواه مسلم "۲۰۲۷"

وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ.

٣٦٧٩ عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أمر رجلا من قريش في المدة أن يأتيه بماء زمزم الى الحديبية فذهب به منه الى المدينة.

٣٦٨٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ.

٣٦٨١ عن ابن عباس، رفعه: حير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام [من](١) الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الارض ماء بوادى برهوت [بقية] (٢) بحضرموت كرجل الجراد من الهوام تصبح تتدفق وتمسي لا بـلال فيها. للكبير "١١١٦٧"

٣٦٨٢ عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال سمعته يقول: كنا نسميها [شباعة](١) (يعنى زمزم) وكنا نجدها نعم العون على العيال. للكبير "١٠٦٣٧"

٣٦٨٣ عنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قال إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ آيَـةً مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمْ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمُّزَمَ.

٣٦٨٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

٣٦٨٥ عن ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةً عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا وَالسِّقَايَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَالْحِجَابَةَ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

رواه أحمد" ٢٦٧٠٩"، والكبير والأوسط بلين

٣٦٨٦ عن ابن عباس، رفعه: خذوها يابني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا

٣٦٧٨ ــ أخرجه: البخاري "٥٦١٧"، والـترمذي "١٨٨٢"، والنساني "٢٩٦٥"، وابن ماجــة "٣٤٢٢"، وأحمد "٣٥١٧".

٣٦٨٠ \_ قال الألباني: 'صحيح ٧٦٩ ".

٣٦٨١ \_ قال الهيثمي (٧١٢): رجاله ثقات، وصححه ابن حبان. (١)غير موجود تفى المخطوط. (٢)فسى المخطوط ثقبة.

٣٦٨٢ \_ قال الهيثمي (٥٧١٣): رجاله ثقات. (١) في المخطوط شفاعة

٣٦٨٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٥٥ ". 7٦٨٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٨٤ ". أخرجه: أحمد "١٤٥٧٨".

٣٦٨٥ ــ قال الهيثمي (٥٧٠٦):رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط، فيه هذيـل بـن بــلال الأشعري وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره.

ظالم (يعنى حجابة الكعبة ). رواه الطبراني في الأوسط " ٤٩٢ "،بلين َ

٣٦٨٧ عن جبير بن مطعم: سمع النبي عَلَيْ يقول لعثمان بن طلحة حين دفع اليه مفتاح الكعبة: هاؤم غيّبه، قال: فلذلك تغيب المفتاح. للكبير " ١٥٣٦"

٣٦٨٨ عن أبي الطفيل قال: خاصم على العباس فى السقاية فشهد طلحة بن عبيـد الله وعامر بن مخرمة بن نوفل وأزهر بن عبد عـوف أن النبـى على دفعهـا إلى العبـاس يوم الفتح.

٣٦٨٩ عن ابن عباس، رفعه: إن الله ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: ينزل على هذا المسجد مسجد مكة. وفي رواية أربعون للعاكفين بدل المصلين. للكبير " ١١٢٤٨ "والاوسط بضعف في الكبير " ١١٢٤٨ "والاوسط بضعف

٣٦٩٠ وفي رواية: ينزل على هذا المسجد مسجد مكة. للكبير " ١١٢٤٨"

٣٦٩١ عن الأسود بن خلف: أن النبي عَلَيْ أمره أن يجدد أنصاب الحرم.

للبزار " ١١٦٠ "والكبير وفيه محمد بن الاسود بن حلف.

## ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

٣٦٩٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُحَجَّ الْبَيْتُ.

رواه البخاري "۱۰۹۳"

٣٦٩٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ قَالَ لَهَا أَلَمْ

٣٦٨٦ \_ قال الهيثمي (٥٧٠٧): رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط،وفيه عبدالله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وقال يخطئ، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة.

٣٦٨٧ \_ قال الهيثمي (٥٧٣٨): رجاله ثقات.

٣٦٨٨ \_ قالَ الهَيْثُمَى (٨٠٧٥): فَيهُ الواقدي، وفيه كلام كثير، وقد وثق.

٣٦٨٩ \_ قال الهيثمي (٥٧٣٩): فيه يوسف بن السفر وهو متروك.

٣٦٩٠ ـ قال الهيثمي (٥٧٣٩): فيه يوسف بن السفر وهو متروك. ٣٦٩١ ـ قال الميثم. (٥٧٧١): و اه النزار والطيراني في الكبيرو فيه محمد بن الأسود وفيه جها

٣٦٩١ ــ قال الهيثميّ (٧٧١):رواه البزار والطبراني في الكبيرو فيه محمد بن الأسود وفيه جهالة. \* ٣٦٩٢ ـ أخرجه: أحمد "٢١٢٢٣".

تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا مَرْدُهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي مَا أُرَى اللَّهُ عَنْهُ لَيْن كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ يَلِيَانِ الْحِحْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الرَّكُنْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِحْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى عَلَى الللللَهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى الل

٥٩٣٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ الْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنْيَتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بَنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَعْنِي بَابًا.

#### رواه البخاري "١٥٨٥".

٣٦٩٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ عَنِ الْحَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلا أَنَّ تَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلا أَنْ تَنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْحَدْرَ وَلَوْلا أَنْ تَنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْحَدْرَ فَلُو اللَّهُ مَا الْحَدْرَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الل

٣٦٩٨ عنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَـهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَـهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزَّبَيْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ.

٣٦٩٩ - قَالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإبلِ قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ

<sup>\*</sup> ۳۹۹۶ - أخرجه: مسلم "۱۳۳۳"، الترمذي "۸۷۰"، النسائي "۲۹۱۰"، أبوداود "۲۰۲۸"، ابن ماجه "۳۹۹۶"، أحمد "۲۰۷۲۶"، مالك "۸۱۳"، الدارمي "۱۸۶۹".

<sup>·</sup> ٣٦٩٥- أخرجه: مسلم "١٣٣٣"، النرمذي "٨٧٥"، النسائي "٢٩١٠"، أبوداود "٢٠٢٨"، ابن ماجة "٣٩٥٥"، أحمد "٢٥٧٢٤"، مالك "٨١٣"، الدارمي "١٨٦٩".

<sup>·</sup> ٣٦٩٦- أخرجه: مسلم "١٣٣٣"، النترمذي "٨٧٥"، النسائي "٢٩١٠"، أبوداود "٢٠٢٨"، ابن ماجة "٣٩٥٥"، أحمد "٢٥٧٢٤"، مالك "٨١٣"، الدارمي "١٨٦٩".

أُرِيكَهُ الآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَا هُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُع أَوْ نَحْوَهَا. الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُع أَوْ نَحْوَهَا.

٣٧٠٠ عَنْ عَطَاءِ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَـدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَـارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ النُّهِ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُحدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَحِيرٌ رَبِّي ثَلاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأُوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيَّ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْلا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعِ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَأَنَا الْيَوْمَ أَجَدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعِ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْـهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٌّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي

٣٦٩٨ \_٣٦٩٩ أخرجـه: مسلم "١٣٣٣"، والمنزمذي "٨٧٥"، والنسائي "٢٩١٠"، وأبوداود "٢٠٢٨"، وابن ماجة "٩٩٥"، وأحمد "٢٥٧٢٤"، ومالك "٨١٣"، والدارمي "١٨٦٩".

طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَاثِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَـهُ فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَاثِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَـهُ فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَاثِهِ.

٧٠٠١ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى سَمِعْتَهُ مِنْهَا قَالَ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ أَنْ يَنْنُوهُ فَهَلُمِّي لأَرِيكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ قَالَ النّبِي عَلَيْ وَلَحَعَلْتُ لَهَا بَابَهَا قَالَتْ مُوضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيًّا وَعَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا قَالَتْ قُلْتُ لا قَالَ اللّهِ يَعْدِ الْمَالِقُ لِلْ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي فَي الأَرْضِ شَرْقِيًّا وَهُلُ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا يَدَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْ يَدْخُلُهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلُهَ لَلْ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْ يَدْخُلُهَا يَدَعُونَهُ يَعْصَاهُ ثُهُ قَالَ وَدِدْتُ أَنِي تَرَكُتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

رواه مسلم "۱۳۳۳"

٣٧٠٢ وفي رواية: وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا قَالَتْ قُلْتُ لا قَالَ تَعَزُّزًا أَنْ لا يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى أَنْ لا يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُو أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ.

٣٠٠٣ عَنْ أَبِي قَرَعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَى أُمِّ الْمُوْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أُمِّ الْمُوْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أُمِّ الْمُوْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَمِ الْمُوْمِنِينَ الْجِحْرِ فَإِنَّ وَمَكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِحْرِ فَإِنَّ وَوَمَكُ وَمَكِ قَصَّرُوا فِي الْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لا تَقُلُ هَـذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَدِّ مُنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لا تَقُلُ هَـذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَدًا فَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَدًا فَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَكُولُ مَا بَنِي الْنُ الزَّيْشِ

٣٧٠٠ ــ أخرجه: البخاري "٧٢٤٣"، والـترمذي "٨٧٦"، والنسـائي "٢٩١٢"، وأبـوداود "٢٠٢٨"، وابـن ماجة "٢٩٥٥"، وأحمد "٢٥٧٢٤"، ومالك "٨١٣"، والدارمي "١٨٦٩".

٣٧٠١ \_ أخرجه: البخاري "٣٤٤٧"، والترمذي "٨٧٦"، والنسائي "٢٩١٢"، وأبوداود "٢٠٢٨"، وابن ماجة "٥٩١٥"، وأحمد "٢٠٧٤"، ومالك "٨١٣"، والدارمي "١٨٦٩".

٣٧٠٢ \_ أخرجه: البخاري "٧٢٤٣"، والـترمذي "٨٧٦"، والنسائي "٢٩١٢"، وأبـوداود "٢٠٢٨"، وابـن ماجة "٢٩٥٥"، وأحمد "٢٥٧٢٤، ومالك "٨١٣"، والدارمي "١٨٦٩".

٣٧٠٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النّبِيُ عَلِي اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النّبِي عَلِي اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ عَبّاسٌ لِلنّبِي عَلِي الْمُعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ وَعَبّاسٌ يَقِيكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السّمَاءِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي الْحِجَارَةِ فَخَرَ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السّمَاءِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي أَنْ الْعَامُ فَشَالًا عَلَيْهِ إِذَارَهُ.

وه البخاري "٣٨٢٩"

ه ٣٧٠ و فِي رواية: فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ.

رواه البخاري "٣٦٤"

٣٧٠٦ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَوَلَ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَمْرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. ووه البحاري "٣٨٣٠".

٣٠٠٧ عن معاذ، رفعه: لما أهبط الله آدم إلى الأرض بكى على الجنة مائة خريف، ثم نظر إلى سعة الأرض: فقال أى رب أما لأرضك عامر يسكنها غيرى? فأوحى الله إليه أن بلى فإنها سترفع بيوت يذكر فيها اسمى وسأبوئك منها بيتا أختصه بكرامتى وأحلله عظمتى وأسميه بيتى، [وانطقه بعظمتي](١)، ولست أسكنه وليس ينبغى لى أن أسكن البيوت ولا يسعنى، ولكن على عرشى وكرسى عظمتى، وليس ينبغى لشيء مما خلقت أن يخرج من قبضتى ولا من قدرتى، وتعمره يا آدم ما كنت حيا ثم تعمره القرون من بعدك أمة بعد أمة قرنا بعد قرن حتى ينتهى إلى ولد من أولادك يقال له ابراهيم أجعله من عماره وسكانه. للطبراني في الأوسط بلين

٣٧٠٨ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص: قال لما أهبط الله آدم من الجنة قال انى مهبط معك بيتاً أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشى ويصلى عنده كما يصلى حول عرشى، فلما كان زمن الطوفان رفع وكان الانبياء يحجونه ولا يعلمون

٣٧٠٣ ــ أخرجه: البخاري "٧٢٤٣"، والمترمذي "٨٧٦"، والنسائي "٢٩١٢"، وأبوداود "٢٠٢٨"، وابن ماجة "٢٩٥٥"، وأحمد "٢٥٧٢٤"، ومالك "٨١٣"، والدارمي "١٨٦٩".

٣٧٠٤ \_ أخرجه: مسلم "٣٤٠"، وأحمد "٥٠٠ ٢١٤".

٣٧٠٥ \_ أخرجه: مسلم "٣٤٠"، و أحمد "١٤٦٥٠".

٣٧٠٧ \_ قالُ الهيثمي (٩٧٤): قيه اسماعيل بن عمرو البجلي، واسماعيل بن عياش وكلاهما فيه كلام، وقد وثقا وبقية رجاله ثقات. (١) لاتوجد في المخطوط.

مكانه فبوأه لابراهيم فبناه من خمسة أجبل حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخير فتمتعوا منه ما استطعتم.

٣٧٠٩ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وضع البيت قبل الارض بألفي سنة فكان البيت [ربدة](١) بيضاء حتى كان العرش على الماء، وكانت الارض تحته كأنها [حسفة] (٢) فدحيت منه.

• ٣٧١- عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَذَكَرَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ وَحَعَلُوا يَنْ فُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا فَبَيْنُونَهَا النَّبِيُ عَلِيْ السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا فَبَيْنَا النَّبِيُ عَلِيْ النَّمِرَةُ فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةُ فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ فَنَودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ فَلَمْ النَّمِرَةَ عَلَى عَاتِقِهِ فَيُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ فَلَمْ السَّمَاءِ وَعَلَيْهِ النَّمِرَةِ فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ فَلَمْ اللَّهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَيُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَيُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرُ عَوْرَتَكَ فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَيُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ خَمِّرُ عَوْرَتَكَ فَلَا مُنَا بَعْدَ ذَلِكَ.

۱ ۳۷۱ عن عروة: قال لما احترقت الكعبة تثلمت، فقال ابن الزبير: لو مسكن أحدكم كان هكذا ما رضى حتى يغيره بنحو حديث عطاء. وفيه: أنه حفر الاساس حتى وقع على أساس ابراهيم فكان يدخل العتلة من جانب من جوانبها فتهتز جوانبها جميعاً، وأن طولها يوم هدمها ثمانية عشر ذراعاً. فقال ابن له زد فيها تسعة. وزاد أيضاً فيها ثلاث دعائم، وأن عبد الملك كتب الى الحجاج أن سد الباب الذى زاده ابن الزبير وتكسفها على ما كانت عليه، وتطرح منها ما زاد من الحجر، ففعل، وأن البناء الذى فيه اليوم بناء ابن الزبير الا ما غير الحجاج من ناحية الحجر [ولبسه الذى لبسه الحجاج]().

٣٧١٢ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ مَوْلاهُ أَنَّهُ حَدَّتُهُ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ وَسِمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُهُ بِيَدَيَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُهُ بِيَدَيَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ الْخَاثِرِ الْخَاشِي فَأُصُبُّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ ثُمَّ يَشْغَرُ فَيَبُولُ فَبَنَيْنَا اللَّذِي أَنْفَسُهُ عَلَى نَفْسِي فَأَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ ثُمَّ يَشْغَرُ فَيَبُولُ فَبَنَيْنَا

٣٧٠٨ ــ قال الهيثمي (٥٧٢٥): رواه الطبراني في الكبير موقوفا ورجاله رجال الصحيح.

٣٧٠٩ ـ قال الهيثمي (٧٢٧): رجاله رجال الصحيح. (١)فى المطبوع زبدة. (٢)فى المطبوع جفنة. ٣٧٠٠ ـ قال الهيثمي (٧٢٩): رواه الطبراني فى الكبير مطولاً وروى أحمد طرفاً منه، و رجالهما رجال الصحيح.

٣٧١١ \_ قَالَ الهيثمي (٥٧٣٣): رجاله ثقات. (١)في المخطوط [كسبه الذي كسبه]

حَتَّى بَلَغْنَا مَوْضِعَ الْحَجَرِ وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدٌ فَإِذَا هُو وَسُطَ حِجَارَتِنَا مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَحْنُ نَضَعُهُ وَقَالَ آخَرُونَ نَحْنُ نَضَعُهُ فَقَالُوا اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمًا قَالُوا أُوَّلَ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنَ الْفَجِّ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالُوا اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمًا قَالُوا أُوَّلَ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنَ الْفَجِّ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالُوا لَهُ فَوَضَعَهُ فِي ثُوْبٍ ثُمَّ دَعَا بُطُونَهُمْ فَأَخَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ فَوَضَعَهُ هُوَ عَلِيْ . رواه أحمد "٧٨ "، ٥ ا"، مطولا فَوضَعَهُ هُوَ عَلَيْ .

٣٧١٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

٣٧١٤ عن سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَى يُنَايَعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةً الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَسَةُ فَيُحَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمِ اللَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ.

رواه أحمد "٥٨٥"

٥ ٣٧١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَسجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا.

٣٧١٧ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النّبِيِّ عَلَّ قَالَ اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. رواه أبوداود "٣٠٩٤" بستخرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُحَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا وَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُحَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا وَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ السُّويْقَةَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُحَرِّدُهَا مِنْ كِسُوتِهَا وَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ السَّوَيْقَةَ وَمَعْوَلِهِ. رواه أحمد "٣١٠٧"، والكبيربلين أصَيْلِعَ أَفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ. رواه أحمد "٣٠١٧"، والكبيربلين الْحَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ يَعْبُولُ سَيَخُرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ ثُمَّ لا يَعْبُولُ بِهَا أَوْ لا يَعْرِفُهَا إِلاَّ قَلِيلٌ ثُمَّ تَمْتَلِئُ وَتُبْنَى ثُمَّ اللّهِ عَلْهُ إِلاَ قَلِيلٌ ثُمَّ تَمْتَلِئُ وَتُبْنَى ثُمَّ اللّهُ عَنْهُ الْعَرْفُهَا إِلاَّ قَلِيلٌ ثُمَّ تَمْتَلِئُ وَتُبْنَى ثُمُ

٣٧١٢ \_ قال الهيثمي (٥٧٣٥): فيه هلال بن خباب وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجالـه رجـال الصحيـح. ذكره المؤلف باختصار.

٣٧١٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧١٩". أخرجه: البخاري "١٥٩٦"، مسلم "٢٩٠٩"، أحمد "٣٣١٩".

٣٧١٤ \_ قال الهيثمي (٥٧٧٥): رجاله تقات.

٣٧١٥ \_ أخرجه: أحمد "٢٠١١".

٣٧١٦ \_ قال الألباني: "حسن "٣٦٢٠". أخرجه: "٢٢٦٤٤".

٣٧١٧ \_ قال الهيئمي (٤٧٧٤):رواه أحمد والطبراني في الكبير،و فيه ابن اسحق وهو ثقة ولكنه مدلس. أخرجه: البخاري "١٥٩٦"، ومسلم "٢٩٠٤"، والنساني "٢٩٠٤".

يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَلا يَعُودُونَ فِيهَا أَبَدًا. رواه أحمد" "٥٥ "، والموصلي فيخُرُجُونَ مِنْهَا فَلا يَعُودُونَ فِيهَا أَبَدًا. ٣٧١٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرُو قَالَ أَشْهَدُ باللَّهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُحِلُّهَا

وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ لَوْ وَزُنِتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتْهَا.

#### رواه أحمد "۲۸۰۸"

٣٧٢١ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالإلْحَادَ فِي حَرَمِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالإلْحَادَ فِي حَرَمِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثّقَلَيْنِ لَرَحَحَتْ قَالَ فَانْظُرْ لا تَكُونُهُ.

٣٧٢٢ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ عِنْدِي نَجَائِبَ قَدْ أَعْدَدْتُهَا لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيَكَ مَنْ أَرَادَ حُصِرَ إِنَّ عِنْدِي نَجَائِبَ قَدْ أَعْدَدُتُهَا لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيَكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيكَ مَنْ قُرَيْشِ اسْمُهُ أَنْ يَأْتِيكَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشِ مِنْ قُرَيْشِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْف أَوْزَارِ النَّاسِ. وأنه أحمد "٤٦٣" ، والبزار عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْف أَوْزَارِ النَّاسِ.

٣٧٢٣ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص، رفعه: [يلحد](١) رجل بمكة يقال له عبد الله عليه نصف عذاب العالم.

٣٧١٨ ــ قال الهيثمي (٥٧٧٣): رواه احمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجـال الصحيح.

٠ ٣٧١٩- قال الهيثمى (٥٦٩٩) رجاله رجال الصحيح.

٠ ٣٧٢٠- قال الهيثمى (٥٧٠١) رجاله رجال الصحيح.

<sup>·</sup> ٣٧٢١ قال الهيثمي (٥٧٠٢) رجاله ثقات.

<sup>·</sup> ٣٧٢٢- قال الهيثمي (٥٧٠٣) رواه أ

٣٧٢٣ ـ قال الهيثمي (٥٧٠٠): فيه محمد بن كثير الصغاني وثقه صالح بن محمد وابن سعد وابن حبان وضعفه أحمد. (١) في المخطوط[ ليحل]

٣٧٢٤ عن عائشة، قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعمين مقعدين مقعدين يستطعمان بمكة.

ه ٣٧٢هـ عن ابن الزبير، رفعه: انما سمى البيت العتيق لانه أعتق من الجبــابرة فلــم ينلــه جبار قط أو لم يقدر عليه حبار.

٣٧٢٦ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رفعه: لاتحل احارتها ولا رباعها ( يعنى مكة).

٣٧٢٧ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَسرُ وَمَا تُدْعَى رَبَاعُ مَكَّةً إِلاَّ السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.

رواه إبن ماجة "٣١٠٧"

٣٧٢٨ عن ابن عمر، رفعه: في مسجد الحيف قبر سبعون نبياً. للبزار ١١٧٧ " و ٣٧٢٩ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى ٣٧٢٩ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَقْبُرَةِ وَمَاءَ الضَّفِيرِ أَوْ قَالَ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ شَكَّ الْمَقْبُرَةِ هَذِهِ الْأُولَى أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرِ أَوْ قَالَ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ شَكَّ الْمَقْبُرَةُ هَذِهِ. (واه أحمد ٣٤٦٢ "، والكبير والبزار بلفظه.

## فضل المدينة وحرمها وما يتعلق بذلك

٣٧٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيً قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَلا صَرْفٌ. وعَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ. رواه مسلم "١٣٧١"

٣٧٢٤ \_ قال الهيثمي (٥٧٠٤): رجاله ثقات.

٣٧٢٥ \_ قال الهيثمي (٥٧٦٦): فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث قيل ثقة مامون وقد ضعفه الأنمة أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.

٣٧٢٦ \_ قال الهيئمي (٥٧٦٧): فيه اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف.

٣٧٢٧ ... قال الألباني: "ضعيف" ٦٦٣ ". ٣٧٢٨ ... قال الهيثمي (٥٧٦٩): رجاله ثقات.

٣٧٣٠ \_ أخَرَجُهُ: الْبُخَارِي "٣٧٨٦"، والترمذي "٣٩٢١"، وأحمد "٩٩٤٤".

٣٧٣١ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ لا يُخْتَلَى خَلاهَا وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ يُخْتَلَى خَلاهَا وَلا يُصْلُحُ لِرَجُل لِ عَنْهَا شَحَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالٍ وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَحَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ.

رواه أبوداود "٢٠٣٤"

٣٧٣٢ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا `

٣٧٣٣\_وفي رواية:ودعا لأهلها وإني حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وإني دَعُوْتُ فِي صَاعِهَا ومُدِّهَا بَمِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام لأهل مَكَّةَ. (١) دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا ومُدِّهَا بَمِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام لأهل مَكَّةً. (١) هما البخاري "٢١٢٩"

٣٧٣٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لابَتَي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

رواه مسلم "١٣٧٤".

٣٧٣٥ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَخَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْعًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَأَبَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْعًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَأَبَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْعًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَأَبَى أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَ شَيْعًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَأَبَى اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَ شَيْعًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَ شَيْعًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَ شَيْعًا نَفَلَنِهِ مَا أَخُذَ مِنْ عُلامِهِمْ مَا أَحَدَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدُ شَيْعًا وَلَهُ مَا أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مَا أَخُذَ مِنْ عُلْمُ مُا أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ أَلَا لِللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَاهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَلَاهُ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَا يُعَلِيهِمْ فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَا أَنْ يَرُدُونُ عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْ عَلَاهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يُعَلّقُونُهِ أَنْ عَلَيْهُمْ فَالْعُلْهُ أَلَالِهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَنْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ أَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ عُلَيْكُوا عَلَيْهُ أَنْ يَعْلَقُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ أَنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلْمُ عَلَيْكُولُوا عَلَى عَلَيْكُوا

٣٧٣١ ــ قال الألباني: "صحيح ١٧٩٠ ". أخرجه: البخاري "٧٣٠٠"، ومسلم "١٣٧٠"، والـترمذي "٣٧٠". والـترمذي "٢٦٥٢".

٣٧٣٢ ـ أخرجه: مسلم "١٣٦٠"، وأحمد "١٦٠١١".

٣٧٣٣ – (١) هو نفس الحديث السابق ولكن المؤلف جعله حديثين،مع إختالف بسيط باللفظ. ٣٧٣٤ ـ أخرجه: أحمد "١١٢٦٢".

٣٧٣٥ ـ أخرجه: أبوداود "٢٠٣٨"، وأحمد "١٤٦٣".

٣٧٣٦ \_قال الألباني: "صحيح ١٧٩٢ ". أخرجه: مسلم "١٣٦٤"، وأحمد "١٤٦٣".

٣٧٣٧\_عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلاً يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبُهُ ثِيَابَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبُهُ ثِيَابَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبُهُ ثِيَابَهُ فَلَا أَرُدُ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَى كُمْ ثَمَنَهُ أَنْ اللهِ عَلَيْ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَى كُمْ ثَمَنَهُ أَلْكُولُ اللّهِ عَلَيْ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَى كُمْ ثَمَنَهُ أَلْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَى كُمْ ثَمَنَهُ أَلْعُمَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَى كُمْ فَعَمَدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَى كُمْ فَعَمَدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَكُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَمَرَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَمَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٣٧٣٨ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا لا يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلا يُعْضَدُ إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ. رواه أبوداود"٢٠٣٦" بَرِيدًا لا يُخْبَطُ وَلا يُعْضَدُ جِمَى ٣٧٣٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يُخْبَطُ وَلا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يُخْبَطُ وَلا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشَّا رَفِيقًا. وواه أبوداود "٢٠٣٩"

٣٧٤٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لا تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِينَة فَإِنَّا خَرَخْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ أَطُنُّ أَنَّهُ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَحُلُوفَ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّينَ عَلَيْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَحُلُوفَ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ عَلِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْهُ مَمَّتُ أَوْ اللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْهُ حَتَى أَقْدَمَ حَدِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدَةً حَتَى أَوْلَا لَكُهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً فَحَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمُتُ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً فَحَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِي حَرَّمُتُ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً فَحَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمُتُ الْمَلِينَةِ شِيعِهُ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَلَى اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللّهُمَ مَا الْمَلِينَةِ شِيعَ وَلَا فَالْمَلِينَةِ شِيعَ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ الْمَلِينَةِ شِيعَ لَلْ اللّهُ الْمَلِينَةِ شَعْ الْمَدِينَةِ فَي مَلَى الْمَلِينَةِ شَعْ مُنَ الْمَدِينَةِ فَلَا لَاللّهُمُ مَا أَنْ الْمَلِينَةَ الْمَلِي اللّهُ الْمَا

٣٧٣٧ \_ قال الألباني: صحيح ١٧٩١ - لكن قوله: "يصيد" منكر، والمحفوظ ما في الحديث التالي: "يقطعون". أخرجه: مسلم "١٣٦٤"، وأحمد "١٤٦٣".

٣٧٣٨ \_ قَالَ الْأَلْبَانِي: "ضَعِيف ٢٤٤ ".

٣٧٣٩ \_ قال الألباني: صحيح ١٧٩٣ - م، عن أبي سعيد نحوه. أخرجه: مسلم "١٣٦٢".

الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا جِينَ دَخَلْنَا اللهِ بُنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ. الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللّهِ بُنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.

١٣٧٤ عَنْ عَاهِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ لا الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْهُ وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْهُ وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَحَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَلا يُرِيدُ أَحَدٌ وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَلا يُريدُ أَحَد أَهُلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ. وَاللهُ عَلَى النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ. وَاللهُ عَلَى النَّارِ فَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ.

٣٧٤٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّحُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالُكُونِ تُخْرِجُ الْحَبِيثَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا

يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

٣٧٤٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيّ.

٣٧٤٤ عن عبادة بن الصامت، رفعه: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخــافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لايقبل منه صرف ولا عدل.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير

٣٧٤٥ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيُّ النّبِيُّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَبَى ثَلاثَ مِرَارِ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ

٣٧٤٠ \_ أخرجه: أحمد "١١٢٦٢".

٣٧٤١ ـ أخرجه: أحمد "١٦٠٩".

٣٧٤٢ ـ أخرَجُه: البخاري "١٨٧١"، وأحمد "٩٣٧٨"، ومالك "١٦٤٠".

٣٧٤٣ \_ قال الهيثمي (٢٢٠): رجاله رجال الصحيح.

٣٧٤٤ .. قال الهيثمي (٥٨٢٣): رجاله رجال الصحيح.

٣٧٤٦ عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَـأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَشْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. الْقُرَى يَقُولُونَ يَشْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

رواه البخاري "۱۸۷۱"`

٣٧٤٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُت بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا. وَلَا ٣٩١٧"

٣٧٤٨ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا وَقَـبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِعْسَ مَضْحَعُ الْمُوْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِعْسَ مَضْحَعُ الْمُوْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ بِعْسَ مَا قُلْتَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةً هِي أَحَـبُ إِلَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةً هِي أَحَـبُ إِلَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةً هِي أَحَـبُ إِلَي اللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةً هِي أَحَـبُ إِلَي اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ. وواه مالك "٥٠٠٥"

٣٧٤٩ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ. رواه البحاري "١٨٩٠"

. ٣٧٥- وفي رواية:قالت حفصة:أنى يكون هذا؟قال:يأتيني به الله إن شاء.

٣٧٥١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ ذُكِرَ أَنَّ الْحُمَّى صَرَعَتْهُمْ فَمَرِضَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ قَالَتْ: وَكَانَ بِلاَّلَ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ حِرَّ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدْنَ يَوْمًا مِيَاهَ مِحَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةً وَطَفِيلُ

اللَّهُمَّ الْعَنْ عُتَبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا وَأُمَيَّةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ مَكَّةً فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَا لَقُوا قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ وَأَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَا لَقُوا قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ

٥٤٧٥ \_ أخرجه: مسلم "١٣٨٣"، الترمذي "٣٩٢٠"، النسائي "٤١٨٥"، أحمد "١٤٨١١"، مالك "١٦٣٩" ٣٧٤٦ \_ أخرجه: مسلم "١٣٨٢"، وأحمد "٩٣٧٨"، ومالك "١٦٤٠".

٣٧٤٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٠٧٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٣١١٢"، وأحمد "٥٧٨٤".

٣٧٤٩ ـ أخرجه: مألك "١٠٠٦".

صَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَ فَكَانَ الْمَوْلُودُ يُولُدُ بِالْجُحْفَةِ فَمَا يَبْلُغُ الْحُلُمَ حَتَّى تَصْرَعَهُ الْحُمَّى. رواه أحمد"٢٥٧٠"

٣٥٥٢ وفي رواية: زاد بلال بعد البيتين، اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ جَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ جَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا اللَّهُ وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِي أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِي أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ وَعَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِي أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَحْرِي نَحْلاً تَعْنِي مَاءً آجِنًا. رواه البخاري "١٨٨٩"

٣٧٥٣ ـ وعن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَتْ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ:

قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ. رواه مالك "١٦٤٨" قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ. رواه مالك "١٦٤٨" حَمَّلُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَـةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ. حَمَّلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ.

٥٥٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُواْ أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ وَنَبِينُكَ وَإِنَّهُ مَعَلَى النَّهُ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُلِمَ يَدُعُولَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُلِمَ يَدُعُولَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُكَمَّ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

٣٥٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَـةِ مَلائِكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ. وَلا الدَّجَّالُ.

٣٧٥٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ.

رواه مسلم "۱۳۸۰":

٣٧٥١ ـ أخرجه: البخاري "١٨٨٩"، ومسلم "١٣٧٦"، ومالك "١٦٤٨".

٣٧٥٢ ــ أخرجه: مسلم "١٣٧٦"، وأحمد "٢٥٧٠٨"، ومالك "١٦٤٨".

٣٧٥٣ ــ أخرَجه: البخاري "٣٩٢٦"، ومسلم "١٣٧٦"، وأحمد "٢٥٧٠٨".

٣٧٥٤ \_ أخرجه: مسلم "١٣٦٩"، وأحمد "١٢٠٤٤".

٥٩٧٥ \_ أخرَّجه: التَرمُذي"٣٤٥٤"، ابن ماجة"٣٣٢٩"، أحمد"٨١٧٣"، مالك"١٦٣٧"، الدارمي "٢٠٧٢" ٣٧٥٦ \_ أخرجه: مسلم "١٣٧٩"، وأحمد "٩٨٩٥"، ومالك "١٦٤٩".

٣٧٥٨ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ قَالَ لا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَدِينَةَ أَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. للبخاري ١٨٧٩" الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. للبخاري ١٨٧٩" والمَسْرِعُ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ مَلِكُ مَنْ نِقَابِهَا نَقْبُ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلائِكَ مَ صَافِينَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافِينَ يَعْرُبُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ. يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ. وَالْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلُّ كُلُّ كُلُ كُلُومِ وَمُنَافِقٍ.

٣٧٦٠ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَيَأْتِي سِبْحَةَ الْحُرُفِ فَيَضْرِبُ رُواقَهُ وَقَالَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

#### رواه مسلم"۲۹٤۳"

٣٧٦١ عن جابر: قال رسول الله على: يا أهل المدينة اذكروا يوم الخلاص، قالوا: وما يوم الخلاص؟ قال: يقبل الدجال حتى ينزل بذباب فلا يبقى في المدينة مشرك ولامشركة ولا كافر ولا كافرة ولا منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، ويخلص المؤمنون، فذلك يوم الخلاص. للأوسط " ٢١٨٦"

٣٧٦٢ وزاد أحمد: وأَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ. رواه أحمد "٣٣٠" مَا ٢٣٦٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ قَالَ رُهُولُ اللَّهِ عَلِيْ تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ قَالَ رُهُولُ اللهِ عَلَيْ تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ قَالَ رَهُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

رواه مسلم "۲۹۰۳"

٣٧٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُـرَى الْإِسْلامِ خَرَابُـا الْمَدِينَةُ.

٣٧٦٥ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

٣٧٥٧ \_ أخرجه: أحمد "٩٥٨١".

٣٧٥٨ \_ أخرجه: أحمد "١٩٩٩٧".

٣٧٥٩ ـ أخرجه: مسلم "٢٩٤٣"، والترمذي "٢٢٤٢"، وأحمد "١٣٥٣٥".

٣٧٦٠ \_ أخرجه: البخاري "٧٤٧٣"، وأحمد "١٣٥٣٥".

٣٧٦١ ــ قال الهيثمي (٥٨٣٠): رواه الطبراني في الأوسط. ذكره المؤلف مختضراً.

٣٧٦٢ ــ قال الهيثمي (٥٨٢٩): في الصحيح طرف منه. أخرجه: البخــاري "٧١٢٣"، ومسلم "٢٩٢١"، والنزمذي "٢٢٣٦"، وأبوداود "٤٧٥٧".

٣٧٦٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٢١ ".

عَلَيْ يَقُولُ يَتُرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لا يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيِّنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا. للبخاري "١٨٧٤" فَيَحِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا. للبخاري "١٨٧٤" وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أُو الذِّبُ فَيُعَدِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أُو الذِّبُ فَيُعَدِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالسِّبَاعِ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ فَلِمَنْ تَكُونُ الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ. وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ فَلِمَنْ تَكُونُ الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ. وَالسِّبَاعِ. وَاللهِ فَلِمَنْ تَكُونُ الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.

٣٧٦٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الإِيمَـانَ لَيَـأْرِزُ إِلَـى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

٣٧٦٨ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ.

٣٧٦٩ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَـزَّ وَجَلَّ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ.

رواه أحمد "١٨٠٤٨"، والموصلي '

۳۷۷۰ عن سعد: لما رجع رسول الله على من تبوك تلقاه رجال من المتخلفين من المؤمنين، فأثاروا غباراً، فخمر بعض من كان معه أنف فأزال على اللهام عن وجهه فقال: والذى نفسى بيده ان فى غبارها شفاء من كل داء: وأراه ذكره من الجذام والبرص.

٣٧٧١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفْعَ رَأَسَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا

٣٧٦٥ \_ أخرجه: مسلم "١٣٨٩"، وأحمد "٨٧٧٣"، ومالك "١٦٤٣".

٣٧٦٦ \_ أخرجه: البخاري "١٨٧٤"، ومسلم "١٣٨٩"، وأحمد "٧١٥٣".

٣٧٦٧ ــ أخرجه: مسلم "١٤٧"، وابن ماجة "٢١١١"، وأحمد "١٠٠٦٣".

٣٧٦٨ \_ أخرجه: أحمد "٢٠٥٤١".

٣٧٦٩ \_ قال الهيثمي (٥٧٨٤): رجاله ثقات.

لَشَرَابٌ طَيِّبٌ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللَّهِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيْعًا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللَّهِ وَلا فِي حَرَمِهِ شَيْعًا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ الْمُدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ لا أَقُولُ فِي بَيْتِهِ شَيْعًا ثُمَّ انْصَرَفَ. رواه مالك ٢٥٤ الله عَمَرُ لا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَلا فِي بَيْتِهِ شَيْعًا ثُمَّ انْصَرَفَ. رواه مالك ٢٥٤ الله عَمْرُ لا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَلا فِي بَيْتِهِ شَيْعًا ثُمَّ انْصَرَفَ. رواه مالك ٢٥٤ الله ولا في بَيْتِهِ شَيْعًا ثُمَّ انْصَرَفَ. رواه مالك ٢٥٤ الله ولا في بَيْتِهِ شَيْعًا ثُمَّ الله وفتحت المدينة بالقرآن.

رواه البزار " ۱۱۸۰ "،بضعف:

٣٧٧٣ عن أبو هريرة، رفعه: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة [ومبوأ] (١) الحلال والحرام. (١/١٢٤/١)

٣٧٧٤ عن رافع بن حديج: حطب مروان بمكة فذكر فضلها دون فضل المدينة، فوجد رافع في نفسه، وكان قد أسن، فقام إليه فقال: أين هذا المتكلم؟ أراك قد أطنبت في مكة، وذكرت فيها فضلا، وما سكت عنه من فضلها أكثر ولم تذكر المدينة، وأشهد لسمعت رسول الله على يقول: المدينة حير من مكة.

رواه الطبراني في الكبير " ٥٤٠٠ "،بضعف أ

٣٧٧٥ عن العباس: خرجت مع رسول الله على من المدينة فالتفت اليها فقال ان الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك. وفي رواية: إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك، ان لم تضلهم النجوم.

رواه أبويعلى الموصلي " ٦٧١٤ "،والبزاروالأوسط بلين`

٣٧٧٦ عن سهل بن سعد، رفعه: من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به، ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلا، فلياتين على الناس زمان يكون الذى ليس له بها أصل كالخارج منها الجحتاز إلى غيرها. رواه الطبراني في الكبير " ٦٠٢٧"

٣٧٧٢ \_ قال الهيثمي (٥٧٧٦): فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف.

٣٧٧٣ \_ قال الهينمي (٧٧٧): فيه عيسى بن مينا قالون، وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. (١)فى المطبوع[مثوى الحلال].

٣٧٧٤ \_ قال الهيشي (٥٧٧٨): فيه محمد بن عبدالرحمن بن رداد، وهو مجمع على ضعفه.

٣٧٧٥ ــ قال الهيثمي ( ٥٧٨١): رواه أبو يعلى، والبزار بنحوه والطبراني في الاوسط، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وضعفه الناس وبقية رجال أبي يعلى ثقات. وله طريق في الادب.

٣٧٧٧\_ عن ابن عمر: أن النبي على نهي عن آطام المدينة أن تهدم.

رواه البزار "١١٨٩"،وفيه الحسن بن يحيى

٣٧٧٨ عن ابن عمر، رفعه: من غاب عن المدينة ثلاثـة أيـام جاءهـا وقلبـه مشـرب جفوة.

رواه الطبراني في الأوسط " ٨٨٠ "،وفيه علقمة بن علي `

٣٧٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهَا أَرْضٌ قَلِيلَةُ الْمَطَرِ قَالَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ.

رواه أحمد" ٩٣٤٢"، والأوسط مطولا

٣٧٨٠ عن عبدا لله بن ساعدة أخي عويم بن ساعدة، رفعه: من كانت له غنم فليسرها عن المدينة فإن المدينة أقل أرض الله مطرا. رواه الطبراني في الكبيربضعف فليسرها عن المدينة فإن المدينة أقل أرض الله مطرا.

# ما جاء في مسجد رسول الله وزيارته ومعالم المدينة

٣٧٨٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. رواه البخاري "١١٩٠"

٣٧٨٤\_ وزاد في رواية: فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ. رواه "مسلم" "١٣٩٤"

٣٧٧٦ \_ قال الهيثمي (٥٧٩٠): رجاله ذكرهم ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهم جرحا.

٣٧٧٧ \_ قال الهيثمي (٥٧٨٩): فيه الحسن بن يحيى ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

٣٧٧٨ \_ قال الهيثمي (٥٨٣٩): فيه علقمة بن علي، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

٣٧٧٩ \_ قال الهيثمي (٦٢٥٠): رجاله رجال الصحيح.

٣٧٨٠ ــ قال الهيئمي (٦٢٦٠): فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.

٣٧٨١ \_ قال الألباني: أصحيح ٢٦٩ ". أخرجه:البخاري "١١٩٧"، ابن ماجة "١٤١٠"، أحمد "١١٤٧٣" ٣٧٨٢ ــ قال الهيثمي (٥٨٥٢): فيه خثيم بن مروان وهو ضعيف.

٣٧٨٣ \_ أخرجه: مسَّلمُ "٣٩٤ أ"، والترمذي "٣٦٥"، والنساني "٢٨٩٩"، وابن ماجة "١٤٠٤"، وأحمد "٣٧٨٣ \_ أخرجه عند الله المائع "١٤٠٤".

٣٧٨٤ ــ أخرجه: البخاري "١١٩٠"، والترمذي "٣٩١٦"، والنسائي "٢٨٩٩"، وابن ماجــة "١٤٠٤"، وأحمد "١٠٠٩٧"، ومالك "٤٦١".

٣٧٨٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاةٌ فِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاةٍ فِي هَذَا. وَاه أَحْد" ١٥٦٨٥ " رواه أَحْد" ١٥٦٨٥ "

٣٧٨٦ عن عبدا لله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مئة.

٣٧٨٧ عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله على: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بألف صلاة.

٣٧٨٨ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَلاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاللهِ عَلَيْهِ أَلْفِ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مِنْ مِائِهِ أَنْ مَا سِوَاهُ أَنْ مَا مِنْ مَاجِةً الْمَسْدِ فِي الْمَسْدِ فِي الْمَسْدِينَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ

٣٧٨٩ عن عائشة: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى.

• ٣٧٩ عن أبي سعيد الخدري قال: ودع رسول الله ﷺ رجلا فقال له أين تريد؟ قال أريد بيت المقدس فقال رسول الله ﷺ: صلاة في مسجدي أفضل من مائة صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.

رواه أبويعلى الموصلي " ١١٦٥"

٣٧٩١ عن الأرقم: أن النبي عَلَيْ قال له: صلاة ههنا (أي المسجد الحرام) حير من ألف صلاة ثم (أي المسجد الاقصى). رواه الطبراني في الكبير " ٩٠٧"

٣٧٨٥ \_ قال الهيثمي (٥٨٥٨): رجاله رجال الصحيح.

٣٧٨٦ \_ قال الهيثمي (٥٨٥٨): رجاله رجال الصحيح.

٣٧٨٧ \_ قال الهيثمي (٥٨٦٥): رجاله رجال الصحيح. ذكره المؤلف باختصار.

٣٧٨٨ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٥٥ ". أخرجه: أحمد "١٤٨٤٧".

٣٧٨٩ \_ قال الهيثمي (٨٦١): رجاله ثقات.

٣٧٩٠ ـ قال الهيثمي (٥٨٦٨): رواه بسند أخر عن أبي هريرة وعن عائشة ولم يشك ورجال الاول رجال الاول رجال الحير ثقات. ورواه أبويعلى عن عائشةوحدها.

٣٧٩١ \_ قال الهيثمي (٥٨٦٣): رواه أحمد والطبراني في الكبيرورجال الطبراني ثقات. ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران جهله أبو حاتم.

٣٧٩٢ عن أبي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.

رواه مسلم "۱۳۹۸":

٣٩٧٩ عن ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَمَارَى رَجُلانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ الآخِرُ هُوَ مَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا. رواه النسائي "٦٩٧" رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلاةٍ وَصَلاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُحَمَّعُ وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهِ عَلَيْ وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهِ عَلَيْ وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهِ عَلَيْ وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِعِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ وَصَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِي بِحَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِعِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ وَصَلاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِعِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ وَصَلاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِعِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ .

٥ ٣٧٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَـالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ وَكِيرَ النَّفَاقِ. صَلاةً لا يَفُوتُهُ صَلاةٌ كَتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنَ النَّفَاقِ. صَلاةً لا يَفُوتُهُ صَلاةً ١٢١٧٣ أَوالأوسط.

٣٧٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. رواه البخاري "١٨٨٨" مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. رواه البخاري "١٨٨٨" مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِي هَـذَا رَوَاتِبُ فِي الْحَنَّةِ. ٣٧٩٧ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَـالَ إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَـذَا رَوَاتِبُ فِي الْحَنَّةِ. رواه النسائي "٣٩٦"

٣٧٩٨ عن سعد، رفعه: مابين بيتي ومنبري ( أو قبري ومنبري ) روضة من رياض

٣٧٩٢ ـ أخرجه: الترمذي "٣٠٩٩"، والنسائي "٦٩٧"، وأحمد "١١٤٥٤".

٣٧٩٣ \_ قال الألباني: "صَحيح ٦٧٣ ". أخرجه: مسلم "١٣٩٨"، والترمذي "٣٠٩٩"، وأحمد "١١٤٥٤".

٣٧٩٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٩٩ ".

٣٧٩٥ ــ قال الهيثمي (٥٨٧٨): روى الترمذي بعضه رواه أحمد والطبراني في الاوسط ورجاله ثقات ٣٧٩٥ ــ أخرجه: مسلم "١٣٩١"، والترمذي "٣٩١٦"، وأحمد "١٠٥٢٥"، ومالك "٢٦١". ٣٧٩٤ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٩٩ ".

٣٧٩٧ \_ قال الْالباني: "صحيح ٦٧٢ ". أخرجه: أحمد "٢٥٩٣٧".

للبزار " ١١٩٥ "والكبير:

الجنة.

٣٧٩٩ عن أبي سعيد، رفعه: منبري على ترعة من ترع الجنة، وما بين المنبر وبين بيت عائشة روضة من رياض الجنة.

رواه الطبراني في الأوسط

ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم فيها قرعة، وعندها جماعة من أبناء الصحابة وأيناء ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم فيها قرعة، وعندها جماعة من أبناء الصحابة وأيناء المهاجرين، فقالوا: يا أم المؤمنين، وأين هي؟ فاستعجمت عليهم فمكثوا عندها مهعة ثم خرجوا، وثبت ابن الزبير فقالوا: إنها ستخبره بذلك المكان فارمقوه في المستحد حتى تنظروا حيث يصلي، فخرج بعد ساعة فصلى عند الاسطوانة التي صلى إليها ابنه عامر بن عبدا لله بن الزبير وقيل لها اسطوانة القرعة قال عتيق: وهي الاسطوانة التي واسطة بين القبر والمنبر عن يمينها إلى المنبر اسطوانتين وبينها وبين المنبر أسطوانتين، وبينها وبين الرحبة اسطوانين وهي واسطة بين ذلك وهي تسمى أسطوانة القرعة.

رواه الطبراني في الأوسط " ٨٦٦ "، مطولا"

٣٨٠١ عن ابن عمر، رفعه: من زار قبرى وجبت له شفاعتي.

للبزار بضعف " ۱۱۹۸"

۳۸۰۲ عن ابن عمر، رفعه: من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى.

٣٨٠٣ عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبى على فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن النبي على قال: لا تتخذوا قبرى عيداً ولا بيوتكم قبوراً فان تسليمكم يبلغنى أينما كنتم.

رواه أبويعلى الموصلي " ٤٦٩"

٣٧٩٨ ـ قال الهيثمي (٥٨٨٤): رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار ثقات.

٣٧٩٩ ـ قال الهيثمي (٥٨٨٨): حديث حسن إن شاء الله.

٣٨٠٠ ــ قال الهيثمي (٥٩٩١): رواه الطبراني في الأوسط ذكره المولف باختصار .

٣٨٠١ \_ قال الهيثمي (٥٨٤١): فيه عبدالله بن ابر اهيم الغفاري وهو ضعيف.

٣٨٠٢ ــ قال الهيثمي (٥٨٤٣): رواه الطبراني في الكبير والأوسط و فيـه حفص بـن أبـي داود القــارئ وثقــه أحمد، وضعفه جماعة من الأئمة.

٣٨٠٣ ـ قال الهيثمي (٥٨٤٧): فيه جعفر بن ابراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله ثقات.

٣٨٠٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا. رواه مسلم "١٣٩٩"

ه ٣٨٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْن.

٣ ٢ ٨ ٣ عن أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرِ الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّ النَّهِ عِلَيْ قَالَ الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ كَعُمْرَةٍ. رواه الترمذي "٣٢٤"

٣٨٠٨ عن سهل بن سعد، رفعه: أحد ركن من أركان الجنة.

رواه أبويعلى الموصلي " ١٦ ٧٥١".

٣٨٠٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ أُحُدًا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

٣٨١٠ـــ وزاد في الأوسط: فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه. رواه الطبراني في الأوسط " ١٩٢٦"<sup>.</sup>

٣٨١١ على عبس بن جبر: أن النبي على قال لأحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، على باب من أبواب الجنة، وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضه على باب أبواب النار. رواه البزار " ١١٩٩ "، والكبير والأوسط بلين في الكبير والأوسط بلين في المناد المنا

٣٨٠٤ ــ أخرجه: البخاري "١١٩٤"، والنسائي "٦٩٨"، وأبوداود "٢٠٤٠"، وأحمد "٦٣٩٦"، ومالك "٢٠٤".

٣٨٠٥ \_ أخرجه: البخاري "١١٩٤"، والنسائي "٦٩٨"، وأبوداود "٢٠٤٠"، وأحمد "٦٣٩٦"، ومالك "٢٠٤".

٣٨٠٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٦٧ ". أخْرجه: ابن ماجة "١٤١١".

٣٨٠٧ \_ قال الهيثمي (٥٩٩٧): فيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. ٣٨٠٨ \_ قال الهيثمي (٥٩١١): فيه عبدالله بن جعفر والد على بن المديني وهو ضعيف.

٣٨٠٩ ــ أخرجه: البخاري "٢٨٨٩"، والترمذي "٢٢٩٣"، وأبن ماجة "٣١١٥"، وأحمد "١٣١٣"، ومالك "١٦٤٥".

٣٨١٠ \_ قال الهيثمي (٥٩١٣): فيه كثير بن زيد، وثقه أحمد وغيره وفيه كلام.

٣٨١٢ عن سهل بن سعد: أن النبي على ذباب ( حبل بالحجاز - وقال ابن الأثير إنه حبل بالمدينة - وصلى أى بارك عليه ). للكبير " ٧١٢٥" ابن الأثير إنه حبل بالمدينة - وصلى أى بارك عليه ). عن عائشة، رفعته: بطحان على بركة من برك الجنة.

للبزار " ١٢٠٠ " براو لم يسم

٣٨١٤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ وَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ.

رواه البحاري "١٥٣٤"

٥ ٣٨١ قَالَ مَالِكُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسِ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بهِ.

رواه أبو داود "۲۰٤٥"

٣٨١٦ عن سعد بن خيثمة، رفعه: رأيت كأن رحمة وقعت بين بنى سالم وبنى بياضة قالوا يا رسول الله أفننتقل الى موضعها؟ قال: لا ولكن اقبروا فيها فقبروا فيها موتاهم.

رواه الطبراني في الكبير " ٤١٦٥ " بلين "

٣٨١٧ عن أم قيس، قالت: لو رأيتنى ورسول الله على آخذ بيدى فى سكة من سكك المدينة ما فيها بيت حتى انتهى إلى بقيع الغرقد فقال لى: يا أم قيس، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: ليرين هذه المقبرة يبعث الله منها سبعين ألفا يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنبة بغير حساب، فقام عكاشة بن محصن فقال: وأنا يا رسول الله، فقال: وأنت، فقام آخر وقال: وأنا يا رسول الله، فقال: سبقك بها عكاشة. رواه الطبراني في الكبير (١٨١/٢٥) بخفي فقال: سبقك بها عكاشة.

٣٨١١ ـ قال الهيثمي (٩١٢): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط فيه عبد المجيد بن أبي عبس لينه أبو حاتم وفيه من لم أعرفه.

٣٨١٢ ــ قَالَ الهيشمي (١٥ ٩٥٥) رواه الطبر أنى في الكبير فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.

٣٨١٣ \_ قال الهيثمي (٩١٨): فيه راو لم يسم.

٣٨١٤ ـ أخرجه: أبوداود "١٨٠٠"، وابن ماجة "٢٩٧٦"، وأحمد "١٦٢".

٣٨١٥ ـ قال الألباني: "صحيح مقطوع ١٧٩٩".

٣٨١٦ \_ قال الهيثمي (٩٠٧): فيه يعقوب بن محمد الزهري، وفيه كلام كثير وقد وثق.

٣٨١٧ \_ قال الهيثمي (٥٩٠٨): فيه من لم أعرفه.

## كتاب الأضاحي

٣٨١٨ عن أبي سعيد، رفعه: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطرمن دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، قالت: يارسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين.

رواه البزار "۲۰۲" بلين:

٩ ١٨ بن حصين، وزاد قولي ﴿إِن صلاتي ونسكي وعياى الآية. ملاتي ونسكي ومحياى الآية.

٠ ٣٨٢ عن ابن عباس، رفعه: في يوم أضحى، ما عمل آدمى في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحماً [مقطوعة] (١) توصل. للكبير "١٠٩٤٨" بلين من دم يهراق إلا أن يكون رحماً [مقطوعة] (١) توصل. ٣٨٢١ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنّا وُقُوفًا مَعَ النّبِيِّ عَلِيٍّ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ النّبِي تُسَمُّونَهَا الرّجَبيَّة وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِي النّبِي تُسَمُّونَهَا الرّجَبيَّة.

٣٨٢٢ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَضْحِيَّةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْقِلُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْقِلُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَالْمُسْلِمُونَ.
وَالْمُسْلِمُونَ.

٣٨٢٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي. وراه الترمذي "١٥٠٧"

٣٨٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا.

٣٨١٨ ـ قال الهيثمي (٥٩٣٤): فيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق.

٣٨١٩ ــ قال الهيثمي (٥٩٣٥): فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.

<sup>•</sup> ٣٨٢ ـ قال الهيثمي (٩٣٩ °): فيه الحسن بن يحيى الخشني، وهو ضعيف، وقد وثقه جماعة. (١) لا توجد في المخطوط، ولا في المجمع ولكنها موجوده في الكبير.

٣٨٢١ ـ قال الألباني: "صحيح " ١٢٢٥". أخرجه: النسائي "٤٢٢٤"، وأبوداود "٢٧٨٨"، وابن ماجة "٣٨٢١"، وأحمد "١٧٤٣٢".

٣٨٢٢ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٣١٢٤".

٣٨٢٣ .. قال الألباني: "ضعيف ٢٦١ ". أخرجه: أحمد "٤٩٣٥".

٣٨٢٤ \_ قال الألباني: "حسن " ٢٥٣٢ ". أخرجه: أحمد "٨٠٧٤".

٥٣٨٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَاِ قَالَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَضْحِيَّةً أُنْشَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَضْحِيَّةً أُنْشَى عِيدًا حَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَضْحِيَّةً عَانَتَكَ أَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَانَتَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٣٨٢٦ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

رواه مالك "١٠٥٣".

٣٨٢٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً. واللهِ الترمذي "١٥٠١"

٣٨٢٨ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالًا كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

رواه مالك" ١٠٥٠".

٣٨٢٩ ـ عن ابن عمر، قال: لا يشترك في النسك الجماعة إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد فقط.

٣٨٣٠ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الْأَضْحِيَّةِ الْكَبْسُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ.

رواه الترمذي "١٥١٧"

٣٨٣١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ فِي حجه بقرةً. رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والله اللهِ اللهِ عَنْ نِسَائِهِ فِي حجه بقرةً. ١٣١٩"

٣٨٣٢ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.

رواه مسلم "۱۳۱۹":

٣٨٣٣ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أَضَحِّي عَنْهُ فَأَنَا أَضَحِّي عَنْهُ. وواه أبوداود "٢٧٩" اللَّهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أَضَحِّي عَنْهُ فَأَنَا أَضَحِّي عَنْهُ.

٣٨٢٥ ـ قال الألباني: "ضعيف " ٥٩٥ ". أخرجه: النسائي "٤٣٦٥".

٣٨٢٧ \_ قال الألباني: "صحيح ١٢١ ." أخرجه: النسائي "٤٣٩٢"، وابن ماجة "٣١٣١".

٣٨٣٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٣١٣٠".

۳۸۳۱ ـ أخرجه: أحمد "۱٤٦٢١". ۳۸۳۲ ـ أخرجه: أحمد "۱٤٦٢١".

٣٨٣٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٩٦ ". أخرجه: الترمذي "١٤٩٥".

٣٨٣٤ عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيتُ أَبُ هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ يَقُولُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ أَبًا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ يَقُولُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأَن قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ.

٣٨٣٥ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي الْعَوْرَاءُ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يَقُولُ لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَجْفَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي. الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي.

رواه النسائي "٤٣٧١"

٣٨٣٦ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلا مُدَابَرَةٍ وَلا شَرْقَاءَ وَلا خَرْقَاءَ، وعَنْه مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ الْمُقَابَلَةُ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ رواه الترمذي "١٤٩٨" وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ.

٣٨٣٧ عَنْ يَزِيدَ ذِي مِصْرَ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السَّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجَبِنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلا تَجُوزُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُ وَلا تَجُوزُ عَنِي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُ وَلا أَفُلا جَنْتَنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلِي تَجُوزُ عَنْكَ وَلا تَجُوزُ عَنِي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُ وَلا أَشُكُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْمُصْفَرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبُحْقَاء وَالْمُسْتَأْصَلَة النِي يَعْمُ اللَّهِ عَنِ الْمُصْفَرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَة وَالْبَحْقَاء وَالْمُسْتَأْصَلَة النِي يَعْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَأْصَلَة النِي يَسْتَأْصَلَ أَذُنُهَا حَتَّى يَبْدُو سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَة النِي اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ أَصَلَ اللهِ عَنْ أَصَلِه وَالْبُحْقَاء الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أَذُنُهَا حَتَّى يَبْدُو سِمَاخُها وَالْمُسْتَأْصَلَة النِي لا تَتْبُعُ الْغَنَمَ عَجَفًا اللهُ وَالْبُحْقَاء الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَة الَّتِي لا تَتْبُعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَالْكُسْرَاء الْكَسِيرَة. والْكَسْرَاء الْكَسِيرَة.

٣٨٣٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ فَأَصَابَ الذِّنْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَلِيْ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ. رواه ابن ماجة "٣١٤٦"، بضعف أَوْ أُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَلِيْ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ.

٣٨٣٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٥٨ ". أخرجه: أحمد "٩٤٤٦".

٣٨٣٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٠٧٥ ". أخرجه: الـترمذي "١٤٩٧"، وأبـوداود "٢٨٠٢"، وابـن ماجـة "٣١٤٤"، وأحمد "١٨٢٠٠"، ومالك "١٠٤١"، والدارمي "١٩٥٠".

٣٨٣٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٥٦ و ٢٥٧ ". أخرجه: النسائي "٤٣٧٦"، وأبوداود "٢٨٠٤"، وابن ماجة "٣١٤٣"، وأحمد "١٣١١"، والدارمي "١٩٥١".

٣٨٣٧ - قال الألباني: "ضعيف ٩٩٥ ".أخرجه:أحمد "١٧٢٠٠". (١) في المخطوط [والكسراء،فالمصفرة] ٣٨٣٨ \_ قال الألباني: ضعيف الاسناد جدا " ٦٧٩ ". أخرجه: أحمد "١١٤١١".

٣٨٣٩ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَاتُكَ شَاةً لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَاتُكَ شَاةً لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاحِنًا حَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

رواه البخاري "٥٥٥٦"

٣٨٤٠ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي يَوْمِ نَحْرِ فَقَالَ لا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَـوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جيرَانِي قَالَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَـرَ فَقَالَ وَإِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جيرَانِي قَالَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَـرَ فَقَالَ وَإِنِّي عَنَاقُ لَبَنِ وَهِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَهِي خَيْرُ مِنْ شَاتَيْ لَعَمْ وَاللَّهُ عَبْدِي عَنَاقُ لَكُو عَلَى اللَّهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَكُن وَهِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَكُمْ وَاللَّهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهُ لَهُ عَلْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَعْلَى اللَّهُ وَلَا تُو عَنْهِ لَيْ اللَّهُ عَنْ لَهُ عَلْلَكَ وَلا تُعْذِي عَنَاقُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلْكَ لَكُولُ اللَّهُ عَلْهُ لَا لَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ الْعَمْ لَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ لَيْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨٤١ عن أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَى يَوْمَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللللِ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللل

٣٨٤٣ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى. وراه مالك "١٠٥٢".

٣٨٤٤ عنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ الشَّحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ. للسلم "١٩٦٧"

٣٨٣٩ ــ أخرجه: مسلم "١٩٦١"، والـترمذي "١٥٠٨"، والنسـائي "١٥٦٣"، وأبـوداود "٢٨٠١"، وأحمـد "٨٢١٨"، وأحمـد "١٨٢١٨"، والدارمي "١٩٦٢".

٣٨٤٢ ـ قال الألباني: حسن صحيح "٢٤٣٧ ".أخرجه:النسائي "٤٣٦٦ "،ابن ماجة "٣١٦١ "،أحمد "٢١٨٥"

٥٤ ٣٨٤ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَ هُمَا قَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ وَالْمَالِينَ اللَّهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مَنْ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ. واه أبو داود "٢٧٩٥"

٣٨٤٦ وفي رواية: قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.

٣٨٤٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَحِّي ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ. ويَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ٣٧٩٦"

٣٨٤٨ ولأحمد والبزار:عن أبي سعيد: أنه ﷺ أتى يوم النحر بكبشين أملحين [فذكر أحدهما، فقال] (١): هذا عن محمد وأهل بيته، [وذكر الآخر وقال] (١): هذا عمن لم يضح من أمتي.

٣٨٤٩ وللموصى والكبير والأوسط عن أبي طلحة: أنه ﷺ قــال في ذبـح الثــاني: هذا عمن آمن بي وصدقني من أمتي. والمراب المراب ال

٠ ٣٨٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

رواه النسائي "٢١٦".

٣٨٤٤ \_ أخرجه: أبوداود "٢٧٩٢"، وأحمد "٢٣٩٧٠".

٥٨٤٥ ــ قال الألباني: "ضعيف ٩٧٥٥ ". أخرجه: الترمذي "١٥٢١"، وابن ماجسة "٣١٢١"، وأحمد "٢٨٤٥"، والدارمي "١٩٤٦".

٣٨٤٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٣٦". أخرجه: الترمذي "١٥٢١"، وابن ماجة "٣١٢١"، وأحمد "٣١٤٦"، والدارمي "١٩٤٦".

٣٨٤٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٢٦ ". أخرجه: الترمذي "١٤٩٦"، النسائي "٤٣٩٠"، ابن ماجة "٣١٢٨".

٣٨٤٨ \_ قبال الهيثمني (٧٠ ٥):رواه البزار وهذا لفظه، وأحمد باختصبار ورجالمه تقبات. (١)في المخطوط [وقال في ذبح أحدهما]، (٢)في المخطوط [وفي ذبح الآخر]

٣٨٤٩ ــ قال الهيثمي (٩٧٣): رواه ابو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط من رواية اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه، ورجاله رجال الصحيح.

٣٨٥١ عن النعمان بن أبي فاطمة: أنه اشترى كبشاً أقرن أعين، وأن النبي الله وآه فقال: كأن هذا الكبش الذي ذبح ابراهيم، فعمد رجل من الانصار فاشترى للنبى على من هذه الصفة فأخذه النبي على فضحى به.

رواه الطبراني في الكبير

٣٨٥٢ عن أبو موسى: أمر بناته أن يضحين بـأيديهن ووضع القـدم على صفحة الذبيحة والتكبير والتسمية عند الذبح.

٣٥٥٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَـلاثٍ. والمواه مسلم "١٩٧٠"

٣٨٥٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي النَّهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَي وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكُلُ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثِ الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكُلُ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا.

رواه مسلم "۱۹۷۱":

٥٥٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الأَضَاحِيِّ.

٣٨٥٦ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدِمَ فَقُدِمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ قَالُوا هَذَا مِنْ لَحْمٍ ضَحَايَانَا فَقَالَ أَخُرُوهُ لا أَذُوقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَقَدِمَ فَقُدِمَ فَقُدِمَ فَقُدِمَ فَقُدِمَ فَقُدِمَ وَكَانَ بَدْرِيًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَخَرَجْتُ حَدَّى بَعْدَكَ أَمْرٌ.

٣٨٥٠ ــ قال الألباني: "صحيح ٢١١٣ ". أخرجه: البخاري "٧٣٩٩"، ومسلم "١٩٦٦"، وأبوداود "٢٧٩٤"، وابن ماجة "٣١٥٥"، وأحمد "١٣٥٨٣"، والدارمي "١٩٤٥".

٣٨٥١ ــ قال الهيثمي (٩٧٨):رواه الطبراني في الكبير و رجاله ثقات.

٣٨٥٣ ــ أخرجه: البُخاري "٤٤٢٣"، والترمذي "٩٠٥١"، والنسائي "٤٤٢٣، وأحمد "٦١٥٣، والدارمي "١٩٥٧".

٣٨٥٤ ـ أخرجه: البخاري "٥٥٧٠"، والترمذي "١٥١١"، والنساني "٤٤٣٣"، وأبـوداود "٢٨١٢"، وابن ماجة "٣١٥٩" وأحمد "٢٥٢٢٣"، ومالك "١٠٤٧"، والدارمي "١٩٥٩".

٣٨٥٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٦٧٨ ". أخرجه: البخاري "٣٨٩٥"، والترمذي "١٥١١"، والنساني "٣٨٥٥"، وأحمد "٢٥٠١٣".

٣٨٥٦ ــ أخرجه: النسائي "٤٤٢٨"، وأحمد "٢٦٦١٥"، ومالك "١٠٤٨".

٣٨٥٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيَّا فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْ سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلُهُ وَنَدُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

رواه النسائي "٤٤٢٨":

٣٨٥٨ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّحِرُوا أَلا وَإِنَّ هَـذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه أبوداود "٢٨١٣"

٣٨٥٩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَا اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَا اللَّهِ عَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُذَبِّحُهُ فَإِذَا أُهِلَ هِلالُهُ فِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذُنَ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّينَ .

۳۸۶۰ عن كبيرة بنت سفيان، رفعته: دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين. رواه الطبراني في الكبير (۱٥/۲٥)بضعف

٣٨٦١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدُ الْجَلِيلُ. رواه أحمد "٨٩٧٤" بخفى

#### كتاب الصيد

٣٨٦٢ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي النَّبِيُّ عَلِي النَّبِيُ عَلِي النَّبِي عَلَي النَّبِي عَلَي النَّبِي عَلَي النَّبِي عَلَي النَّبِي عَلَي النَّبِي عَلَي النَّهِ إِذَا أَرْسَلُ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلُ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخِرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لا تَأْكُلُ نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخِرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لا تَأْكُلُ

٣٨٥٧ ـ قال الألباني: "صحيح ٤١٢٥ ". أخرجه: مسلم "١٩٧٣"، وأحمد "١١٤٠٢"، ومالك "١٠٤٨". هم ٣٨٥٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٤٣٩ ". أخرجه: النسائي "٤٢٣٠"، وابن ماجة "٣١٦٠"، وأحمــد "٣١٠٢٠"، والدارمي "١٩٥٨".

٣٨٥٩ ــ أخرجه: الترمذي "١٥٢٣"، والنساني "٤٣٦٤"، وأبوداود "٢٧٩١"، وابــن ماجــة "٢١٥٠"، وأحمد "٢٦١١٤"، والدارمي "١٩٤٨".

٣٨٦٠ \_ قال الهيثمي (٩٤٤):رواه الطبراني في الكبير و فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.

٣٨٦١ \_ قال الهيثمي (٥٩٤٥):رواه احمد و فيه أبو ثفال قال البخارى فيه نظر.

فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلا تَأْكُلْ. للبخاري " ٤٨٦ " أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلا تَأْكُلْ للبخاري " ٤٨٦ " ٣٨٦٣ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم رَضِي اللَّهُ عَنْ لهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكُ وَقَتَلَ فَكُلُ وَإِنْ أَكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلابًا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ وَقَعَ فِي كِلابًا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ وَقَعَ فِي كِلابًا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ وَقَعَ فِي كِلابًا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ وَقَعَ فِي رَمِيْنَ لَيْسَ بِهِ إِلا أَثَرُ سَهُمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاء فَلا تَأْكُلْ . (وإنْ وقعَع فِي النَّمَاء فَلا تَأْكُلْ . (وإن البخاري " ٤٨٥ " "

٣٨ ٦٤ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَ الْحُسَنِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي يَقُولُ أَتَيْتُهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَحْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَيْرٌ لَلْكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي الْفِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُر

٣٨٦٥ وفي رواية: إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ. رواه أبوداود "٢٨٥٧" أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ. رواه أبوداود "٢٨٦٦" 7٨٦٦ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكُتَهُ بَعْدَ ثَلاثِ لَيْلِ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ. وواه أبو داود "٢٨٦١"

٣٨٦٢ ــ أخرجه: مسلم "١٩٢٩"، والـترمذي "١٤٧١"، والنسائي "٤٢٧٥"، وأبـوداود "٢٨٥٤"، وابـن ماجة "٣٢١٥"، وأحمد "١٨٨٨٩"، والدارمي "٢٠٠٢".

٣٨٦٣ ــ أخرجه: مسلم "١٩٢٩"، والـترمذي "١٤٧١"، والنسائي "٤٢٧٥"، وأبـوداود "٢٨٥٤"، وابـن ماجة "٣٢١٥"، وأحمد "١٨٨٨٩"، والدارمي "٢٠٠٢".

٣٨٦٤ \_ أخرجه: مسلم "١٩٣٠"، والترمذي "١٩٣٧"، والنسائي "٤٢٦٦"، وأبوداود "٣٨٣٩"، وابن ماجة "٣٢١١"، وأحمد "١٧٢٩٣"، والدارمي "٢٤٩٩".

٣٨٦٥ ـ قال الألباني: حسن ٢٤٨٢ - لكن قوله: "وإن أكل منه" منكر. أخرجه: البخاري "٥٤٩٦"، ومسلم "١٩٣١"، والمترمذي "١٧٩٧"، والنسائي "٤٢٦٦"، وابنن ماجة "٣٢٠٧"، وأحمد "١٧٢٩٣، والدارمي "٢٤٩٩".

٣٨٦٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٨٧ ". أخرجه: مسلم "١٩٣١"، النسائي "٤٣٠٣"، أحمد "١٧٢٨٤".

٣٨٦٧ ـ وفي رواية: قَالَ فِي الْكَلْبِ، كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ. ٢٨٦٧ وفي رواه مسلم "١٩٣١"

٣٨٦٨ عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ سَعْدٌ كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ. "لمالك".

٣٨٦٩ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَنْكُأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. رواه البخاري "٦٢٢" يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَنْكُأُ الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. رواه البخاري "٦٢٢" والمَحْوسِ. ٣٨٧٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَحُوسِ.

رواه الترمذي "١٤٦٦"

٣٨٧١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةِ رَاكِبِ وَأُمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ أَبْنُ الْحَبَطَ فَالْمَيْ حَيْسُ الْحَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَبْرُ فَأَكُلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرِ وَادَّهَنّا مِنْ وَذَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَحْسَامُنَا قَالَ فَأَحَذَ أَبُو الْعَبْرُ فَأَكُلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرِ وَادَّهَنّا مِنْ وَذَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَحْسَامُنَا قَالَ فَأَحَذَ أَبُو الْعَبْرُ فَأَكُلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنّا مِنْ وَذَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَحْسَامُنَا قَالَ فَأَحَدَ أَبُو الْعَبْرُ فَأَكُلْنَا مِنْهَا مِنْ أَصْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلِ فِي الْحَيْسُ وَأَطُولِ حَمَلٍ عَبْيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَصْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلِ فِي الْحَيْشِ وَأَطُولِ حَمَلٍ مَعْنَدَةً عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَحَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَأَحْرَخُنَا مِنْ وَقُبِ عَيْنِهِ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي كُلُّ رَجُلٍ مِنْ قَنْ فَرَدُ فَلَا وَكَانَ مَعْنَا حَرَابٌ مِنْ تَمْرَ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي كُلُّ رَجُلِ مِنْ قَمْرَةً قَرْهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يَعْظِي كُلُّ رَجُلُ وَكُذَا فَقُدَهُ. للسلم ١٩٣٥ ١٣ مَنْ قَبْضَةً ثَبْ أَعْلَى اللّهِ عَيْدَةً لَيْفَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْظِينَا تَمْرَةً قَالَ وَالْطَقَلَ مُنَا اللّهِ عَيْدَةً يُعْطِينَا تَمْرَةً قَالَ وَالْطَلَقْنَا وَوَلَا مَوْنَا إِلَى اللّهُ وَكُنَا نَصْرُبُ بِعِصِينَا الْحَبَطَ ثُمَّ ثُلُلَهُ بالْمَاء فَنَأَكُلُهُ قَالَ وَالْطَلَقْنَا وَالْطَلَقْنَا وَقُولُو فَالَ وَالْطَلَقْنَا وَالْطَلَقْنَا الْكَى اللّهُ وَكُنَا لَعُرْبُ مُعَلِينًا الْحَبُولُ لَا الْمَاء فَنَا لَوْلَ وَالْطَلْقَنَا الْمَاعُولُ وَلَا وَالْطَلَقْنَا وَالْطُولُولُ اللّهُ وَلَا وَالْطَلَقْنَا وَالَا وَالْمَا الْمُنَا الْمُولُ وَلَا وَالْطُولُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُولُ وَيَعْلَى وَالْمَا لَاللّهُ وَلَا وَالْمُؤُلُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالَالَا وَلَا وَالْمَالُولُولُ وَلَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا اللّهُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَل

٣٨٦٧ ــ أخرجه: البخاري "٤٩٦٠"، والترمذي "١٧٩٧"، والنسائي "٤٣٠٣"، وأبـوداود "٢٨٦١"، وابن ماجة "٣٢٠٧"، وأحمد "١٧٢٩٣".

٣٨٦٩ ــ أخرجه: مسلم "١٩٥٤"، والنسائي "٤٨١٥"، وأبوداود "٧٢٧٠"، وابن ماجـة "٣٢٢٧"، وأحمـد "٢٨٦٩ ــ أخرجه: مسلم "٤٤٠"، والدارمي "٤٤٠".

٣٨٧٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٤٧ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٠٩".

٣٨٧١ ــ أخْرِجِهُ: البُّخَارِي "٣٤٤٥"، والنَّرِمُذِي "٥٧٤٠"، والنساني "٤٣٥٤"، وأبــوداود "٣٨٤٠"، وابـن ماجة "٢٠١٧"، وأجمد "٢٤٢٩"، ومالك "١٧٣٠"، والدارمي "٢٠١٢".

عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْقَةِ الْكَثِيبِ الضَّحْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةً تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثُ مِاتَةٍ حَتَّى سَمِنًا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثُورِ سَمِنًا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالتُور مَوْلَ اللَّهِ كَاللَّهُ وَلَا مِنْ أَفْكُرُ النَّور فَلَقَدْ أَحَدَ مِنَا الْمَدِينَة أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُو رَزْقٌ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَذَكُرْنَا فَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُو رَزْقٌ أَحْرَةً وَلَكُ اللّهِ اللّهِ مِنْهُ فَلَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مِنْهُ فَأَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مِنْهُ فَأَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَكَلَهُ .

٣٨٧٣ ومن رواياته: فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ خَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً. رواه النسائي "٤٣٥٢" ثُمَّ خَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاثُ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً. رواه النسائي "٤٣٥" ٢٨٧٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَمةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رقَابِنَا.

٣٨٧٥ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ سَرِيَّةً ثَلاثَ مِأْتَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ فَفَنِي زَادُهُمْ فَحَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرَّاحِ فَفَنِي زَادُهُمْ فَحَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةً زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْم تَمْرَةً وَ

٣٨٧٦ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِّيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةً الْحَدِيثِ كَنْ مَنْ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَيْلَةً.

٣٨٧٧ ــ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ

٣٨٧٢ ــ أخرجه: البخاري "٢٤٨٣"، والترمذي "٢٤٧٥"، والنسائي "٤٣٥٤"، وأبـوداود "٣٨٤٠"، وابـن ماجة "٢٠١٧"، وأحمد "٢٠١٢"، ومالك "١٧٣٠"، والدارمي "٢٠١٢".

٣٨٧٣ \_ قَالَ الألباني: "صحيح ٢٠٥٩ ". أخرجه: البخاري "٢٤٨٣"، ومسلم "١٩٣٥"، والـترمذي "٣٨٧٣ \_ وابن ماجة "٢٠١٧"، وأحمد "١٣٩٢٦"، ومالك "١٧٣٠"، والدارمي "٢٠١٢".

٣٨٧٤ ــ أخرجه: البخاري "٣٤٤٥"، والترمذي "٧٤٧٥"، والنسائي "٤٣٥٤"، وأبسود أود "٣٨٤٠"، وابن ماجة "١٠١٧"، وأحمد "١٤٦٢٩"، ومالك "١٧٣٠"، والدارمي "٢٠١٢".

٣٨٧٥ ــ أخرجه: البخاري "٣٤٤٥"، والترمذي "٧٤٧٥"، والنسائي "٤٣٥٤"، وأبـوداود "٣٨٤٠"، وابـن ماجة "٤١٥٩"، وأحمد "٢٦٢٩"، ومالك "١٧٣٠"، والدارمي "٢٠١٢".

وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. هي لمسلم "١٩٣٥". ٣٨٧٨ وفي رواية: وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الـزَّادُ فَأَمَرَ ٱبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرِ، بنحوه. وفي رواه البخاري "٤٣٦٠".

٣٨٧٩ ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نُحَرْتُ ثَلَمَّ خَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ انْحَرْتُ ثُلَمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ انْحَرْتُ ثُلَمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ انْحَرْتُ ثُلمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ انْحَرْتُ ثُلمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهيتُ. رواه البحاري "٤٣٦١" جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهيتُ.

٣٨٨٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْـرُ أَوْ جَزَرَ عَنْـهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ. وروى موقوفا لأبى داود "٣٨١٥" فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ.

٣٨٨١ عَنْ سَعْدِ الْجَارِيِّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عُن الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عُن الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ مَن الْحَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. وواه مالك "١٠٧٢".

٣٨٨٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا أُوِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلا كُلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. رواه الترمذي "١٤٨٧" بضارٍ وَلا كُلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. رواه الترمذي "١٤٨٧" مَاشِيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ رَبِيهِ إِلاَّ كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ رَبِيهِ أَنْ النَّبِيَ ﷺ أَوْ صَيْدٍ أَوْ رَرْعِ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ. وواه الترمذي "١٤٨٩" رواه الترمذي "١٤٨٩"

٣٨٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيً قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعِ وَلا صَيْدٍ وَلا صَيْدٍ وَلا صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ سُلَيْمٌ وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ وَالْقِيرَاطُ وَلا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ سُلَيْمٌ وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

رواه أحمد "٨٣٤٢"

٣٨٧٨ ــ أخرجه: مسلم "١٩٣٥"، والترمذي "٢٤٧٥"، والنسائي "٤٣٥٤"، وابن ماجة "١٩٣٥"، وأحمد "٣٨٧٨"، ومالك "١٧٣٠"، والدارمي "٢٠١٢".

٣٨٧٩ ــ أخرجه: مسلم "١٩٣٥"، والنرمذي "٢٤٧٥"، والنسائي "٤٣٥٤"، وابن ماجة "٤١٥٩"، وأحمد "٣٨٧٩". وأحمد "٢٠١٢".

٣٨٨٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٢١ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٤٧".

٣٨٨٧ \_ قال الألباني: "صحيح ١٢٠٢ ". أخرجه: البخاري "٥٤٨٢"، ومسلم "١٥٧٤"، والنسائي "٣٨٨٧"، وأحمد "٦٤٠٧"، ومالك "١٨٠٨"، والدارمي "٢٠٠٤".

٣٨٨٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٠٠٤ ". أخرجه: البخساري "٣٣٢٤"، ومسلم "١٥٧٦"، وأبسوداود "٣٨٨٣ \_ قال الألباني: ماجة "٣١٩٥"، وأحمد "٩٢٠٩".

٣٨٨٤ ــ أخرجه: البخاري "٣٣٢٤"، ومسلم "٥٧٥"، والترمذي "١٤٨٩"، والنساني "٢٩٠٠"، وأبوداود. "٢٨٤٤"، وابن ماجة "٣٢٠٤".

٣٨٨٥ وفي رواية: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ، قال الزهرى : فذكر لابن عمر فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.

٣٨٨٦\_ وفي رواية: قِيرَاطَان. وفي رواه البخاري "٤٨٠"

٣٨٨٧ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّـرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَـا رَبِّ إِنَّ فُلانَـا قَتَلَى عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ.

رواه النسائي "٤٤٤٦"

## كتاب الذبائح

٣٨٨٨ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ ثِنْتَانَ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ كَتَب الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلَيُحِدًا أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَّبِيحَتَهُ.

٣٨٨٩ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْهِزْ. وَاللَّهُ اللَّهِ عَالِي اللَّهُ عَلَيْحُهُزْ.

٣٨٩٠ عن ابن عباس، قال: من نسى التسمية فلا بأس ومن تعمد فلا تؤكل.

#### رواه رزين.

٣٨٩١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا أَنْ سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا. رواه النسائي "٥٤٤" تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا. رواه النسائي "٥٤٤" تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا. والله النسائي "٥٤٤" مَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبل

٣٨٨٦ ــ أخرجه: مسلم "٢٥٧٤"، والترمذي "١٤٨٧"، والنسائي "٢٩١١"، وأحمد "٦٤٠٧"، ومالك "٢٨٨٨"، والدارمي "٢٠٠٤".

٣٨٨٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٠٣". أخرجه: أحمد "١٨٩٧٦".

٣٨٨٨ ـــ أخرجـه: النزمذي "١٤٠٩"، والنسائي "٤٤١٤"، وأبـوداود "٢٨١٥"، وابــن ماجــة "٣١٧٠"، وأحمد "١٦٦٨٩"، والدارمي "١٩٧٠".

٣٨٨٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٨٦". أخرجه: أحمد "٥٨٣٠".

٣٨٩١ ـ قال الألباني: "ضعيف ٣٠٢ ". أخرجه: أحمد "٦٩٢١".

وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

رواه الترمذي "١٤٨٠"

٣٨٩٣ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَةِ أَو الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأُ عَنْكَ.

رواه أبو داود "۲۸۲"

٣٨٩٤ وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِسي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ. بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكّهِ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ. للبخاري تعليقا.

٥٩٨٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ زَادَ ابْنُ عِيسَى وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلا تُفْرَى شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلا تُفْرَى اللَّهُ وَدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. (واه أبوداود "٢٨٢٦" الأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ.

٣٨٩٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

رواه الترمذي "١٤٧٦"

٣٨٩٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنْلَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. لأبي داود "٢٨٢٧" الْجَنِينَ أَنْلَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. لأبي داود "٢٨٢٧" الْجَنِينَ أَنْلَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ مَا فِي بَطْنِهَا إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي بَطْنِهَا فِي بَطْنِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخُرُجَ الدَّمُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى رَاواه مالك "١٠٦١".

٣٨٩٩ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ الْحُلِيقِ وَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ الْحُلَيْفَةِ [من تهامة] (١) فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبُوا إِبلاً وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ

٣٨٩٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٩٧ ". أخرجه: أبوداود "٢٨٥٨".

٣٨٩٣ ــ قال الألباني: "منكر ٢٠٤". أخرجه: الـترمذي "١٤٨١"، والنساني "٨٠٤٤"، وابــن ماجــة "٣١٨٤"، وأحمد "١٨٤٦٨"، والدارمي "١٩٧٢".

٣٨٩٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٠٥ ". أخرجه: أحمد "٢٦١٣".

٣٨٩٦ ــ قال الألباني: "صحيح ١١٩٣". أخرجه: أبوداود "٢٨٢٧"، ابن ماجة "٣١٩٩"،أحمد "٣١١٠" ٣٨٩٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٤٥١ ". أخرجه: النرمذي "٢٤٧٦"، وابن ماجة "٣١٩٩".

فِي أُخْرَيَاتِ القوم فَعَجلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ [فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ ](٢) فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِعَتُ أَنَّمَ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَسِمِ بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ [فطلبوه فأعيهم ](٢) وَكَانَ فِي الْقَوْمِ حَيْلٌ يَسِيرَة فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لِهَذِهِ الْبَهَاثِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَلَت انا لاقو الْعَدُو الْبَهَاثِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَلَت انا لاقو الْعَدُو الْعَدُو الْمَاثُونِ وَالظَّفُرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَكُلُوه عَنْ ذلك أَمَّا السِّنَ فَعَظُمْ وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

رواه البخاري "۹۸ ۲ ۵".

. ٣٩٠ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

رواه أبو داود "٢٨٢٤"

٣٩٠١ عنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمَ تَرْعَى بِسَلْعِ فَأَبْصَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ تَرْعَى بِسَلْعِ فَأَبْصَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلِي أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِي عَلِي مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلِي أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِي عَلِي مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلِي عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. وواه البخاري "٢٣٠٤"

٧ . ٣٩ ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنَّ رَجُل مِنْ يَنِي حَارِثَةً أنه كَانَ يَوْعَى لِقْحَةً [بشعب من شعاب أُحُدٍ](١) فَأَصَابَهَا (٢) الْمَوْتُ فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجا به من شعاب أُحُدٍ](١) فَأَصَابَهَا (٢) الْمَوْتُ فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجا به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبي ﷺ فأخبرهِ بذَلِكَ فأمره بأكلها. رواه أبو داود "٢٨٢٣"

٣٩٠٣ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ عَلِيًّ

٣٨٩٩ ــ أخرجه: مسلم "١٩٦٨"، والمترمذي "١٤٩٢"، والنسائي "٤٤١٠"، وأبوداود "٢٨٢١"، وابن مماجة "٣١٨٣"، وأحمد "١٦٨٣٣"، والدارمي "١٩٧٧". (١) و (٣) زيادة من المخطوط، (٢) غير موجود في المخطوط،

<sup>.</sup> ٣٩٠٠ ــ قَـالَ الأَلْبَاني: "صحيح ٢٤٥٠ ". أخرجه: البخاري "٧٣٩٧"، ومسلم "١٩٢٩"، والــترمذي "٣٩٠٠"، والنسائي "٤٢٦٣"، وإبن ماجة "٥٢٢١"، وأحمد "١٨٩٠١"، والدارمي "٢٠٠٢".

٣٩٠١ \_ أخرجه: ابن ماجة "٣١٨٢"، وأحمد "٢٦٦٢٧"، ومالك "١٠٥٧". ٣٩٠٢ \_قال الألباني: "صحيح ٢٤٤٩"، أخرجه مالك "١٠٥٦". (١) غير موجود في المخطوط (٢) في المخطوط [فرأي بها الموت]

فِي أَكْلِهَا.

عُ ٣٩٠٤ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بالنَّبْلِ.

٣٩٠٥ وزاد رزين: وعن الخليسة وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس
 منها.

٣٩٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلِيْ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي نَدْرِي أَذُكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفُر.

۳۹۰۷ عن دحية: أهديت للنبي ﷺ جبة صوف وخفي(۱) فلبسهما حتى تخرقا و لم يسأل عنهما ذكيناهما (۲) أم لا. واه الطبراني في الكبير " ٤٢٠٠ " بخفي في الكبير " ٤٢٠٠ " بخفي في الكبير " ٢٠٠٠ " بخفي المنافق في الكبير " ٢٠٠٠ " بخفي المنافق في الكبير " ٢٠٠٠ المنافق في الكبير " ٢٠٠٠ المنافق في الكبير " بخفي المنافق في المنافق في الكبير " بخفي المنافق في المنافق في المنافق في الكبير " بخفي المنافق في الكبير " بخفي المنافق في المن

٣٩٠٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾. "رواه مالك" "١٠٥٨".

٣٩٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

"رواه أبو داود" "۲۸۲۰"

٣٩١٠ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

رواه مالك "١٠٦٠".

٣٩١١ عن أنس، رفعه: إذا سميتم فكبروا ( يعني على الذبيحة ).

رواه الطبراني في "الأوسط بضعف":

٣٩١٢ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَذْبَحُ الشَّاةَ

٣٩٠٣ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٠٩٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٣١٧٦"، وأحمد "٢١٠٨٧".

٣٩٠٤ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٩٠ ". أخرجه: أحمد "٢٦٩٦٦".

٣٩٠٦ ــ أخرجُه: النسائي "٤٤٣٦"، وأبـوداود "٢٨٢٩"، وابـن ماجـة "٣١٧٤"، ومــالك "١٠٥٤"، والدارمي "١٩٧٦".

٣٩٠٧ ـ قال الهيثمي (٨٦٢٧): فيه عيينة بن سعد، عن الشعبي، وعنه: يحيى بن الضريس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. (١)في المخطوط[خفاف]، (٢)في المخطوط[أمنكيان]

٣٩٠٩ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٤٤٦ ".

٣٩١١ ـ قال الهيثمي (٦٠١٥): فيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي وهو ضعيف.

وَأَنَا أَرْحَمُهَا أَوْ قَالَ إِنِّي لأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا رَحِمَكَ اللَّهُ.

٣٩١٣\_ وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، [بلا شك]. (١) " ٢٢١" والبزار " ١٢٢١"

٣٩١٤ ـ عن أبي أمامة، رفعه: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير " ٧٩١٥"

٥ ٣٩١- عن ابن عباس: مر النبي على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو على صفحة شاة وهو على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال: أفلا قبل هذا؟ أو يريد أن يميتها موتتين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط " ١١٩٥٦".

٣٩١٦ عن ابن عمر، قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكى كله. رواه الطبراني في الكبير

٣٩١٧ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ لِي جَابِرٌ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزِ لِأَذْبَحَهَا [فَثَغَتْ فَسَمِعَ ثَغَوْتَهَا ](١) فَقَالَ يَا حَابِرُ لا تَقْطَعْ دَرًّا وَلا نَسْلاً فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ عَتُودَةٌ عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَى سَمِنَتْ.

رواه أحمد"٢٤٨٤٢" بخفي

## المحرم والمكروه والمباح من الحيوان

٣٩١٨ عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَـذُرًا فَبُوعَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَـذُرًا فَبُو جَلالًا فَبُوعَ خَلالًا وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالًا فَهُو حَلالًا وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ

٣٩١٢ \_ قال الهيثمي (٦٠٢٩):رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير، كلهم من غيرشك قالوا: قال: يا روسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها. وله ألفاظ كثيره، ورجاله ثقات.

٣٩١٣ قال الهيثمي (٦٠٢٩) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير، كلهم من غير شك قالوا:قال:يا رسول الله إني الأنبح الشاة فأرحمها. وله ألفاظ كثيرة، رجاله ثقات (١) من كلام الهنثمي.

٣٩١٤ \_ قَالَ اللهيثمي (٦٠٣١): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

٣٩١٥ \_ قال الهيثمي (٦٠٣٣): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

٣٩١٦ \_ قال الهيئمي (٦٠٧٦): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

٣٩١٧ \_ قال الهيثمي (٦٠٨٤): رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. (١) في المخطوط [فنفتت فسمع نفوتها]

رواه أبو داود "٣٨٠٠"

مُحَرَّماً ﴿ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

٣٩١٩ عن قبيصة بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ (١) شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ (١) شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّة.

رواه أبو داود "٣٧٨٤"

٣٩٢٠ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَحَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَت مَخَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَت مَخَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَت مُنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْقَدُورَ وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لأَنَّهَا لَمْ تُحَمَّسُ وَقَالَ اللَّهِ عَنْهَا أَلْبَعَ عَنْهَا أَلْبَعَ عَنْهَا أَلْبَعَ عَنْهَا أَلْبَعَ عَنْهَا أَلْبَتَةً.

٣٩٢١ وعن أنس نحوه وفيه: فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ(١) يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.

٣٩٢٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لا أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَة هُمُ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ. حَمُولَة النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ. وَمُولَة النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ. وَمُولَة النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تُذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ. وَمُولَة النَّاسِ فَكُرِهَ أَنْ تُذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ.

٣٩٢٣ قَالَ عَمْرٌ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍ والْغِفَارِيُّ [عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ] (١) وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ (٢) ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ (٢) ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾

رواه البحاري "٣٩٥٥". ٣٩٢٤ عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْحَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاً شَيْءٌ مِنْ حُمُر وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ

٣٩١٨ ـ قال الألباني: "صحيح الاسناد ٣٢٢٥ ".

٣٩١٩ ــ قال الألباني: "حسن ٣٢١٤". أخرجه: الترمذي "١٥٦٥"، وابن ماجــة "٢٨٣٠"، وأحمــد "٣٩١٩". (١)في المخطوط [نفسك]

٣٩٢٠ ــ أخرجه: البخاري "٣٦٠٥"، و النسائي "٤٣٣٩"، وابن ماجة "٣١٩٤"، وأحمد "١٨٩٢٥". وابن ماجة "٣٩٢٠ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٠٤٨". أخرجه: البخاري "٣٥٢٨"، ومسلم "١٩٤٠"، وابن ماجة "٣٩٢١"، وأحمد "١٢٢٦٠"، والدارمي "١٩٩١". (١)غير موجود في المخطوط.

٣٩٢٢ ــ أخرجه: البخاري "٤٢٢٧".

٣٩٢٣ ـ أخرجه: أبوداود "٨٠٨"، أحمد "١٧٤٠٥". (١) لا توجد في المخطوط، (٢) في المخطوط [ الحبر]

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمَانُ الْحُمُرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْل جَوَّال الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلاَّلَةَ.

رواه أبو داود "٣٨٠٩"

٣٩٢٥ عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ وَشَكُوا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَاثِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمْرُ الأَهْلِيَّةِ وَحَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ.

رواه أبو داود "٣٨٠٦"

٣٩٢٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قال:أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونَهَانـا ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. وواه مسلم "١٩٤١"

٣٩٢٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى [عَنْ ثَمَنِ الْهِـرِّ ] (١) قَـالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَ.

٣٩٢٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ أكل الْمُحَثَّمَةِ وهى المصبورة للقتل، وَعَنْ أكل الْمُحَثَّمَةِ وهى المصبورة للقتل، وَعَنْ أكل الْحَلاَّلَةِ وشرب لَبنها.

٣٩٢٩ عن أبْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِي عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ. رواه أبو داود "٢٥٥٧" مَنْ جَرْمِ إِخَاءٌ فَأَتِي بَطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ فَأَتِي بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكُلَ شَيْعًا فَقَدْرُتُهُ فَطَلَ ادْنُ أَخْبِرُكَ أَوْ أُحَدِّثُكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فِي نَفَرٍ مِنَ وَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ فَقَالَ ادْنُ أَخْبِرُكَ أَوْ أُحَدِّثُكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيّينَ، فذكر الحديث. وإذه البخاري "١٨٥٥"

٣٩٢٤ \_ قال الألباني: "ضعيف الاسناد مضطرب ٨١٧ ".

٣٩٢٥ ــ قال الألباني: "ضعيف ٨١٥ ". أخرجه: النسائي "٤٣٣٢"، وابن ماجة "٣١٩٨".

٣٩٢٦ \_ أخرجه: البُخاري "٤٣٥٥"، والمترمذّي "١٧٩٣"، والنسائي "٤٣٤٣"، وأبـوداود "٣٨٠٨"، وابـن ماجة "٣١٩٧"، وأحمد "١٤٧١٥"، والدارمي "١٩٩٣".

٣٩٢٧ ــ قال الألباني: "ضعيف ٨١٦ ". أخرجه: الترّمذي "١٢٨٠"، وابن ماجــة "٣٢٥٠". (١) لاتوجــد في المخطوط

٣٩٢٨ ــ أخرجه: البخاري "٥٦٢٩"، والترمذي "١٨٢٥"، والنساني "٤٤٤٨"، وأبـوداود "٣٧١٩"، وابـن ماجة "٣٤٢١"، والدارمي "٢١١٧".

٣٩٢٩ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٢٣٠ ".

٣٩٣١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. واللهِ ﷺ والمَّاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٩٣٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ دَحَلَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى وَهِي حَالَتُهُ وَحَالَـةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبَّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِمَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَكَانَ قَلَّما يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَدَهُ إِلَى الضَّبِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النَّسُوةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَهُ إِلَى الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَهُ عَنِ الضَّبِ فَقَالَتِ الْمَوْلَ اللَّهِ فَالَ لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَقَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَا عَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاحْتَرَرُّتُهُ فَأَكُلُتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَا عَلَى اللّهِ عَلَى يَنْظُرُ إِلَيَّ فَلَامٌ يَنْفَى إِلَى الْسَمِّى اللهِ قَالَ عَالَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٩٣٣ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَمَعَهُ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَزَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ خَالِدٌ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَيْنِ مَشُويَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَزَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ خَالِدٌ [إخَالُكَ] (١) تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَجَلْ. وواه أبوداود "٣٧٣"

٣٩٣٤ عن ابْنَ عُمَرَ نحو ذلك وفيه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا فَإِنَّـهُ حَـلالٌ وَلَكِنَّـهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

٣٩٣٥ ـ وفي أخرى: فَقَالَ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ. رواه مسلم "١٩٤٣"

٣٩٣٦ عن سمرة: أنه على سئل عن ضب فقال: لست آمراً به ولا ناهياً عنه أحداً

٣٩٣٠ ـ أخرجه: مسلم "١٦٤٩"، والترمذي "١٨٢٧"، والنساني "٤٣٤٧"، وابن ماجة "٢١٠٧"، وأحمد "١٩٢٥٠"، والدارمي "٢٠٥٦".

٣٩٣١ \_ قال الألباني: "حسن ٣٢٢٤ ".

٣٩٣٢ ــ أخرجه: البخاري "٥٥٣٧"، ومسلم "١٩٤٨"، والنسائي "٤٣١٧"، وأبوداود "٣٧٩٤"، وابـن ماجة "٣٢٤١"، ومالك "١٨٠٥"، والدارمي "٢٠١٧".

٣٩٣٣ ــ قال الألباني: "حسن ٣١٧٣ ". أخرجه: النَّرَمَّذي "٣٤٥٥"، أحمد "٢٥٦٥". (١) لاتوجد في المخطوط. ٣٩٣٣ ــ أخرجه: البخاري "٧٢٦٧"، والمترمذي "١٧٩٠"، والنسائي "٤٣١٥"، وابن ماجــة "٣٢٤٢"، وأحمد "٣٤٤٩"، ومالك "٦٨٠٦"، والدارمي "٢٠١٥".

٣٩٣٥ ــ أخرجـه: البخــاري "٧٢٦٧"، والــــترمذي "٦٧٩٠"، والنســائي "٤٣١٥"، وابـن ماجـــــة "٣٢٤٢"، وأحمد "٦٤٢٩"، ومالك "٦٨٠٦"، والدارمي "٢٠١٥".

غيري أنيا آل محمد لسنا طاعمية.

للكبير"٧٠٧٢" والبزار وفيه محمد بن ابراهيم بن حبيب

٣٩٣٨ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ [قَالَ رَجُلِّ ](١) يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقِرَدَةُ وَالْحَنَازِيرُ هِي مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ هِي مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ. رواه مسلم "٢٦٦٣" لَهُمْ نَسْلاً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ. والله مسلم "٢٦٦٣" معن خُزيْمة بْنِ جَزْء قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ أَكُلِ الضَّبُعِ فَقَالَ أَوَ يَأْكُلُ الذَّبُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ.

رواه الترمذي "۱۷۹۲"

٣٩٤٠ عن ابْنِ أَبِي عَمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِي قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَالَ نَعَمْ ](١). للترمذي "١٥٨" ٢كُلُهَا قَالَ نَعَمْ إِفَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُذِ ٣٩٤١ عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُذِ عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا فَوْلَ اللَّهُ عَنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ ذَكِرَ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ لَيُقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ لَي يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ لَي اللّهِ عَلَيْ هَذَا فَهُو كَمَا قَالَ. وسَعِلْ اللّهِ عَلَيْ هَذَا فَهُو كَمَا قَالَ.

٣٩٤٢ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ [إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ كَانَ بِالصِّفَاحِ قَالَ

٣٩٣٦ \_ قال الهيثمي (٦٠٦٤): رواه الطبرني في الكبير والبزار، وفيه: محمد بن ابراهيم بن حبيب، ولم أعرفه.

٣٩٣٧ \_ أخرجه: ابن ماجة "٣٢٤٠"، وأحمد "١١٢٤٠".

٣٩٣٨ \_ أخرجه: أحمد "٤٤٢٧". (١) في المخطوط [قيل]

٣٩٣٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٠٠٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٤٥".

<sup>.</sup> ٣٩٤٠ \_ قــال الألباني: "صحيح ٦٧٦ ". أخرجه: النساني "٤٣٢٣"، وأبوداود "٢٨٠١"، وابن ماجة "٣٩٤٠"، وأحمد "٤٤٠٤٠"، والدارمي "١٩٤٢". (١) لاتوجد في المخطوط

مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةً] (١) وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ [قَدْ صَادَهَا] (٢) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَمْرُو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ عَمْرُو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ عَمْرُو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَلَى مَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ كَاللّهِ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَلَمْ عَنْ أَكُلُهُا وَرَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ.

٣٩٤٣ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ النَّبِيّ النَّبِيّ عَلَيْ خَلْفَهَا] (١) فَأَدْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا الظَّهْرَانَ فَسَعَى [أَصْحَابُ النَّبِيّ عَلِي خَلْفَهَا] (١) فَأَدْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرُوهٍ فَبَعَثَ مَعِي [ بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا ] (٢) إلَى النَّبِيِّ عَلِي فَأَكُلُهُ قَالَ طَلْحَة فَذَبَحَهَا بِمَرُوهٍ فَبَعَثَ مَعِي [ بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا ] (٢) إلَى النَّبِيِّ عَلِي فَأَكُلُهُ قَالَ قَلْتُ أَكُلُهُ قَالَ قَبلَهُ.

٣٩٤٤ عنْ بُرَيْهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُ مُحَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُكُمْ حُبَارَى.

٣٩٤٥ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَان فَالْحُوتُ وَالْحَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَان فَالْكَبَدُ وَالطِّحَالُ.

رواه ابن ماجة "٣٣١٤" بضعف `

٣٩٤٦ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَـالَ[ أَكْثَرُ ] (١) جُنُودِ اللَّهِ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ.

رواه أبوداود "٣٨١٣"

٣٩٤٧ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ [سَبْعَ غَزَوَاتٍ] (١) أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْحَرَادَ.

٣٩٤٨ عن جابر: أن النبي على الحراد: اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزقنا إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على الجراد وهو جند من أجناد

٣٩٤٢ - قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨١١ ". (١) لاتوجد في المخطوط.

٣٩٤٣ ـ قال الألباني: "صحيح " ١٤٦١". أخرجه: البخاري "٢٥٧٢"، ومسلم "١٩٥٣"، والنسائي "٣٩٤٣ ـ قال الألباني: "صحيح " ٣٠١٣"، وابن ماجة "٣٢٤٣"، وأحمد "١٣٦٩٢"، والدارمي "٢٠١٣". (١) لاتوجد في المخطوط، (٢) في المخطوط [بفخذيها أو وركيها]

٣٩٤٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢١٨ ". أخرجه: الترمذي "١٨٢٨".

٣٩٤٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٦٧٩ ". أخرجه: أحمد "٥٦٩٠".

٣٩٤٦ ــ قال الألباني: "ضعيف ٨١٩ ." أخرجه: ابن ماجة "٣٢١٩". (١) في المخطوط [أكبر].

٣٩٤٧ \_ أخرجه: مسلم "١٩٥٢"، والـترمذي "١٨٢٢"، والنساني "٧٥ُ٣٤"، وأبوداود "٣٨١٦"، وأحمد "١٨٩٠٨"، وأحمد "١٨٩٠٨"، والدارمي "٢٠١٠". (١) لاتوجد في المخطوط.

الله تعالى أن يقطع دابره؟ فقال: انه نثرة حوت فى البحر. رواه رزين. ٣٩٤٩ عَنْ مِلْقَامِ بْنِ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ قَـالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَـمْ أَسْمَعْ لِحَشَـرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا. رواه أبو داود "٣٧٩٨"

. ٣٩٥ عن وابصة بن معبد، رفعه: شر [الدواب](١) الثعل. (يعنى الثعلب). رواه الطبراني في الكبير بضعف (٢٢/٢١)

٣٩٥١ عن عائشة: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقلد أذن رسول الله على في قتله وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات. والله البزار " ١٢١٤"

## ما ورد قتله وعدمه من الحيوان

٣٩٥٢ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ مَا اللَّهِ ﷺ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

رواه مسلم "١٩٩١"

٣٩٥٣ وفي رواية: لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ٢٩٥٣ وفي رواه أبوداود "١٨٤٦"

٢٥٩٥ وفي رواية: الحية والعقرب والفويسقة وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ والسبع العادى ويرمى الغراب ولا يقتله وَالْحِدَّأَةَ.

لأحمد " ١٠٦٠٧ "

٥٥ ٣٩ عن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَلِّ وَالْحَرَمِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغَرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ.

رواه النسائي"٢٨٨٧":

٣٩٤٩ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨١٣ ".

<sup>.</sup> ٣٩٥ ـ قال الهيثمي (٦٠٨١): رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن عبيد، وهـو ضعيف. (١) فـي المخطوط [ السباع]

٣٩٥١ \_ قال الهيثملي (٦٠٨٢): رواه البزار ورجاله ثقات.

٣٩٥٢ ــ أخرجه: البخاري "١٨٢٨"، والنسائي "٢٨٩٠"، وأبوداود "٢٥٢٥"، وابسن ماجــة "٣٥٣٥"، وأحمد "٣١٩٣"، ومالك "٧٩٩"، والدارمي "١٨١٧".

٣٩٥٣ ... قال الألباني: "صحيح ١٦٢٩ ". أخرجه: البخاري "٣٣١٥"، ومسلم "١١٩٩"، والنسائي "٣٩٥٣"، وابن ماجة "٣٠٨٨"، وأحمد "٦١٩٣"، ومالك "٩٩٧"، والدارمي "١٨١٦".

٣٩٥٤ ـ أخرجه: أبوداود "١٨٤٨"، وابن ماجة "٣٠٨٩"، الترمذي " ٨٣٨ ".

٣٩٥٥ \_ قالُ الألباني: "صحيح ٢٧٠٤ ".

٣٩٥٦ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ فَسَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَلِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ [خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا ](١) فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَلِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كُمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.

رواه البخاري "٣١٧".

٣٩٥٧ عن أبي عُبَيْدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَاهَا اللَّهُ فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا.

٣٩٥٨ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ الْحَبَلَ الْحَبَلَ الْحَبَلَ الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ الْحَبَلَ عَبْدُاللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلُهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلُهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْمُ أَمْرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِي الْعَوَامِرُ. وَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِي الْعَوَامِرُ. وَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِي الْعَوَامِرُ.

٣٩٥٩ عنْ سَائِبَةَ مَوْلاةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجَنَّانِ الَّتِي فِي الْبُكُوتِ إِلاَّ ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. الْبُيُوتِ إِلاَّ ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. الْبُيُوتِ إِلاَّ ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. الْبُيُوتِ إِلاَّ ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونَ النِّسَاءِ.

٣٩٦٠ عن أبي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِي صَلاَتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَن اجْلِسْ فَرَاجِينَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْحَنْدَقِ كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْحَنْدَقِ

٣٩٥٦ \_ أخرجه: مسلم "٢٢٣٥"، النسائي "٢٨٨٤"،أحمد "٤٣٩٠". (١) في المخطوط "وثبت علينا حية " ٣٩٥٧ \_ ١٤٣٤ ومسلم "٢٢٣٤"، وأحمد "٤٣٤٤". [ ١٠٩٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٠١". أخرجه: البخاري "٤٩٣٤"، ومسلم "٢٢٣٤"، وأحمد "٤٣٤٥"، وأبوداود "٢٠٥٠"، وابن ماجة "٣٥٣٥"، وأحمد "٣٩٥٨". وأبوداود "٢٠٥٠"، وابن ماجة "٣٥٥٥"، وأحمد "٣٩٥٨".

فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةً فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَـكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْح فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّـةُ أَم الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جَنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّام فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. رواه مسلم"٢٣٦" ٣٩٦١–وفي إن اهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منهم شيئا فحرجـوا عليـه ثلاثـا فـإن ذهب وإلا فقتلوه، فإنه كافر، وقال لهم: أذهبوا فدفنوا صاحبكم. لمسلم ٢٢٣٦ ٣٩٦٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْعًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَنْ لا تُؤْذُونَا (١) فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ. رواه أبوداود "۲۲۰"

٣٩٦٣ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلُّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

٣٩٦٤ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ اقْتُلُوا [الْحَيَّاتِ](١) كُلَّهَا إِلاَّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُد فَقَالَ لِي إِنْسَانٌ الْجَانُ لا يَنْعَرِجُ فِي مِشْيَتِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَانَتْ عَلامَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ الله. "رواه أبو داود" "٢٦١ه"

٥ ٣٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا سَـالَمْنَاهُنَّ مُنْـذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَـنْ
تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

٣٩٦٠ ـ أخرجه: الترمذي "١٤٨٤"، وأبوداود "٥٢٥٧"، وأحمد "١٠٩٧٦"، ومالك "١٨٢٨". 
٣٩٦٦ ـ قال الألباني: "ضعيف ١١٢٦ ".أخرجه: الترمذي "١٤٨٥". (١) في المخطوط زيادة [ولا تتراءوا] 
٣٩٦٣ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٣٧١ ". أخرجه: النسائي "٣١٩٣". 
٣٩٦٣ ـ قال الألباني: "صحيح موقوف ٤٣٨١ ". (١) في المخطوط [ الكبار]، وأضيف الشرح للفائدة.

٣٩٦٦ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَـالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكُنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْحِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قِتَّلِهِنَّ.

"رواه أبو داود" "٥٢٥١"

٣٩٦٧ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُويْسِقًا. ورواه مسلم "٢٢٣٨"

٣٩٦٨ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَـلَ وَزَغَـةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ. لسلم "٢٢٤"

٣٩٦٩ - وفي روايه: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائــة حسنة وفــي الثانيـة دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك.

٣٩٧٠ عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيُّ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامِ إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا. رواه النسائي" "٢٨٣١"

٣٩٧١\_ عن ابن عباس، رفعه: اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة.

#### رواه الطبراني في الكبير بضعف `

٣٩٧٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ لَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرَقَكُمْ.

"رواه أبو داود" "٢٤٧ه"

٣٩٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

٣٩٦٥ ـ قال الألباني: "حسن صحيح "٤٣٧٠". أخرجه: أحمد "١٠٣٦٣".

٣٩٦٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٦٣ -- إن كان ابن سابط سمع من العباس ".

٣٩٦٧ ـ أخرجه: أبوداود "٢٦٢٥"، وأحمد "١٥٢٦".

٣٩٦٨ \_ و - ٣٩٦٩ ـ أخرجه: الترمذي "١٤٨٢"، وابن ماجة "٣٢٢٩"، وأحمد "٨٤٤٥".

٣٩٧٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٦٥٤ ".

٣٩٧١ ـ قال الهيثمي (٦١٢٨):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف. ٣٩٧٢ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٣٦٩ ".

لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَــانُ الإِبـلِ لَـمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَــانُ الإِبـلِ لَـمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاء شَرِبَتْ.

٣٩٧٤ عنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلا نَدَعُ كُلُبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كُلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ يَتْبَعُهَا.

رواه مسلم "۷۰۰۱"

٥٩٩٥ عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كُلْبَ عَمْرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كُلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كُلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كُلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كُلْبَ رَوْهِ مَسلم "١٥٧١" لأبي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

٣٩٧٧ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةً مِنَ الأَمْمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ. رواه الترمذي "١٤٨٦" الأَمْمِ لأَمَرْتُ بقَيْلِهَا كُلّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ. وواه الترمذي "١٤٨٦" الأَمْمِ لاَمَرْتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجَمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْعَتَكَ مُنْذُ الْيُومِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاجَمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْعَتَكَ مُنْذُ الْيُومِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاجَمُ وَاللّهِ مَا أَخْلَفْنِي قَالَ فَظَلَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كُلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا وَمُدَّتِي أَنْ تَلْقَانِي البَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبِ تَحْتَ فُسُطَاطٍ لَنَا كُنْتَ وَعَدْتِنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنًا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبِ تَحْتَ فُسُطَاطٍ لَنَا كُنْتَ وَعَدْتِنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنًا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبِ وَلا صُورَةً فَالَ اللّهِ عَلَى الْمَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنًا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبِ الْحَائِطِ الْحَالِطِ الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْح

٣٩٧٨ وفي رواية: حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. رواه النسائي"٢٧٦"

٣٩٧٣ ـ أخرجه: مسلم "٢٩٩٧"، وأحمد "١٠٢١٦".

٣٩٧٤ ــ أخرَجه: البخُـاري "٣٣٢٤"، والـترمذي "١٤٩٠"، والنسائي "٤٢٧٩"، وابـن ماجـة "٣٢٠٤"، وأحمد "٦٢٩٩"، ومالك "١٨٠٩"، والدارمي "٢٠٠٧".

٣٩٧٥ ــ أخرجه: البخـاري "٣٣٢٤"، والـترمذي "١٤٩٠"، والنسائي "٤٢٧٩"، وابـن ماجـة "٣٢٠٤"، وأحمد "٦٢٩٩"، ومالك "١٨٠٩"، والدارمي "٢٠٠٧".

٣٩٧٦ ــ قال الألباني: "صحيــح ١٢٠١ ". أخرجَـه: مسـلم "١٥٧٣"، والنسـائي "٤٢٨٠"، وأبـوداود "٣٩٧٦"، وأبـوداود "٢٨٠٥"،

٣٩٧٧ ـ أخرجه: مسلم "٢١٠٥"، والنسائي "٤٢٨٣"، وأبوداود "٤١٥٧"، وأحمد "٢٦٢٦".

٣٩٧٨ ــ قال الألباني: صحيح " ٣٩٨٧ " بلفظ: "بقتل كلب المائط الصغير، و يترك كلب المائط الكبير". أخرجه: مسلم "٢١٠٥"، وأبوداود "٤١٥٧"، وأحمد "٢٦٢٦٠".

٣٩٧٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالْهُدُهُدُ وَالصُّرَدُ.

## العقيقة والفرع والعتيرة

٣٩٨٠ عنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ عَلَى يَافُوخِ ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبُلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْحَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْحَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا وَهُمْ. [وتفسير قتادة منسوخ](١).

٣٩٨١ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لاَّحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإسْلامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإسْلامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَلَطَخُهُ بزَعْفَرَان. وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بزَعْفَرَان.

٣٩٨٢ عَنْ أُمِّ كُرْزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً لا يَظُونُكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أُمْ إِنَاتًا.

٣٩٨٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رواه أبوداود "٢٨٤١"

٣٩٨٤ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ.

٣٩٨٥\_ وزاد البزار والموصلي: عن عائشة رفعته: اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله،

٣٩٧٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٣٨٧ ". أخرجه: أحمد "٣٢٣٢"، والدارمي "١٩٩٩".

٣٩٨٠ ــ قال الألباني: صحيب ٢٤٦٢ - دون قوله: "بدمي" والمحفوظ "ويسمى". أخرجه: البخاري ٣٩٨٠ ـ قال الألباني: صحيب ١٩٧٤٣، والنسائي "٤٢٢٠"، وابن ماجية "٣١٦٥"، وأحمد "١٩٧٤٣، والدارمي "١٩٧٤٣. (١) لم أجده عند أبي داود ويبدوا أنه من كلام المؤلف.

٣٩٨١ ـ قال الألباني: "حسن صلحيح ٢٤٦٩ ".

٣٩٨٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٩٣٤ ". أخرجه: الترمذي "١٥١٦"، وأبوداود "٢٨٣٦"، وابن ماجة "٣٩٨٢"، والدارمي "٣٩٦٦".

٣٩٨٣ ــ قال الألباني: صحيح " ٢٤٦٦ "، لكن في رواية النسائي: "كبشين كبشين" وهو الاصح. أخرجه: النسائي "٤٢١٩".

٣٩٨٤ \_ قال الألباني: "صحيح٣٩٣ ".

والله أكبر، منك ولك، هذه عقيقة فلان. للموصلي " ٢١٥٤"

٣٩٨٦\_ وزاد الصغير عن حابر: أنه ﷺ ختنهما لسبعة أيام. للصغير " ٨٩١" 
٣٩٨٧\_ عن أبي رافع: أنه ﷺ أذن في أذن الحسين والحسن حين ولدا.
رواه الطبراني في الكبير " ٩٦٢"

٣٩٨٨ وقرأ في أذن الحسن سورة الإخلاص وحنكة بتمرة. رواه رزين. ٣٩٨٨ عنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوزَنَنَّهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ وَرْهَم. وواه الترمذي "١٥١٩"

٣٩٩٠ عن أنس: أن النبي ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يـوم سابعهما فحلق ثـم تصدق بوزنه فضة و لم [ يجد ] (١) ذبحا. للبزار [والكبير " ٢٥٧٥ " ]والأوسط ٩٩٠ عن أبي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِـدَ أَرَادَتُ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ لا تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُـمَّ تَصَدَّقِي بُوزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللّهِ. "رواه أحمد" "٢٦٦٥٥". والكبير في سَبِيلِ اللّهِ.

٣٩٩٢ عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً. لَاك "١٠٨٣"

٣٩٩٣ عن بريدة، رفعه: العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو احدى وعشرين. رواه الطبراني في الأوسط، والصغير " ٧٢٣ "، بضعف

٣٩٨٥ \_ قال الهيثمي (٦١٨٩):رواه أبويعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى:إسحاق فإنى لم أعرفه.

٣٩٨٦ ـ قال الهيثمي (ُ٠٠٠): رُواه الطبراني في الصنغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السري، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه لين.

٣٩٨٧ \_ قال الهيشمي (٦٢٠٧): رواه أبو داود خُلا الأذان في أذن الحسين والأمر به. رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف جدا.

٣٩٨٩ \_ قال الألباني: "حسن ١٢٢٦." أخرجه: مالك "١٠٨٤".

<sup>•</sup> ٣٩٩ ـ قال الهيثمي (٦١٨٢):رواه الطبراني في الكبير والاوسط والبزار وفي اسناد الكبير ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. (١) في المخطوط [يجر].

٣٩٩١ ــ قال الهيثمي (٦١٨٠):رواه أحمد والطبرَّاني في الكبير وهو حَّديث حَسن.

٣٩٩٢ ـ أخرجه: الترمذي "١٥١٩".

٣٩٩٣ ــ قال الهيثمي (٦٢٠٢):رواه الطبراني في الصنغير والأوسط وفيه اسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه.

٣٩٩٤ عن أنس: أن النبي على عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا.

للبزار، و"للأوسط "٩٩٨"

٣٩٩٥ عن ابن عباس، قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختنن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة. رواه الطبراني في الأوسط " ٣٦٥"

٣٩٩٦ عن علي، قال: أما حسن وحسين و محسن فإنما سماهم النبي ﷺ وعق عنهم وحلق رءوسهم وتصدق بوزنها وأمر فسروا واختتنوا. للكبير"٢٥٧١ " بلين

٣٩٩٧ عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لا يُحِبُ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الإسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ يَنْسُكُ عَنْ الْفَرَعُ مَتَّى يَكُونَ بِكُرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونِ فَتُعْطِيَهُ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكُرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونِ فَتُعْطِيَهُ أَوْلَ وَالْفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكُرًا شُغْزُبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونِ فَتُعْطِيَهُ أَوْ لَوَالُهُ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكُفّا إِنَاءَكَ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوبَرِهِ وَتَكُفّا إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ.

٣٩٩٨ عن أبي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ فَرَعٌ تَعْذُوهُ مَاشِيتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ أَحْسَبَهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لَأَبِي لِللَّهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ قَالَ خَالِدٌ قُلْتَ لَابِي

٣٩٩٤ ـ قال الهيثمي (٦٢٠٣):رواه البزار والطبراني والأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا الهيثم بن جميل وهو ثقة وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان.

٣٩٩٥ ـ قال الهيثمي (٦٢٠٤): رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات. ٣٩٩٦ ـ قال الهيثمي (٦٢٠٥):رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد وثق.

٣٩٩٦ ـ قال الهيثمي (٦٢٠٥):رواه الطبراني في الكبير وفيه عطيه العوفي، وهو ضعيف، وه ٣٩٩٧ ـ قال الألباني: "حسن ٢٤٦٧ ". أخرجه: النسائي "٢١٢٤"، وأحمد "٦٧٨٣".

٣٩٩٨ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٤٥٤". أخرجه: النساني "٤٢٣٢"، وابن ماجة "٣١٦٧"، وأحمد "٢٠٢٠٢".

٩٩٩٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاة شَاة. وهم ٩٩٣ وواه أبوداود "٢٨٣٣"

. . . ٤ ــ عن عائشة: أنها سمعته على يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحداً. للموصلي " ٤٠٠٩"

١٠٠١ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. رواه البخاري "٤٧٣" والله مَا تُنْتِجُ الإبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي [ الْعَشْرِ] (١) الأُولِ مِنْ رَجَبٍ. رَجَبٍ.

#### كتاب اليمين

٢٠٠٤ عن الأشعَثِ بْنِ قَيْس قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النّبِي عَلِي فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ فَقُلْتُ لا قَالَ فَيمِينَهُ قُلْتُ إِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتُ ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنّا فَا عَلَى آخِرِ الآيةِ وَالْمُولِ اللّهِ وَالْمُوالِيّةُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

٤٠٠٤ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا اللهِ عِنَ الْيَمْنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فِي أَرْضِ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لا وَلَكِنْ أَحَلِّفُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأً الْكِنْدِيُ لِلْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ

٣٩٩٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٥٧ ". أخرجه: أحمد "٢٥٦٠٣".

٤٠٠٠ \_ قال الهيثمي (٦٠٠٦): رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح.

٤٠٠١ \_ أخرجه: مسلم "٢٧٩١"، والترمذي "٢١٥١"، والنسائي "٤٢٢٣"، وأبوداود "٢٨٣١"، وابن ماجة "٣١٦٨"، وأبوداود "٢٨٣١"، والدارمي "١٩٦٤".

٤٠٠٢ \_ أخرجه: أحمد "٢٥٦٠٣". (١) لا توجد في المخطوط.

٣٠٠٣ \_ أخرَجه: البخاري "٧٤٤٥"، والمترَمذي "١٢٦٩"، وأبوداود "٣٢٤٤"، وابن ماجه "٢٣٢٣"، وأحمد "٢١٣٣٦".

إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ. رواه أبوداود "٣٢٤٤"

٥٠٠٥ عن أبي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيئًا مِنْ أَرَاكٍ.

رواه مسلم "١٣٧"

٢٠٠٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّـهُ وَ عَنِدَكَ شَيْءً يَعْنِي لِلْمُدَّعِي. وَاللَّهُ عَنْدَكَ شَيْءً يَعْنِي لِلْمُدَّعِي. وَاللَّهُ عَنْدَكَ شَيْءً يَعْنِي لِلْمُدَّعِي.

٧٠٠٠ عن عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

رواه البخاري "٦٦١٧"

٨٠٠٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَـالَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِيَ الْقَاسِمِ بِيَدِهِ.

٩٠٠٠ عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ يَقُولُ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ يَقُولُ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ.

٠١٠٤ عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلِمٌ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ عَلِمٌ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ.

رواه النسائي "٣٧٧٣".

١١٠٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: رفعه، مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

رواه الترمذي "١٥٣٥".

٢٠١٢ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ قَالَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ أَفْلَحَ

٤٠٠٤\_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٨٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٨٣٦"، وأحمد "٢١٣٣٦"، والدارمي "٢٤٥١"

٥٠٠٥ \_ أخرجه: النّسائي" ٩ أ ٥٤٥"، ابن ماجة " ٢٣٢٢"، أحمد "١٧٣٦"، مالك "١٤٣٥"، الدارمي "٢٦٠٣"

٤٠٠٦ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٧٩ ". أخرجه: أحمد "٢٦٠٨".

٤٠٠٧ ــ أخرجه: النومذي "٤٠٠٧"، والنسائي "٣٧٦٣"، وأبوداود "٣٢٦٣"، وابسن ماجــة "٢٠٩٢"، واحمد "٦٠٧٤"، ومالك "١٠٣٧"، والدارمي "٢٣٥٠".

٤٠٠٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٠٩ ". أخرجه: أحمد "١١٠٥٢".

٤٠٠٩ ــ قال الألباني: "ضعيفٌ ٧١٠ ".أخرجه: النساني "٤٧٧٦"، وابن ماجة "٢٠٩٣"، وأحمد "٧٨٠٩".

٤٠١٠ ــ قال الألباني: "صُحيح ٣٥٣٣ ". أخرجه: أحمد "٢٦٥٥٣".

٤٠١١ عـ قال الألباني: "صحيح ١٢٤١". أخرجه: البخاري "٦٦٤٦"، ومسلم "١٦٤٦"، والنسائي "٣٧٦٦"، والنسائي "٣٧٦٦". وأبوداود "٣٢٥١"، وابن ماجة "٢٠٩٤"، وأحمد "٣٢٥٢"، ومالك "١٠٣٧"، والدارمي "٣٣٤١".

رواه أبوداود "٣٢٥٢"

وَأُبِيهِ إِنْ صَدَقَ.

١٠٠٣ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا الْحَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِالْحَارِي ٣٦٤٦". بآبَائِكُمْ.

َ ٤٠١٤ لِنَبِيَّ ﷺ ذَاكِرًا وَلا آشِرًا. ٢٠١٤ إِنَّا فَي رواية: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاكِرًا وَلا آشِرًا. رواه البحاري "٦٦٤٧"

٥١٠٥ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَبَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلْيُسَ مِنَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيُسَ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

١٦٠١٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْحَلِفُ [حِنْثٌ] (١) أَوْ نَدَمٌ. رواه ابن ماجة" "٢١٠٣"، بضعف

٧١٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلا بِاللّهِ وَلا بِاللّهِ وَلا يَحْلِفُوا بِاللّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ. بِالأَنْدَادِ وَلا تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللّهِ وَلا تَحْلِفُوا بِاللّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ.

رواه أبو داود "٣٢٤٨"`

٨ ١ . ٤ ـ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه أبو داود "٣٢٥٣"

٩ . ١٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسلام فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً لَمْ يَعُدْ إِلَى الإسلام

٤٠١٢ \_ قال الألباني: شاذ ٧٠٧ \_وهو قطعة من حديث ليس فيه "وأبيه". أخرجه: البخاري "٦٩٥٦"، ومسلم "١١"، والنساني "٧٠٨"، وأحمد "١٣٩٣"، ومالك "٤٢٥"، والدارمي "١٥٧٨".

٤٠١٣ ــ أخرجه: مسلم "٢٦٤٦"، والـترمذي "١٥٣٥"، والنسائي "٣٧٦٨"، وأبوداود "٣٢٤٩"، وابـن ماجة "٢٠٩٤"، وأحمد "٢٢٥٦"، ومالك "١٠٣٧"، والدارمي "٢٣٤١".

٤٠١٤ ــ أخرجه: مسلم "٢٦٤٦"، والـترمذي "١٥٣٥"، والنسائي "٣٧٦٨"، وأبوداود "٣٢٤٩"، وابـن ماجة "٢٠٩٤"، وأحمد "٤٥٣٤"، ومالك "١٠٣٧"، والدار مي "٢٣٤١".

٥١٠٤ ــ قُال الألباني: "صحيح ١٧٠٨ ". أخرجه: البخاري "٧٤٠١"، ومسلم "١٦٤٦"، والسترمذي "١٥٣٥"، وأحمد "٦٢٥٢"، ومالك "١٠٣٧"، والدارمي "٢٣٤١".

٤٠١٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٥٧ ". (١) في المخطوط [ حدث ].

٤٠١٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٨٤ ". أخرجه: النساني "٣٧٦٩".

٤٠١٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٨٨ ". أخرجه: أحمد "٢٢٤٧١".

٠٢٠٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَحْلِفُ أَحَدُّ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ وَجَبَتْ لَـهُ النَّارُ.

رواه أبوداود "٣٢٤٦"

٤٠٢١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَـمْ يَحْنَثْ.

٢٢ ، ٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ المَّهُ أَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ [صَاحِبُه] (١) قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتُ فَلَمْ يَعْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتُ بَشِقِ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَشِقً رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

٣٢٠ ٤ ــ وروى ستين وسبعين وتسعين ومائة، وأنه نسى فلم يقل إن شاء الله.(١) ٢٤ ـ ٤ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ.

رواه النسائي "٣٧٨٢"`

٥٠٠٥ عن أبي مُوسَى قال: إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْ طٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتِي نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْ بِ إِبِلِ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا وَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ

٤٠١٩ ... قال الألباني: "صحيح ٣٥٣٢". أخرجه:أبوداود "٣٢٥٨"،ابن ماجة "٢١٠٠"،أحمد "٢٢٤٩٧".

٤٠٢١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٢٣٨ ". أخرجه: البخاري "٣٤٢٤"، ومسلم "١٦٥٤ "، والنسائي "٣٠٢١"، وابن ماجة "٢١٠٤".

٢٠٢٢ ـ أخرجه: مسلم "٢٠٤٤"، والترمذي "١٥٣٢"، والنساني "٣٨٣١"، وأحمد "١٠٢٠٢". (١) في المخطوط [ الملك ].

٤٠٢٣ ــ (١) وَرد العدد في روايات مختلفة وقد سردها المؤلف جملة واحده. أخرجه: مسلم "١٦٥٤"، والنرمذي "١٩٥٤"، والنساني "٣٨٣١"، وأحمد "١٠٢٠٢".

٤٠٢٤ \_ قَالَ الْأَلباني: "صحيح ٠٤ ٥٠". أخرجه: البخاري "٢١٤٦"، ومسلم "١٦٥٢"، والسترمذي "٢٠٢٥"، وأبوداود "٣٢٧٧"، وأحمد "٢٠١٠٥"، والدارمي "٢٣٤٦".

اللّهِ إِنّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنّكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفْنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِنِّي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلاَ أَتَيْتُ اللّهِ قَالَ إِنِّي هُوَ حَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبِا بَكْرِ تَضَيَّفَ رَهْطًا الّذِي هُوَ حَيْرٌ وَتَحَلَّلُوهُمْ فَاللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبِا بَكْرِ تَضَيَّفَ رَهْطًا وَقَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضَيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النّبِي عَيْدٌ فَافُرُغُ مِنْ قِرَاهُمْ فَبْلَ أَنْ أَعْمُوا فَقَالُوا عَنْدَ وَنَكَ أَضَيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النّبِي عَيْدٌ فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالُ الْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ الْعَمُوا فَقَالُوا عَنَا قِرَاكُمْ فَإِنّهُ إِلَى الْمَعْمُوا فَقَالُوا عَنَا قِرَاكُمْ فَإِنّهُ إِلَى الْمَعْمُوا فَقَالُوا عَنَا قِرَاكُمْ فَإِنّهُ إِلَى الْمَعْمُوا فَقَالُوا عَنّا قِرَاكُمْ فَإِنّهُ إِلَى الْمَعْمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتّى يَحِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا فَالَ الْعَمُوا فَقَالُوا عَنَا قِرَاكُمْ فَإِنّهُ إِنْ مُؤْلِلًا فَعَمُوا لَنَاقُوا مَا نَحْنُ بِآكُمُ فَقَالَ مَا عَنْدَو فَقَالَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ فَسَكَتُ ثُمُّ قَالَ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ مَا عَنْهُ مَا عَنْكُ وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللّيْلَةِ فَقَالَ الآخَرُونَ وَاللّهِ لاَ فَطْعَمُهُ اللّيْلَةَ فَقَالَ الآخَوْلَى لِلسَّيْطُونَ وَاللّهِ لا نَطْعَمُهُ اللّيْلَةَ فَقَالَ الآخَوْنَ وَاللّهِ لا نَطْعَمُهُ اللّيْلَةَ فَقَالَ الآخَوْلَى لِلسَّيْطَانَ فَأَكُلُوا وَاللّهُ الْأُولَى لِلسَّيْطَانَ فَأَكُلُوا وَاللّهُ اللّهُ وَلَى لِلسَّيْطُونَ فَاكُلُوا وَاللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَى لِلسَّيْطَانَ فَأَكُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمَ عَنَا لَا فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ ولَى لِلسَّيْطُ وَلَعْمُهُ اللّهُ اللّهُ ولَى اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَى اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

٧٧٠٤. وفي رواية: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وَحَنِشْتُ قَالَ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ. لمسلم "٧٠٠٧" من أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْها حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُر فَإِذَا شَيْعُوا أَنْتُ لَا وَقُرَّةٍ عَيْنِي لَهِي الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُر فَإِذَا شَيْعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُر فَإِذَا شَيْعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُر فَإِلَا فَاللَّهُ مَعْ الآنَ أَكْثُرُ مِمَّا كَانَتُ الشَّيْطَانُ يَعْنِي لَهِي الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا فَيْنِي لَهِي الآنَ أَكْثُر مِمَّا فَيْنِي لَهِي الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا فَيْنِي لَهِي الآنَ أَكُنُ مِنْهُ أَنْ الشَّيْطَانُ يَعْنِي لَهِي يَعِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ لَهُ مُ كَمْ مَعَ كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ اللَّهُ أَعْلَمُ فَالْمَا اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ الْمَالُ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ اللَّهُ أَنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ الْمَالِقُ اللَّهُ أَنْاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ مُعَ كُلِّ رَجُلٍ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ المَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُو

٤٠٢٥ \_ أخرجه: البخاري "٢٧٢١"، والترمذي "١٨٢٧"، والنسائي "٤٣٤٧"، وأبوداود "٣٢٧٦"، وابـن ماجة "٢١٠٧"، وأحمد "١٩٢٥٠"، والدارمي "٢٠٥٥".

٤٠٢٦ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٥٧"، وأبوداود "٣٢٧٠"، وأحمد "١٧٠٤".

٤٠٢٧ ــ أخرُجه: البخاري "١٤١٣"، وأبوداود "٣٢٧٠"، وأحمد "١٧١٤".

غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ. للبخاري "٣٥٨١" ٢٩ . ٤ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَالِلُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَالِلُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكُهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا.

رواه إبن ماجة "٢١١١". بضعف

٠٣٠ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.
رواه ابن ماجة "٢١٢٠"

٤٠٣١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

٢٣٠ ٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. (واه البحاري "٣٦٦٣"

٢٣٠ ٤ ــ عن معاوية بن حيدة: أن النبى ﷺ مر بقوم يرمون وهــم يحلفون: أخطأت وا لله أصبت وا لله، فلما رأوا رسول الله ﷺ أمسكوا، فقال: ارموا فإن أيمــان الرمــاة لغو لا حنث فيها ولا كفارة.

رواه الطبراني في الصغير " ١٥١١"

٤٠٣٤ عن سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَمَعَنَا وَاقِلُ بْنُ حُجْرِ فَأَخَذَهُ عَدُو لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ اللَّهِ عَلِيْ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم.

٥٣٠ ٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيُّ الطَّالِبَ الطَّالِبَ الطَّالِبَ النَّبِيِّ عَلِيًّ الطَّالِبَ النَّبِيِّ عَلَيْ الطَّالِبَ النَّبِيِّ عَلَيْ الطَّالِبَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٠٢٨ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٥٧"، وأبوداود "٣٢٧٠"، وأحمد "١٧٠٤".

٤٠٢٩ \_ قال الألباني: أمنكر ٤٥٨ ". أخرجه: أبوداود "٣٢٧٤".

ع ٤٠٣ ــ قَالَ الأَلبَاني: "صَحِيح ١٧٢٣". أخرجه: مسلم "١٦٥٣"، والـترمذي "١٣٥٤"، وأبـوداود "٣٠٥٥"، وأحمد "٨١٧٨"، والدارمي "٢٣٤٩".

٤٠٣١ ــ أخرجه: المنترمذي "٣٥٤"، وأبسوداود "٣٢٥٥"، وابسن ماجه "٢١٢١"، وأحمد "١١٧٨"، والدارمي "٢٣٤٩".

٤٠٣٢ \_ أخرجه: أبوداود "٣٢٥٤"، ومالك "١٠٣٢".

٤٠٣٣ \_ قال الهيثمي (٦٩٤٦):رواه الطبراني في الصغير ورجاله تقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبدالعزيز التقفي، لم أجد من وثقه ولا جرحه.

٤٠٣٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٧٩١ ". أخرجه: ابن ماجة "٢١١٩"، وأحمد "١٦٢٨٥".

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاصِ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.
رواه أبو داود "٣٢٧٥"

٣٦٠٤ عن أبي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ. للبخاري "٦٦٢٥" أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. للبخاري "٦٦٢٥" والله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ فَوَكَدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسُوةً عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ فَلَمْ يُوَكَدُها ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ وَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ آيَام.

٣٨٠ ٤ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْـرٍ وَأَمَـرَ النَّـاسَ بِذَلِـكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. واه إبن ماجة "٢١١٢". بضعف `

١٩٠٤ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْحَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِعْسَ مَا قُلْتَ الْحَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي قُلْ لا اللَّه وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَلا تَعُدْ لَهُ.

رواه النسائي "٣٧٧٦"

### كتاب النذر

٤٠٤ عن أبي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ.
 وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ.

١ ٤٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْعًا لَمْ يَكُنِ النَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنِ النَّذُرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَحِيلُ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنِ النَّذُرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَحِيلُ

٤٠٣٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٨٠٣ ". أخرجه: أحمد "٢٦٠٨".

٤٠٣٦ ـ أخرجه: مسلم "٥٥ ٦١"، وابن ماجة "١١١٤"، وأحمد "٢٧٤٢٧".

٤٠٣٨ ـ قال الألباني: "ضعيف ٤٥٩ ".

٤٠٣٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٤٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٩٧"، وأحمد "١٥٩٣".

٠٤٠٤ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٥٦٣". أخرجه: البخاري "٦٦٩٤"، ومسلم "١٦٤٠"، والمترمذي "٢٠٤٨"، وأبوداود "٣٢٨٨"، وابن ماجة "٢١٢٣"، وأحمد "٩٦٤٧".

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ.

٢٠٤٢ عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن النذر وأمرنا بالوفاء به. للكبير فلا عن الندر وأمرنا بالوفاء به. للكبير فلا عن عن حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَنْ.

#### رواه أبوداود"٥٠٥"

٤٤٠٤ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. للسلم "١١٣٩" اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. للسلم "١١٣٩" هَوَ بَرَجُلِ قَامِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِي عَلَى يَخْطُبُ إِذَا هُو بِرَجُلٍ قَامِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ وَلا يَسْتَظِلُّ وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَى مُرْهُ فَلْيَتَكُلَّمُ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَى مُرْهُ فَلْيَتَكُلَّمُ وَلَيْسَتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَى مُرْهُ فَلْيَتَكُلَّمُ وَلَيْسَتَظِلَّ وَلا يَشْعُلُ وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَى مَنْهُ فَلْيَتَكُلُم وَلَيْسَتَظِلَّ وَلا يَشْعُدُ وَلا يَسْتَظِلُ وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مُوهُ فَلْيَتَكُلُم وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَشْتَظِلَّ وَلْيَتُعُم وَلْيُومَ وَلا يَقْعُدُ وَلا يَسْتَظِلُ وَلا يَتَكَلَّمُ وَلَيْسَتَظِلَّ وَلَيْتُ مُو اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٤٦ ٤٠ ٤ ـ قَالَ مَالِك وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً وَيَتُرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً. [قال مالك ولم أسمع أن رسول الله أمره بكفاره].

رسول الله أمره بكفاره].

٤٧ ٤٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ نَـذَرَتْ أَخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَ تْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

رواه مسلم "۱٦٤٤":

٤٠٤٨ - وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
 أيام.

٤٠٤١ ــ أخرجه: البخاري "٦٦٩٤"، والترمذي "١٥٣٨"، والنسائي "٣٨٠٥"، وأبـوداود "٣٢٨٨"، وابـن ماجة "٢١٢٣"، وأحمد "٩٦٤٧".

٤٠٤٢ \_ قال الهيثمي (٢٩٤٨): رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.

٤٠٤٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٢٧ ". أخرجه: أحمد "٢٢٦٥٨"، والدارمي "٢٣٣٩".

٤٠٤٤ \_ أخرجه: البخاري "آ -٦٧٠"، وأحمد "٦١٩٩". ٤٠٤٥ \_ أخرجه: أبوداود "٣٣٠٠"، وابن ماجة "٢١٣٦"، ومالك "١٠٢٩".

٤٠٤٧ ــ أخرَّجه: الْبَخَارِي "١٨٦٦"، والْتَرمذي "١٥٤٤"، والنساني "٣٨١٥"، وأبـوداود "٣٢٩٣"، وابـن ماجة "٢١٣٤"، وأحمد "١٦٨٤٠"، والدارمي "٢٣٣٤".

٢٥٠٤ عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحُدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالَ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِي يَقُولُ لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِي اللّهِ عَلَيْكَ وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِي عَلَيْكَ وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِي الْمُعْلَدُ اللّهِ عَلَيْكَ وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِي عَلَيْكَ وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِي الْمُؤْلِكَ وَلا نَذْرَ فِي مَعْمِيةِ الرَّوه أَبُو داود" "٣٢٧٢".

٧٥٠٤ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لا قَالَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ وَلا فِيمَا لا قَالُوا لا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالُ اللهِ قَالُ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَعْلُلُ ابْنُ آدَمَ.

٤٥٠٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَـتِ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَقَـالَتْ يَـا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ.

"رواه أبو داود" "٣٣١٢"

٥٥٠٤ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِين.

٤٠٤٨ - قال الالباني: " ضعيف ٧١٨ "، أخرجه: البخاري "١٨٦٦"، مسلم "١٦٤٤"، الترمذي ١٥٤٤"، النسائي "٣٨١٤"، ابن ماجة "٢١٣٤"، أحمد "١٦٤٠"، الدارمي "٢٣٣٤"

٤٠٤٩ ... قال الألباني: "صحيح ٢٨٢٥ ". أخرجه: الدارمي "٢٣٣٥".

<sup>.</sup> ٤٠٥٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨١٨". أخرجه: الدارمي "٢٣٣٥".

٤٠٥١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٢٠ ". أخرجه: الدارمي "٢٣٣٥".

٤٠٥٢ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧١٣ ".

٤٠٥٣ \_ قال الألباني: "صحيح "٢٨٣٤ ".

٤٠٥٤ \_ قال الألباني: "حسن صحيح " ٢٨٣٣ ".

٢٥٠٥٦ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالُ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ شَيْخٌ نَذَرْتُ أَنْ خَرَ ابْنِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ فَقَالَ شَيْخٌ فَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: هِوْ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مُ مِنْكُمْ ﴿ مِنْ نِسَائِهِم اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ. هُوالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مَا مَدْ رَأَيْتَ. الرواه مالك " ١٠٣٠"

٧٥٠٤ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ نَذَرًا نَهْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرَ نَـذُرًا فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرَ نَـذُرًا فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ نَذَرً نَذُرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ. رُواه أبوداود "٣٣٢٢" فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا كَانَ تُمْسَيَى عَنْهَا وَلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِي عَنْهَا .

## كتاب النكاح

# ذكر تزويج النبي على ببعض نسائه رضى الله عنهم

9 - 3 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثـلاث ليالى جـاءنى بك الملك فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عـن وجهـك فَإِذَا أَنْـتِ هـى فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ.

فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ.

٤٠٦٠ عنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْ البَّبِيَّ عَلِيْ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلالٌ. رواه البخاري" ١٨٠٥" أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلالٌ. رواه البخاري" ١٨٠٥" أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا

٤٠٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح " ٣٥٩١ ".

٤٠٥٧ ـ قال الألباني: "ضعيف مرفوعا ٧٢٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٢١٢٨".

٤٠٥٩ ـ أخرجه: البُّخارى " ٣٨٩٥ "، والترمذي "٣٨٨٠"، وأحمد "٢٤٤٥٠".

٤٠٦٠ ـ قال الألباني: صحيح " ٢٤٧٥٧ "دون قوله "والآخرة". أخرجه: البخاري "٣٨٩٥"، ومسلم "٢٤٣٨"،

وَفِيهِ شَحَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ قَالَ فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًّا غَيْرَهَا.

"رواه البخاري" "٥٠٧٧"

٢٠٦٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بي فَأَتَيْتُهَا لا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّار وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاء فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِـنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحَّى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بنْتُ تِسْع سِنِينَ. رواه البخاري "٣٨٩٤"

٤٠٦٤ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُونُفِّيت خَدِيجَة قَبْلَ مَخْرَج النَّبِيِّ عَلِي إِلَى الْمَدِينَةِ بثَلاثِ سِنِينَ فَلَبثَ سَنَتَيْن أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِ سِنِينَ ثُمَّ رواه البخاري "٣٨٩٦" بَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

٤٠٦٥\_ وفي رواية: وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. وفي رواه البخاري "١٥٨٥"

٤٠٦٦ في أخرى: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ. لأبىداود "٢١٢١" ٤٠٦٧ ـ وزاد رزين: واهدي للنبي على لبن فقال للنسوة: اشربن منه واسقين صاحبتكن ( يعنيني ) فقلن: مانريده واستحيين فقال: لا تجمعن جوعاً وكذباً اشربن منه فشربن. رواه رزين.

٤٠٦٨ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٤٠٦٣ ــ أخرجه: مسلم "١٤٢٢"، وأبوداود "٤٩٣٥"، وابن ماجة "١٨٧٦"، وأحمد "٢٥٨٦٥".

٤٠٦٤ \_ أخرجه: مسلم "١٤٢٢"، وأبوداود "٤٩٣٥"، وابن ماجة "١٨٧٦"، وأحمد "٥٨٦٥".

٤٠٦٥ ــ أخرجه: مسلم "١٤٢٢"، وأبوداود "٤٩٣٥"، وابن ماجة "١٨٧٦"، وأحمد "٥٨٦٥".

٤٠٦٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٦١ ". أخرجه: البخاري "١٦٦٥"، ومسلم "١٤٢٢"، والنسائي "٣٢٥٦"، وابن ماجة "١٨٧٦"، وأحمد "٢٥٨٦٥"، والدارمي "٢٢٦١".

قَدْ شَهِدَ بَدُرًا تُوفِّيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمرُ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَيْسَتُ لَيَالِي فَقَالَ عَمْرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْفًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى حَفْصَةَ بِنْتَ عُمرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْفًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى حَفْصَةَ بَلْنَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ عُمْمَانَ فَلَيْفِتُ لَيَالِي ثُمَّ حَطَبَها رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَلْمُ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ لَكُمْتُهَا وَيَلْكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حَيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ لَمُ عُرَفِقِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَى وَحَدْتَ عَلَيْ فِي الْمَا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبْلَتُهَا. رواه البحاري "٥٠٤ الله عَلَيْهُ فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِي سَرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبْلَتُهَا. رواه البحاري "٥٠٤ الله فَلْمُ أَكُنْ لأَفْتَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبْلَتُهَا أَبُو بَكُو يَكُولُ إِلَى الْمَا أَلُولُ إِلَيْ إِلَى الْمَرَأَةُ عَيْرَى وَأَلِي إِلَيْهُا أَنْ الْحَلَى الْمَأَةُ عَلَى الْمَاقِلَ وَلَكُو إِلَى الْمَا أَلُولُ إِلَى الْمَا أَوْلُكِ إِلَى الْمَا أَوْلُكِ إِلَى الْمَاقُولُ لَلْكَ فَيْلُولُ اللهِ عَلْمَ فَوْلُكِ إِلَى الْمَرَأَةُ عَلْمَ وَاللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَأَلْكُ وَلُكُ إِلَى الْمَرَأَةُ مُصَالِكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَلُكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ الْمَلْولُ اللّهِ عَلْمَ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُكُ وَلَاكُ وَلَولُ اللّهُ وَلَاكُ وَلِكُ اللّهُ وَلَاكُ وَلُولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَولُكُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلِلْكُ اللهُ وَلَ

رواه النسائي"٤٥٢".

عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ [ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ [ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي عَلَيْ قَالَ فَانْطَيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي] (١) فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بَعَنِي اللَّهِ عَلَيْ يَدْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا وَمَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ إِنْ الْعَرْ إِذْنِ. وَاللَّهُ عَلَيْهُا بِغَيْرِ إِذْنِ. وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ.

٤٠٦٨ \_ أخرجه: النسائي "٣٢٥٩"، وأحمد "٤٧٩٢".

٤٠٦٩ \_ قال الألباني: "ضُعيف ٢٠٦ ". أخرجه: أحمد "٢٦١٥٧".

٤٠٧٠ ـ أخرجه: البخاري "٦٢٣٨"، والترمُذي "٣٢١٩"، والنساني "٣٣٨٧"، وأبـوداود "٣٧٤٣"، وابـن ملجة "١٩٠٨". (١) لا توجد في المخطوط.

١٧٠٤ عن أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ فَمَاتَ بِـأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَزُوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَزُوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِي عَلَيْ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

٢٠٠٧ ـ و في رواية: عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ. رواه أبو داود "٢١٠٨" الله عَلَيْهِ ١٠٧٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النّبِيُّ عَلَيْهِ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ حَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ حَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ فَحَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّت فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ آذِنْ مَسَنْ حَوْلَكَ فَكَانَت ْ تِلْكَ وَلِيمَةً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَلَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَلَيْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَكُولُ وَلَيْقَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَلِيمَةً وَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَلَى صَفِيَّةً ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَلِيمَةً وَتُنْعَعُ مَاوَيَةً وَثُمَّ يَحْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةً رِجْلَهَا عَلَى رُولُهِ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَحْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَتُهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةً رِجْلَهَا عَلَى وَلَيْ الْعَلَى وَقُولُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَعْدِلِهُ عَنْ عَيْدِهِ فَيَضَعُ رُكُبَتَهُ وَكُنَاتُ وَلَاكُولَ اللّهِ عَلَيْ عَلَى عَلْمَا عَلَى وَلَهُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُهُ عَلَى عَلَيْهِا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ اللّهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهَ عَ

2. ٧٤ وفي رواية: أنها وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَسْبُعَةِ أَرْوُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتَهَيْنُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِي صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَحِيءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَحِيءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَحِيءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَحِيءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَيعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمْ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَهِي أَمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ وَرَقُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَهِي أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا ذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا ذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَا ذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَدَرَتُ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدُ وَوَقَدُ اللَّهُ النَّهُ وَلَدُ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ (١). والله النَّهُ وَلَدُ الله الله عَلَى عَلَى الله النَّهُ وَلَا الله الله الله الله عَلَى عَدْرَاتُ فَالْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ النَّهُ وَيَةَ (١).

٥٧٠٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ

٤٠٧١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٥٣ ". أخرجه: النسائي "٣٣٥٠"، وأحمد "٢٦٨٦٢".

٤٠٧٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٥٥ ". أخرجه: النساني "٣٥٥٠"، وأحمد "٢٦٨٦٢".

٢٠٧٣ \_ أخرجه: مسلم "١٣٦٨"، والـترمذي "٣٩٢٢"، والنسـائي "٤٣٤٠"، وأبـوداود "٣٧٤٤"، وابـن ماجة "٢١١٥"، وأحمد "١٣٦٨"، ومالك "١٦٣٦"، والدارمي "٢٥٧٥".

٤٠٧٤ \_ أخْرجه: البخاري "٦٣٦٣"، الترمذي "٣٩٢٢"، النسائي "٤٣٠، أبوداود "٢٩٩٥"، ابن ماجة "٤٠٧٤"، أحمد "١٣٦٨٩"، مالك "١٦٤٥"، الدارمي "٢٥٧٥". (١) ذكره بشئ من الاختصار

فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ أُو ابْنِ عَمِّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلَاّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا فَحَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتَ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَحِثَتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى لَكِ فَهَلْ لَكِ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَحِثَتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كَتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَإِنِّي مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُودِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَإِنِّي مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُودِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَوَوَّجُهُ فَهَلْ لَكِ قَالُتُ مُن مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُودِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَوَوَّجُهُ فَالَ أَنْ رَسُولُ اللّهِ قَالُ اللّهِ قَالُ اللّهِ عَلَى قَوْمَهُ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أَعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتِ مِنْ يَنِي الْمُصْطَلِق.

٧٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ.

رواه البخاري "٤٥٢٥".

٧٧٠ ٤ - وفي رواية: فَلُمَّا دَحَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيْ قَالَ هَبِي نَفْسَكِ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا رَازِقِيَّتَيْنِ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أَسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أَسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا.

٤٠٧٨ - وفى أخرى: تزوج صلى الله عليه وسلم أحينة بنت شراحيل، بنحوه 2٠٧٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بنحوه، وفيه: فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَـذَا قَالُتُ لَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ.

رواه البخاري "٦٣٧°"

٤٠٧٥ \_ قال الألباني: "حسن ٣٣٢٧ ". أخرجه: أحمد "٢٥٨٣٣".

٤٠٧٦ ـ أخرجه: النّسائي "٣٤١٧"، وابن ماجة "٢٠٥٠".

٤٠٧٧ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٠٧"، وأحمد "٢٢٣٦٢".

٤٠٧٩ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٠٧"، وأحمد "٢٢٣٦٢".

٠٨٠٤ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَلِيًّا.

"رواه أحمد" "۲۷۰۷٤"

٣٠٨١ عَنْ أَنَسٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ قَالَ إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً.

# الحث على النكاح والخطبة والنظر

# وغيرها من آداب النكاح

ذَهُ اللهِ بِمِنَّى فَلَقِمَةُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَّى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ يَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً.

رواه مسلم "١٤٠٠"

٢٠٨٣ عنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ [وَمَنْصِبٍ](١) إِلاَّ أَنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَنَهَاهُ فَقَالَ قَالَ فَالَا قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجُوتَ قُلْتُ لا قَالَ فَتَرُوّجُ

فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. وي الله البخاري "٩٠٦٩"

٥٨٠٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٤٠٨٦ عن ابن أبي نجيح، رفعه: مسكين مسكين رجل ليست له امرأة، قالوا: وإن

٤٠٨١ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٣٠٣٢ ".

٤٠٨٢ ــ أخرجه: البخاري "٣٦٠،٥"، والترمذي "١٠٨١"، والنسائي "٢٢٤٠"، وأبـوداود "٢٠٤٦"، وابـن ماجة "١٨٤٥"، وأحمد "٤٢٥٩"، والدارمي "٢١٦٦".

٤٠٨٣ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٠٢٦". أخرجه: أبوداود "٢٠٥٠". (١) في المخطوط [وجمال] 8٠٨٤ \_ أخرجه: أحمد "٣٤٩٧".

٥٨٠٥ \_ أخرجه: النسائي "٣٢٣٢"، وابن ماجة "١٨٥٥"، وأحمد "٦٥٣١".

كان كثير المال؟ قال: وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج، قالوا: وإن كانت كثيرة المال. رواه رزين. قالوا: وإن كانت كثيرة المال. رواه رزين. ٤٠٨٧ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. للبخاري"، ٩٠٥" ولِحَسَبِهَا وَحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ. للبخاري"، ٩٠٥" مَدْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ وَلَكِنْ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَوْصَلُ اللَّهِ عَلَيْ لا تَزَوَّجُوهُنَّ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَامَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينِ أَفْضَلُ.

"رواه إبن ماجة" "١٨٥٩". بضعف

٤٠٨٩ عن الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُــولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُــولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّج الْحَرَاثِرَ.

"رواه إبن ماجة" "١٨٦٢". بضعف

٠٩٠هـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا. للبخاري" ١٩٠٥" مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا. للبخاري" ١٩٠٥" ما تَزَوَّجْتَ وَقُل فَهَلاَ بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ. رَواه البخاري" ٢٤٧٥" مع ١٩٠٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ ٢٩٠٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفُواهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ. "رواه إبن ماجة" "١٨٦١" وعند الرحمن مجهول وأرضَى بِالْيَسِيرِ.

٣٠ ٠٩٣ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيثَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَـالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ

٤٠٨٧ ــ أخرجه: مسلم "١٤٦٦"، والنسائي "٣٢٣٠"، وأبوداود "٢٠٤٧"، وابن ماجـة "١٨٥٨"، وأحمد "٣٢٣٧"، والحمد "٩٢٣٧"، والدارمي "٢١٧٠".

٤٠٨٨ ـ قال الألباني: "ضعيف جدا ٤٠٩ ".

٤٠٨٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤١٠ ".

٤٠٩٠ ــ أخرجه: مسلم "٧١٥"، والنرمذي "١١٠٠"، والنساني "٤٥٩١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجــة "١٨٦٠"، وأحمد "٢٢١٦"، والدارمي "٢٢١٦".

٤٠٩١ ــ أخرجه: مُسلم "٧١٥"، والترمُذي "٠٠٠"، والنسائي "٤٥٩١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجــة "١٨٦٠"، وأحمد "١٣٧٦٤"، والدارمي "٢٢١٦".

٤٠٩٢ \_ قال الألباني: 'حسن ١٥٠٨ ".

وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلِانَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

3. ٩. ٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَكَّافُ بْنُ بِسْسُرِ التَّبِيحِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ عَكَافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْحَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلا جَارِيَةٍ قَالَ وَلا جَارِيَةٍ قَالَ وَلا جَارِيَةٍ قَالَ النَّيَاطِينِ وَلَوْ كُنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ قَالَ وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ قَالَ أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوانِ الشَّيَاطِينِ وَلَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنَّ سُنَّنَا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ أَبِالشَّيْطَانِ مَنْ رُهْبَانِهِمْ أَنَّ اللَّهُ عَنَّا النَّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ أَبِالشَّيْطَانِ مَنْ اللَّشَيْطَانِ مِنْ سِلاحِ أَبْلَغُ فِي عَنَّالُولِكُ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّعُونَ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ الْمُتَزَوِّجُونَ أُولِيكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّعُونَ مِنَ الْنَعْفِي وَمَنْ النَّسَاءِ إِلاَّ الْمُتَزَوِّجُونَ أُولِيكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّعُونَ مِنَ الْنَعْفِي وَمَنَ النَّامِ وَدَاوُدَ وَيُوسُفَ وَكُوسُفَ فَقَالَ لَهُ بِشُرُ بْنُ عَطِيَّةً وَمَنْ السَّالِحِينَ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَ الْمُتَزَوِّجُونَ أُولِيكَ المُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّعُونَ مِنَ الْحَيْقِ وَمَنَ السَّاعِ لِي مِنْ النَّالِ اللَّهِ قَالَ رَجُلُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ بِسَاحِلِ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلاثَ مِائَةِ عَشِقَهَا وَتَركَ كُولُ مَنْ مِنْ عَبَادَةِ اللَّهِ عَلَا مَ مَنْ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَسَابَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَلَّ مَنَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَلَى مَنْ الْمُدَارِينَ قَالَ زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلْ مَوْتَى مَا عَكُافُ تَرَوَّجُ وَإِلاَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَانِي مَالْ أَنْ الْمُؤْمِ الْحِمْيِرِيِّ . اللهُ الْمُلْعَلِيمُ وَي عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى مَالِلهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى مَالِكُ مَالِكُونَ مَنْ الْمُدَالِقُ عَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْوَلِي اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْعَلْمُ مِنْ عَبَادَةِ اللهِ عَلَى مَالْمُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الللهِ الْعَلْمُ مِنْ عَبَادَةً وَلَا الْمُؤَمِدُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤَمِدُ اللهُ

ه ٩٠٠ عن أنس، رفعه: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي.

7 - 3 - عن عائشة، رفعته: تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال. للبزار " ١٤٠٢" من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، [ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، [ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له](١) ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن

٤٠٩٣ \_ أخرجه: الترمذي "١١٥٨"، وأبوداود "٢١٥١"، وأحمد "٢٢٦١".

٤٠٩٤ \_ قال الهيثمي (٧٩٩٧):رواه أحمد، وفيه: راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

٥٩٠٥ \_ قال الهيثمي (٧٣١٠): رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وفيهما: يزيد الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف وقد وثقا.

٤٠٩٦ ... قال الَّهيثمي (٧٣٣٠):رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة وهو ثقة.

يعينه وأن يبارك له.

رواه الطبراني في الأوسط والصغير ً

٩٨٠٤- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى عَطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَا أَذَنَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَا أَذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

99 . ٤ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بِعْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَلِيُّ بِعْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ.

رواه مسلم "٨٧،"

١٠٠ عن عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَلَمْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إِلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ اتَّقُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ اللّهِ مَسْاعَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَاللّهُ وَلَوْا اللّهَ وَلَوْا اللّهَ وَلَوْا اللّهَ وَلَوْا اللّهَ وَقُولُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ قَوْلُوا عَظِيمًا ﴾ .
 قَوْلًا سَدِيدًا يُصِلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَوْلًا سَدِيدًا يُصلِحُ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَوْلُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَاللّهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَالْ عَظِيمًا ﴾.

۱۰۱ - وفي رواية بعد ورسوله: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لايضر إلانفسه ولايضر الله شيئاً.
رواه أبو داود "۲۱۱۹"

٢٠١٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَـهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

٤٠٩٧ ــ قال الهيثمي (٧٣٣٥): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبيدالله بن الوازع، روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط، وبقية رجاله ثقات. (١) فيه تقديم وتأخير في المخطوط.

٤٠٩٨ ــ أخرجه: مسلم "٢١٤١١"، والترمذي "١٢٩٢"، والنسائي "٤٥٠٤"، وأبوداود "٢٠٨١"، وابن ماجة "٢١٧١"، وأحمد "٤٧٠٨"، ومالك "١٣٩٠"، والدارمي "٢٥٦٧".

٤٠٩٩ ـ أخرجه: النسائي "٣٢٧٩"، وأبوداود "٤٩٨١"، وأحمد "٩٨٨".

٠٠١٤ ـ قالَ الألباني: "صحيح ١٨٦٠ ". أخرجه: الـترمدي "١١٠٥"، والنسائي "١٤٠٤"، وابـن ماجـة "١٨٩٢"، وأحمد "١٤٠٤"، والدارمي "٢٢٠٢".

١٠١١ - قال الالباني: "ضعيف ٥٥٩. أخرجه: الترمذي "١١٠٥"، والنسائي "١٤٠٤"، وابن ماجة "١٨٩٢"، وأحمد "٢٢٠٤"، والدارمي "٢٢٠٢".

٢١٠٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٨٨٣ ". أخرجه: أبوداود "٤٨٤١".

١٠٣ عن إسمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ حَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ أَنْ يَتَشَهَّدَ. رواه أبو داود"٢١٧" أَمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ. رواه أبو داود"٢١٧" عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأً لَهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رواه أبوداود "۲۰۸۲":

٥٠١٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَـالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيًّ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْقًا.

رواه مسلم "۱٤۲٤"

١٠٦ عَنْ عَائِشَةَ قَـالَتْ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلِنُوا هَـذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ. الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ.

١٠٧ عـ زاد رزين: فإن فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان. رواه رزين. ١٠٧ عـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُو فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ. رواه البخاري"١٦٣"٥" عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُو فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ. رواه البخاري"١٦٣"٥"

9 - 1 الحين عندها، فقلت: ما فعلت فلانة؟ ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها. فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول:

رواه الطبراني في الأوسط بلين .

٢١٠٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٠ ".

٤١٠٤ .. قال الألباني: "حسن " ١٨٣٢ ". أخرجه: أحمد "٥٥٥٥".

٥١٠٥ ـ أخرجه: النّساني "٣٢٣٤"، وأحمد "٧٩١٩".

١١٠٦ \_ قال الألباني: "ضعيف " ١٨٥ " إلا الاعلان". أخرجه: ابن ماجة "١٨٩٥".

١٠٩ عـ قال الهيثمي (٧٥٣٧): رواه الطبر انى فى الأوسط، وفيه: رواد بن الجراح، وثقة أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف.

٠٤١١٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِنَوْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان. "رواه مالك" "١٦٦٢"

المركة أو الشَّرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ الْمَرَأَة أو الشَّرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

رواه أبوداود "٢١٦٠" بلك مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

١١١٢ عن الْحَسَنِ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ يَنِي جَثْمٍ فَقِيلَ لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ قَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ.

رواه النسائي "٣٣٧١".

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّا الإِنْسَانَ إِذَا تَـزَوَّجَ قَـالَ بَـارَكَ اللَّـهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. وَهُ أَبُوداود "٢١٣٠"

١١٤ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ فِي شَوَّالٍ فَأَيْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْحِلَ فِي سَوَّالٍ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ .

٥ ١ ١ ٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا أَتِي أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُ مَّا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانَ أَبُدًا.

ولَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانَ أَبَدًا.

٢١١٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِّا فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَـدَ لامِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ أَحَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. لأبى داود "٢٠٤٩" لامِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ أَحَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. لأبى داود "٢٠٤"

٤١١١ \_ قال الألباني: "حسن " ١٨٩٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٥٢".

٤١١٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣١٥٦ ".أخرجه:ابن ماجة "١٩٠٦"، أحمد "١٥٣١٣"،الدارمي "٢١٧٣"

٤١١٣ ـ قال الألباني: "صحيح ١٨٦٦ ". أخرجه: الترمذي "١٠٩١"، وابن ماجمة "١٩٠٥"، وأحمد "٨٧٣٣"، والدارمي "٢١٧٤".

٤١١٤ ــ أخرجه: الـترمذي "١٠٩٣"، والنساني "٣٢٣٦"، وابــن ماجــة "١٩٩٠"، وأحمــد "٢٥١٨٨"، والدارمي "٢٢١١".

٤١١٥ ــ أخرَجَه: البخاري "٧٣٩٦"، والـنرمذي "١٠٩٢"، وأبـوداود "٢١٦١"، وابـن ماجــة "١٩١٩"، وأحمد "٢٥٩٢"، والدارمي "٢٢١٢".

٤١١٦ .. قال الألباني: "صحيح ٤١١٦". أخرجه: النساني "٣٤٦٥".

١١٧ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتُ الْحَدَثَتُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ. أَحُدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ. أَحُدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ. أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ. أَدْ كَانَتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وَوسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْ خِرٌ. اللهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَـةَ فِي خَمِيـلٍ وَقِرْبَـةٍ وَوسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْ خِرٌ.

٩ ٤١١ه عن الْمِسُور بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِعَتْ بِلَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ ثَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ مِنِي وَإِنِّي أَكُرَهُ أَنْ يَسُوعَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوعَهَا وَالِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيًّ وَبِنْتُ عَدُو اللّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيًّ وَبِنْتُ عَدُو اللّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيًّ وَبِنْتُ عَدُو اللّهِ عَنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيًّ وَبِنْتُ عَدُو اللّهِ عَنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيًّ وَاللّهِ اللهِ عَنْدَ رَجُلُ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيً الْنَجَطْبَةَ.

بَا اللهِ عَلَى الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ يَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذُنُونِي أَنْ يُنكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ثُمَّ لا آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. لمسلم ٢٤٤٩" ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. لمسلم ٢٤٤٩" ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَريبُنِي عَلَى اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٢٢ عن ابن مسعود، رفعه: إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لى فى أهلى وبارك لأهلى فى، اللهم ارزقهم منى وارزقنى منهم، اللهم الجمع بيننا ما جمعت فى خير وفرق بيننا إذا فرقت

٤١١٨ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٢٢٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٤١٥٢"، وأحمد "٥٥٥".

٤١١٩ \_ أخرجه: مسلم "٢٤٤٩"، وأبوداود "٢٠٧١"، ولبن ماجة "١٩٩٩"، وأحمد "١٨٤٥١".

٤١٢٠ \_ أخَرَجه: البِخُـارِي "٢٧٨هُ"، وَالتَرمذي "٣٨٦٨"، وأبوداود "٢٠٧١"، وابن ماجــة "١٩٩٩"، وأحمد "١٨٤٥١".

٤١٢١ \_ قال الهيثمي (٧٣٢٨): رواه البزار، وفيه: من لم أعرفه وعلي بن يزيد أيضا.

إلى خير. واه الطبراني في الأوسط بضعف ولل خير. ١٢٣ عَنْ أَبِي رُهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفِّعَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفِّعَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْنِ فِي النَّكَاحِ.

## الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

١١٤٤ عن عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلِكَا حُهَا بَاطِلٌ فَلِنَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْ رُ بِمَا اَسْتَحَلَّ فَلِكَا حُهَا بَاطِلٌ فَلِكَا حُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْ رُ بِمَا اَسْتَحَلَّ فَلِكَا حُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْ رُ بِمَا اَسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَحَرُوا فَالسَّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ. رواه الترمذي "١١٠٧" مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَحَرُوا فَالسَّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ. رواه الترمذي "١١٠٧" مَنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَحَرُوا فَالسَّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ لَيْ لِيَالِيَّ لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

رواه الترمذي "۱۱۰۱"

١٢٦هـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

١٢٧ عـ زاد رزين: فإن دخل بها فهي لمن دخل. عنر ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. ١٢٨ عنرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. ١١٠٣" رواه الترمذي "١١٠٣"

٤١٢٢ ــ قال الهيثمي (٧٥٤٦):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة المروزي، ولم أجد من ذكره، وعطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.

٢١٢٣ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٩ ".

١١٢٤ ـ قال الاستاذ زهير الشاويش "سكت عنه شيخنا ولم يكتب تحته شيئا. وقد صححه في [ارواء الغليل برقم ١٨٤٠]وفي [المشكاة برقم ١٣٣١] ثم في [صحيح ابن ماجه برقم ١٥٢٤]. بتصرف، أخرجه: أبوداود "٢٠٨٣"، ابن ماجة "١٨٨٠"، أحمد "٢٥٧٠٣"، الدارمي "١٨٤٠".

معالاً عند المالياني: "صحيح ٧٩٩". أخرجه: أبوداود "٢٠٨٥"، وابن ماجة "١٨٨١"، وأحمد "١٩٢٤٧"، وأحمد "١٩٢٤٧"، وألدارمي "١٩٨٢".

٤١٢٦ ـ قال الألباني: "ضعيف "١٨٩" . أخرجه: النسائي "٤٦٨٢"، وأبوداود "٢٠٨٨"، وابن ماجة "٢١٩٠"، وأحمد "١٩٧٥"، والدارمي "٢١٩٣".

٤١٢٨ ـ قال الألباني: "ضعيف ١٨٨ ".

٤١٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥٢٧"، دون جملة الزانية ".

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السَّلْطَانِ. "لمالك". ١٣١٤ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْمَا عَبْدٍ تَنزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْمَا عَبْدٍ تَنزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُو عَاهِرٌ.

١٣٢ ٤ ـ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتِيَ بِنِكَاحٍ لَـمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

"رواه مالك" "١١٣٦"

٣١٦٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَهُ اللَّهِ عَلِيًّا قَالَ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

٤١٣٤ عـ وفي رواية: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

رواه مسلم "۱٤۲۱"

٥٣١٤ عن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًّا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

١٣٦ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. للترمذي "١٠٨٤" وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. للترمذي "١٠٨٤" النَّذِي ٤١٣٧ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَاللَّ وَاللَّهُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذَهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ. وهُولَ اللهِ عَلَيْ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ.

١٣٨ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُـوَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُـوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ.

ماجة "١٨٨٠"، وأحمد "٢١١، والدَّارمي "٢٢٩٢".

٤١٣١ ـ قال الألباني: "حسن ١٨٢٩ ". أخرجه: الترمذي "١١١٢"، أحمد "١٤٦٧٣"، الدارمي "٢٢٣٣" 
٤١٣٣ ـ أخرجه: مسلم "١٤٢١"، والمترمذي "١١٨٧"، والنسائي "٣٣١٦"، وأبوداود "٢٤٥٦"، وابسن

١٦٢٤ ــ أخرجه: الـترمذي "١١٠٨"، والنسائي "٣٢٦٤"، وأبـوداود "٢١٠٠"، وابــن ماجــة "١٨٧٠"، وأحمد "٣٤١١"، ومالك "١١١٤"، والدارمي "٢١٩٠".

١١٣٥ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٤٥". أخرجه: أحمد "٤٨٨٧".

١٣٦٤ \_ قال الألباني: "حسن " ٨٦٥ ". أخرجه: ابن ماجة "١٩٦٧". ٢٢٥٥٠ . أخرجه: أحمد "٢٢٥٥٠".

۱۳۸ عـ أخرجه: مسلم "۵۳ آ"، والنسائي "۲۲ ۲۳"، وأبوداود "۲۰۲۱"، وابن ماجة "۱۹٤۳"، وأحمد "۲۰۲۸". وأحمد "۲۰۷۹۸"، ومالك "۱۲۸۸"، والدارمي "۲۲۵۷".

٤١٣٩ ــ زاد رزين: فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة وقالوا: أنكح ابنة أخيه مولى فقال: ما أعلم إلا أنه خير منها، فأعجبوا من قوله أشد من عجبهم بفعله.

١٤٠ عن معاذ بن جبل، رفعه: العرب بعضها أكفاء لبعض والموالى بعضهم أكفاء لبعض.
 أكفاء لبعض.
 رواه البزار " ١٤٢٤ ". وفيه سليمان بن أبى الجون ألفاء لبعض.

1151هـ عن معاذ بن أنس، رفعه: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه حيره الله من الحور العين يوم القيامة، ومن أنكح عبداً وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة.

رواه الطبراني في الأوسط، الصغير " ١١١٢ " بلين في الأوسط، الصغير " ١١٢٠ " بلين في الأوسط، الصغير " ١١٢٠ " بلين في الأوسط، الصغير " والمناه المناه المن

1 ٤٢ ٤٣ عن أبي سعيد، رفعه: إن ربكم واحد وأباكم واحد، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. للأوسط، والبزار " ٢٠٤٤"

۲۱۶۳ عن أبي سعيد، رفعه: إن أباكم واحد وإن دينكم واحد، أبوكم آدم وآدم وآدم عن أبي سعيد، رفعه: إن أباكم واحد وإن دينكم واحد، أبوكم آدم وآدم عن تراب.

٤١٤٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلنَّاكُ عَنْ عَائِشَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.
 وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

### الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

٥٤ ١٤٥ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصُوبَهُ ثُمَّ طَأَظاً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأُظاً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقُضِ فِيهَا شَيْعًا جَاحَةً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى اللّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى اللّهِ فَقَالَ اذْهَبُ إِلَى فَقَالَ الْوَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ الْمَالِي فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ الْاللّهِ فَقَالَ الْاللّهِ فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْعَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

١٤٠ ـ قال الهيثمي (٧٤٤٥)فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح
 ١٤١ ـ قال الهيثمي (٧٤٥٢):رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية وهو مدلس.

٤١٤٢ \_ قال الهيثمي (١٣٠٧٩):رواه الطّبراني في الأوسط والـبزار بنحوه إلا أنه قال: إن أباكم وإن دينكم واحد أبوكم آدم وآدم خلق من تراب. ورجال البزار رجال الصحيح.

٤١٤٣ ـ قال الهيثمي (١٣٠٧٩): رجاله رجال الصحيح.

٤١٤٤ \_ قال الألباني: "حسن ١٦٠٢ ".

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ مَنْ عُلَيْهَا مِنْهُ مُولِيا اللَّهِ عَلَيْ مُولِيا اللَّهِ عَلَيْهُ مُولِيا اللَّهِ عَلَيْهُ مُولِيا اللَّهِ عَلَيْهُ مُولَيا اللَّهِ عَلَيْ مُولَيا اللَّهِ عَلَيْهُ مُولِيا اللَّهِ عَلَيْهُ مُولَيا اللَّهِ عَلَيْهُ مُولَيا اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مُولَيا مُعَلَى مِن الْقُرْآنِ قَالَ مَعْي سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَالَا الْمُعْنَى مِنْ اللَّهُ مُعْلَى مَا عَلَى اللَّهُ مُا مُعَلَى مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُا مُعَلَى مَا عَلَى اللَّهُ مُا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُا مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُا اللَّهُ الْمُعْلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّه

١٤٦ عن أنس قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ مُ مُلْمِحَةً وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّ حَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّ حَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمِ الإسْلامَ فَذَخَلَ بِهَا فَولَدَتْ لَهُ.

"رواه النسائي" "٣٣٤١"

١٤٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

٩٤١٤٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّ حَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ.

رواه الترمذي "١١١٣"

. ٥٠ ٤ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشِّ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. رواه النسائي "٣٤٧" وأَنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشِّ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

١٥١هـ عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ على متاع يساوي أربعين

٥٤١٤ ــ أخرجه: مسلم "١٤٢٥"، والـ ترمذي "١١١٤"، والنساني "٣٣٥٩"، وأبـوداود "٢١١١"، وابـن ماجة "١٨٨٩"، وأحمد "٢٢٣٤٣"، ومالك "١١١٨"، والدارمي "٢٢٠١".

٢١٤٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٣١٣٣".

١٤٧٧ ــ قال الألباتي: "ضعيف" ٢٥٦ ". أخرجه: مسلم "١٤٠٥"، وأحمد "١٤٤١٠".

٤١٤٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ١٩٠ ". أخرجه: ابن ماجة "١٨٨٨".

<sup>،</sup> ١٥٠٤ \_ قال الألباني: "صُحيح ٣١٣٩". أُخْرِجُهُ: مسلم "١٤٢٦"، وأبوداود "٢١٠٥"، وابسن ماجهة "١٨٨٦"، وأحمد "٢٤١٠٥"، والدارمي "٢١٩٩".

٢٥١٥ عن أنس: أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم.

رواه أبويعلى الموصلي " ٣٣٨٥ "،والبزار والكبير بضعف: ١٥٣ ٤ ـ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاء السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَة النُّسَاء فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقُورَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ

عَلِيْ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

رواه الترمذي "١١١٤":

٤ ٥ ١ ٤ ـ وفي زيادة: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلُّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ. رواه النسائي "٣٣٤٩".

٥٥١٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَـهُ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِـنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَـرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَـالَ مَهْيَمُ يَـا عَبْدَالرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَاريَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ. رواه البخاري "۷۲" ٥".

٢٥١٦ ـ وفي رواية: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَان فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَك، "رواه البخاري "٣٧٨٠"

١٥٧هـ أبوهريرة:[ أن رجلا استعان النبي على مهـر زوجتـه فقـال] (١) عَلَـي كَـمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّـةَ

١٥١٦ ـ قال الهيثمي (٧٤٩٠):رواه الطبراني في الأوسط، فيه:عطية العوفي، وهو ضعيف وقد وثق.

٤١٥٢ ـ قال الهيثمي (٧٤٨٨):رواه أبويعلي والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف.

١٥٣ عـ قـال الألباني: "صحيح ٨٨٩ ". أخرجه: النسائي "٣٣٤٩"، وأبوداود "٢١٠٦"، وابن ماجة "١٨٨٧"، وأحمد "٢٨٨"، والدارمي "٢٢٠٠".

١٥٤٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٣١٤١". أخرجه: الترمذي "١١١٤"، وأبوداود "٢١٠٦"، وابن ماجة "۱۸۸۷"، وأحمد "۲۸۷"، والدارمي "۲۲۰۰".

١٥٥٥ ــ أخرجه: مسلم "١٤٢٧"، والترمذي "١٩٣٣"، والنسائي "٣٣٨٨"، وأبوداود "٢١٠٩"، وابن ماجة "١٩٠٧"، وأحمد "١٣٥٥٠"، ومالك "١١٥٧"، والدارُّمي "٢٢٠٤".

مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَشَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ.

١٥٨ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكُسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَعَالَ الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

رواه الترمذي "١١٤٥":

٩٥١٤ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقًة وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكُهُ وَلَمْ مَصَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكُهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتُ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا وَلَهُ الْمِيرَاثُ. (١)

١٦٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. رواه مالك"١٢١٢" فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. رواه مالك"١٢١٣ المَارَقُ وَحَهَا الْحَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْجِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. رواه مالك"١١٢١" الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْجِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

١٦٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلِ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَلِي مَنَى يُعْطِيهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِي أَعْطِهَا دِرْعَكَ خَتَى يُعْطِيهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَتَى يُعْطِيهَا دِرْعَكَ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي أَعْطِهَا دِرْعَكَ اللهِ فَا عَلَى اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي أَعْطِهَا دِرْعَكَ اللهِ لَكُولُ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ أَعْطِهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا.

٢١٦٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ

٤١٥٧ \_ أخرجه: النسائي "٣٢٣٤"، وأحمد "٧٩١٩". ١(١) من كلام المؤلف وقد ذكره للاختصار ١٥٨ \_ أخرجه: النسائي "٣٥٢٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٩١٤ ". أخرجه: النسائي "٣٥٢٤"، وأبوداود "٢١١٤"، وابن ماجــة

<sup>&</sup>quot;۱۸۹۱"، والدارمي "۲۲٤٦". ۱۵۹ه-(۱) ذكره بالمخطوط باختصار.

٤١٦٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٦١ ".

١٦٤ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النّبِي عَلَيْ قَالَ أَيْمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاق أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحْقُ مَا أَكْرِمَ عَلَيْهِ الرّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أَخْتُهُ.

رواه النسائي "٣٥٣".

١٦٥ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

رواه البحاري "١٥١٥"

مَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا. وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا.

٢٦١ ٤ ـ عن ابن سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة، قال: فأرسل إليها بمئة جارية مع كل جارية ألف درهم.

رواه الطبراني في الكبير " ٢٥٦٤"

١٦٨ عن ميمون الكردي، عن أبيه رفعه: أيما رجل تزوج امرأة على ما قبل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدى إليها حقها [خدعها، فمات و لم يؤد إليها حقها](١) لقى الله يوم القيامة وهو زان. رواه الطبراني في الأوسط والصغير في الأوسط والصفير في الأوسط والموسط والصفير في الأوسط والموسط وال

١٦٩ ٤ ـ عَنْ أَنسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

١٧٠٤ ـ وفي رواية قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. لَمُسلم"١٤٢٨": الله عَلَيْ أَنْ نُحَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى اللهِ عَلِيْ أَنْ نُحَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى

٤١٦٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٦٣ ". أخرجه: ابن ماجة "١٩٩٢".

٤١٦٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢١٤ ". أخرجه: أبوداود "٢١٢٩"، ابن ماجة "١٩٥٥"،أحمد "٦٦٧٠".

١٦٥٥ ــ أخرجه: مسلم "١٤١٨"، والمترمذي "١٢٧ أ"، والنسائي "٣٢٨٦"، وأبوداود "٢١٣٩"، وابن ماجة "١٩٥٤"، وأحمد "١٦٩٧"، وألدارمي "٢٢٠٣".

١٦٦٦ ـ قال الهيئمي (٧٤٨٢):رواه أحمد ورواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال فيهما عن عروة فأقول أن من أول شؤمها أن يكثر صداقها وفيه اسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات.

٤١٦٧ ـ قال الهيثمي (٧٥٠٣): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

١٦٨٤ ــ قال الهيثمي (٧٥٠٧): رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله تقات. (١) لا توجد في المخطوط

٤١٦٩ ــ أخرجه: مسلم "١٤٢٨"، والترمذي "٣٢١٩".

٤١٧٠ ـ أخرجه: البخاري "٦٢٣٨"،الترمذي "٣٢١٩"،النسائي "٣٣٨٧"،أبوداود "٣٧٤٣"،ابن ماجة "٩٠٨"

نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ فَعَمَدُنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيْنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْ فَقَتَيْنِ لِيفًا فَنَفَشْنَاهُ بَأَيْدِينَا ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذَبًا وَعَمَدُنَا إِلَى عُودٍ مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذَبًا وَعَمَدُنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الشَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الشَّوْبُ وَيُعَلِّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسٍ فَاطِمَةً.

"رواه إبن ماجة" "١٩١١". بضعف "المُعْمَن مِنْ عُرْسٍ فَاطِمَةً.

١٧٢ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَـالَتْ أُوْلَـمَ النَّبِيُّ عَلَى ا بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. "رواه البخاري" "١٧٢ ه"

١٧٣ ٤ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ.

١٧٤ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيُّ عَلِيُّ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ الْمُرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَقِدٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتْ أَوْ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّ الْمُرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَقِدٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتْ أَوْ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّ المُمْرَاتُ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ. والله البخاري "١٨٣" والله تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ.

١٧٥ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ طَعَامُ أُوَّلِ يَوْمٍ حَقِّ وَطَعَامُ يَوْمٍ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمٍ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ. للترمذي " "١٠٩٧" ١٧٦ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَاتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ. رواه أبو داو د "٣٧٣" فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ. رواه أبو داو د "٣٧٣" ١٤٧٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِيْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِياءُ وَيُشَولُهُ اللهَ وَرَسُولَهُ . للسلم "٢٧٧ وَيُّ رَوَايَة : يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. للسلم "٢٣٧ " ١٤٣٢ وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبُاهَا. للسلم "٢٣١ " ١٤٣٨ وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبُاهَا. للسلم "٢٤٣١" مَنْ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ يَأْبُولُ وَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْ مَمُولُ وَاللهُ وَلَا اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْعَلَاقِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ الْعَلَا اللهُ عَنْهُمَا عَنْ يَعْمَلُولُ اللهُ اللهُ الْعَى الْعُلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٤١٧١ ـ قال الألباني: "ضعيف ٤١٩ ".

٤١٧٤ ــ أخرجه: مسَّلم "٢٠٠٦"، وابن ماجة "١٩١٢"، وأحمد "٢٣٢٥".

٤١٧٥ \_ قال الألباني: أضعيف ١٨٦ ".

١٧٦٤ ــ قال الألباني: "صحيح ١٨٠٠" أخرجه: البخاري "١٧٩٥"، ومسلم "١٤٢٩"، والسترمذي "١٠٩٨"، وابن ماجة "١٩١٤"، وأحمد "٦٣٠١"، ومالك "١١٥٩"، والدارمي "٢٢٠٥".

٤١٧٧ ــ أخرجه: البخاري "١٧٧٥"، وأبوداود "٣٧٤٢"، وابن ماجة "١٩١٣"، وأحمَّد "١٠٠٤٠"، ومالك "١١٦٠"، والدارمي "٢٠٦٦".

۱۱۷۸ عــ أخرجه: البخاري "۱۷۷۰"، وأبوداود "۳۷٤۲"، وابن ماجة "۱۹۱۳"، وأحمد "۱۰۰۶۰"، ومالك "۱۱۱۰، وأحد "۲۰۱۳.

اللَّهِ ﷺ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَأْتِي الدَّعْـوَةَ فِي الْعُـرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ.

١٨٠ ٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعِ فَأَجِيبُوا.

رواه مسلم"۲۶۲"

١٨١ ٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَـدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْر دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا.

رواه أبوداود "٣٧٤١":

١٨٢ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًـا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.
وواه أحمد "٢٠٧"

١٨٣ عـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَـامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ.

٥٨١٥ عن أبي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلامِهِ وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَامٌ لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ قَسالَ وَيُحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفُرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَ عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِي فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ شَعْتَ رَجَعَ قَالَ لا بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ عَلَيْ إِنَّ شَعْتَ رَجَعَ قَالَ لا بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ

٤١٧٩ ــ أخرجه: مسلم "١٤٢٩"، والنرمذي "١٠٩٨"، وأبوداود "٣٧٤١"، وابن ماجــة "١٩١٤"، وأحمـد "٢٧٠١"، ومالك "١٩١٤"، والدارمي "٢٢٠٥".

۱۸۰۰ ــ أخرجـه: البخــاري "۱۷۹°، والــترّمذي "۱۰۹۸"، وأبــوداود "۳۷۶۱"، وابـن ماجـــة "۱۹۱٤"، وأحمد "٦٣٠١"، ومالك "١١٥٩"، والدارمي "٢٢٠٥".

٤١٨٢ ــ أخرجه: مسلم "١٤٣١"،الترمذي "٧٨١"، أبوداود"٢٤٦١،ابن ماجة "٥٥٠ آ"،الدارمي "١٧٣٧" ٤١٨٣ ــ أخرجه: الترمذي "٧٨١"،أبوداود"٠٢٤٦"، ابن ماجة "١٧٥٠"،أحمد "٧٦٩١"،الدارمي "١٧٣٧"

٤١٨٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٠٢ ". أخرجه: أحمد "٢٢٩٥٦".

١٨٦ عن أَنَس أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَدُّعُوهُ فَقَالَ وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

رواه مسلم "۲۰۳۷"

## موانع النكاح وفيه الرضاع

١٨٧ ٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأُ ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ الآية. " البخاري تعليقا ".

١٨٨ ٤ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ أَيْمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيْمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُ لَهُ يَكُنْ دَخِلُ بِهَا فَلا يَحِلُ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا.

"رواه الترمذي" "١١١٧":

١٨٩ عن مَالِك عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الإِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الإِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتُهُ.

المالك".

١٩٠ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ مَا سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. "رواه مالك" "رواه مالك" "١١٤٣".

١٩١هـ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهَبَ لِإِنْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لا تَمَسَّهَا

٤١٨٥ ــ أخرجه: البخاري "٤٦١٥"، والترمذي "١٠٩٩"، وأحمد "١٦٦٤٤"، والدارمي "٢٠٦٨".

٤١٨٦ \_ أخرجه: النسائي "٣٤٣٦"، وأحمد "٧٥٥٧".

٤١٨٨ عـ قال الألباني: "ضعيف ١٩١ ".

فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.

١٩٢ عن ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. للبخاري تعليقا 197 عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيًّ قَالَ لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ.

"رواه إبن ماحة" "٢٠١٥" بلين

١٩٤ عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

٥٩ ١٩ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ الْحَجَابُ فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ عَلَيْ الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَلَيْ الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَلَيْ مَرَاكًا لَكُونَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمُرَأَتُهُ قَالَ الْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْفَارِي اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْفَانِي لَهُ فَإِنَّهُ عَلَيْ الْمَاكُونَ عَلَيْ الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْمَاكِلُونَ اللَّهُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَتُهُ قَالَ الْبَخارِي "١٥٥ ١٣" وَمُثُلِ تَرَبَتْ يَمِينُكِ.

٢١٩٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

رواه النسائي "٣٣٠٤"

٧٩ ٤١ عن أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ النَّبِيُ وَتُحِبِّينَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُحْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُ وَتُحِبِّينَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُحْلِيةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِي وَيُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّتُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ وَلَا إِنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّتُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَن الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْيَةً فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ مَا حَلَّتُ لِي إِنَّهَا لا بُنَةً أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْيَةً فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ مَا عَلَى اللَّهُ لَهُ وَلِي اللَّهِ لَوْ لَمْ اللَّهُ لَوْ لَكُمْ أَنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُولَيْهُ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَي اللَّهُ الْمَاتِي الْكَالِي وَلا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَحُواتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَخُولَا لَكُولُ اللَّهُ لَولا لَالْمُ اللَّهِ لَا لَاللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَولَا لَلْهُ لَا لَاللَّهِ لَا لَكُولُولُولُولُ اللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا لَعَلَى اللَّهِ لَلْمَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا لَعْولَا لَعْلَا لَالْمُ لَا لَهُ لَكُولُ لَا لَكُولُ لَا لَاللَّهُ لَا لَلْمَا لَا لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَلْكُولُولُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لِلْ لَا لَاللَّهُ لَا لَكُولُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَلْمُ لَا لَا لَكُولُولُ لَا لَا لَلَا لَا لَلْمُ لَلْكُولُ لَا اللَّهِ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَلْمُ لَا لَاللَهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَعْنِي لَا ل

١٩٨ عــ زاد رزين: قال عروة: ثويبة مولاة أبي لهب كان أعتقها حين بشرته بميلاد

١٩٣٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٣٩ ".

١٩٤٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٩١٥ ". أخرجه: النسائي "٣٣١١".

١٩٥٥ \_ أخرجه: مسلم "١٤٤٥"، والمترمذي "١١٤٨"، والنساني "٣٣١٨"، وأبوداود "٢٠٥٧"، ومالك "٢٢٧٨".

٤١٩٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٠٩٧ ". أخرجه: مسلم "١٤٤٦"، وأحمد "١٣٦١".

٤١٩٧ ــ أخرجه: مسلم "١٤٤٩"،النسائي "٣٢٨٧"، أبوداود "٢٠٥٦"،ابن ماجة "١٩٣٩"،أحمد "٢٦٨٦٦"

النبي على فأرضعته على فلما مات أبو لهب كافراً رآه العباس في المنام بعد إسلامه بشر خيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أنبي سقيت في هذه (يعني فقرة إبهامه) كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، وكانت حاضنته على وهبي أم أيمن وأم أسامة بن زيد وكانا أخوين لأم، وأيمن رجل من الأنصار.

٩٩ ٤١ عن مَسْرُوق قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَـلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُـلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي قَاعِدٌ فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

رواه مسلم "٥٥٥١"

٠٠٠٤ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا تُحَرِّمُ الْوَضْعَةُ أَو الْمَصَّةُ أَو الْمَصَّتَان. وواه مسلم "١٤٥١"

١٠١٨ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآن.

رواه مسلم "١٤٥٧"

٢٠٠٢ عن النخعي، أن علياً وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. رواه الطبراني في الكبير " ٩٦٩٨ "، بانقطاع

٣٠٤٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُو حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. رواه مسلم "١٤٥٣" أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌ و فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. رواه مسلم "١٤٥٣" أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌ و فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. واله مسلم "١٤٥٣" لَنْهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌ و فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وفي رواية: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسَ أَبِي حُذَيْفَةَ

۱۹۹۹ ــ أخرجه: البخاري "۲۰۱۰"، والنسائي "۳۳۱۲"، وأبوداود "۲۰۰۸"، وابــن ماجــة "۱۹۶۰"، وأحمد "۲۰۲۲۲"، والدارمي "۲۲۲۵".

٤٢٠٠ ــ أخِرجه: النسائي "٣٠٨"، وابن ماجة "١٩٤٠"، وأحمد "٢٦٣٣٩"، والدارمي "٢٥٢".

٤٢٠١ ــ أخرجه: الـترمذي "١٥٠٠"، والنسـاني "٣٣٠٧"، وأبـوداود "٢٠٦٢"، وابــن ماجــة "١٩٤٤"، ومالك "١٢٩٣"، والدارمي "٢٢٥٣".

٤٢٠٢ \_ قال الهيثمي (٧٣٦١):رواه الطبراني واسناده منقطع.

٢٠٠٣ ــ أخرجه: البخاري "٥٠٨٨"، والنسائي "٣٣٣٣"، وأبوداود "٢٠٦١، وابسن ماجمة "١٩٤٣، وأحمد "٢٥٨٠٣، ومالك "١٢٨٨"، والدارمي "٢٢٥٧".

فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة. لَمسلم "١٤٥٣" مع ٢٠٠٥ وفي أخرى: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخُواتِهَا وَبَنْ كَانَ كَبِيرًا وَبَنْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَجَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا عَلَيْهِنَ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِنَ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَيْشَةَ وَاللَّهِ مَا لِي اللَّهِ عَلَيْ لِسَالِم دُونَ النَّاسِ. لأبي داود "٢٠٦" نَدْرِي لَعَلَيْهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِي عَلَيْ لِسَالِم دُونَ النَّاسِ. لأبي داود "٢٠٦" نَدْرِي لَعَلَيْهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِي عَلَيْ لِسَالِم دُونَ النَّاسِ. لأبي داود "٢٠٦" مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّخْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَتَشَاغُلْنَا بِمَوْتِهِ دَحَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. وَمُعْتَمَ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَتَشَاغُلْنَا بِمَوْتِهِ دَحْلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا.

٧٠٧٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ. وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

٨٠ ٤٢ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي قَدْ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي وَلا أَخْبَرُتِنِي وَلا أَخْبَرُتِنِي وَلا أَخْبَرُتِنِي وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْ فَا وَمَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ] (١) فَرَكِب إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَت وَلَا تَعْبَرُهُ.

إِلَى النّبِيِّ عَلِيْ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَت وَوْجًا غَيْرَهُ.

رواه البخاري "٢٦٤٠"

٩ . ٢ ٤ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَـهُ جَارِيتَـانِ أَرْضَعَـتْ إِحْدَاهُمَـا جَارِيـةً وَالْأَخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لا اللَّقَاحُ وَاحِدٌ.

رواه الترمذي "١١٤٩"

٤٢٠٤ ــ أخرجه: البخاري "٥٠٨٨"، والنسائي "٣٣٢٣"، وأبوداود "٢٠٦١"، وابــن ماجــة "١٩٤٣"، وأحمد "٢٠٨٠٣"، ومالك "١٢٨٨"، والدارمي "٢٢٥٧".

٥٠٠٥ ــ قال الألباني: "صحيح ١٨١٥ ". أخرجه: البخاري "٥٠٨٨"، ومسلم "١٤٥٤"، والنسائي "٣٣٢٣"، وابن ماجة "١٩٤٣"، وأحمد "٢٥٧٩، ومالك "١٢٨٨"، والدارمي "٢٢٥٧".

٢٠٦٦ ــ قال الألباني: "حسن ١٥٨٠ ". أخرجه: مسلم "١٤٥٢"، والنسائي "٣٣٠٧"، وأبوداود "٢٠٦٢"، ومالك "١٢٩٣"، والدارمي "٢٢٥٣".

٤٢٠٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٢١ ".

٤٢٠٨ \_ أخرجه: المسترمذي "١٥١١"، والنسائي "٣٣٣٠"، وأبسوداود "٣٦٠٣"، وأحمسد "١٨٩٣٠"، والدارمي "٢٢٥٥". (١) لا توجد في المخطوط.

٤٢٠٩ \_ قال الألباني: "صحيح ألإسناد ٩١٨ ". أخرجه: مالك "١٢٨١".

٠٤٢١ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. رواه الترمذي "١١٥٣" اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. رواه الترمذي "١١٥٣. المحقاء. ١٢١٤ عن عائشة، رفعته: لا تسترضعوا الورهاء. قال يونسس: الورهاء: الحمقاء. رواه الطبراني في الصغير " ١٣٧ " بضعف '

٢ ٢ ٢ ٤ ٢ ـ وللبزار بضعف، عن عائشة، رفعته: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث. للبزار " ١٤٤٦"

٢١٢٤ عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. رواه البخاري "١١١٥" وَخَالَتُهَا. قال الزهري: فَنُرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي الشَّانِ قَالَ طَلَقْ أَيْنَهُمَا شِئْتَ. رواه أبوداود "٢٢٤٣" أخْتَانِ قَالَ طَلَقْ أَيْنَهُمَا شِئْتَ.

٥ ٢ ٢ ٤ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلا أُحِبُ أَنْ اللهِ عَلِيْ فَسَأَلَهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ فَسَأَلَهُ عَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ قَالَ فَحَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ فَسَأَلَهُ عَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ قَالَ فَحَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِي رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ اللهُ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (١).

٢١٦٤ عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَنْ يَتَحَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. رواه الترمذي "١١٢٨" فأسلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَنْ يَتَحَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. رواه الترمذي "١١٢٨" فقالت عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَ عَلِيُّ فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَفَاعَةَ فَطَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ كُنْتُ عِنْدَ رَفَاعَةَ فَطَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ

٤٢١٠ ــ قال الألباني: "ضعيف "١٩٦" . أخرجه: النسائي "٣٣٢٩"، وأبوداود "٢٠٦٤"، وأحمد "٢٠٦٠"، وأحمد "٢٠٦٠"، والدارمي "٢٢٥٤".

٢١١٤ ـ قال الهيثمي (٧٣٧٢):رواه الطبراني في الصغير وإسناده ضعيف.

٢١٢ ـ قال الهيثمي (٧٣٧٢): رواه البزار وإسناده ضعيف.

٤٢١٣ ــ أخرجه: مُسلم "٨٠٤١"، والـترمذي "١٢٦"، والنساني "٣٣١٨"، وأبـوداود "٢٠٦٦"، وابـن ماجة "١٩٢٩"، وأحمد "١٠٥٠٠"، ومالك "١٢٧٨"، والدارمي "٢١٧٩".

٤٢١٤ ــ قال الألباني: "حُسن ١٩٦٢ ". أخرجه: الترمذي "١٦٣٠"، و ابن ماجة "١٩٥١".

٢١٥ - (١) ذكره المؤلف مختصرا وبالمعنى.

٤٢١٦ ـ قاُل الألباني: "صحيح ٩٠١ ". أخرجه: ابن ماجة "١٩٥٣"، وأحمد "٥٥٣٣، ومالك "١٢٤٣".

هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَـذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

٤٢١٨ عند رَسُولِ اللّهِ عِللهِ فَلا وَاللّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللّهِ عِلْدَ عَلَى اللّهِ إِنّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ وَطَلّقَنِي فَبَتَ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْسَنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ [ وَاللّهِ مَا مَعَهُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتُ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ] (١) فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَسُولَ اللّهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتُ هُدْبَةً مِنْ جَلْبَابِهَا ] (١) فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَسُولَ اللّهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ عَمَّا تَحْهَرُ بَوْلَ اللّهِ عَلْمَ وَاللّهِ عَمَّا تَحْهَرُ بَوْلُ اللّهِ عَلْمُ وَاللّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى التّبَسّمِ.

رواه البخاري "٧٩٢":

١٢٢٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وانَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

٢٢١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

٤٢١٧ ــ أخرجه: مسلم "١٤٣٣"، والترمذي "١١١٨"، والنساني "٢٤١١"، وابن ماجة "١٩٣٢"، وأحمد "٢٢٦٨". وأحمد "٢٢٦٨"،

٢١١٨عـاخرجه: مسلم "٣٣٦ "، والترمذي "١١١٨"، والنسائي "٣٤١١"، وابن ماجة "١٩٣٢"، وأحمد "٣٤١٠ وأحمد "٣٤٩٠"، والدارمي "٢٢٦٨". (١) لا توجد في المخطوط. وقد ذكر الحديث مختصرا وبالمعنى. ٤٢١٩ ... أخرجه: مسلم "١٤٣٣"، والترمذي "١١١٨"، والنسائي "٢٤١١"، وابن ماجة "١٩٣٢"، وأحمد "٢٥٣٨٩"، والدارمي "٢٢٦٨". (١) في المخطوط ينظر بدل ينصر.

سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا فَكُلَّهُمْ قَالُوا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. رواه أبو داود "٢١٩٨"

٢٢٢٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
رواه الترمذي "١١٢٠"

٢٢٢٣ عن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْسِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ وَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ وَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ وَوْجُهَا فَفَارَقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ وَوْجُهَا فَفَارَقَهَا رَوْهُ مَالِك "١٣٠٠" رَوْهُ مَالِك "١٣٠٠"

٢٢٤ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.

رواه مالك "١٢٩٩".

٥ ٢ ٢ ٢ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلا عَنْ رَجُلٍ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلا عَنْ رَجُلٍ اللهِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَحْمَعَ بَيْنَهُمَا.

رواه مالك.

٢٢٦٦ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ اللهَ عَرَّمَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ. رواه البحاري "٥٢٨٥".

٤٢٢٧ عن ابن عباس: نزلت هذه الآية ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وطعام فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من قبلكم ﴿فنكح الناس نساء أهل الكتاب.

رواه الطبراني في الكبير " ١٢٦٠٧".

٤٢٢١ ـ قال الألباني: "صحيح ١٩٢٤ ".

٢٢٢٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٨٩٣". أخرجه: النسائي "٣٤١٦"، وأحمد "٤٢٩٦"، والدارمي "٢٢٥٨". ٢٢٢٧ ـ قال الهيثمي (٧٤٤٤):رواه الطبراني ، ورجاله ثقات.

# نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح ومالا

٢٢٨ عنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَنْ [ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ] (١) ثُمَّ قَرَأً لَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ [ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ] (١) ثُمَّ قَرَأً كَا اللَّهُ لَكُمْ ﴾. عَلَيْنَا ﴿ يَا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللللللِ

١٢٢٩ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَحَّ صَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

٤٢٣١ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةً فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلِ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفَّ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلِ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفَ جَالِكُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَالَ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

رواه مسلم "١٤٠٦"

۲۳۲ عن سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: أتدری ما صنعت او بما أفتیت اسارت بفتیاك الركبان، وقالت فیه الشعراء، قال: وما قالوا الركبان، وقالت فیه الشعراء، قال وما قالوا الله قلت الله قلت الله عباس قد قال للشیخ لما طال مجلسه یاصاح هل لك فی فتیا ابن عباس ا

٤٢٢٨ ـ أخرجه: مسلم "٤٠٤،"، وأحمد "٤٢٩٠". (١) في المخطوط "أن نستمتع وكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب.

٤٢٢٩ \_ أخرجه: البخاري "١٦١٥"، وأحمد "١٦١١٧".

٤٢٣٠ \_ قال الألباني: "منكر ١٩٢ ".

٤٢٣١ ــ أخرجه: النساني "٣٣٦٨"، وأبوداود "٢٠٧٣"، وابسن ماجـة "١٩٦٢"، وأحمـد "١٤٩٢١"، والدارمي "٢١٩٦".

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى [مصدر] (١) الناس؟ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله مابهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الحنزير. للكبير "١٠٦٠ " بمدلس عشرة أحل الله عن من سبرة أنا أباه عزا مع رسُول الله على فتح مَكة قال فأقمنا بها خمس عشرة و ثلاثين بين ليُلة و يَوْم و إن فأذِن لَنا رَسُول الله على فتح في منعة النساء خمس عشرة و ثلاثين بين ليُلة و يَوْم و إن فأذِن لَنا رَسُولُ الله على في منعة النساء فخرَجت أنا ورَجُل مِن قوْمِي ولي عليه فضل في المجمال وهو قريب مِن الدَّمامة مَع كُل واحدٍ مِنا بُردٌ فَبُردي حَلق وأمًّا بُردُ ابْنِ عَمِّي فَبُرد خَديد عَضَ حَتَّى إذا كُنّا بأَسْفَل مَكة أوْ بأعلاها فتلقينا فقال إن بُردُ هذا بخلق وبُردي حَديد عَضٌ فتتُ ولا يَسْتَمْتِع بَاسُمُ فَعَلَى الله عَلْ لَك أَل الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ والله الله الله الله على الله وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن فليخل مبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شياً. والله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شياً. وراه مسلم "٢٠ ١٤ ا"

٤٢٣٤ عَلَى الدَّمَامَةِ وَعَلَى ابُرْدٌ عَلَى السَّمِةِ: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ وَعَلَى بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضُّ وَعَلَى ابْن عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ. إلى آخر القصة. بعكسها.

رواه أحمد "١٤٩٢١":

٥٤٢٣٥ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَت ْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَعًا فَقَالَت ْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ (١) فَحَمَلَت مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا

٤٢٣٣ ــ أخرجه: النسمائي آ٨٦٣٣، وأبوداود "٢٠٧٣، وابن ماجمة "١٩٦٢"، وأحمد "١٤٩٢١"، والدرمي "٢١٩٦٣. (١) لا توجد في المخطوط.

٤٢٣٢ \_ قال الهيثمي (٧٣٩٢):رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال الصحيح. (١) في الكبير يصدر.

٤٢٣٤ ــ قَـالُ النَّهِيثمــي ( ٧٣ُ٨٤)هـ فــى الصحيح على عكس مـن هـذا. رواه أحمـد ورجالـه رجــال الصحيح. أخرجه: مسلم "٢٠٤٦"، والنسائي "٣٣٦٨"، وأبوداود "٢٠٧٣"، وابن ماجة "١٩٦٢"، والدارمي "٢١٩٦٣".

يَجُسرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَاذِهِ الْمُتْعَاةُ وَلَوْ كُنْسَتُ تَقَدَّمْسَتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ. رواه مالك "١١٥٢"

٢٣٦ ٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

رواه مسلم "١٤٠٧"

٢٣٧٤ عن ثعلبة بن الحكم: أن النبي ﷺ نهي يوم حيبر عن المتعة.

رواه الطبراني في الأوسط.

١٣٦٨ عن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

رواه البخاري "۱۱۲ه".

٤٢٤١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا فَكَتَب عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا فَكَتَب عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا فَكَتَب مُعَاوِيَةً إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةً إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ

٢٣٥ - (١) في المخطوط زيادة [ مولدة ].

٤٢٣٦ ــ أُخْرُجُهُ: البخاري "٩٦١"، والتَّرمذي "١٧٩٤"، والنساني "٤٣٣٥"، وابن ماجــة "١٩٦١"، وأحمد "١٢٠٧"، ومَالك "١١٥١"، والدارمي "٢١٩٧".

٤٢٣٧ عَـقالَ الهيئمي (٣٨٧):رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة. ٤٢٣٨ ــ أخرجه: البخاري "١١١٥"، وأحمد "١٦١١٧".

٤٢٣٩ ــ قال الهيئمي (٧٣٨٥):رواه أبويعلى وفيه: مؤمل بن اسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٠٤٢٤ ــ أخرجه: مسلم "٥١٤١"، والترمذي "٤٢٤١"، والنسائي "٣٣٣٨"، وأبوداود "٢٠٧٤"، وابن ماجة "١٨٨٣"، وأحمد "٢٠٧٤"، ومالك "١١٣٤"، والدارمي "٢١٨٠".

الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاء فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّسَسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّحُلُ إِلَى الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاء فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّسَسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّحُلُ إِلَى الرَّحُلُ إِلَى فَلان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَوْلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَبْلاً طَهُرَتْ مِنْ طَمْتُهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَوْلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَوْلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَبْلاً حَتَّى يَتَبَيْنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّحُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُها أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَالْمَنَّةِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَحَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ نِكَاحَ الإسْتِبْضَاعِ وَكَاحُ آتَبَيْنَ حَمْلُها أَرْسَلَتُ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسِبُها فَإِذَا مَكَنَ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَال بَعْدَ أَنْ تَضَعَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسِبُها فَإِذَا وَكَاتُ مِنْ أَلْوَى وَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَال بَعْدَ أَنْ تَضَعَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَال بَعْدَ أَنْ تَضَعَع حَمْلَهَا أَرْسَلَتُ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ الْبُعْلَى كُنَى يَنْعِيمُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا لا يَسْتَطِعُ وَقَدْ وَلَدَتُ فَهُو ابْنَكَ يَا فُلانُ تُسَمِّي مَنْ أَخَلِى الْمَوْلُ لَهُمْ وَكُونَ عَلَى الْمَوْلُولُ وَلَكَ مَلَا الْمَوْمُ وَلَعُولُ عَلَى الْمَوْمُ وَلَكُونُ عَلَى الْمَوْمُ وَلَكُونُ عَلَى الْمَوْمُ وَلَكُونُ عَلَى الْمَوْمُ وَلَكُونُ عَلَى الْمَوْمُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَاكَ يَا الْمَوْمُ وَصَعَتْ حَمْلُهُ الْمُولُولُ فَلَا لَهُ الْمَالُ وَمُولُ لَكُونُ عَلَمًا وَهُونَ الْهُمُ الْمُولُولُ وَلَكَ هَا الْمُولُولُ وَلَاكُ فَلَا الْمُولُ الْمَالُولُ وَلَاكُ فَلَا الْمَلْمُ الْمُولُولُ وَلَكُونُ عَلَمًا الْمُولُولُ وَلَكُونُ عَلَمَ الْمَلْهُ الْمُؤْلُولُ فَلَالًا الْمَعْ وَلَاكُولُ الْمُسَلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُ

رواه البخاري "۱۲۷°"

٤٢٤٣ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ فَرَأَيْتُ وَالْمَابِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَلَحَدُ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي الْمُرَقِّعِ مَنْ يُعْطِينِي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ مَنْ يُعْطِينِي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ مَنْ يُعْطِينِي رَمُحَى الْمَالِقُ اللهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَالِهُ قَالَ أَزُوّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ عَبْتُ وَمَا ثَوَالِهُ قَالَ أَزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَ عَنْ يُعْطِينِي

٤٢٤١ \_ قال الألباني: "حسن ١٨٢٦ ". أخرجه: أحمد "١٦٤١٤".

٤٢٤٢ ـ أخرجه: أبو داود "٢٢٧٢".

عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جَئْتُهُ فَقُلْتُ لَـهُ أَهْلِي جَهِّزْهُ فَ إِلَى فَخَلَ عَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ لا فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَهُ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ لا فَحَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ لا فَحَدِيدًا غَيْرَ اللّهِ عَلَيْ وَبِقَرْنِ أَيِّ النّسَاءِ هِي الْيَوْمَ قَالَ قَد أُصُدِقُ غَيْرَ اللّهِ عَلَيْ وَبَقَرْنُ أَيِّ النّسَاءِ هِي الْيَوْمَ قَالَ قَد رُأَتِ النّسَاءِ هِي الْيَوْمَ قَالَ قَد رُأَتِ النّسَاءِ هِي اللّهِ عَلَيْ فَلَمّا وَأَنْ اللّهِ عَلَيْ فَلَمّا وَاللّهُ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَلَمّا وَأَن اللّهِ عَلَيْ فَلَمّا وَاللّهُ وَلَا يَأْتُمُ وَلا يَأْتُمُ صَاحِبُكَ. وَنَظَرُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا يَأْتُمُ صَاحِبُكَ. وفوه أبوداود "٢١٠٣"

٤٢٤٤ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَكْمُم قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكُرًا فِي سِتْرِهَا فَلَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِمٌ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَـكَ فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا و قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَاجْلِدُوهَا أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا.

"رواه أبو داود" "۲۱۳۱"

٥٤٢٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. " البحاري تعليقا ".

٢٤٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَدَاءَ وَعَلِمَتْ فَجَاءَ وَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي فَانْتَزَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.

رواه أبوداود "٢٢٣٩"

٧٤٧هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ عَلِيْ ابْنَتُهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رواه الترمذي "١١٤٣" سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

رواه أبو داود "۲۲٤٠"

٤٢٤٨ وفي رواية: بَعْدَ سَنَتَيْن.

٤٢٤٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَب عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. رواه الترمذي "١١٤٢"

٤٢٤٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٥٣ ". أخرجه: أحمد "٢٦٥٢٤". (١) في المخطوط [ الناس ]

٤٢٤٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٤٦٥ ".

٤٢٤٦ ــ قال الألباني: "ضعيف ٤٩١ ". أخرجه: الترمذي "١١٤٤"، وابن ماجة "٢٠٠٨"، وأحمد "٢٠٦٠".

٤٢٤٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٩١٣ ". أخرجه: أبوداود "٢٢٤٠"، وابن ماجة "٢٠٠٩".

٤٢٤٨ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٥٩ - دون ذكر السنين "،أخرجه:الترمذي ١١٤٣ ،ابن ماجة "٢٠٠٩".

٤٢٤٩ ـ قال الألباني: "ضعيف ١٩٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠١٠".

٤٢٥- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
 ٢٥١- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنُ أَبِي حَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإسْلامِ بْنِ أَبِي حَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإسْلامِ مَتَّى قَدِمَ الْيَمْنِ فَلَعَتْهُ إِلَى الإسْلامِ فَلَيْمَ وَقَدِمَ الْيَمْنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَت عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَلَعَتْهُ إِلَى الإسْلامِ فَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاجِهِمَا ذَلِكَ.
 ٢٥٢ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَـرُ ابْنُ الْحَطَّابِ أَيُّهُمَا رَحُلِ تَزَوَّجَ اللهِ عَلَيْ وَلِيكًا عَلَى وَلِيكَ الْمَسْتَبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِوَوْجِهَا غُرُمْ عَلَى وَلِيهَا مُنُونَ أَوْ حُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِوَوْجِهَا غُرْمٌ وَلِيهَا مُنُونَ أَوْ حُذَامٌ أَوْ بُرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِوَهُ مِلْكَ الْوَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيهَا.

٢٥٣هـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُو فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُو فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. وراه مالك "١٢١٩".

٤ ٥ ٢ ٤ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنْهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ.

رواه مالك.

٥٥٥ ٤٦ عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا [وَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ] (١) أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلَمْ يَأْخُذُ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (٢).

رواه أحمد "١٥٦٠٢"، بضعف

٤٢٥٥ ــ قال الهيثمي (٢٦٠٦):رواه أحمد، وجميل بن زيد ضعيف. (١) لا توجد في المخطوط (٢) ذكره المؤلف باختصار وبزيادة كلمة [داستم على ].

### العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز

#### والشرط والإختصاء وغير ذلك

٢٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ.

٧٥٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي الْقَلْبَ.

رواه أبوداود "۲۱۳٤"

٨٥ ٢٤ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَى اَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاجِهَا مِنْ اللّهِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبَرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً.

رواه مسلم "١٤٦٣"

٢٦٥ - وفي رواية وكيانت أول أمنرأة تزوجها رسول الله على أن يُن عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَجَدَ عَلَى صَفِيَّة بنت حُييٍّ فِي شَيْء فَقَالَت عَنْ عَائِشَة هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَفِيَّة بنت حُييٍّ فِي قَالَت نَعَمْ فَأَخَذَت صَفِيَّة يَا عَائِشَة هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَنِي وَلَكِ يَوْمِي قَالَت نَعَمْ فَأَخَذَت عَمَارًا لَهَا مَصِبُوغًا بِزَعْفَرَان فَرَشَّتُهُ بِالْمَاء لِيَفُوحَ رِيحُهُ ثُمَّ قَعَدَت إِلَى جَنْب رَسُولُ اللّه عَلَى فَقَالَ النّبي عَلَى يَا عَائِشَة إِلَيْكِ عَنِي إِنّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ فَقَالَت ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ اللّه عَلَى فَقَالَ النّبي عَلَى اللّه عَلَى عَنْهَا. رواه إبن ماجة "١٩٧٣"

١٣٦١ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلِلْ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعِ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ النِّي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعِ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ

٤٢٥٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٦٧ ". أخرجه: الـترمذي "١١٤١"، والنسائي "٣٩٤٢"، وابن ماجة "٢٩٦٩"، وأحمد "٩٧٤٠"، والدارمي "٢٢٠٦".

٤٢٥٧ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٤ ". أخرجه: الترمذي "١١٤٠"، والنساني "٣٩٤٣"، وابن ماجة "٢١٥٧"، وأحمد "٢٤٥٨٧"، والدارمي "٢٢٠٧".

٢٥٨٤ \_ ٢٢٥٩ أخرجه: البخاري "٢١٢٥"، وأبوداود "٢١٣٨"، وابن ماجة "١٩٧٢"، وأحمد "٢٢٣٨". (١) في المخطوط [ بعد خديجة ]

٤٢٦٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٢٨ ".

عَائِشَةَ فَحَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا عَلَى السّخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبوبكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. رواه مسلم "٢٦٢" و ٢٦٢ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِي يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ

مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فقيل لأَنَسٍ أُوكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَـدَّثُ أَنَّـهُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ. وَهُ البخاري "٢٦٨"

٢٦٣ ٤ - عَنْ أَنَسِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. للبخاري "٢١٤" وقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. للبخاري "٢٦٤" عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ لَكِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ لَيْ عَلَى أَمْ لِللهِ عَلَى أَمْ لِللهِ عَلَى أَمْ لِللهِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِي.

رواه أبوداود " ۲۱۲۲ ":

٥٢٦٥ ـ وفي رواية: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ. رواه مسلم "١٤٦٠"

١٦٦٦ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَلَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِعَلِيْهِ إِنْ شِئْتِ وَلِلنَّيْبِ ثَلاتٌ. وَلَا لِللهِ عَلِيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيْهِ إِنْ شَيْتِ وَلِلنَّيْبِ ثَلاثٌ. وَاه مسلم "١٤٦٠"

١٢٦٧ عن أبي سَعِيدٍ الحدري قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ الْعَزْلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ

٤٢٦١ ـ أخرجه: أحمد "١٣٠٧٨".

٤٢٦٢ ــ أخرجه: مسلم "٣٠٩"، والـترمذي "١٤٠"، والنسائي "٢٦٤"، وأبـوداود "٢١٨"، وابـن ماجــة "٥٨٩"، وأحمد "١٣٦٩، والدارمي "٧٥٤".

٤٢٦٣ ــ أخرجه: مسلم "٤٦١"، والترمذي "١١٣٩"، وأبوداود "٢١٢٤"، وابن ماجــة "١٩١٦"، وأحمـد "٢١٧٤"، ومالك "١١٢٤"، والدارمي "٢٢٠٩".

٤٢٦٤ ــ قال الألباني: "صحيح ١٨٦٢ ". أخرجه: مسلم "١٤٦٠"، وابن ماجة "١٩١٧"، وأحمد "٢٢١٨٢"، ومالك "٢٢١٠"، والدارمي "٢٢١٠".

٤٢٦٥ ـ أخرجه:أبوداود "٢١٢٢"، ابن ماجة "١٩١٧"،أحمد "٢٦١٨٢"،مالك "١١٢٣"،الدارمي "٢٢١٠" ٤٢٦٦ ـ أخرجه:أبوداود "٢١٢٢"،ابن ماجة "١٩١٧"،أحمد "٢٦١٨٢"، مالك "١١٢٣"،الدارمي "٢٢١٠"

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.

٤٢٦٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصَّغْرَى قَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَحْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ.

رواه أبوداود "۲۱۷۱"

٢٦٦٩ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالَ يَطَّتُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ تَأْتُونَا بَعْدُ أَوِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ ال

٤٢٧٠ ـ وفي رواية: ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ. وفي رواه مالك "١٤٥٥"

١٧٢١ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

٢٧٢ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ. لأبي داود" ٣٨٨١" تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ. لأبي داود" ٣٨٨١" ٢٧٣ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ هَمَ عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُ أَو الْمَدُلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُو

٤٢٧٤ عنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لا يُعْجَبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ

٤٢٦٧ ــ أخرجه: مسلم "١٤٣٨"، والـترمذي "١١٣٨"، والنسائي "٣٣٢٧"، وأبـوداود "٢١٧٢"، وابـن ماجة "١٩٢٦"، وأحمد "١١٤٩٩"، ومالك "٢٢٢٢"، والدارمي "٢٢٢٤".

٢٦٦٨ ــ قُال الألباني: "صحيح ١٩٠٣"، أخرجه: البخاري "٩٠٤"، ومسلم "١٤٣٨"، والـترمذي "٢٦٦١"، والنساني "٣٣٢٧"، وابـن ماجــة "١٩٢٦"، وأحمــد "١١٤٧٤"، ومـالك "١٢٦٢"، والدارمي "٢٢٢٤".

٤٢٧١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٢٧ ".

٢٧٧٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٣٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠١٢"، وأحمد "٢٧٠٤٣".

٤٢٧٣ ــ أخرجه: النترمذي "٢٠٧٧"، والنسائي "٣٣٣٦"، وأبوداود "٣٨٨٢"، وابــن ماجــة "٢٠١١"، وأحمد "٢٦٩٠١"، ومالك "١٢٩٢"، والدارمي "٢٢١٧".

أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ قَالَتْ فَلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. رواه البخاري"٢٦٩٤" ٥ ٢٧٥ عن نَضْلَةَ بْن طَرِيفٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ الأَعْشَى وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَعْوَر كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا مُعَاذَةُ خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتْ بِرَجُل مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُل بْن كَعْبِ بْن قَمَيْشَع بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْضَمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ فَلَمَّا قَدِمَ وَلَمْ يَجدْهَا فِي بَيْتِهِ وَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْن بُهْصُلِ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمِّ أَعِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ قَالَ لَيْسَتْ عِنْدِي وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ قَالَ وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَعَاذَ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبُ

[كَالذُّنْبَةِ الْغَبْشَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبْ](٢) فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَـرَبُ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بالذَّنُبُ

[إلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذَّرَبْ](١) خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ [وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصِ مُؤْتَشَبْ] (٣) وَهُنَّ شَـرٌ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنَعَتْ بِهِ وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مُطَرِّفٍ انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةً فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَقُرِئَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا يَا مُعَاذَةُ هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيكِ فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ قَالَتْ خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ لا يُعَاقِبُنِي فِيمَا صَنَعْتُ فَأَخَذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ.

"رواه أحمد" "٦٨٤٧"،لعبد الله بن أحمد مطولا:

٢٧٦ ٤ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا رواه الترمذي "١١٢٧" مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.

للترمذي "١١٢٧"

٤٢٧٧ - وله عن على، قال شرط الله قبل شرطها (١).

٤٢٧٤ \_ أخرجه: مسلم "٣٠٢١"، وأبوداود "٣١٢٥".

٤٢٧٥ \_ قال الهيثمي (٧٤٠): رواه عبدالله بن أحمد والطبراني، وفيه جماعة لم اعرفهم. (١) في المخطوط إنى لقيت دربة من الدرب. (٢) و (٣) زيادة لا توجد في المخطوط.

٤٢٧٦ \_ ٤٢٧٧ - قال الألباني: "صحيح ٩٠٠ ". أخرجه: البخاري "٢٧٢١"، ومسلم "١٤١٨"، والنسائي "٣٢٨٢"، وأبوداود "٢١٣٩"، وابن ماجة "١٩٥٤"، وأحمد "١٦٩٢٥"، والدارمي "٢٢٠٣". (١) زيادة في المخطوط [ والشارط لها ].

٨٧٧٤ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا.

٤٢٧٩ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ نَهَى عَنِ التَّبَتُلِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأً قَتَادَةً ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاحًا وَذُرِيَّةً ﴾.

رواه الترمذي "۱۰۸۲"

٠٤٢٨٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّـهِ ﷺ لا تُبَاشِـرُ الْمَـرْأَةُ الْمَـرْأَةَ لِتَنْعَتَهَــا لِزَوْجَهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

٢٨١هـ عن عبدا لله بن مسعود، رفعه: إذا أتى أحدكم أهله فليستنز ولا يتجرد تجرد العيرين.

٢٨٢ عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَلِيْ إِلَنَّهِ مَنْ إِلَيْهِ أَنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

رواه مسلم " ۱٤٣٧":

٤٢٨٣ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص، رفعه: فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن على بن شودب

٤٢٨٤ عن سلمان، رفعه: من اتخذ من الخدم غير ما ينكـح ثـم بغـين، فعليـه مثـل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئاً.

٤٢٨٥ عن أبي هريرة، رفعه: من وطيء امرأة وهي حائض فقضي بينهما ولد

٤٢٧٨ ــ أخرجه: مسلم "١٤٠٢"، والترمذي "١٠٨٣"، والنساني "٣٢١٢"، وابن ماجة "١٨٤٨"، وأحمد "٢٢٧٨"، والحمد "١٥٩١"، والدارمي "٢١٦٩". (١) زيادة في المخطوط [ والشارط لها ].

٢٧٩عـقال الألباني: "صحيح ٨٦٤ ".أخرجه: النسائي "٣٢١٤"، وابن ماجة "١٨٤٩"، وأحمد "١٩٦٨٠".

٤٢٨٠ ــقال الألباني: "صحيح ١٨٨٢". أخرجه: البخاري "٥٢٤١"، والترمذي "٢٧٩٢"، وأحمد "٤٤١٠". ٤٢٨١ ــ قال الهيثمي (٧٥٥٨): رواه البزار والطبراني، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه، والصواب أنه مرسل، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٢٨٢ ـ أخرجه: أبوداود "٤٨٧٠"، وأحمد "١١٢٥٨".

<sup>\*</sup> ٤٢٨٣ ــ قال الهيثمي (٧٥٥٦):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أحمد بن علي بن شوذب، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

٤٢٨٤ ـ قال الهيشمي (٧٥٨٧):رواه البزار عن عطاء بن يسارعن سلمان ولم يدركه وفيه من لم أعرفهم

فأصابه حذام فلا يلومن إلا نفسه. رواه الطبراني في الأوسط بلين ( ١/١٦٩/١) . والماه الطبراني في الأوسط بلين ( ١/١٦٩/١) . و ٢٨٦هـ عن عبدا لله بن مسعود، قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.

## حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

٨٢٨٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجَهَا.

٤٢٨٩ - وزاد البزار في أوله: أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فجاء بعير فسجد له، فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك، فقال: لو أمرة أحدا، فذكره

٤٢٩٠ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ الْمَرْقَةَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَمْرَ الْمَرْأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ. لإبن ماجة "١٨٥٨" أَسُودَ وَمِنْ جَبَلِ أَسُودَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ. لإبن ماجة "١٨٥٨" أَسُودَ وَمِنْ جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ. لإبن ماجة "١٨٥٨" مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قِالَ أَنْيَتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>&#</sup>x27; ٤٢٨٥ \_ قال الهيثمي (٧٥٩٧): رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل، وقد ضعفه النسائي، وقال الذهبي: قد حمل الناس عنه، وهو مقارب الحديث.

٤٢٨٦ \_ قال الهيثمي (٧٦٠٩): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة. ٤٢٨٧ \_ قال الهيثمي (٧٦٣٠): رواه الطبراني وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، واسحاق بن ابراهيم الصبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. (١) في المخطوط فصالها

٤٢٨٨ \_ قال الألباني: "حسن صحيح "٩٢٦ ".

۱۸۸۰ عسان الهیشمی (۷۹۰۶) روی ابن ماجة بعضه بغیر سیاقه. رواه أحمد وفیه علی بن زید وحدیشه حسن وقد ضعف.

٤٢٩٠ \_ قال الألباني: ضعيف " ٤٠٦ "، لكن الشطر الاول منه صحيح. أخرجه: أحمد "٢٣٩٥٠"

الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. رواه إبن ماجة "١٨٥٣"

٢٩٢هـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

٢٩٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ مَـا مِـنْ رَجُـلِ
يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّـذِي فِـي السَّـمَاءِ سَـاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّـذِي فِـي السَّـمَاءِ سَـاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّـذِي فِـي السَّـمَاءِ سَـاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّـذِي فِـي السَّـمَاءِ سَـاخِطًا عَلَيْهِا حَتَّى يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ اللَّـذِي فِـي السَّـمَاءِ سَـاخِطًا عَلَيْهِا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

٤٢٩٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَــاتَتِ الْمَـرْأَةُ مُهَـاجِرَةً فِـرَاشَ زَوْجِهَـا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

رواه البخاري "١٩٤٥" وَالْعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

٥ ٢ ٢٩ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا الرَّجُـلُ دَعَـا زَوْجَتَـهُ لِحَاجَتِـهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التّنُورِ.

٢٩٦٦ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا تُـوُّذِي امْـرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ لا تُوْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْـدَكَ دَخِيـلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

رواه الترمذي "١٧٤":

٧٩٧ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرِ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ النَّبِيُ عَلَى يَحْجِزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى عَن الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَتَ أَبُو بَكْرٍ آيَامًا ثُمَّ عَن خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَتَ أَبُو بَكْرٍ آيَامًا ثُمَّ عَن السَّيَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْجِلانِي فِي سِلْمِكُمَا النَّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْجِلانِي فِي سِلْمِكُمَا كُمَا أَدْخَلانِي فِي سِلْمِكُمَا كُمَا أَدْخَلَانِي فِي حَرْبُكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى وَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا. لأبي داود ٩٩ ٤ الله عَلَى حَرْبُكُمَا فَقَالَ النَّيْ عَلْيَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا. لأبي داود ٩٩ ٤ اللهِ عَلَى عَلْمَا أَدْخَلُونِي فِي حَرْبُكُمَا فَقَالَ النَّيْلُ عَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا وَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا الْقَالَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ اللَّه

٤٢٩١ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ١٥٠٣ ".

٤٢٩٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٠٠ ". أخرجه: ابن ماجة "١٨٥٤".

٤٢٩٣ \_ أخرجه: البخاري "٣٢٣٧"، وأبوداود "٢١٤١"، وأحمد "١٠٥٦٣"، والدارمي "٢٢٢٨".

<sup>3773</sup> \_ أخرجه: مسلم "3777"، وأبوداود "3777"، وأحمد "3777"، والدارمي "3777". 3777" قال الألباني: "صحيح 377".

٢٩٦٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٣٧ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠١٤".

٤٢٩٧ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ١٠٦٣ ". أخرجه: أحمد "١٧٩٢٧".

١٤٢٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَــالَ الَّتِي تَسُـرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُحَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

رواه النسائي "٣٢٣١".

٩٩ ٤ ٢ عن أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. وَمَالِهِ. وواه إبن ماحة "١٨٥٧"

. ٤٣٠٠ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتُهُ.

رواه أبوداود "۲۱٤۷"

١٣٠١ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ رَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صَمْتُ وَلا يُصَلّي صَلاةَ الْفَحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَـوْ رَسُولَ اللّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ لَو عَلَى كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلَّ كَانَتْ شُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلَّ شَعْدِ لا تَصُومُ امْرَأَةً إِلاَّ بِإِذِن زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا شَابُ فَلا أَصْبُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي يَوْمَعِذٍ لا تَصُومُ امْرَأَةً إِلاَ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَالَ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَعِذٍ لا تَصُومُ امْرَأَةً إِلاَ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِي لا أُصَلِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظُتَ فَصَلً . رواه أبوداود" ٢٤٠٩ " حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلً . رواه أبوداود" ٢٤٠٩ "

٢٠٠٢ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّ حَنِي الزَّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَال وَلا مَمْلُوكِ وَلا شَيْء غَيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ الْأَرْضِ مِنْ مَال وَلا مَمْلُوكِ وَلا شَيْء غَيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَعْمِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِرُ وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتَ لِي مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْق وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ النَّيْ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِي عَلَى ثُلُقِي فَرْسَخ فَحِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي وَهِي مِنِي عَلَى ثُلُقِينَ فَرْسَخ فَحِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالنَّهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ وَاللَّهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُو مَا لَوْ إِنْ الْمَاعِقُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَوْ اللَّهُ الْمَالَ إِنْ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمَاعِلَى وَالْمَا وَالنَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى وَالْمَعْتُ الْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِمُ وَلَيْ مَا اللَهُ إِنْ الْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِلَى وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَلَيْ عَلَى وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِلَى فَالَ الْمَاعِلَى اللْمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعَلَى الْمُولِقُولُونُ اللَّهُ الْمَاعِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِ

٤٢٩٨ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٠٣٠ ".

٤٢٩٩ \_ قال الألباني: "ضعيف "٤٠٨".

٤٣٠٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٦٩ ". أخرجه: ابن ماجة "١٩٨٦".

٤٣٠١ قال الألباني: "صحيح ٢١٤٧". أخرجه: ابن ماجة "١٧٦٢"، وأحمد "١١٣٥٠"، والدارمي "١٧١٩".

فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزَّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَحِقْتُ الزَّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَعَرَفْتُ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْ أَبُو بَكُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَادِمٍ تَكُفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

#### رواه البخارى۲۲٤٥".

٣٠٠٥ - وفي رواية: حَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِي مَتُونَتَهُ فَحَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ قَالَتْ إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ فَي ظِلِّ دَارِكِ قَالَتْ مَا فَي ظِلِّ دَارِكِ فَقَالَتْ مَا شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ فَقَالَتْ مَا شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ فَقَالَتْ مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ دَارِي فَقَالَ لَهَا الزَّبِيْرُ مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ دَارِي فَقَالَ لَهَا الزَّبِيْرُ مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ دَارِي فَقَالَ لَهَا الزَّبِيْرُ مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْحَارِيةَ فَلَاحَلَ عَلَيَّ الزَّبِيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي فَقَالَ هَبِيهَا لِي

٤٠٠٤ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى وَكَانَتْ مِنْ أَحَبٌ أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّهَا حَرَّتْ بِالرَّحَى بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَكَانَتْ مِنْ أَحَبٌ أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّهَا حَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثْرَ فِي يَدِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اعْبَرَّتْ وَتَى أَثْرَ فِي يَدِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اعْبَرَّتْ وَيَكُلُهُا فَأَتَنَهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ وَيَكُلُهُا فَأَتَى النّبِي عَلَى خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَأَتَنَهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ عَدَاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أَحَدُّنُكَ يَا عُرْاتُهُا فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أَحَدُّنُكَ يَا عُرْاتُهُ فَرَحَتْ فَلَاتُ أَنَا أَحَدُّنُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَسُرَتْ فِي يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتْ فِي يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتْ فِي اللّهِ عَرَّتْ اللّهِ عَرَّتْ اللّه يَا فَاطِمَهُ وَأَدِي فَرِيضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَحَدُثُ مَا فِي قَلْلُكُ فَاللّهُ يَا فَاطِمَهُ وَأَدِي فَرِيضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَحَدُنْ وَيُعْتَا وَنَلاثِينَ وَكَبّرِي أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ وَكَبّرِي أَرْبَعُ وَثَلاثِينَ وَكَبّرِي أَرْبُعُ وَقُلْ رَبُولِهِ عَيْقُ وَمَلْ فَاللّهُ مَنْ رَسُولِهِ عَلَى مَا اللّه عَزْ وَجَلٌ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللّه عَزْ وَجَلٌ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللّه عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللله عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللّه عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللله عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللله عَنْ وَحَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلْ الله عَنْ وَجَلْ وَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللله عَنْ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللله عَنْ وَحَلْ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللله عَنْ وَحَلَا وَالْمَالِهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ وَاللّه عَنْ الله عَلْ الْعَلَا الله عَل

٤٣٠٢ ـ أخرجه: مسلم "٢١٨٢"، وأحمد "٢٦٤٣٢".

٤٣٠٣ \_ أخرجه: البخاري "٥٢٢٤"، وأحمد "٢٦٤٣٢".

٥٠٣٠ وفي رواية: وأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى [ دَنسَتْ ](١) ثِيَابُهَا. وفيها: فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَحَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْ حَلَتْ رَأْسَهَا فِي اللَّفَاعِ حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمْسِ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ يَا مَسُولَ اللَّهِ.

رَسُولَ اللَّهِ.

رواه أبو داود "٣٢،٥"

٣٠٠٦\_ وفي رواية: فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي. رواه أبو داود "٣٢٠٥"

٢٣٠٧ ـ وفي أخرى:قالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ لَيْلَةَ صَفِينَ فَإِنِّي وَنِي أَخرى:قالَ عَلِيٌّ إِلاَّ لَيْلَةَ صَفِّينَ فَإِنِّي ذَكَوْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا. وقال الدارمي " ٢٦٨٥" وواه الدارمي " ٢٦٨٥"

٤٣٠٨ وفي أخرى: تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَثَلاثِينَ وَتُحْمَدِينَ اللَّهَ أَرْبَعً وَثَلاثُونَ فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلاثِينَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلاثِينَ وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ أَرْبَعً وَثَلاثُونَ فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلاثِينَ وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ أَرْبَعً وَثَلاثُونَ فَمَا تَرَكْتُهَا وَثَلاثِينَ وَلا لَيْلَةَ صِفِينَ. وواه البخاري "٣٦٢" والله البخاري "٣٦٢"

٩٠٠٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَالْ وَاللَّهِ الْمَا الْمُوالَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْمُوالَةُ مِنْ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا الْمُخلِي الْجَنَّةُ مِنْ أَيُوابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. والأوسط والمُوسط والمُجل المُحد "١٦٦٤" والأوسط أي أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

• ٤٣١. عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل بابنته إلى النبي ﷺ فقال: إن ابنتى هذه أبت أن تتزوج فقال لها النبي ﷺ: أطبعى أباك قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديداً أو دما، ثم ابتلعته ما أدت حقه.

٤٣٠٤ \_ قال الألباني: "ضعيف "٦٤١". أخرجه: البخاري "٦٣١٨"، ومسلم "٢٧٢٧"، والترمذي "٣٤٠٩"، وأحمد "١٣١٥"، والدارمي "٢٦٨٥".

٥٣٠٥ - (١) في المخطوط [دكنيت] ؛ أخرجه: البخياري "٦٣١٨"، ومسلم "٢٧٢٧"، والمنترمذي "٣٤٠٩"، والدارمي "٢٦٨٥".

٤٣٠٦ - قال الالباني: "صحيح ٤٣٠٦". أخرجه: البخاري "٦٣١٨"، ومسلم "٢٧٢٧"، والسترمذي "٣٠٠٩"، وأحمد "١٣١٥"، والدارمي "٢٦٨٥".

٤٣٠٧ – أخرجه: البخاري "٦٣١٨"، ومسلم "٢٧٢٧"، والترمذي "٣٤٠٩"، وأحمد "١٣١٥".

٤٣٠٨ \_ أخرجه: مسلم "٢٧٧٧"، الترمذي "٣٤٠٩"،أبوداود "٦٢٠٥"، أحمد "١٣١٥"،الدارمي "٢٦٨٥".

٤٣٠٩ ــ قال الهيثمي (٧٦٣٤):رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال على: لا تنكحوهن إلا باذنهن. رواه البزار " ١٤٦٥":

١ ٤٣١ ـ عن ابن عمر، رفعه: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما:عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. للأوسط والصغير ٤٧٨ ٢ ٣٦١ـ عن أم سلمة، رفعته: إنى لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجـر. ذيلهـا تشـكو رواه الطبراني في الكبير والأوسط بضعف. (٣٢٣/٢٣)

٣١٣ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِي الْمُرَأَةُ مَعَهَا صَبِيَّان لَهَا قَدْ حَمَلَت أَحَدَهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَامِلاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْلا مَا يَـأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ. رواه إبن ماجة "۲۰۱۳"

٤ ٢٣١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَل أَعْوَجَ اسْتُوْصُوا بالنِّسَاءِ خُيْرًا. رواه مسلم "۱٤٦٨":

٥ ٤٣١ ـ وفي رواية: وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا. وفي رواه مسلم "١٤٦٨"

٢١٦٦ عَنْ أَبِي ذَرٌّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أُوَدًا وَبُلْغَةً. رواه الدارمي "۲۲۲۱"

٣١٧ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَـا هُنَّ عَـوَان عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلا إِنَّ لَكُمْ

٠ ٤٣١ \_ قال الهيثمى (٧٦٣٩): رجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة.

٢٣١١ ـ قال الهيثمي (٧٦٦٨): رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات.

٤٣١٢ ـ قال الهيثمي (٧٦٧٠):رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف.

٤٣١٣ \_ قال الألباني: "ضبعيف "٤٣٨ ".

٤٣١٤ ـ أخرجه: البخاري "٣٣٣١"، والترمذي "١١٨٨"، وأحمد "١٠٤٧٥"، والدارمي "٢٢٢٢".

٤٣١٥ ـ أخرجه: البخاري "٣٣٣١"، والترمذي "١١٨٨"، وأحمد "١٠٤٧٥"، والدارمي "٢٢٢٢". ٤٣١٦ \_ أخرجه: أحمد "٢٠٩٤٣".

عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

رواه الترمذي "٣٠٨٧"

١٣١٨ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلا تُقبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. رواه أبوداود "٢١٤٢" وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلا تُقبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. رواه أبوداود "٢١٤٢" و ٣١٩ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم. وإذه البخاري "٢٠٤" وإذه البخاري "٢٠٤"

• ٤٣٢ عن أنس بن مالك قال: دخلت دار أبي طلحة، وهو مغلق الباب على أم سليم، وهو يضربها، وهي أم أنس بن مالك، فناديت من وراء الباب: ما تريد إلى هذه العجوز، تضربها؟ فنادتنى من وراء الباب فقالت لي: تقول لي: العجوز عجز الله ركبك.

٤٣٢١ عن علي: أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي على فقالت: يا رسول الله إن الوليد يضربها قال: قولى له: قد أجارني رسول الله، فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها فقال: قولى له: إن رسول الله قد أجارني فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا، فرفع يديه فقال: اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين.

لابن أحمد [ والبزار " ١٦٢٧ " ] والموصلي .

٢٣٢٧ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ وَاجِهِنَ فَرَحَّصَ فِي اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ وَاجَهِنَ فَوَاحَهِنَ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِنْ إِنَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى أَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٤٣١٧ \_ قال الألباني: "حسن ٢٤٦٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٠٥٥".

٤٣١٨ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ١٨٧٥ ". أخرجه: ابن ماجة "١٨٥٠".

١٩٨٩ ــ أخرجه: مسلم "٢٨٥٥"، والترمذي "٣٣٤٣"، وابن ماجة "١٩٨٣"، وأحمد "١٩٨٨"، والدارمي "٢٢٢٠".

٤٣٢٠ قال الهيثمي (٧٧٤٧)رواه الطبراني وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ٤٣٢١ ــ قال الهيثمي (٧٧٤٥): رواه عبدالله بن أحمد والبزار وأبويعلى ورجاله ثقات.

طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَثِكَ بِخِيَارِكُمْ. رواه أبو داود " ٢١٤٦"

#### معاشرة النساء

٣٣٣٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلِ غَتْ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ لا سَهْل فَيُرْتَقَى وَلا سَمِين فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجي لا أَبُـتُّ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَـافُ أَنْ لا أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجـي الْعَشَـنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لا حَرٌّ وَلا قُرٌّ وَلا مَحَافَةَ وَلا سَآمَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أُسِدَ وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِن اضْطَحَعَ الْتَفَّ وَلا يُولِجُ الْكَفّ لِيَعْلَمَ الْبَتْ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاء لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النَّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعِ وَمَا أَبُو زَرْعِ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلاً مِنْ شَخْم عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِي فَبَحِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْل غُنَيْمَةٍ بشِـقٌ فَجَعَلَنِي فِي أَهْل صَهيل وَأَطِيطٍ وَدَائِس وَمُنَقٌّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ أُمُّ أَبِي زَرْعِ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعِ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرْعِ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعِ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا وَلا تَمْلاً بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَت خَرَجَ أَبُسو زَرْع

٤٣٢٢ ـ قال الألباني: "صحيح ١٨٧٩ ". أخرجه: ابن ماجة "١٩٨٥"، والدارمي "٢٢١٩".

وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْسَبِ حَصْرِهَا بَرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطَيَّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ قَالَتْ عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ كُنْتُ لَكِ كُلُّ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأَمِّ زَرْعٍ.

٤٣٢٤ قالت عائشة: فخرت بمال أبي في الجاهلية، [وكان قدر ألف ألف أوقية](١)، فقال لي النبي على: اسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ثم أنشأ على يحدث أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب، فذكر نحوه في آخره، فقالت عائشة فقلت: يا رسول الله أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. رواه الطبراني في الكبير (١٧٣/٢٣) مسلمي الله عليه وسلم: قال أجتمع إحدى عشرة نسوة بنحوه.

عن عائشة: أن رسول الله ﷺ حدثها بحديث وهو معها في لحاف، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله لولا حدثتني بهذا الحديث، لظننت أنه حديث حرافة، فقال رسول الله ﷺ: وما حديث خرافة يا عائشة؟ قالت: الشيء إذا لم يكن، قيل حديث خرافة، فقال رسول الله ﷺ: إن أصدق الحديث حديث حرافة. كان خرافة رجلاً من بني عذرة سبته الجن، وكان معهم فإذا استرقوا السمع أخبروه فخبر به الناس فيجدونه كما قال.

لأحمد والأوسط والموصلي والبزار في المناس فيجدونه كما قال.

١٣٢٧ عن عائشة قالت: أتيت النبي عَلَي [ بخزيرة ] (١) قد طبختها له، فقلت لسودة - والنبي عَلَي بيني وبينها -: كلي، فأبت فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت فوضعت يدى في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك عَلِي فوضع بيده لها وقال

٤٣٢٣ \_ أخرجه: مسلم "٢٤٤٨".

٤٣٢٤ ــ قال الهيثمي (٧٦٨٧):رواه الطبراني ورجاله بعضهم رجال الصحيح، وبقيتهم وثقهم ابن حبان وغيره وفي بعضهم كلام لا يقدح. (١) زيادة لا توجد في المخطوط.

٤٣٢٦ \_ قال الهيئمي (٧٦٨٢): رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح وفي أسناد الطبراني: على بن أبي سارة و هو ضعيف.

لها: الطخى وجهها، فضحك رسول الله على لها، فمر عمر، فقال: يا عبدالله: يا عبدالله: يا عبدالله: يا عبدالله: عبدالله، فظن أنه سيدخل، فقال: قوما فاغسلا وجوهكما قالت عائشة، فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله على الموصلي.

حفصة بنت عمر، فجاءت سودة في هيئة، وفي حالة حسنة فقالت حفصة لعائشة: يا حفصة بنت عمر، فجاءت سودة في هيئة، وفي حالة حسنة فقالت حفصة لعائشة: يا أم المؤمنين يجئ رسول الله في فشقاً وهذه بيننا تبرق فقالت أم المؤمنين: إتقي الله يا خفصة، فقالت: لأفسدن عليها زينتها فقالت حفصة يا سودة حرج الأعور، قالت: نعم ففزعت فزعاً شديداً فجعلت تنتفض، قالت: أين أختبىء؟ قالت: عليك بالخيمة (خيمة لهم من سعف يطبخون فيها) فذهبت فاختبات فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت، فحاء رسول الله في وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلما من الضحك، فقال: ماذا الضحك؟ (ثلاث مرات) فأومأتا بأيديهما إلى الخيمة، فذهب فإذا سودة ترعد، فقال لها: يا سودة ما لك قالت: يا رسول الله خرج الأعور، قال: ماخرج وليخرجن، ثم دخل فأخرجها فحعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت.

[ رواه أبويعلى الموصلي " ٧١٦٠ " والطبراني بحفى و ٢٣٢٩ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُحِبُ الْعَسَلَ وَالْحَلُواءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَةً مِنْ عَسَلِ فَسَقَتِ النَّبِيَ عَلَيْ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَسَالُ اللّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُولِي أَكُلُت رَمْعَةَ إِنّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَعْافِيرَ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَعْقُولُ لَكِ لِللّهِ لَنَحْتَالُنَّ لَهُ فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَحِدُ مِنْكَ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَعْقَولُ لَكِ لا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَحِدُ مِنْكَ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَلُولِي أَنْهُ سَيَقُولُ لَكِ لا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَحِدُ مُنْكُ فَإِذَا وَقُولِي أَنْهُ سَيَقُولُ لَكِ وَقُولِي أَنْتُ مَا هَنَو إِلاَ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدُتُ أَنْ أُبُودِ أَنْ أَاللّهِ مَا هُو إِلاَ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدُتُ أَنْ أَبَادِيَهُ لَي طَغِيَّةُ ذَاكِ قَالَتْ تَقُولُ سُؤْدَةً فَواللّهِ مَا هُو إِلاّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدُتُ أَنْ أَبَادِيَهُ

٤٣٢٧ ـ قال الهيثمي (٧٦٨٣): رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بـن علقمـة وحديثـه حسـن. (١) في المخطوط [حريرة] وكل الروايتين تدلان على نوع من أنواع اللحم.

٤٣٢٨ ـ كَالَ الْهَيِثْمِي (٢٨٤) :رُواه أُبُويعلَى والطُّبَر انى إلا أنه قال: فقالت حفصة اعاتشة: يدخل علينا رسول الله ونحن فشفتين، وهذه بيننا تبرق، وفيه من لم أعرفهن.

بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ فَقَالَتْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ إِلَي صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مَثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَة قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَة قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَة قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارُ إِلَى حَفْصَة قَالَت كُنَا أَلَّ كُنَا أَلَا اللهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي مِنْهُ فَاللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَقِي الْكَلامَ وَالإِنْبِسَاطَ إِلَى يَسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَقِي الْكَلامَ وَالإِنْبِسَاطَ إِلَى يَسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَهْدِ النَّبِي عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَقِي الْكَلامَ وَالإِنْبِسَاطَ إِلَى فِينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوفِقي النَّبِي عَهْدِ النَّبِي عَهْدِ النَّبِي عَهْدِ النَّبِي عَهْدِ النَّبِي عَهْدِ النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَا مَا مُؤْتِلُ فِينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوفِقِي النَّالِي قَلْكُولُ وَينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوفِقي النَّالِي قَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى عَهْدِ النَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

١٣٣١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلا دِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبٍ مِنْكُنَّ قَالَتْ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ وَتَقِيمُ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نَقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَفْطِرُ رَمَضَانَ وَتَقِيمُ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نَقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَفْطِرُ رَمَضَانَ وَتَقِيمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٤٣٣٢ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَـةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء.

٢٣٣٣ عن عَائِشةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَي عَظْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَي غَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَي غَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَي غَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَي عَلَيْ عَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَي عَلَيْ عَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَي عَلَيْ عَضْبَى قُلْتِ لا وَرَبِ مِنْ أَهْمُورُ إِلاَ اسْمَكَ.

رواه البخاري "۲۲۸"

٤٣٣٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَابَقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَسَبَقْتُهُ. رواه ابن ماجة "١٩٧٩"

٤٣٢٩ ــ أخرجه: مسلم "٤٧٤"، والمترمذي "١٨٣١"، والنسائي "٣٩٥٨"، وأبوداود "٣٧١٤"، وابن ماجة "٣٣٢٣"، وأحمد "٢٠٧٥"، والدارمي "٢٠٧٥".

٤٣٣٠ ــ أخرجه: ابن ماجة "١٦٣٢"، وأحمد "٢٦٦٥".

٤٣٣١ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٩١٣ ". أخرجه: مسلم "٨٠"، وابن ماجة "٤٠٠٣"، وأحمد "٥٣٢١". ٤٣٣٢ ــ أخرجه: مسلم "٢٧٤١"، والترمذي "٢٧٨٠"، وابن ماجة "٣٩٩٨"، وأحمد "٢١٣٢٢".

٤٣٣٣ ـ أخرجه: مسلم "٢٤٣٩"، وأحمد "١٥٢٥٦".

٤٣٣٤ ... قال الالباني: اصحيح ١٦١٠ ". أخرجه: أبوداود "٢٥٧٨"، وأحمد "٢٥٨٦٦".

٣٣٥هـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُينٌ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا قَالَتْ فَتَنكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ فَذَهَبْتُ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي قَالَتْ فَالْتَفْتَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي فَقَالَ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي قَالَتْ فَالْتَفْتَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِ قَالَت قَالَت قَالَت فَالَت مُودِيَّةٌ وَسُط يَهُودِيَّاتٍ لِإِبن ماجة "١٩٨٠" بضعف كَيْفَ رَأَيْتِ قَالَت قَالَت قُلْت أَرْسِلْ يَهُودِيَّةٌ وَسُط يَهُودِيَّاتٍ لِإِبن ماجة "١٩٨٠" بضعف

# الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

٣٣٦عـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَـيْرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

٤٣٣٧ عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رفعه أَنَّهُ قَالَ لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللهَ مَنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللهَ مَنْ اللَّهُ وَلِلْمَاكَ اللهُ مَنْ اللّهُ وَلِلْمَاكَ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا أَحَدُ أَحَبُ اللّهُ وَلَا أَحَدَ أَحَبُ اللّهُ وَلَا أَحْدَ أَحْدَ اللّهُ وَلِلْمَاكُ أَلَى اللّهُ وَلِلْمَاكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَحْدَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللللللللللهُ اللللهُ اللللللللهُ الللللهُ

٣٣٨ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُ نَعَمْ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِي رَجُلاً لَمْ أَمَسَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَعَمْ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأَعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اسْمَعُوا إِلَى مَا يَعْتَكُ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأَعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِي. وواه مسلم " ١٤٩٨ ا" يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلا شَخْصَ أَخَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلا شَخْصَ أَحْبُ أَيْدُ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلا شَخْصَ أَحْبُ فَلَكُ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ فَعْرُتُ عَلَيْهِ فَحَاءَ فَرَأًى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ فَعْرُتُ عَلَيْهِ فَحَاءَ فَرَأًى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَعْرُتُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَعْرُتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ وَالْمُ مَا لَكِ يَا عَائِشَةً أَعْرُتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لا يَغَالُ مَا لَكُ يَا عَائِشَةً عَرْتُ فَقُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَالِي اللّهُ الْعَلَالُ مَا لَكُ يَا عَائِسُهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُوا

٤٣٣٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٣٠ ".

٤٣٣٦ ـ أخرجه: الترمذي "١٦٦٨"، وأحمد "٢٦٤٣١".

٤٣٣٧ ــ قال الألباني: "صُحيح ٢٧٩٤ ". أخرجه: البخاري "٤٦٣٤"، ومسلم "٢٧٦٠"، وأحمد "٤١٤٢"، والدرمي "٢٢٢٥".

٤٣٣٨ ــ أخرجه: أبوداود "٤٥٣٣"، وابن ماجة "٢٦٠٥"، ومالك "١٥٥٧".

٤٣٣٩ ـ أخرجه: البخاري "٢٢٢٧"، وأحمد "١٧٧٠٣"، والدارمي "٢٢٢٧".

مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ.

رواه مسلم "٢٨١٥"

٤٣٤١ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُ عَلِيُ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً وَكَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ عَفْصَةُ أَلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ خَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزلُوا فَحَاءَ النَّبِي عَلِي إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزلُوا وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا وَالْتَعْفِي وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا. رواه البخاري "٢١١٥"

١٣٤٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّاءً فِيهِ طَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءً كَإِنَّاءً وَطَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِي ﷺ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءً كَإِنَّاءً وَطَعَامٌ كَطَعَامٌ كَطَعَامٌ.

275٣ عن عائشة قالت: كان رسول الله على سفر ونحن معه فاعتل بعير لصفية وكان مع زينب فضل فقال لها على: إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيراً لك، قالت: أنا أعطى هذه اليهوديه؟ فغضب على وهجرها بقية ذى الحجة ومحرم وصفر وأياماً من شهر ربيع الأول، حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا حاجة له فيها، فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار إذ رأت ظله قد أقبل، فأعادت سريرها ومتاعها.

٤٣٤٤ وفي رواية: فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. رواه أُبو داود "٤٦٠٢"

٤٣٤٠ \_ أخرجه: أحمد "٢٤٣٢٤".

٤٣٤١ ــ أخرَجُه: مسلم "٢٤٤٥"، وابن ماجة "١٩٧٠"، وأحمد "٢٥٧٨٢"، والدارمي "٣٤٢٣".

٤٣٤٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٣ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٦٨"، وأحمد "٢٥٨٣٤".

٤٣٤٣ \_ قال الهيثمي (٧٦٩٥):رواه الطبراني في الأوسط وفيه: سمية، روى لها أبو داود وغيره ولم يجرحها أحد وبقية رجاله ثقات.

٤٣٤٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٩٩ ". أخرجه: أحمد "٢٦٣٢٥".

٥٤٣٤ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

رواه البخاري "۲۳۲ه".

٤٣٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًا قَالَ لا يَخْلُونَ ّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتَتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَكَالَ الْعَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

١٣٤٧ عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَحَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ بَنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِا بَنْتِ عُمَيْسٍ فَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاً وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَان.

٤٣٤٨ عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلَى عَمْرَو بْنَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ عَلَى النَّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي لِللَّهِ عَلِي لَهُ اللَّهِ عَلِي النَّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي لَا لَهُ عَلَى النَّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي لَا لَهُ عَلَى النَّسَاء بِغَيْرِ إِذْنِ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدُخُلَ عَلَى النَّسَاء بِغَيْرِ إِذْنِ أَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُو

٣٤٩ عن أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلانِ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِيئتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَحَلا حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلانِ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِيئتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَحَلا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. وواه مسلم "٢٣٢٦"

٠٥٣٥ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ. رواه أبو داو د "٢١٤٨"

٤٣٤٥ ــ أخرجه: مسلم "٢١٧٢"، والترمذي "١١٧١"، وأحمد "١٦٩٤٥"، والدارمي "٢٦٤٢".

٤٣٤٦ \_ أخرَجه: مسلمُ "١٣٤١"، وَابنَ ماجَّة "٢٩٠٠"، وأحمد "٣٢٢١".

٤٣٤٨ .. قال الألباني: "صحيح ٢٢٣٠ ". أخرجه: أحمد "١٧٣٦٨".

٤٣٤٩ ــ أخرجه: أبوداود "٨١٨٦"، وابن ماجة "٤١٧٧"، وأحمد "١٣٦٣٢".

٤٣٥٠ ــ قال الألباني: "صحيح ١٨٨٠ ". أخرجه: مسلم "٢١٥٩"، والترمذي "٢٧٧٦"، وأحمد "١٨٧١٥"، والدارمي "٢٦٤٣".

١٥٣١ عن ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِعَلِيٌّ يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّا اللهِ ﷺ لِعَلِيٌّ يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

رواه أبوداود "٢١٤٩"

١٣٥٢ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَلِيْ مَا تَلْقَىى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُو أَبُوكِ يَبُلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَلِيْ مَا تَلْقَىى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُو أَبُوكِ وَغُلامُكِ.

١٣٥٣ عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ وَعِنْدِي مُحَنَّثُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَاللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ يَقُولُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَاللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ يَقُولُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَاللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكُ بَابْنَةِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لَا يَدْخُلَنَّ هَـؤُلاءِ عَلَيْكُنَ بَابْنَهِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لَي يَدْخُلَنَّ هَـؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ بَابُنَةٍ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُمُ رَواه البخاري "٤٣٢٤" وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمُخَنَّثُ هِيتٌ. رواه البخاري "٤٣٢٤"

٤٥٣٥ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ، فَقِيلَ يَــا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ. إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ. إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ. إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ. وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّ

٣٥٦ عن أُمَّ سَلَمَة أَنَّهَا كَانَت عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَيْمُونَة قَالَت فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنُولِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لا يَيْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَفَعَمْ يَاوَانَ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.

رواه الترمذي "٢٧٧٨"

٢٥٥١ \_ قال الألباني: "حسن ١٨٨١ ". أخرجه: الترمذي "٢٧٧٧"، وأحمد "٢٢٥١٢".

٤٣٥٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٦٠ ".

٣٣٥٣ ــ أخرجه: مسلم "٢١٨٠"، وأبوداود "٤٩٢٩"، وابن ماجـة "٢٦١٤"، وأحمد "٢٦١٥"، ومالك "١٤٩٨".

٤٣٥٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٦٣ ". أخرجه: أحمد "٢٤٦٥٩".

٥٥٥٥ ـــ أخرجــه: الـترمذي "٢٧٨٤"، وأبـوداود "٤٩٣٠"، وابـن ماجــة "١٩٠٤"، وأحمـد "٣٤٤٨"، والدارمي "٢٦٤٩".

٤٣٥٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٢٦ ". أخرجه: أبوداود "٤١١٢".

١٣٥٧ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَلْمُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّ

رواه أبو داود "۲۷۲ه":

١٣٥٨ عن أنس: أن النبي ﷺ كان يمشى فى الطريق وأمامه امرأة فقال لها: تنحى عن الطريق، فقالت: الطريق واسع، فقال: دعوها فإنها جبارة. "لرزين " عن الطريق، فقالت: الطريق واسع، فقال: دعوها فإنها جبارة. والمرابع عن السريع عن السريع السر

• ٤٣٦٠ عن أنس قال: لما كان صبيحة احتلمت دخلت على النبي على فأخبرته فقال: لا تدخل على النساء، فما أتى على يوم أشد منه.

رواه الطبراني في الأوسط [ والصغير " ٢٥٩ ]:

2771 عن عمار بن ياسر، رفعه: ثلاث لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر، قالوا: [يا رسول الله: أما المدمن الخمر، فقد عرفناه](١) فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالى من دخل على أهله. "لكبير مطولا" فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالى من دخل على أهله. "لكبير مطولا" ٤٣٦٢ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النّكاحِ. واه إبن ماجة "١٨٤٧"

٤٣٥٧ ــ قال الألباني: "حسن ٤٣٩٢ ".

٤٣٥٩ ـ قال الألباني: "موضوع "١١٢٧".

٤٣٦٠ ــ قال الهيثمي (٧٧١٩): رواه الطبراني في الصنغير والأوسط وفيه زافر بن سليمان وهو نقمة وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات.

٤٣٦١ ــ قال الهيثمي (٧٧٢٢): فيه مساتير، وليس فيهم من قيل: إنه ضعيف. (١) لا توجد في المخطوط.

٤٣٦٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٩٧ ".

#### كتاب الطلاق

### ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

٤٣٦٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. رواه أبو داود "٢١٩٧"

٤٣٦٤ – ولرزين: أنه كان يقول إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها.

٣٦٥ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وإنَّ اللَّه قَالَ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وإنَّ اللَّه قَالَ ﴿ يَتُقِ اللَّهَ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وإنَّ اللَّه قَالَ ﴿ يَلُهُ النَّهُ فَلَمْ أَجُدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللَّهُ قَالَ ﴿ يَا اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ قَالَ لَهُ النَّيْ عَبِيلًا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَدَ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَنَّالٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَدَ وَعَبْلُ عَبْدِ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَلَةً وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولُ لَتُهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلُقَتَ مِنْكَ لِثُلُومُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ وَالَا لَهُ الْمُؤَالُ لَلُهُ الْبُنُ عَبَّاسٍ طَلُقَتَ مِنْكَ لِفُلَاثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ هُرُوا.

١٣٦٧ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ.

رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ.

رواه النسائي "٣٤٠١"

١٣٦٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيً فَقُلْتُ الْمَرَأَتِيَ الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ.

٤٣٦٣ \_ قال الاستاذ الشاويش: "سكت الشيخ ناصر عن هذه الزيادة ولم يحكم على شيء منها وهى اثار لها طرق متعددة " أنتهى كلامه ؛ و راجع ضعيف أبي داود رقم [٤٧٦].

٤٣٦٥ - قال الألباني: "صحيح ١٩٢٣".

٢٣٦٧ ـ قال الألباني: "ضعيف "٢٢١".

٣٣٦٨\_ قال الألبانيّ: "ضعيف ٢٠٤". أخرجه:أبوداود "٢٢٠٨"، وابن ماجة "٢٠٥١"، والدارمي "٢١٧٢"

٤٣٦٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لإمْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَـن أَنْـتَ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَسْأَلُكَ برَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقُوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ هُوَ مَا أَرَدْتَ. " لمالك " ٤٣٧٠ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَـانَ يَقُـولُ فِي الْحَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا ثَـلاثُ

تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. رواه مالك "١١٧٤".

٤٣٧١ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْـنَ أَبِـي طَـالِبٍ كَـانَ يَقُـولُ فِـي الرَّجُـلِ يَقُـولُ لإمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ. " لمالك ".

٤٣٧٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءِ وَقَالَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾. رواه البخاري "٢٦٦٥"

٤٣٧٣ عن ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾. رواه مسلم "١٤٧٣"

٤٣٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِنْقُ رَقَبَةٍ. رواه النسائي "٣٤٢٠"

٥ ٤٣٧ه عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أُرَاهُ كَمَا قَالَت فَقَالَ الرَّجُلُ لا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنَا أَفْعَلُ أُنْتَ فَعَلْتُهُ. رواه مالك.

٤٣٧٦ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

٤٣٧٢ ــ أخرجه: مسلم "١٤٧٣"، والنسائي "٣٤٢٠"، وابن ماجة "٢٠٧٣"، وأحمد "١٩٧٧".

٤٣٧٣ \_ أخرجه: البخاري "٤٩١١"، والنسائي "٣٤٢٠"، وابن ماجة "٢٠٧٣".

٤٣٧٤ قال الألباني:ضعيف الاسناد " ٢٢٣ "،أخرجه:البخاري" ١ ٩٩١ "،مسلم "١٤٧٣ "،ابن ماجة "٢٠٧٣"

فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَالْحِدَةُ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلُكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. وَيَكُونُ أَمْلُكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

٣٧٧ عن حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لَأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلاَّ الْحَسَنَ فَقَالَ لا إِلاَّ الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلاَّ الْحَسَنَ فَقَالَ لا إِلاَّ الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مَوْلَى بَنِي سَمُرَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ ثَلاثٌ قَالَ ثَلاثٌ قَالَ أَلُوبُ فَلَا فَيْرِفُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةً فَأَخْبَرْتُهُ أَيُوبُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَلَا اللهِ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةً فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٨٣٧٨ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحِيَرَةِ فَقَـالَتْ حَيَّرَنَـا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَـانَ طَلاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لا أَبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

رواه البخاري "٢٦٤"

٤٣٧٩ عن عبدا لله بن مسعود قال: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك [واستفلحي](١) بأمرك أو وهبها لاهلها فقبلوها فهى واحدة بائنة. رواه الطبراني في الكبير"٩٦٢٧". ٤٣٨٠ عن ابن مسعود: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهي يمين.

رواه الطبراني في الكبير (٢/٩٦٣٢).

١٣٨١ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ.

رواه أبوداود "٢١٩٩"

٢٣٨٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلُّ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ

٤٣٧٧ \_ قال الألباني: ضعيف ٢٠٥ "، لكنه عن الحسن قوله: صحيح. أخرجه: النسائي "٣٤١٠"، وأبوداود "٢٢٠٤".

٤٣٧٨ ــ أخرجه: مسلم "١٤٧٧"، والترمذي "٣٢٠٤"، والنساني "٣٢٠٣"، وأبوداود "٢٢٠٣"، وابن ماجة "٢٠٥٣"، وأحمد "٢٧٥٩"، والدارمي "٢٢٦٩".

٤٣٧٩ \_ قال الهيثمي (٧٧٧٤):رواه الطبراني ورجاًله رجال الصحيح.(١) في المخطوط[واستقلي]. ٤٣٨٠ \_ قال الهيثمي (٧٧٧٨):رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهد لم يدرك ابن مسعود.

٤٣٨١ \_ قال الألباني: أضعيف "٤٧٧ ". أخرجه: مسلم "١٤٧٢"، والنسائي "٢٠٤٣".

وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالًا لَا نَـرَى أَنْ تَنْكِحَهَـا حَتَّـى تَنْكِـحَ زَوْجَّـا غَـيْرَكَ. رواه مالك "١٢٠٤".

٣٨٦٤ ولرزين: عن ابن عباس وأبا هريرة وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقول تعالى إنها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وله المتعة، وذلك نصف ماسمى لها، وإن كان لم يسم لها شيئاً فلها المتعة، وهي غير لازمة.

٤٣٨٤ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا مَسْعُودٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا يَقُولُونَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا يَكُحَهَا.

٥٣٨٥ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةً الْمَاكِةِ عَنْ مَالِكَ الْمَالِقِ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلا شَيْءَ. " لمالك " أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقِ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلا شَيْءَ. " لمالك " ١٤٣٨٦ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا لا نَذْرَ لإبْنِ آدَمُ فِيمَا لا يَمْلِكُ وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ وَلا عَلَى لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ.

رواه الترمذي "۱۱۸۱"

٤٣٨٧ ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ. [للبخاري تعليقا، وسمى أربعة وعشرين بين صحابي وغيره كلهم قال إنها تطلق ]

١٣٨٨ عنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَعَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطْفِقُ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَعَلَّمُ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

٤٣٨٦ ــ قال الألباني: "حسن صحيح ٩٤٢". أخرجه: أبوداود "٢١٩٠"، وابن ماجة "٢٠٤٧". ٤٣٨٨ ــ أخرجه: مسلم "١٤٧١"، والـنرمذي "١٧٦١"، والنسـائي "٣٥٥٩"، وأبـوداود "٢١٨٥"، وابــن ماجة "٢٠٢٣"، وأحمد "٣٢٩٣"، ومالك "٢٢٢٠"، والدارمي "٢٢٦٣".

٣٨٩هـ وفي رواية: وَكَانَ عَبْـدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِـدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رواه مسلم "١٤٧١"

٠٤٣٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً. وواه مسلم "١٤٧١"

٣٩١ عن رواياته: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَمَرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَت عَلَيْكَ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.

رواه أحمد" ٢٠٢٥"

٢٣٩٢ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمُعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيْ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَ ﴾ فِي قُبُلِ يَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيْ ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَ ﴾ فِي قُبُلِ يَسْمَعُ عَدَّتِهنَّ. واه أحمد "٢٤٧" و"

٣٩٣٣ عن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِقَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِـيَ حَـائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. رواه مسلم "١٤٧١"

# طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

٤٣٩٤ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ فَجِئْتُهُ فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ فَجِئْتُهُ فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ فَكَنَا مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا فَقَالَ طَلِّقْهَا وَإِلاَّ سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا فَقَالَ طَلِّقْهَا وَإِلاَّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا قَالَ فَحَرَجْتُ مِنْ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا قَالَ فَحَرَجْتُ مِنْ

٤٣٨٩ ــ أخرجه: البخاري "٢١٦٠"، والترمذي "١٧٦"، والنساني "٣٥٥٩"، وأبـوداود "٢١٨٥"، وابـن ماجة "٢٠٢٣"، وأحمد "٦٢٩٣"، ومالك "١٢٢٠"، والدارمي "٢٢٦٣".

٤٣٩٠ ــ أخرجه: البخاري "٢١٦٠"، والترمذي "١٧٦"، والنساني "٣٥٥٩"، وأبـوداود "٢١٨٥"، وابـن ماجة "٢٠٢٣"، وأحمد "٦٢٩٣"، ومالك "١٢٢٠"، والدارمي "٢٢٦٣".

٤٣٩١ ــ أخرجه: البخاري "٧١٦٠"، ومسلم "١٤٧١"، والترمذي "٦٦١٦"، والنساني "٣٥٥٩"، وأبوداود "٢١٨٥"، وابن ماجة "٢٠٢٣"، ومالك "١٢٢٠"، والدارمي "٢٢٦٣".

٤٣٩٢ ــ أخرجه: البخاري "٧١٦٠"، ومسلم "١٤٧١"، والترمذي "١١٧٦"، والنساني "٣٥٥٩"، وأبوداود "٢٢٦٣". وأبوداود "٢٢٦٣".

٤٣٩٣ ــ أخرجه: البخاري "٧١٦٠"، والترمذي "١١٧٦"، والنسائي "٣٥٥٩"، وأبـوداود "٢١٨٥"، وابـن ماجة "٢٠٢٣"، وأحمد "٦٢٩٣"، ومالك "١٢٢٠"، والدارمي "٢٢٦٣".

عِنْدِهِ فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاق وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ فَلَمْ تُعْرَرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُو يَوْمَقِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهُ لِلَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ الزَّهْرِيِّ وَهُو النَّهْ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِكَ وَكَتَبَ إِلَى جَابِر بْنِ الأَسْوَدِ الزَّهْرِيِّ وَهُو اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي قَالَ أَمِي اللّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي قَالَ أَمِيلُ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَحَهَّزَتْ صَفِيَّةُ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِولِيمَتِي فَحَاءَنِي.

رواه مالك "١٢٤٥".

٥ ٣٩٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ طَلاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَـلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْتُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٩٦٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغِلاقٍ. إغِلاقِ.

٤٣٩٧ ـ وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُون وَلا لِسَكْرَانَ. للبخاري تعليقا .

٤٣٩٨ وقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ: لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُوَسُوس. للبحاري تعليقا.

٣٩٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

رواه الترمذي "۱۱۸۲"

٤٠٠ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَـةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ تَلاثُ حِيضٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَـةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ تَلاثُ حِيضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَان.
 وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَان.

٢٠١ عَنْ أَبِي حَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلِ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَ فَي اللهِ عَنْ أَبِي مَمْلُوكِ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْن ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْن ثُمَّ عُتِقًا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ

<sup>2890</sup> \_ قال الألباني: ضعيف جدا والصحيح موقوف " ٢٠٧ ".

٤٣٩٦ \_ قال الألباني: "حسن "١٩١٩". أخرجه: أحمد "٢٥٨٢٨".

٤٣٩٩ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٠٦ ". أخرجه: أبوداود"٢١٨٩"، ابن ماجة "٢٠٨٠"،الدارمي "٢٢٩٤"

رواه أبوداود "۲۱۸۷"

قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٢ • ٤ ٤ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةً غُلامِهِ أَوْ أَمَةً وَلِيدَتِهِ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةً غُلامِهِ أَوْ أَمَةً وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

رواه مالك "١٢١٨".

عن ابن عباس: طلاق الامة خمس: عتقها، وطلاق زوجها وبيع سيدها وهبته لها وميراثها.

٤٠٤ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَــالَ فَسَــأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَلَا الْمَرْأَةِ. وَاللَّهُ الْمَرْأَةِ. وواه أبوداود "٢٢٣٧":

٥٠٤٤ زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.

إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلُمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا أَلُمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمَ مُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

٤٠٧ عـ وفي رواية: قَالَ الأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا قال البخاري: قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ. رواه البخاري "٣٧٥٤"

١٤٠٨ عن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ طَلاقُ السُّنَةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا كَالَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا كَالَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا كَالْمَا أَنَا طَلاقُ السُّنَةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا

٤٤٠١ ـ قال الألباني: "ضعيف٤٧٦ ". أخرجه: النسائي "٣٤٢٨"، وابن ماجة "٢٠٨٢".

٤٤٠٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٨٩ ". أخرجه: النسائي "٣٤٤٦"، و أبن ماجة "٢٥٣٢".

٤٤٠٦ ــ أخرجه: مسلم ١٥٠٤"، الترمذي ٦٥٠١"، أبو د وود ٣٩٢٩"، ابن ماجة ٣٨٣٥"، مالك ١٥١٩"

٤٤٠٧ \_ أخرجه: مسلم ١٥٠٤"، الترمذي ١٢٥٦"، أبو داود ٣٩٢٩" ابن ماجة ٣٨٣٥"، مالك ١٥١٩".

٤٤٠٨ ــ أخرجه: الترمذي "١١٥٦"، والنسائي "٧١٤٥"، وأبوداود "٢٢٣٢"، وابسن ماجــة "٧٠٧٥"، وأحمد "٣٣٩٥"، والدارمي "٢٢٩٢".

حَاضَتُ وَطَهُرَتُ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتُ وَطَهُــرَتُ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُـمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بحَيْضَةٍ.

١٤١٠ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُالُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا تَرَكُهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحُهَا زَوْجُهَا اللَّوَّلَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا.
 الأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا.
 رواه مالك "١٢٤٤".

ا ٤٤١ هَـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ. رواه أبوداود "٢١٧٨"

211 عن أبي موسى، رفعه: لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات. [ للبزار" ١٤٩٧ "] والكبير والأوسط

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَعْ المُنْ عَيْرِ بَعْدَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. وَأَسْ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

1 ٤ ٤ ٤ عنْ عَائِسْةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطلِّقَهَا وَهِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلَّ الْمَرَأَتِهِ وَاللَّهِ لا أَطلَّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا آوِيكِ أَبُدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَطلَّقُكِ فَكَيْمَ عَلَيْمَ وَكُلُّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِي رَاجَعْتُكِ فَذَهَبَ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِي رَاجَعْتُكِ فَذَهَبَ الْمَرْأَةُ خَتَّى دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَاللَّهُ عَلَيْمَا فَلَكُرَتْهَا فَسَكَت النّبِي عَلَيْ حَتَّى خَزَلَ فَلَحْبَرَتُهَا فَسَكَت النّبِي عَلَيْ خَتَى خَزَلَ فَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّق الرَّوْ الطلاق مُسْتَقْبُلاً مَنْ كَانَ طُلَق وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّق الْعِدَة لِيضَارَهُ اللّه المَالِق المَرْأَقَةُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَة النّبي الطلاق مُسْتَقْبُلاً مَنْ كَانَ طُلّق وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّق الْعِرَارُ اللّهُ تَبَارَكُ اللّهُ تَبَارَكُ اللّهُ تَبَارَكُ لَهُ بَهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهُا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ عَيْعِظُهُمُ اللّهُ وَلَا تَوْ وَلَى فَاللّهُ فَلَالًى وَلَا لَا لَهُ اللّهُ لَلْمَالًى وَولا لَعَمْ اللّهُ وَلا اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَولا لاَ تَمْسَكُولُولُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَيَولاً لَقُولُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَلْمَالًا لاَتُهُ وَلَا لاَ عَلَى اللّهُ لَلَمَ اللّهُ لَلَمْ اللّهُ لا لَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْمَا فَاللّهُ لَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الله

٤٤٠٩ .. قال الألباني: "صحيح ٣١٧٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٢١".

٤٤١١ \_ قال الألباني: "ضعيف " ٤٧٢ ". أخرجه: أبن ماجة "٢٠١٨".

١٤١٢ ـ قال الهيثمي (٧٧٦١): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط أحد أسانيد البزار فيه: عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.

٤٤١٣ \_ قال الألباني: "صحيح" ٩٤٨ ". أخرجه: أبوداود "٢٢٢٦"، وابن ماجة "٢٠٥٥".

١٤١٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٠٨ ".

بذَلِكَ.

آ ٢٤١٦ عن مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَ هُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَسْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. رواه أبوداود "٢١٨٦" لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَسْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. رواه أبوداود "٢١٨٦" لَغَيْرِ سُنَّةٍ أَسْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. رواه أبوداود "٢١٨٦" فَلا كَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. رواه البخاري "٢٥١٥" أَخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. رواه البخاري "٢٥١٥" وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ. وَهَزْلُهُنَّ جَدُّهُ وَالرَّجْعَةُ. رَاللَه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى مُرافِلُ اللَّه عَلَى مَا لَكُولُ وَالرَّجْعَةُ. وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَ جَدُّ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ.

١٤٤٩ عن ابن مسعود، مثله وجعل العتق بدل الرجعة. رواه رزين . 1٤٤٠ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا. لأبي داود"٢٢٨٣" عن عقبة بن عامر الجهني: أن النبي ﷺ طلق حفصة فبلغ ذلك عمر فوضع النباب على رأسه، قال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعد هذا، فنزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر.

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن صالح الحضرمى (٢٩١/١٧) وامرأته فقال: عن عبدا لله: أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، [فقالت المرأة: أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه، فقال عمر: حدثيني ](١) فقالت: طلقنى ثم تركنى حتى إذا كان فى آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلى ورددت بابى فنزعت ثيابى فقرع الباب، وقال: قد راجعتك، قد راجعتك، فتركت غسلى ولبست ثيابى، فقال عمر:

ماتقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال

٤٤١٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩١٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٢٥".

٤٤١٧ \_ أخرجه: مسلم "١٥١٥"، والمترمذي "١٣٠٤"، والنساني "٢٥٠٧"، وأبوداود "٣٤٤٥"، وابن ماجة "٢٢٣٩"، وأحمد "١٠٤٦"، ومالك "١١١١"، والدارمي "٢٥٦٦".

٤٤١٨ ـ قال الألباني: "حَسَن ٩٤٤ ". أخرجه: أبوداود "٢١٩٤"، وابنَ ماجة "٢٠٣٩".

٤٤٢٠ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٩٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠١٦"، والدارمي "٢٢٦٤".

٤٤٢١ \_ قال الهيثمي (٧٥٥٣):رواه الطبراني، وفيه عمرو بن صالح الحضرمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. واه الطبراني في الكبير "٩٦١٧"

٣٤٤٢٣ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجَهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ طَلاقَ زَوْجَهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكُلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاقُهُ.

رواه إبن ماجة "۲۰۳۸"

# الخلع والإيلاء والظهار

٤٢٤ عن ثُوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ '

٤٤٢٥ – وفي رواية: المختلعات هن المنافقات. هما للترمذي "١١٨٦"

٤٤٢٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي خُلُقِ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ فَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

٤٤٢٧ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا.

٤٤٢٢ ـ قال الهيثمي (٧٧٨٠):رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. (١) لا توجد في المخطوط.

٤٤٢٣ ـ قال الألباني: "ضعيف" ٤٤٣ ".

٤٤٢٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٤٨ ". أخرجه: أبوداود "٢٢٢٦"، وابن ماجة "٢٠٥٥".

٤٤٢٥ - قال الألباني: "صحيح ٩٤٧ ". اخرجه النسائي "٣٤٦١".

٤٤٢٦ \_ أخرجه: النَّسائي "٣٤٦٦"، وابن ماجة "٢٠٥٦".

٤٤٢٧ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٤٩ ".

٤٤٢٨ ــ أخرجه: مسلم "٥٨٠"، وابن ماجة "٢٠٦١"، وأحمد "٢٦١٤٣".

حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَـةَ وَاثْنَـيْ عَشَـرَ رَجُـلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

٤٤٣٠ - وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله.

٤٣١ عَنْ مَالِكُ: مَنْ حَلَفَ لإِمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً. لمالك يَكُونُ إِيلاءً وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً. لمالك عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَحَعَلَ الْحَرَامَ حَللاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.
وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.

٤٣٣ ٤ عن قتادة: أن عليا وابن عباس وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأبعة فهي تطليقة، [وهي أحق بنفسها] (١)

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلِيًّ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ وَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكَفِّرَ فَقَالَ وَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكَفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلا تَقْرَبْهَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلا تَقْرَبْهَا حَتَى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بهِ.

رواه الترمذي "٩٩١"

٥٤٤٣ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْتُكَ هِيَ فَكَرَهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.
رواه أبو داود "٢٢١٠"

٤٣٦ عـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَـنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْـرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُو تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ أُمِّهِ إِنْ هُو تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ أَمُّ إِنْ هُو تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّرَ الْمُتَظَاهِرِ.

كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

رواه مالك "١١٨٧".

٤٤٢٩ \_ أخرجه: مالك "١١٨٥".

٤٤٣٠ أخرجه: مالك "١١٨٥".

٤٤٣٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٠٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٧٢".

٤٤٣٣ ـ قال الهيثمي (٧٨٣٩):رواه الطبراني، وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود، ولم يسمع من ابس عباس، وبقية رجاله رجال الصحيح. (١) في المخطوط [فهي بائنة]

٤٤٣٤ \_ قال الألباني: "حسن ٩٥٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٦٥".

٤٤٣٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٨٢ ".

٤٣٧ ٤ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْن صَخْر قَالَ ابْنُ الْعَلاء الْبَيَاضِيُّ قَالَ كُنْتُ امْرَأُ أُصِيبُ مِنَ النُّسَاء مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِن امْرَأَتِي شَـيْنًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكُشُّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لا وَاللَّهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ أَنَا بِـذَاكَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْن وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بتْنَا وَحْشَيْن مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ وَكُـلْ أَنْتَ وَعِيَـالُكَ بَقِيَّتَهَـا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ السَّرَّأَي وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ السُّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بصَدَقَتِكُمْ. رواه أبوداود "٢٢١٣" ٤٣٨ ٤ ـ عَنْ خُوَيْلَةَ بنْتِ مَالِكِ بْن تَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّـهَ فَإِنَّـهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجهَا ﴿ إِلَى الْفَرْضِ فَقَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لا يَحِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْــدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقِ مِنْ تَمْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُـهُ بِعَرَقِ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجعِي إِلَى ابْن عَمِّكِ قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. رواه أبوداود "۲۲۱٤"

٤٤٣٧ ــ قال الألباني: "حسن ١٩٣٣ ". أخرجه: الترمذي "٣٢٩٩"، وابن ماجـة "٢٠٦٢"، وأحمـد "٢٣١٨٨"، والدارمي "٢٢٧٣".

٤٤٣٨ \_ قال الألباني: حسن - دون قوله: "والعرق" ١٩٣٤ ". أخرجه: أحمد "٢٦٧٧٤".

#### اللعان وإلحاق الولد واللقيط

٤٣٩ عن ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُميَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْبَيْنَةُ أَوْ حَدَّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنا رَحُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ فَحَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى يَقُولُ الْبَيْنَةُ وَإِلاَّ فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلالٌ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيْنِرَلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي هِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ﴾ فَقَرَأُ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ﴾ فَقَرَأُ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ﴾ فَقَرَأُ مَنَ الْحَدِّ فَنَزلَتْ فَوْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَدْرَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَافِيهٍ ثُمَّ قَامَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةً فَشَامَ وَلِيلُ مُنَاقًا مَ عَنْدَ الْحَامِسَةِ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا فَشَهُدَتُ فَوَلُ اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا فَشَعَتُ عُومُ مِن الصَّادِقِينَ وَقَالَتُ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالَتُ لا أَنْشَا أَنْهَا سُلُوا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنَّ لَي وَلَهَا شَأْنً.

رواه أبوداود "۲۲۵٤"

٤٤٠ وفي رواية: حَاءَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ فَحَاءَ مِنْ أُرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فأحبره فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فأحبره فَكَرِهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا هِلالُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا اللّهَ فَلَا عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا هِلالُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا وَمَحْرَجًا فَقَالَ هِلالٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَعَاءَتْ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَزَالِ اللّهِ عَلَيْ عَنَ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَقَطَى أَنْهُمُا وَقَضَى أَنّهُ اللّهِ عَلَيْ يَهُمَا وَقَضَى أَنّهُ اللّهِ عَلَيْ يَنْهُمَا وَقَضَى أَنّهُ اللّهِ عَنْ يَهُ مَا وَقَضَى أَنّهُ اللّهِ عَلَيْ يَهُمَا وَقَضَى أَنّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ يَهُمَا وَقَضَى أَنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ يَهُمَا وَقَضَى أَنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمَا وَقَضَى أَلّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا وَقَضَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

٤٤٣٩ \_ قال الألباني: "صحيح " ١٩٧٤ ". أخرجه: المبخاري "٥٣٠٧"، والترمذي "٣١٧٩"، وابن ماجة "٢٠٦٧"، وأحمد "٢٤٦٤".

لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبِ وَلا تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاق وَلا مُتَوفَّى عَنْهَا وَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْسِحَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلال طَلاق وَلا مُتَوفَّى عَنْهَا وَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْسِحَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلال وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُورَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أُورَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلا فَحَاءَتْ بِهِ أُورَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلا فَخَاءَتْ بِهِ أُورَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلا فَخَاهَ لَكُونَ لَيْكَ أَيْرَا عَلَى مِصْرٍ وَكَانَ يُعْدَا كُولِكَ أُمِيرًا عَلَى مِصْرٍ وَكَانَ يُدْعَى الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِيرًا عَلَى مِصْرٍ وَكَانَ يُدْعَى لَا يُعْهَى لَا يُعْدَى لَابِهِ عَلَيْ لَا عَلَى مُولَا اللّهِ عَلَيْهِ لَا لَكُونَ لَيْكَ أُمِي وَمَا يُدْعَى لَابِهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ لَا لَوْلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

٤٤١ عن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَحَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأَمِّهِ وَكَانَ أَحَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأَمِّهِ وَكَانَ أَحَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأَمِّةِ وَكَانَ أَحَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأَمِّةِ وَكَانَ أَكُولُ وَحُلٍ لاَعْنَ فِي الإسْلامِ قَالَ فَلاعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْصِرُ وَهَا فَالْ خَمْ شَ بِهِ أَيْنِ فَهُو لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةً وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْ شَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِعْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْ شَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِعْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْ شَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِعْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْ شَلَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِعْتُ أَنْهِا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْ شَا السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِعْتُ أَنْهِا حَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْ شَلَ السَّاقَيْنِ.

الأنصاري فقال له ينا عاصِم أرأيت رَجُلاً وَحَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ الأنصاري فقال له يَا عَاصِم أرأيت رَجُلاً وَحَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِم عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَ عَاصِم عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَ عَاصِم مَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَ عَاصِم مَا سَمِع مِنْ اللّهِ عَلَيْ فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَلَمّا رَجَعَ عَاصِم إلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ عَاصِم مَا فَقَالَ لَكَ سَلُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ عَاصِم لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرِ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَسْأَلَة الّتِي سَأَلْتُهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَسْأَلَة الّتِي سَأَلْتُهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَسْأَلَة الّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَأَقْبُلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَسْأَلَة الّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَأَقْبُلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ فَاللّهِ وَسُولُ اللّهِ عَلْهُ وَمَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُونَهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ فَيَكُونَهُ فَقَالَ عَارِهُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلْكُ وَعَد مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذَهُ فَنَقْتُلُونَهُ أَنْ وَلَى وَلَى وَلَى وَاللّهُ عَلْمُ فَقَالَ وَاللّهُ عَلْهُ فَالْ وَلَا لَاللّهُ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذُهُبُ فَاتُ

٠٤٤٠ ـ قال الهيثمي (٧٨٤٠): قلت: حديث ابن عباس في الصحيح باختصار، وقد رواه أبويعلى والسياق له، وأحمد باختصار عنه، ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف. أخرجه: البخاري "٥٣٠٧"، والترمذي "٣١٧٩"، وأبوداود "٢٠٦٥"، وابن ماجة "٢٠٦٧".

ا ٤٤٤١ ـ أخرجه: النسائي "٣٤٦٩"، وأحمد "١٢٠٤٢".

عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عَى الْأَمِّهِ قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرثُهُ وَيَرثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

رواه البخاري "٥٣٠٩"

٤٤٤٤ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ. أَحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

رواه أبوداود "۲۲٤۸":

٥٤٤٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: قَالَ رَجُلٌ لَإِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لا تِلْكَ الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لا تِلْكَ الْمُرَأَةُ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسْلامِ السُّوءَ.

رواه البخاري "٣١٠٠"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَطَعَ يَذَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ. رواه النسائي "٣٤٧٢" يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ.

٤٤٧ عن حذيفة، رفعه: يا أبا بكر أرأيت لو وحدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعاً به؟ قال كنت فاعلا به شرا، ثم قال: يا عمر أرأيت لو وحدت رجلا ما كنت فاعلاً؟ قال: كنت والله قاتله، قال: فأنت يا سهيل بن بيضاء؟ قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث ولعن الله البعدى فهى خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره، فقال: يا ابن بيضاء تأولت القرآن: ﴿والذين يرمون أزواجهم الله أعر الآية.

رواه الطبراني في الأوسط.

٤٤٤٢ \_ أخرجه: مسلم "١٤٩٢"، والنسائي "٣٤٠٢"، وأبو داود "٢٢٥١"، وابن ماجة "٢٠٦٦"، وأحمد "٢٢٣٦". وأحمد "٢٢٣٣٦"، ومالك "٢٢٢١"، والدارمي "٢٢٢٩".

٤٤٤٣ ــ أخرجه: مسلّم "٢٤٩٢"، والنسائي "٢٠٦٠"، وأبو داود "٢٢٥١"، وابن ماجة "٢٠٦٦"، وأحمد "٤٤٤٣". وأحمد "٢٢٣٦"، ومالك "٢٢٢١"، والدارمي "٢٢٢٩".

<sup>£££</sup>٤ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٦٧ ". أخرجه: البخاري "٢٠٣٥"، ومسلم "١٤٩٢"، والنسائي "٤٤٤٤ \_ والنسائي "٣٤٠٢"، وابن ماجة "٢٠٦٦"، وأحمد "٢٢٣٤٦"، ومالك "١٢٠١"، والدارمي "٢٢٢٩".

٤٤٤٥ \_ أخرجه: مسلم "١٤٩٧"، والنسائي "٣٤٧٠"، وابن ماجة "٢٥٦٠"، وأحمد "٣٤٣".

٤٤٤٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٢٤٩ ". أخرجه: البخاري "٤٧٤٧"، وأبوداود "٢٢٥٥".

عندها ليلة، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى الله فدعا الجارية عندها ليلة، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى الله فدعا الجارية فقالت: بلى كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. رواه البزار "٩٠٥١" وقالت: عن ابن حريج قال: قال علي وابن مسعود: إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها وإن قذفها وقد طلقها وبتها، لم يلاعنها.

رواه الطبراني في الكبير "٩٦٦٠":

، ٤٤٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ بَينَ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ سَعْدٌ يَا فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةً أَبِي فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةً أَبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةً أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةً أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةً بِنُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَالَ لِسَوْدَةً أَنْ وَلِيدَةً أَبِي مَنْ شَبَهِةٍ بِعُتْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِسَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ أَرَامُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى مِنْ شَبَهِةٍ بِعُتْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِسَى اللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ الْمَارِي "٢٧٤٥" وإذه البخاري "٢٧٤٥"

١٥٤١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَوُّهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَحَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِي حُبْلَى فَذَكَرَتْ يَقَعُ عَلَيْهَا فَحَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِي حُبْلَى فَذَكَرَتْ يَقَعُ عَلَيْهَا فَحَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ اللَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِي حُبْلَى فَذَكَرَتْ يَقَعُ عَلَيْهَا فَحَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ اللَّذِي كَانَ يَظُنُّ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلِكَ سَوْدَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً فَلَكَ سَوْدَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً فَلَا سَوْدَةً لِللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

٢٥٤٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَنِصْفَ شَهْرٍ ثُمَّ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ثُمَّ

٤٤٤٧ ــ قال الهيثمي (٧٨٤١):رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن اسحاق ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٤٤٨ ـ قال الهيثمي (٧٨٤٣):روآه البزار ورجاله ثقات.

٤٤٤٩ \_ قال الهيثمي (٧٨٤٥): رواه الطبراني، وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح.

٤٤٥٠ \_ أخرجه: مسلم "٢٥٧٧"، والنسائي "٣٤٨٧"، وأبو داود "٢٢٧٣"، وابن ماجة "٢٠٠٤"، وأحمد "٢٢٥٦٢"، وأحمد "٢٢٥٥٦"، ومالك "٢٤٤٩"، والدارمي "٢٢٣٧".

٤٤٥١ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٢٦١ ". أخرجه: أحمد "٢٧٧١٣".

وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا فَحَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْحَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُ لَّ أَنْ أَخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ مِنْ نِسَاءِ الْحَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُ لَا أَنَا أَخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا فَلَمَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبَرَ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَيْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ حَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوْل. وَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَيْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ حَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوْلَدَ بِالأَوْلُ. وَالْمَاءُ وَاللَّ عُمَرُ أَاللَا الْمَاءُ وَلَاكَ الْمَاءُ وَاللَهُ اللَّهُ لَمْ يَلْمُعْنِي عَنْكُمَا إِلاَ وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوْلُ . وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوْلُ . وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوْلُ . وَالْمَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا عُمْرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ عَلَاكُ اللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ مِلْ وَاللَّهُ الْمُؤَلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا أَلَالُ عَمْرُ أَلَاهُ الْمُولِقُ الْعَلَالُ عُلَالِهُ الْمَاءُ وَلَالَهُ الْمَا إِلَاكَ وَاللَّهُ الْمَا إِلَا مَا إِلَّهُ لَمْ عَلَا إِلَاكَ اللْولَلَ الْمَا أَلَاكُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَا إِلَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُكُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْولُكُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُعُمِا اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

٢٤٥٣ عن رَبَاحُ قَالَ زَوَّ جَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَولَدَتْ غُلامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلامً لأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّهُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَولَدَتْ غُلامًا كَأَنَّهُ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلامٌ لأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّهُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَولَدَتْ غُلامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَ تُهُمَّالًا فَقَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانَ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاء رَسُولِ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانَ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاء رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَضَى أَنَّ الْولَدَ لِلْفِرَاشِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فَحَلَدَهَا وَحَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنَ.

٥٥٤٤ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا دَعْوَةً فِي الْإِسْلامِ ذَهَبَ فُلانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا دَعْوَةً فِي الْإِسْلامِ ذَهَبَ الْعُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٤٥٣ \_ قال الألباني: "ضعيف" ٥٠٠ ". أخرجه: أحمد "٤١٨".

٤٤٥٤ \_ أخرجه: مسلم "٢٥٠٠"، والترمذي "٢١٢٨"، والنسائي "٣٤٨٠"، وأبوداود "٢٢٦٠"، وابن ماجة "٢٠٠٢"، وأحمد "٩٠٤٣".

٥٥٥٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ١٩٩٠ ". أخرجه: أحمد "٦٩٣١".

٢٥٦ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَـالَت إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ تَبْرُقُ أَسَامَةً بْنِ عَالِي رَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةً بْنِ تَبْرُقُ أَسَامِ وَمُ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ بَعْض. وواه البخاري "٦٧٧٠"

٤٥٧ على رواية: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحَزِّزًا الْمُدْلِحِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَـدْ غَطَيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَـالَ إِنَّ هَـذِهِ الأَقْدَامَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَـدْ غَطَيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَـذِهِ الأَقْدَامَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَـدْ غَطَيا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَـالَ إِنَّ هَـذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض.

٨٥٤ ٤ ـ وفي رواية: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْن.

80 \$ \$ 1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلادَ الْحَاهِلِيَّةِ بِمَنِ الْحَطَّابِ الْحَاهُمْ فِي الإسْلامِ فَأَتَى رَجُلانَ كِلاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِاللِّرَّةِ ثُمَّ قَافِظُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاللِّرَّةِ ثُمَّ وَعَا الْمَوْأَةَ فَقَالَ أَحْبِرِينِي حَبَرَكِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِل دَعَا الْمَوْأَةَ فَقَالَ أَحْبِرِينِي حَبَركِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِل دَعَا الْمَوْأَةَ فَقَالَ أَحْبِرِينِي عَبُركِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِل لاَهُلْهَا فَلا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلُ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا لأَهُ وَلَا تَعْنِي الآخَر فَلا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُو قَالَ فَكُرُ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلامِ وَال أَيَّهُمَا شِئْتَ. وَاهُ مَالكُ "١٤٥١".

٤٤٦٠ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ مَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةً فَقَـالَ النَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةً فَقَـالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . رواه البحاري "١٧٦٧" وأنا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . واه البحاري "١٧٦٧" وأنا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهِ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٤٦١ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُــلِ ادَّعَـى لِغَيْرِ أَبِيـهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا

٤٤٥٦ ــ أخرجه: مسلم "٩٥٩١"، والترمذي "٢١٢٩"، والنسائي "٣٤٩٤"، وأبوداود "٢٢٦٧"، وابن ماجة "٢٣٤٩"، وأحمد "٢٥٣٦٧".

٤٤٥٧ ــ أخرجه: مسلم "١٤٥٩"، والـترمذي "٢١٢٩"، والنساني "٣٤٩٤"، وأبوداود "٢٢٦٧"، وابـن ماجة "٢٣٤٩"، وأحمد "٢٣٦٧".

٤٤٥٨ ــ قال الألباني: "صحيح ١٩٨٤ ". أخرجه: البخاري "٦٧٧١"، ومسلم "١٤٥٩"، والسترمذي "٢١٢٩"، والنسائي "٣٤٩٤"، وابن ماجة "٢٣٤٩"، وأحمد "٢٤٠٠٥".

٤٤٦٠ \_ أخرجه: مسلم "٣٣"،أبوداود "٣١ ٥١ "، أبن ماجة "٠١ ٢٦، أحمد "١٩٩٥٣"، الدارمي "٢٨٦٠"

رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ. رواه مسلم "٦٦" ٤٦٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَةِ أَيْمَا اللَّهُ الْمُرَأَةِ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء وَلا يُدْخِلُهَا اللَّهُ عَنَّ وَخَلَّ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء وَلا يُدْخِلُهَا اللَّهُ عَنَّهُ وَأَيْمَا رَجُلٍ جَحَد وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُعُوس الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. والاَحْتَرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٤٦٣ ٤٤ عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَلْحَق اسْتُلْحِق بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يُومَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِق بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْ كَانَ مَنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُو ادَّعَاهُ فَهُو وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ.

رواه أبوداود "٢٢٦٥":

٤٦٤ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْ لِللهِ اللَّهِ عَلَيْ لِا مُسَاعَاةً فِي الإسْلامِ مَنْ سَاعَى فِي الْمِسْلامِ مَنْ سَاعَى فِي الْمُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. وَيَا يُورَثُ. وَلا يُورَثُ وَلا يُورَثُ. وَلا يُورَثُ وَلا يُورَثُ وَلا يُورَثُ وَلا يُورَثُ وَاللهِ اللهِ المِلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٥٤٤٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيًّا فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ الْيَمَنِ أَتُوا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى فَقَالَ إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتُوا عَلِيّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لِإثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْولَدِ لِهَلَا فَعَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِإثْنَيْنِ طِيبَا بِالْولَدِ لِهَذَا فَعَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُركَاءُ مُتَشَاكِسُونَ بِالْولَدِ لِهَذَا فَعَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُركَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِلَيْ مُقْرِعٌ يَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْولَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُقًا الدِّيةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَحَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْولَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُقًا الدِّيةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَحَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَ فَلَهُ الْولَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُقًا الدِّيةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَحَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَ فَلَهُ الْولَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُقًا الدِّيةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَحَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ أَصْرَاسُهُ أَوْ نَوَاحِذُهُ.

رواه أبو داود "۲۲۶۹"

٤٤٦١ \_ أخرجه: البخاري "٦٠٤٥"، وابن ماجة "٢٣١٩"، وأحمد "٢١٠٦١".

٤٤٦٢ \_ قالُ الألباني: "ضُعيف ٢٢٩ ". أخرجه: أبوداود "٢٢٦٣"، والدارمي "٢٢٣٨".

٤٤٦٣ \_ قال الألباني: "حسن ١٩٨٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٤٦"، أحمد "٢٠٠٧"، الدارمي "١١١٣".

٤٤٦٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٩٨ ".

٢٤٦٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِيهُ الْقَيَامَةِ. أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

رواه أبو داود "١١٥".

الْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ الْبَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ افْعُدْ نَاحِيةً وَقَالَ لَهَ النَّبِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ الْبَتِي قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ افْعُدْ نَاحِيةً وَقَالَ لَهَا افْعُدِي نَاحِيةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُواهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَحَذَهَا. رواه أبوداود "٢٢٤٤" النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ اهْدِها فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيها فَأَحَذَها. رواه أبوداود "٢٢٤٤" النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ اهْدِها فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيها فَأَحَذَها. رواه أبوداود "٢٢٤٤" النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ اهْدِها فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَحْدِ هَذِهِ النَّسَمَةِ الْحَطَّابِ قَالَ فَحِثْتُ بِهِ إِلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَحْدِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدُتُهَا فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ وَكُلُ وَعَلَيْنَا عُمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اذْهَبُ فَهُ وَحُرِّ وَلَكَ وَلَكَ وَلَاكُ وَعَلَيْنَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مَا أَلَا لَكُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِقِ اللْعَالِقَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِلُ عُمْلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ عُمْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ عُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُو

٤٤٦٩ – زاد رزين: وولاة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهو الذي ذكر في روايته: عيسي الغوير أبؤسا.

#### العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

٠٤٤٧ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَـتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ اللَّهِ عَلِيِّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِللَّهِ عَلَيْ وَكُلُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقِ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنَ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَحَلَّ عِينَ طُلُقَتْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لِللْعَلَّةِ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

٤٤٧١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءِ ﴿ وَقَالَ الْ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةً أَشْهُرٍ ﴾ فَنُسِخَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةً أَشْهُرٍ ﴾ فَنُسِخَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةً أَشْهُرٍ ﴾ فَنُسِخَ مِنْ

٤٤٦٥ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٨٦ ". أخرجه: النساني "٣٤٩٠"، وابن ماجة "٢٣٤٨".

٢٤٦٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٤٦٦ ".

٤٤٦٧ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٦٣ ". أخرجه: أحمد "٢٣٢٤٥".

٤٤٧٠ ـ قال الألباني: 'حسن " ١٩٩٦ '.

ذَلِكَ وَقَالَ ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾. وقالَ ﴿ ثُمَّالُونُهُ اللهِ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾. وقالَ ﴿ ثُولُو وَاللَّهُ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾.

٤٧٧ عن عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَت ْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ حِينَ دَخَلَت ْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكُرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَت ْ صَدَق عُرُوةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوهِ ﴾ فَقَالَت ْ عَائِشَة صَدَقتُ مُ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوهِ ﴾ فَقَالَت ْ عَائِشَة صَدَقتُ مُ تَدُرُونَ مَا الأَقْرَاءُ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ ، وعن ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ قُالَ سَمِعْتُ أَبِا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَة . عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُو يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَة . وَهُ لَا عَائِشَة . وَواه مالك " ١٢٢١".

٤٤٧٣ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ أَشْهُر ثَلاثَةَ أَشْهُر ثُمَّ حَلَّتْ.

رواه مالك "١٢٣٧".

٤٧٤ عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِي فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَلِي النَّبِيُ عَلِي النَّبِيُ عَلِي النَّبِيُ عَلِي الْمَدَى "١١٨٥". النَّبِيُ عَلِي أَوْ أَمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

٥٤٤٧ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا الْحُتَلَعَتْ مِنْ زَوْجَهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عُمْرَ عَدَّتُهَا عَدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. رواه مالك "١٢٠٠" عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عَدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. رواه مالك "١٢٠٠" عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عَدَّةً الْمُطَلَّقَةِ. ولا مالك "٢٠٠٠" عَدَّةً المُحتلعة عدة المطلقة

رواه أبو داود "۲۲۳۰"

٤٤٧٧ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. والله المردي "١١٨٥"

٤٤٧١ \_ قال الألباني: "حسن ١٩٩٧ ". أخرجه: النسائي "٣٤٩٩".

٤٤٧٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٤٥ ". أخرجه: النسائي "٣٤٩٨"، وابن ماجة "٢٠٥٨".

٤٤٧٦ \_ قال الألباني "صحيح موقوف ١٩٥١".

٤٤٧٧ ــ قال الألباني " ٤٤٦ " أُخْرُجِه: أبوداود "٢٢٢٩".

٤٤٧٨ عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَةُ فَعَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالًا ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ انْكِحِي. والله البحاري "٥٣١٨"

28 ومن رواياته: أنَّ أَبَا سَلَمة بَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسِ احْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَة وَهُمَا يَذْكُرَان الْمَرْأَة تُنفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجَهَا بَلَيَالِ فَقَالَ الْبُن عَبَّاسِ عِدَّتُهَا آخِرُ الْحَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمة قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلا يَتَنازَعَان ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة أَنا مَعَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمة يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ الْبِ عَبَّاسِ إِلَى أُمِّ سَلَمة يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ الْبِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمة فَبَعُثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمة يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ الْبِ أَنِي سُلَمة قَالَت إِنَّ سُبَيْعَة الأَسْلَمِيَّة نَفِسَت بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجَهَا بِنِصْف سَهْ وَخَاةِ وَوْجَهَا بِنِصْف شَهْرِ فَخَطَبَهَا بَلْكُولُ وَكَالَ وَإِنَّهَا ذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنَزَوَّجَ. رواه مسلم ١٨٥٣ أَن الله عَلَيْ فَأَمرَهَا أَنْ تَنَزَوَّجَ. رواه مسلم ١٨٤١ أَن المَكْلِلُ وَإِنَّهَا ذَكَرَت ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَأَمرَهَا أَنْ تَنزَوَّجَ. رواه مسلم ١٨٤١ أَن المَدَّبَ وَلَان وَالْمَالُ الله عَلَيْ فَعَلَى الله وَالْمَالُ الله عَلَيْ فَعَلَى الله وَكُولُ المَوْلِ الله وَكُولُ وَحَلَم الله وَكُولُ المَعْلَى الله وَكُولُ الله وَكُولُ الله وَلَا الله وَكُولُ المَالِق الله وَكُولُ المَعْلِقُ الْمَالُ وَالله والله الله والله المؤلف الله والله الله والله المؤلف المؤلف الله والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف

٤٨٢ ٤ ومنها: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ

٤٤٧٨ ــ أخرجه: مسلم "١٤٨٥"، والترمذي "١١٩٤"، والنسائي "٣٥٢٢"، وأبو داود "٢٣٠٧"، وأحمد "٢٢٧٥". وأحمد "٢٢٧٥".

٤٤٧٩ ــ أخرجه: البخاري "٤٩١٠"، والترمذي "١١٩٤"، والنسائي "٣٥١٧"، وأحمد "٢٦١٧٥"، ومالك "٢٢٥٣"، ومالك "٢٢٥٣"، والدارمي "٢٢٨٠".

٤٤٨٠ ــ قال الألباني: "صَحيح ٣٢٨٤". أخرجه: البخاري "٥٣١٨"، ومسلم "١٤٨٥"، والمترمذي "١٤٨٠"، وأحمد "٢٦١٧٥"، ومالك "١٢٥٣"، والدارمي "٢٢٨٠".

٤٤٨١ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٢٨٥". أخرجه: البخاري ٣٦١٥"، ومسلم "١٤٨٥"، والمترمذي "١٤٨٠"، وأحمد "٢٦١٧٥"، ومالك "١٢٥٣"، والدارمي "٢٢٨٠".

٤٤٨٣ ومنها: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَتْ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَولَدَتْ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَتْ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَولَدَتْ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَنَا أَشْهَدُ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ.

رواه النسائي "٢٥١٧"

28.4 عن سَبَيْعَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ وَهُو فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ يَفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَحَمِّلَةً لَعَلَّكِ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَراكِ مُتَحَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النَّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ قَالَتْ شَالِكِ اللّهِ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ قَالَتْ مُسَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَي يُ يَعْرَبِي وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمْرَنِي بِالتَّرَوُّجِ إِنْ بَدَا لَكِ فَلَيْكُ فَالْتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْتَانِي بِأَنِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمْرَنِي بِالتَّرَوُّجِ إِنْ بَدَا لَكُ فَي فَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلا أَرَى بَأَسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ لِي قَلْ ابْنُ شَهَابٍ فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَلَى لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

٥٨٥ ع. ومنها، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي شأن سبيعة: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلا تَجْعَلُونَ وَلَهُا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى. رواه البخاري"٤٥٣٦" لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ وَوَاللَّتُ النَّوَلُولاتُ الأَحْمَالِ 18٨٦ وفِي رواية: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ وَوَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ اللَّهُ اللهُ اللهُ المُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَقَدْ حَلَّتُ . رواه النسائي "٣٥٢٢"

٤٤٨٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

٤٤٨٢ \_ أخرجه: مسلم "١٤٨٥"، والترمذي "١١٩٤"، والنسائي "٣٥٢٢"، وأبوداود "٣٣٠٧"، وأحمد "٢٦١٧٥"، وأحمد "٢٦١٧٥"، ومالك "٢٦١٧٥"، والدارمي "٢٢٨٠".

٤٤٨٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٩١ ٣٦٩١". أخرجه: البخاري "٥٣١٨"، ومسلم "١٤٨٥"، والـترمذي "١٤٨٠"، وأحمد "٢٦١٧٥"، ومالك "٢٢٨٠"، والدارمي "٢٢٨٠".

٤٤٨٤ \_ أخرجه: البخاري "٣١٩٥"، والنساني "٩١٥ وابوداود "٢٣٠٦"، وابن ماجة "٢٠٢٨"، وأحمد "٢٦٨٨٩".

٥٨٥٤ \_ أخرجه: النسائي "٣٥٢٣"، وأبوداود "٢٣٠٧".

٤٤٨٦ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٣٢٩٦ ". أخرجه: أبوداود "٢٣٠٧".

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنُ بَعْدُ لَحَدَّهُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنُ بَعْدُ لَحَدَّهُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنُ بَعْدُ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنُ بَعْدُ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدُفَنُ بَعْدُ لَكَ اللّهُ ١٢٥١"

٤٤٨٨ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْولَدِ. رواه أبوداود "٢٣٠٨" عِدَّةُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ. ٤٨٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِدَّةً أُمِّ الْولَدِ إِذَا تُوفِي عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ. رواه مالك "٢٥٩".

٤٩٠ عن أبي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أُوطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَحَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾. رواه مسلم "١٤٥٦" هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾. رواه مسلم "١٤٥٦" و ٤٤٩١ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضِعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. رواه أبو داود "٢١٥٧" حَتَّى تَضِعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. واه أبو داود "٢١٥٧" و ٤٤٩٢ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُحِحٍّ عَلَى بَابٍ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ لُهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُ لَهُ لَعْنَا يَدْخُلُهُ مَعْ وَهُو لا يَحِلُ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُ لَهُ .

رواه مسلم "۱٤٤١"

289۳ عن مالك: بلغنى أن النبي على كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير. لرزين \$25 عن ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء رحمها بحيضة ولا تستبرىء العذراء.

٥ ٤ ٤ ٤ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَحَاءَتْ رَسُولَ

٤٤٨٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٠٢٣". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٨٣"، وأحمد "١٧٣٤٧".

٤٤٩٠ ـ أخرجه: النُّرمذي "٧٠١٧"، والنسائي "٣٣٣٣"، وأبوداود "١٥٥٧، وأحمد "١١٣٨٨".

٤٤٩١ ـــ قبال الألباني: "صنحيح ١٨٨٩ ". أُخرجه: مسلم "٢٥٥١"، والمترمذي "٣٠١٧"، والنسائي "٣٣٣"، وأحمد "١٢٨٨"، والدارمي "٢٢٩٥".

٤٤٩٢ ـ أخرجه: أبوداود "٢١٥٦"، وأحمد "٣٦٩٧"، والدارمي "٢٤٧٨".

اللهِ عَلَيْ فَذَكُرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلِ أَعْمَى ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلِ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أُمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي عَامَلَهُ مَنْ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَة وَنَ رَوْه مسلم "١٤٨٠" وأَمَا مَا الله فِيهِ حَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ. والله مسلم "١٤٨٠"

٤٩٦ ع. ومن رواياته: أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَن فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةً، بنحوه. وأوه مسلم "١٤٨٠"

٤٩٧ ٤ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدِ اللَّهِ مَنْ طَلِيقَة عَيْسِ بِتَطْلِيقَة كَانَتْ مَنْ طَلِيقَة بِنَقِ قَيْسِ بِتَطْلِيقَة كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة بِنَفَقَة فَقَالا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَة إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَتَتِ النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لا وَاللَّهِ مَا لَكِ فَاسْتَأَذَنَتُهُ فِي الإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابِهَا عِنْدَهُ وَلا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّبُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمُّ أَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَنَالُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّنَتُهُ بِهِ فَعَلَّنَ النَّسِي عَنْ الْحَدِيثِ فَحَدَّنَتُهُ بِهِ فَقَالَتَ مُوانُ لَعْ مَنْ الْمُولِي وَبُنْ النَّهِ عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّنَتُهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ فَالْمَ مُوانُ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَ النَّاسَ فَقَالَتَ مُوالِمَة عِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرُوانَ فَبَيْنِي وَيُشَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَحَلْ النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتُ هَا إِلْهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَة فَأَي أَمْرٍ يَحْدُثُ مَا النَّالِ فَعَلَامَ تَحْبُسُونَهَا فَقَالَتُ فَقَالَتُ فَالَتُ هَذَا النَّالِ فَعَلَامَ تَحْبُسُونَهَا فَقَالَتُ فَالْتُ هُ الْمَالِعُ فَالَتْ هَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعَلامَ تَحْبُسُونَهَا.

رواه مسلم "۱٤۸۰"

٤٤٩٨ وفي رواية: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي

٤٤٩٥ ــ أخرجه: الترمذي "١١٨٠"، والنساني "٣٥٥٢"، وأبوداود "٢٢٩٠"، وابـن ماجــة "٢٠٣٦"، وأحمد "٢٦٥٦٠"، ومالك "٢٢٣٤"، والدارمي "٢١٧٧".

٤٤٩٦ \_ أخرجه: الترمذي "١١٨٠"، والنسائي "٣٥٥٧"، وأبوداود "٢٢٩٠"، وابين ماجة "٢٠٣٦"، وأحمد "٢٦٥٦٠"، ومالك "٢٢٣٤"، والدارمي "٢١٧٧".

واقعة المترمذي "١١٨٠"، والنسائي "٢٥٥٧"، وأبوداود "٢٢٩٠"، وابـن ماجــة "٢٠٣٦"، وأحمد "٢٦٧٩٧"، ومالك "١٢٣٤"، والدارمي "٢١٧٧".

السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي، بنحوه. رواه مسلم "١٤٨٠"

289 على وَمِنْهَا أَنَّ الشَّعْبِيَّ أَخْبَرَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لَمْ يَخْعُلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَّى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ يَخْعُلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفْقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَّى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لا نَثْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِينَا عَلَىٰ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لا نَثْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةً نَبِينَا عَلَيْ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَيْهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلا تَخْرِجُوهُ مَنَ مِن لَكُنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلا يَخْرُجُوهُ مَنْ إِلاَ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾. (واه مسلم "١٤٨٠":

٠٠٥ ومنها: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَحْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ [بِأَبِي زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ [بِأَبِي زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ اللَّهُ بأبي زَيْدٍ ] (١).
 وكرَّمَنِي اللَّهُ بأبي زَيْدٍ ] (١).

١ ، ٥٥ عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ فِي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الْحَكَم غَلَبْنِي

٢ - ٥٥ - وقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَت لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ أَلْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بلكِ شَرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِلهِ شَرَّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بلكِ شَرَّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ لَكُونَ بِلَا شَرِّ فَعَسْبُكِ مَا بَيْنَ مِنَ الشَّرِّ.

٣٠٥٠ عن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانِ وَحْشِ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْ خَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

رواه البخاري"٥٣٢٦"

٤٤٩٨ ــ أخرجه: الترمذي "١١٨٠"، والنسائي "٣٥٥٢"، وأبوداود "٢٢٩٠"، وابـن ماجـة "٢٠٣٦"، وأحمد "٢٦٧٩٧"، ومالك "١٢٣٤"، والدارمي "٢١٧٧".

٤٤٩٩ ــ أخرجه: الـترمذي "١١٨٠"، والنساني "٢٥٥٥"، وأبوداود "٢٢٩٠"، وابــن ماجــة "٢٠٣٦"، وأحمد "٢٦٧٩٧"، ومالك "٢٢٣٤"، والدارمي "٢١٧٧".

<sup>200</sup>٠ ـ أخرجه: الترمذي "١١٨٠"، والنسائي "٣٥٥٦"، وأبوداود "٢٢٩٠"، وابن ماجة "٢٠٣٦"، وأحمد "٢٦٧٩٧"، ومالك "٢٢٢٤"، والدارمي "٢١٧٧". (١) في المخطوط ابن زيد في الموضعين، قال الأستاذ فؤاد عبد الباقى: هكذا هو في بعض النسخ، بابي زيد في الموضعين، على أنه كنية، وفي بعضها: ببن زيد، بالنون في الموضعين، وأدعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد، وكنيته أبوزيد ويقال أبو محمد.

١٠٥١ ــ ٢٥٠٢- أخرجه: مسلم "١٤٨١"، وأبوداود "٢٢٩٥"، ومالك "١٢٣٠".

٤٠٥٤ - وفي أخرى: كأنه كان خشى عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذوعلى أهلها بفاحشة.

٥٠٥٤ عنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنتِ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. رواه أبو داود"٢٢٩٦" وَبَهَا كَانَتْ لَسِنَةٌ فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. وهُ بُو داود "٢٢٩٢" وَجُلٌ لَهُ الْقَيَهَا رَجُلٌ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّا لِكَا أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا. ووه أبوداود "٢٢٩٧" ومَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعِلِي خَيْرًا.

٧ . ٥ ٤ ـ عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ وَقَالَت إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنِ لَـهُ وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ وَقَالَت إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنِ لَـهُ وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَانَتَقِلُ إِلَى أَهْلِي [وَيَتَامَايَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ] (١) قَالَ افْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَأَعَادَت عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ] (١) قَالَ افْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَأَعَادَت عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ.

رواه النسائي "٣٥٢٩"

٨٠٥ عن مُحَاهِدِ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجَهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلُ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي لَأَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَدةً وَصِيَّةً أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ ﴾ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَدةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ خَرَجْتُ وَهُو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ شَاءَتْ خَرَجْتُ وَهُو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ وَقَالَ عَمَا هِي وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ وَقَالَ عَطَاءً إِنْ شَاءَتْ عَلْدُ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ اللَّهِ مِوْلَا اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَعَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهِ مَعَالًى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَعَالًى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٥٠٣ ــ أخرجه: مسلم "١٤٨١"، وأبوداود "٢٢٩٥"، ومالك "١٢٣٠".

٤٥٠٥ \_ قال الألباني: "صحيح مقطوع ٢٠١٠ ".

٢٠٠٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٠١١". أخرجه: مسلم "١٤٨٣"، والنسائي "٥٥٥٠"، وابن ماجة "٢٠٣٤"، وأحمد "١٤٠٣٥"، والدارمي "٢٢٨٨".

٤٥٠٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٠٣ ". أخرجه: الترمذي "١٢٠٤"، وأبوداود "٢٣٠٠"، وابن ماجة الترمذي "٢٢٨٧". (١) لا توجد في المخطوط.

أَنْفُسِهِنَ ﴾ قَالَ عَطَاءً ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا سُكْنَى لَهَا.

[قلت: فعلى الأول لا نسخ كأنه رأى أن الأولى لتقدمها لا تكون ناسخاً لكن يلزمه التفرد بأن لها متاع بالحول مشروع إلى الأن وعلى الثانى الأولى هى الثانيه فى النزول فتكون ناسخا والسكنى منسوخ. وعلى الثالث أن الناسخ بالسكنى هو آية الميراث من الثمن والربع كأنه رأى أن مدلول الثانيه إمتاع الزوجه حولا فقضى النفقة والسكنى وتربض الحول، ومدلول الأولى وهو الزمان لا يصلح أن ينسخ إلا الحول فكان نسخ السكنى كالنفقة بالمريراث].

٩ · ٥ ٤ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزُّواجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. وَاللَّهُ عَنْهُنَّ الْحَجَّ.

١٠٥٤ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوفِّي وَإِنَّ امْرَأَتَهُ حَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةَ وَسَأَلَتْهُ هَـلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ يَوْمَهَا ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا (١).

رواه مالك "١٢٥٥"

2011 عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَيُّمَا الْمَرَأَةِ نَكَحَتْ زَوْجَهَا بِالْمِحْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَيُّمَا الْمرَأَةِ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّة عِدَّتِهَا وَلَ ثُمَّ كَانَ الآخِرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِق عَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخِرِ ثُمَّ لا يَحْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ مَا اللّهُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَلَهَا مَهْرُهُا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. رواه مالك "١٩٣٧ اللّهُ وقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. رواه مالك "١١٣٧". مَالِكَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. رواه مالك "١١٣٧ اللّه عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّهَا أَنَّ الْمُرَّةَ تُوفِي زَوْجُهَا فَحَشُوا عَلَى عَيْنَهَا

٤٥٠٨ \_ أخرجه: النسائي "٣٥٣١"، وأبوداود "٢٣٠١".

<sup>•</sup> ٤٥١-ذكره المؤلف بالمعنى.

فَأْتُواْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِلِمْ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فَأَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِلِمْ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْضِيَ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلا حَتَّى تَمْضِيَ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ.

٣١٥٥ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوثِي بِدَابَةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ كَتَى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوثِي بَعْدُ مَا شَاءَتُ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَحْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتُ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ اللّهِ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ حَلْدَهَا. وواه البخاري "٣٣٧٥"

١٥١٤ عنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَـوْلا أَنِّي سَمِعْتُ دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَـوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِي يَقُولُ لا يَحِلُ لإمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ النَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا.

رواه البخاري "٥٣٤٥"

٥١٥٤ عنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَـلاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَلا نَكْتَحِلَ وَلا نَطَيَّبَ وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَـوْبَ عَصْبِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَلا نَكْتَحِلَ وَلا نَطْيَبَ وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَـوْبَ عَصْبِ وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارِ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتّبَاعَ الْجَنَائِزِ. وَاللّهُ وَكُنَا نُنْهَى عَنِ اتّبَاعَ الْجَنَائِزِ.

١٦٥٥ عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ وَلا الْمُمَشَّقَةَ وَلا الْحُلِيَّ وَلا تَحْتَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ. وَلا تَحْتَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ. رواه أبو داو د "٢٣٠٤".

٧ ٥ ٤ حِيْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى

٢٥١٢ \_ أخرجه: مسلم "١٤٨٨"، الترمذي "١١٩٧"، النساني "٢٥٤١"، ابن ماجة "٢٠٨٤"، مالك "١٢٧٠".

٤٥١٣ ـ أخرجه: مسلم "١٤٨٨"، الترمذي "١١٩٧"، النسائي "٢٥٤١"، ابن ماجة "٢٠٨٤"، مالك "٢٧٠٠" وابن عامة "٢٠٨٤"، وابن عام ١٤٥١ ـ أخرجه: مسلم "١٤٨٦"، والترمذي "١١٩٥"، والنسائي "٢٥٤١"، وأبو داود "٢٢٩٩"، وابن

٤٥١ ــ اخرجه: مسلم "١٤٨٦"، والـترمذي "١٩٥٥"، والنسـاني "٣٥٤١"، وابـو داود "٣٢٩٩"، وابـر ماجة "٢٠٨٤"، وأحمد "٢٦٢٢٦"، ومالك "١٢٦٩"، والدارمي "٢٢٨٤".

٥١٥٤ \_ أخرجه: مسلم "٩٣٨"، والنساني "٣٥٣٤"، وأبو داود "٢٠٣٠"، وابن ماجة "٢٠٨٧"، وأحمد "٣٥٧٥"، والدارمي "٢٠٨٧".

٢٥١٦ \_ قال الألباني: "صَحَيْح ٢٠٢٠ ". أخرجه: النسائي "٣٥٣٥"، وأحمد "٢٦٠٤١".

أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ صَبِرًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ صَبِرًّا يَا أُمُّ سَلَمَةً وَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ صَبِرًّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ. وواه مالك.

١٥١٨ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَت لِإِمْرَأَةٍ حَادٌ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

رواه مالك.

اً ٢٥٢١ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءً وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. وَاهُ أَبُودُود "٢٢٧٦".

٢٢ ٢٥ ٤ عَنْ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ أَنَا آخُذُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْ دِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْحَالَةُ أُمُّ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدٌ أَنَا عَلَيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَحَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَمَّا الْحَالِيَةُ فَأَنْ الْحَالَةُ أُمُّ .

رواه أبو داود "۲۲۷۸":

٢٥٢٣ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ

٤٥٢٠ ــ قال الألباني: "صحيح ١٩٩٢ ". أخرجــه: الـترمذي "١٣٥٧"، والنسـائي "٣٤٩٦"، وأحمـد "٩٤٧٩"، وأحمـد "٩٤٧٩"، والدارمي "٣٢٩٣".

٢٥٢١ \_ قال الألباني: "حسن ١٩٩١ ". أخرجه: أحمد "٦٦٦٨".

٤٥٢٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٩٣ ". أخرجه: أحمد "٩٣٣".

فَولَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلامِ فَنَازَعَتْ لَهُ إِيَّاهُ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلامِ فَنَازَعَتْ لَهُ إِيَّاهُ الْمَسْجِدِ فَأَخذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلامِ فَنَازَعَتْ لَا يَابُهُ وَقَالَ عُمَرُ ابْنِي وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ابْنِي فَقَالَ أَبُو بَكُو بَحَلِّ بَيْنَهَا وَتَعَلَى عُمَرُ ابْنِي وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ابْنِي فَقَالَ أَبُو بَكُو بَحَلِّ بَيْنَهَا وَبَالِكَ الْمَارَاةُ وَلَا يَالِهُ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلامَ.

# كتاب البيوع

#### الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

٤٥٢٤ عن أبي الطفيل، رفعه: من كسب مالا من حرام فـأعتق منـه، ووصـل منـه رحمه كان ذلك إصراً.

٥٢٥٤ عن ميمونة بنت سعد، قالت: أفتنا يا رسول الله عن السرقة، قال: من أكلها وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في إثم سارقها.

رواه الطبراني في الكبير (٣٥/٢٥) بخفي .

٢٥٢٦ عن أبي بكر، رفعه: لايدخل الجنة جسد غذى بحرام.

[ رواه أبويعلى الموصلي " ٨٣ " ]، والبزار والأوسط·

٤٥٢٧\_ وله عن حذيفة، رفعه: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به.

رواه الطبراني في الأوسط

١٤٥٤ عن النَّعْمَان بْنِ بَشِير قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٍ مِن النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأُ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي السَّبُهَاتِ الْمَعْرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا

٤٥٢٤ ـ قال الهيثمي (١٨١٠٦):رواه الطبراني، وفيه: محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف.

٤٥٢٥ \_ قال الهيئمي (١٨١٠٧): رواه الطبر اني، وفيه: من لم أعرفهم.

٤٥٢٦ ـ قال الهيثمي ( ١٨١٠٩):رُواه أبويعلَى والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات، وفي بعضهم خلاف.

٤٥٢٧ ــ قالَ الهيثمي (١٨١١٠):رواه الطبراني في الأوسط من رواية أيوب بن سويد عن الثوري وهي مستقيمه وابراهيم بن خلف الرملي: لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ. رواه مسلم "١٥٩٩"

٧٥٤٩ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ فَجَعَلْتُ أَتَحَطَّاهُمْ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ [وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ فَجَعَلْتُ أَتَحَطَّاهُمْ قَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ دَعُونِي فَأَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ قَالُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ دَعُونَ وَابِصَةَ ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَى أَنْ أَذُنُو مِنْهُ قَالَ دَعُوا وَابِصَةً ادْنُ يَا وَابِصَةُ أَخْبِرُكَ أَوْ تَسْأَلُنِي قُلْتُ لا بَلْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أَخْبِرُكَ أَوْ تَسْأَلُنِي قُلْتُ لا بَلْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ عَا وَابِصَةُ أَخْبِرُكَ أَوْ تَسْأَلُنِي قُلْتُ لا بَلْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ عَا وَابِصَةُ أَخْبِرُكَ أَوْ تَسْأَلُنِي قُلْتُ لا بَلْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ حَمْ فَحَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَ فِي صَدْرِي حِمْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَحَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ الْبِرُ مَا اطْمَأَنَتُ إِلَيْهِ وَالْمَلُونُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ.

رواه أحمد "١٧٥٤٥"، والموصلي بلين

٤٥٣٠ عن سلمان وابن عباس، رفعاه: الحلال ما أحل الله فسى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت فهو ما عفى عنا فلا تتكلفوه. رواه رزين. ١٥٣١ عن الميقدام رضي الله عنه عن رسُول الله على قال مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِي

٢٥٣٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ يَـأْتِي عَلَى النَّـاسِ زَمَــانٌ لا يُتَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ. (واه البحاري "٢٠٥٩" .

٤٥٣٣ زاد رزين: فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة.

٤٥٣٤ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَ لُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُوْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسَلِينَ فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وقالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

٤٥٢٨ ــ أخرجه: البخاري "٥٢"، والترمذي "١٢٠٥"، والنسائي "٥٧١٠"، وأبوداود "٣٣٢٩"، وابسن ماجة "٣٩٨٤"، وأحمد "١٧٩٥١"، والدارمي "٢٥٣١".

٤٥٢٩ ــ قال الهيثمي (١٨١): رواه الطبراني وأحمد باختصار عنه، ورجال أحد أسنادي الطبراني تقات. (١) هذه الزيادة لا توجد في المخطوط. أخرجه: الدارمي "٢٥٣٣".

٤٥٣١ ــ أخرجه: أبن ماجة "٢١٣٨"، وأحمد "١٦٧٣٩".

٤٥٣٢ ـ أخرجه: النساني "٤٤٥٤"، وأحمد "١٠١٨٥"، والدارمي "٢٥٣٦".

طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَهُ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْدِيَ بِالْحَرَامِ فَالَّى رُبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَا أَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

رواه مسلم "١٠١٥"

٥٣٥ ٤ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ .

٣٦٥٤ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

٣٧ه ٤ - عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءُ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَأُرَى فِيهِ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَأُرَى فِيهِ وَأَزُواجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ. [ وقال أبو داود: والرطب ما يفسد إذا بقي ]

والرطب ما يفسد إذا بقي ]

٩٣٥ ٤ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقْحَةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتَهَا فَحَلَبْتَهَا فَجَهَدْتُ فِي حَلْبِهَا فَقَالَ دَعْ دَاعِيَ اللَّبنِ. رواه الدارمي "١٩٩٧" فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ فِي حَلْبِهَا فَقَالَ دَعْ دَاعِيَ اللَّبنِ.

. ٤ ٥ ٤ ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.

" للبخاري تعليقا "

عن أبي الدرداء، رفعه: من يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوساً من نار.

٤٥٣٤ \_ أخرجه: الترمذي "٢٩٨٩"، وأحمد "٨١٤٨"، والدارمي "٢٧١٧".

٤٥٣٥ ... قال الالباني: "صَحيح ١٠٩٥". أخرجه: النساني "٤٤٥٦"، وأبوداود "٣٥٢٩"، وابن ماجة "٢٥٢٠"، وأحمد "٢٥٣١٧"، والدارمي "٢٥٣٧".

٢٥٣٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٥٦ ". أُخرَجه: أبوداود "٣٥٣٠"، وأحمد "٢٩٦٢".

٤٥٣٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٧٢".

٤٥٣٩ ـ أخرجه: أحمد "١٨٥٠١".

١٤٥٤ عنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُ وَ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُ وَ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُ وَ فَلْيَكْتَسِبْ مُسْكَنًا قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِي عَلَى قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُ وَ فَلْ مَارِقٌ.

٣٤٥٤ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الْصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَعُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ اللَّهِ بَكْرِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيه. رواه البخاري "٢٠٧". 16 أَبِي بَكْرِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيه. رواه البخاري "٢٠٧". ٤٤٥ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النَّصُبِ ثُمَّ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّيْ عَلِي أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النَّصُبِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إللَا بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِبِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ مَلْمَ وَكَتَبَ لَهُ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُونِ اللهِ عَلَى الْمَارِثِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٤٥٤ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَى الْيَوْمِ إلاَّ الزَّكَاةُ.

رواه مالك "٨٢"

٢٥٤٦ عَنْ أَنْيَضَ بْنِ حَمَّالِ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتُوكِّلِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتُوكِلِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَحْلِسِ أَتَدْرِي مَا الْمُتُوكِلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَحْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلَّهُ خِفَافٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَخْفَافُ الإبلِ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلَّهُ خِفَافٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَخْفَافُ الإبلِ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

٤٥٤١ ــ قال الهيثمي (٦٤٤٧):رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم، ولم أجد من ذكره، وليس هو في الضعفاء، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٥٤٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٥٢ ". أخرجه: أحمد "١٧٥٥٤".

٤٥٤٤ \_ قال الألباني: "حسن ٢٦٣٣".

٥٤٥٤ \_ أخرجه: أبوداود "٣٠٦١".

قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ مَا لَمْ تَنَلْمُ أَخْفَافُ الإبِلِ. "٣٠٦٤" وواه أبوداود "٣٠٦٤"

٧٤٥٤٧ عن أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ حِمَى الأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حِمَى الأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا حِمَى فِي اللَّهِ ﷺ لا حِمَى فِي اللَّهِ ﷺ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ فَقَالَ أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي فَقَالَ النَّبِي ﷺ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ.

الأَرَاكِ.

20 \$4 عن قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَتْ تَقَدَّمَ صَاحِبِي تَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمِ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لا يُحَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَثْبُ لَهُ يَا غُلامُ بِالدَّهْنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ إِلاَّ مُسَافِرٌ أَوْ مُحَاوِرٌ فَقَالَ اكْتُبْ لَهُ يَا غُلامُ بِالدَّهْنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِي وَهِي وَطَنِي وَدَارِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ سَأَلُكَ إِنَّمَا هِي هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عَنْدَكَ مُقَيَّدُ الْحَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَعِيمٍ مِنَالُكَ إِنَّمَا هِي هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عَنْدَكَ مُقَيَّدُ الْحَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَعِيمٍ وَأَبْنَاقُهُا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسِكُ يَا غُلامُ صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ وَالْمُسُلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ مَنَا الْمَاءُ وَالشَّحَرُ وَيَتَعَاوَنَان عَلَى الْفَتَّان.

رواه أبوداود "٣٠٧٠"، وقال الفتان الشيطان

9 \$ ه \$ ه عن سَبْرَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ لَوْلًا فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَوَا فَعَيْنَةَ لَكُو فِي الْمَرْوَةِ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ.

رواه أبو داود "٣٠٦٨"

٠٥٥٠ عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ [ فَأَجْرَى فَرَسَهُ ] (١) حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

رواه أبوداود "٣٠٧٢"

٤٥٤٦ \_ قال الألباني: حسن " ٢٦٣٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٧٥"، والدارمي "٢٦٠٨".

٤٥٤٧ \_ قال الألباني: حسن " ٢٦٣٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٧٥"، والدارمي "٢٦٠٨". ٤٥٤٨ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٧١ ". أخرجه: الترمذي "٢٨١٤".

٤٥٤٩ \_ قال الألباني: حسن الاسناد " ٢٦٣٦ ".

١٥٥١ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ غَـزَوْتُ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ الدّ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِي النّبِي عَلَيْ النّبَاعِ عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ النّبِي عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْمَ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلْمَ عَلَى النّبْعِي النّبِي عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى النّبْعِي عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْ

٢٥٥٢ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلا وَالنَّارِ وَتُمَنَّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ.

رواه إبن ماجة "٢٤٧٢"، بضعف

٢٥٥٣ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَحَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

٥٥٥ عن أبي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ حُلُوانِ الْكَاهِنِ.

٣٥٥٦ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُوْرِ قَسَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

رواه النسائي "٥٩٤٤".

٧٥٥٧ ـ وفي رواية: إلاَّ كُلْبَ صَيْدٍ.

٨٥٥٨ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخَا بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ عَلِيٍّ فِي إِجَارَةِ

<sup>•</sup> ٤٥٥ ــ قال الألياني: "ضعيف الإسناد ٦٧٣ ". أخرجه: أحمد "٦٤٢٢". (١) لا توجد في المخطوط.

٢٥٥١ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٩٦٨ ". أخرجه: أحمد "٢٢٥٧٣".

٢٥٥٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٠٠٤ "، دون: "وثمنه حرام".

٤٥٥٣ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٢١"، والترمذي "٩٣٨"، والنسائي "٢٨٤٧"، وأبو داود "٢٣٧٣، وابسن ماجة "٣٠٨١"، وأحمد "٣٥٣٧، والدارمي "١٨٢١".

٤٥٥٤ ــ أخرجه: البخاري "٦٩١، والترمذي "٩٣٩، والنسائي "٢٨٤٧"، وأبو داود "٢٣٧٣، وابن ماجة "٣٠٨١"، وأحمد "٣٥٣٧، والدارمي "١٨٢١".

٤٥٥٥ ــ أخرجه: البخاري "٧٦١"، ومسلّم "٧٦٥ و الترمذي "١٢٧٦"، والنسائي "٤٦٦٦"، وأبوداود "٤٨٨١"، وابن ماجة "٢١٥٩"، ومالك "١٣٦٣"، والدارمي "٢٥٦٨".

٢٥٥٦ ــ أخرجه: المنترمذي "١٢٧٩"، والنساني "٤٦٦٨"، وأبوداود "٣٤٨٠"، وابسن ماجــة "٢١٦١"، وأحمد "١٤٧٢٨".

٤٥٥٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٠٠٦". أخرجه: مسلم "١٥٦٩"، والمترمذي "١٢٧٩"، وأبوداود "٤٥٥٧". وأبوداود

الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ. رواه الترمذي "١٢٧٧"

٩٥٥٥ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلابِ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكُرَمُ فَرَخْصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ.

رواه الترمذي "١٢٧٤".

٠ ٢ ٥ ٤ ــ عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّـاكُمْ وَالْقُسَـامَةَ قَـالَ فَقُلْنَـا وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَحِيءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ

٣٥٦١ عَلَى الْفِعَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَلِظٌ هَـذَا وَحَـظٌ هَـذَا وَحَـظٌ هَـذَا وَحَـظٌ هَـذَا.

٣٦٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لأَبِي بَكْسِ غُلامٌ يُخْسِ جُ لَـهُ الْحَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَحَاءَ يَوْمًا بِشَيْءَ فَأَكُلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَسهُ الْغُلامُ أَتُدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لأَنْسَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَتُدْرِي مَا هَذَا قَلَا أَنِي خَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. وَهَ البخاري "٣٨٤٢".

٣٥٥٦ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلامًا وَأَنَىا وَأَنَىا وَأَنَىا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَكُو عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ لَهَا لا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلا صَائِغًا وَلا قَصَّابًا.

رواه أبوداود "٣٤٣٠"

٤٦٥٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُسْذَبُ النَّسَاسِ الصَّبَّاعُونَ وَالصَّوَّاغُونَ. وَالصَّوَّاغُونَ.

٥٦٥ ١ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ صَاحِبُ

٤٥٥٨ ــ قال الألباني: "صحيح ١٠٢٧ ". أخرجه: أبوداود "٣٤٣٢"، وابن ماجـة "٢١٦٦"، وأهمـد "٢٣١٨٠"، ومالك "٢١٨٠".

٤٥٥٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٢٤ ". أخرجه: النساني "٢٧٢٤".

<sup>.</sup> ٢٥٦ ... قال الألباني: "ضعيف ٩٩١ ".

٢٥٦١ ... قال الألباني: "ضعيف ٢٩٥".

٤٥٦٣ \_ قال الألباني: "ضعيف "٧٤١". أخرجه: أحمد "١٠٣".

٤٥٦٤ .. قال الألباني: "موضوع ٤٧٠ ". أخرجه: أحمد "٩٠٤١".

١٦٥٦٦ عن على: أن النبي على لعن سهيلا ثلاث مرار، فإنه كان يعشر الناس فمسخه الله شهاباً. (وأه الطبراني في الكبير بلين " ١٨١"

٤٥٦٧ عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه أحمد "١٦٨١٤"، والبزار والكبير والأوسط الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. راه أحمد "١٦٨١٤"، والبزار والكبير والأوسط ٢٥٦٨ عن ابن عمر، رفعه: إن الله يحب المؤمن المحترف.

رواه الطبراني في الكبير [والأوسط " ٩٠٩٧ "] بضعف ``

١٩٥٦٩ عن أنس، رفعه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. رواه البزار " ١٢٥١"

، ٧٥٤ عن ابن عباس، رفعه: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا لـه. رواه الطبراني في الأوسط بخفى .

٧١ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا.

رواه مسلم "۲۳۷۹"

١٥٧٢ عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ [وَأَرْغَبُ] (١) لَـكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً قَالَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ أُواً رُغَبُ إِلَى الْمَالِ وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الإسْلامِ وَأَنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الإسْلامِ وَأَنْ

<sup>2070</sup> \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٣١ ". أخرجه: أحمد "١٦٩٠٢"، والدارمي "١٦٦٦".

٤٥٦٦ \_ قال الهيثمي (٤٤٧٨): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جابر الجعفي، وفيه: كـــلام كثـير، وقــد وثقه شعبة وسفيان الثوري.

٤٥٦٧ \_ قال الهيثمي (٦٢١٠): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو تقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٥٦٨ ــ قال الهيثمي (٦٢٣١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيدالله وهـو ضعف.

٤٥٦٩ \_ قال الهيثمي (٦٢٣٦): رواه البزار ورجاله أثبات ثقات، لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها، فإنه قد ورد: ((إن سمع أحدكم بالدجال، وفي يده فسيلة فليغرزها فإن للناس عيشاً بعد))

٠٤٥٧ \_ قال الهيئمي (٦٢٣٨): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: جماعة لم أعرفهم.

٤٥٧١ \_ أخرجه: ابن ماجة "٢١٥٠"، وأحمد "٩٩٢١".

أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ.
رواه أحمد "١٧٣٠٩"

٣٥٧٣ عن أبي هريرة، رفعه: الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه، من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته.

٤٥٧٤ عن ابن عمر، رفعه: عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها.

٥٧٥ عن عبادة بن الصامت: جاء رجل إلى النبي ﷺ يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام.

عده ٤ عن أبي كبشة الأنماري قال: كان النبي ﷺ يعجبه النظر إلى الأتسرج وكسان يعجبه النظر إلى الأسرج وكسان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر. وهذا الطبراني في الكبير بضعف "٨٥٠"

٧٧ه ٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَـةٌ. يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَـةٌ. يَعْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَـةٌ. 
رواه البخاري "٢٣٢٠"

١٥٧٨ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّحْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّحْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وواه مسلم "٢٣٦٢".

<sup>20</sup>۷۲ ــ قال الهيثمي (٦٢٤٢): رواه أحمد وقال: كذا في النسخة نعما بنصب النون وكسر العين. قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلة رغبتا في الإسلام وأن أكون مع رسول الله فقال: نعم ونعما بالمال للمرأ الصالح. ورواه أبويعلى بنحوه ورجال وأحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. (١) في المخطوط [ أزعب]

بسود وربان و سعال و به يعلى رباق سلسين و به الموسط وفيه: أحمد بن محمد بن مالك بن أنس و هو ضعيف.

٤٥٧٤ ــ قال الهيثمي (٦٢٥٩):رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر، ولـم أجد مـن ترجمه.

٤٥٧٥ \_ قال الهيثمي (٦٢٦٢): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الصلت بن الحجاج، وهو ضعيف. ٤٥٧٦ \_ قال الهيثمي (٦٢٦٣): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف.

٤٥٧٧ \_ أخرجه: مسلمُ "١٥٥٣"، والترمذي "١٣٨٢"، وأحمد "١٤١".

9٧٩ عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَلَّ مَا مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَحَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَحْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. رواه مسلم "٣٦٣" لِنَحْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. رواه مسلم "٣٣٦٣"

١٥٨٠ عن الحسن بن علي، رفعه: النحل والشحر بركة على أهله وعلى عقبهم
 بعدهم إذا كانوا لله شاكرين.
 رواه الطبراني في الكبير بضعف "٢٧٢٥".

١٨٥٤ عن ابن الزبير قال: أمر النبي على عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضب فإنه ينفى الفقر، والقضب: الرطبة.

١٨٥٤ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلاَّ النَّهَ فَلا حَيْرَ فِيهِ. الْبَنَاءَ فَلا حَيْرَ فِيهِ.

٣٨٥٤ عن أنس بن مالِك أن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلان رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا حَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِسرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالإعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالإعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لاَنْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالُوا حَرَجَ فَرَأَى قَبَتَكَ قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ أَمَا إِنَّ كُلُّ بِنَاء وَبَالٌ عَلَى صَاحِبُهِ إِلاَّ مَا لا إِلاَّ مَا لا يَعْنِى مَا لا بُدَّ مِنْهُ.

رواه أبوداود "٢٣٧٥"

٤٨٥ ٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ الأَمْرُ [أسرعُ] وَأُمِّي فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ الأَمْرُ [أسرعُ] () مِنْ ذَلِكَ.

٤٥٧٩ ـ أخرجه: ابن ماجة "٣٤٧١"، وأحمد "٢٤٣٩٩".

<sup>.</sup> ٤٥٨ ــ قال الهيئمي (٦٢٧٢): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. ٤٥٨١ ــ قال الهيئمي (٦٢٧٣): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جماعة لم أعرفهم. قلت: ويأتي حديث معاذ بن أنس بعد هذا.

٢٥٨٢ ـ قال الألباني: "ضعيف ٤٤١ ".

٢٥٨٣ \_ قال الألباني: "ضعيف١١٢٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٤١٦١".

٤٥٨٤ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٣٦١ ." أخرجه: العرّمذي "٢٣٣٥"، وأحمد "٢٤٦٦". (١) في المخطوط [ أيسر ].

٥٨٥ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَـاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُع.

٥٨٦ عن ابن مسعود، رفعه: من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يـوم القيامـة على عنقه.

٤٥٨٧ عن سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ طُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ خَلْق اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. والكبير بلين واه أحمد "١٥١٨٩"، والكبير بلين في خَلْق اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

١٥٨٨ عن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقَاسَمْتُ أَخِي فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَـلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَـلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَـلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ . واه أحمد "١٦٥٣" بلين أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَا يَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

١٩٥٥ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالِ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا. رواه أحمد "١٩٥٠" براو لم يسم مال سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا. وإن العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقلان: الجن

والأنس، أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا. رواه الطبراني في الأوسط بلين · والأنس، أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا. رواه الطبراني في الأوسط بلين · والأنس، أجله.

[رواه البزار" ١٢٥٤ "] والكبير:

٩٢ ه ٤ - عَنْ نَافِعِ قَالَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْسَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى

٤٥٨٥ ـــ قال الألباني: "صحيح ١٠٩٣". أخرجه: البخاري "٢٤٧٣"، ومسلم "١٦١٣"، وأبوداود "٢٠٠٤".

٤٥٨٦ ــ قال الهيثمي (٦٢٨١): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: المسيب بن واضح، وثقه النسائي وضعفه جماعة.

٤٥٨٧ \_ قال الهيثمي (٦٢٨٤):رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: زبان بن فاند ضعفه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم.

٤٥٨٨ ــ قال الهيثمي (٦٥٣٩): رواه أحمد، وفيه: قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما، وضعفه ابن معين واحمد وغيرهما.

٤٥٨٩ \_ قال الهيثمي (٢٥٤٠):رواه أحمد، وفيه: رجل لم يسم.

٠ ٤٥٩ \_ قال الهينمي (٦٢٩٤): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: بقية وهو لين الحديث.

٤٥٩١ ــ قال الهيثميّ (٦٢٩٥):رواه البزار وّالطبراني في الكبير إلا أنه قال:(( أكثر مما يطلبه أجله)) ورجاله ثقات.

الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لا تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لاَّ عَدِكُمْ رزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنكَّرَ لَهُ.

رواه أبن ماجة" "٢١٤٨" بمجهول`

٣٩٥٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِينَ وَالصُّدِيقِ وَالشُّهَدَاء.

٤٥٩٤ عنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَرَفَعُوا الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

رواه الترمذي "١٢١٠"

٥٩٥٥ عنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

رواه أبوداود "٣٣٢٦"

٩٦ ٥٩ ـ وعَنْهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ فشوبوه بالصدقة.

رواه النسائي "۳۷۹۸"`

٩٧ ه ٤ ـ عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

رواه البخاري "٢٠٨٧"

٩٨٥٥ – ولأبي داود بلفظه: ممحقة للبركة.

٩٩٥٤ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ وَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. رواه البخاري "٢٠٧٦"

٢٥٩٢ - قال الألباني ضعيف " ٤٦٩ "

٢٥٩٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢١٠ ". أخرجه: الدارمي "٢٥٣٩".

٤٥٩٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢١١ ". أخرِجه: ابن ماجة "٢١٤٦"، والدارمي "٢٥٣٨".

٥٩٥٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٤٥". أخرجه: السترمذي "١٢٠٨"، والنسائي "٤٤٦٣"، وابس ماجسة "٢١٤٥"، وأحمد "١٧٩٩٩".

١٩٩٦ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٥٥٥ ". أخرجه: الترمذي "١٢٠٨"، وأبوداود "٣٣٢٦"، وابن ماجة "٢١٤٥"، وأحمد "١٧٩٩٩".

٤٥٩٧ \_ أخرجه: مسلم "١٦٠٦"، والنسائي "٤٤٦١"، وأبوداود "٣٣٣٥"، وأحمد "٩٠٨٥".

٤٥٩٩ \_ أخرَجه: الترمُذي "١٣٢٠"، وابنّ ماجة "٢٢٠٣"، وأحمد "١٤٢٤٨"، ومالك "١٣٩٥".

٠٠٠ ٤٦٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ مِكْيَالُ مَكْنَةِ · وَكُيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ·

٤٦٠١ – وفي رواية: وزن المدينة ومكيال مكة. هما لأبي داود "٣٣٤٠".

عَن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ.

رواه البخاري "٢١٢٨"

٣٠٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الْأَمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ. رواه الترمذي "١٢١٧"

٤٦٠٤ عَنْ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ لَـهُ إِذَا بِعْـتَ فَكِـلْ وَإِذَا ابْتَعْـتَ فَاكْتَلْ. فَاكْتَلْ.

٥٠٠٥ عن سَلْمَانَ قَالَ لا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلا آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. رواه مسلم "٢٤٥١" يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكُةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. رواه مسلم "٢٤٥١" عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ لا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

رواه النرمذي "٤٨٧"`

27.۷ عن أبي الدرداء: ما أود أن لى متجرا على درجة جامع دمشق أصيب فيه كل يوم شمسين دينارا أتصدق بها في سبيل الله، ولا تفوتنسي الصلاة في الجماعة، ومابي تحريم ما أحل الله لكن أكره ألا أكون من الذين قال الله فيهم (رجال لا تلهيهم تجارة الله الأبصار.

١٦٠٨ عن أنس بن مَالِكِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِلَى حَلِيقِ النَّصْرَانِيِّ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ لِتَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَقَالَ وَمَا الْمَيْسَرَةُ وَمَتَى الْمَيْسَرَةُ وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ [سَائِقَةٌ وَلا الْمَيْسَرَةِ فَقَالَ وَمَا الْمَيْسَرَةُ وَمَتَى الْمَيْسَرَةُ وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ [سَائِقَةٌ وَلا رَاعِيةً] (ر) فَرَجَعْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ كَذَبَ عَدُو اللَّهِ أَنَا خَيْرُ مَن يُبَايَعُ

٤٦٠٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٥٧ ". أخرجه: النسائي "٤٥٩٤".

٤٦٠٢ ـ أخرجه: أحمد "١٦٧٢٥".

٤٦٠٣ \_ قال الألباني: "ضعيف - و الصحيح موقوف" ٢١٢ ".

٥٦٠٥ \_ أخرجه: البخاري "٣٦٣٤".

٢٠٠٦ \_ قال الألباني: حسن الاسناد ٤٠٤.

لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ أَوْ فِي أَمَانَتِهِ مَـا لَأَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ أَوْ فِي أَمَانَتِهِ مَـا لَيْسَ عِنْدَهُ.
لَيْسَ عِنْدَهُ.

# مالا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم

## يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

١٠٠٤ عن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْبَحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لا شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ لَمَّا حَرَّمَ مَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ.

وه مسلم "١٥٨١"

• ١٦ ٤ عن ابن وعْلَة الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلِّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ رَاوِيَة خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّه حَرَّمَهَا قَالَ لا فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ مَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ مَرْتُهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِنَّ اللهُ عَلَيْ إِنَّ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْ إِنَّ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٤٦١١ عَـ نحوه وفيه: وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. رواه أبوداود "٣٤٨٨"

١٦٦٢ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ أَمْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ. وَالْمَارِ الدِّنَانَ.

٣١٣ ٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى

٣٦٠٨- في المخطوط [ ثاغية ولا راغية].

٤٦٠٩ ــ أخرجه: البخاري "٣٣٦٤"، والترمذي "١٢٩٧"، والنساني "٤٦٦٩"، وأبـوداود "٣٤٨٦"، وابـن ماجة "٢١٦٧"، وأحمد "١٤٢٤٦".

٠ ٢٦١ ـ أخْرجه: مسلم "٩٧٥"، والنسائي "٢٦٦٢"، وأحمد "٣٣٦٣"، والدارمي "٢١٠٣".

٤٦١١ \_ قال الألباتي: أصحيح ٢٩٧٨ ". أخرجه: أحمد "٢٩٥٦".

٢٦١٢ \_ قال الألباني: "حسن ١٠٣٩ ". أخرجه: أبوداود "٣٦٧٥"، وأحمد "١١٧٧٩".

يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَـا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَـهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

٤٦١٤ عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّحُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَيَا اللَّهُ عَنْ السَّوقِ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَيَا اللَّهُ مِنْ السَّوقِ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَيَا السَّوقِ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَيَا السَّوقِ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللل

٥٦٦٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً.

رواه البحاري "٢١٣٢"

٢٦١٦ وفي رواية: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. رواه أبو داود "٣٤٩٧"

٢٦١٧ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلِّ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ الْوَرِقُ بَالُورَقُ وَكُرهَ ذَلِكَ.

رواه مالك "١٣٦٥".

آرة كَالَمَ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بُسِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْحَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصَّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَحَلَ زَيْدُ بْنُ مِنْ طَعَامِ الْحَكَمِ فَقَالا أَتُحِلُ بَيْعَ الرِّبَا ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالا أَتُحِلُ بَيْعَ الرِّبَا ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالا أَتُحِلُ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالا أَتُحِلُ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانَ فَقَالاً هَذِهِ الصَّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى وَمَا ذَاكَ فَقَالاً هَذِهِ الصَّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا إِلَى الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى وَمَا ذَاكَ مَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى مُوكَا فَاكَ أَمْوهَا فَبَعَثَ مَرُوانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى اللَّهُ مَا عَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرُوانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُونَهَا إِلَى مُحَالِقَالُ أَوْلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْحَمْسَ مَا لَكَ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْسُ الْعَلَالُ الْمُعُولِي اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ الْعَالَ الْمُ الْعُلُولُ الْمُولِ الْمَالِلُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُل

٤٦١٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى

٤٦١٣ ـــ أخرجه: البخـاري "٦٨٥٢"، والنسـاني "٤٦٠٨"، وأبـوداود "٣٤٩٩"، وابــن ماجــة "٢٢٢٩"، وأحمد "٦٤٣٦"، ومالك "١٣٣٧"، والدارمي "٢٥٥٩".

٤٦١٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٦٩٩ ". أخرجه: الترمذي "١٢٣٥"، وأبوداود "٣٥٠٣"، وابن ماجة "٢٦٨٧"، وأحمد "١٥١٤٥".

٥٦١٥ ـــ أخرجه: مسلم "١٥٢٥"، والترمذي "١٢٩١"، والنسائي "٤٦٠٠"، وأبوداود "٣٤٩٧"، وابس ماجة "٢٢٢٢"، وأحمد "٣٤٨٦".

٤٦١٦ ـــ قبال الألباني: "صنحيح ٢٩٨٦ ". أخرجه: البخباري "٢١٣٥"، ومسلم "١٥٢٥"، والسترمذي "٢١٦٥"، والنسائي "٢٦٠٠"، وابن ماجة "٢٢٢٧"، وأحمد "٢٥٨٠".

بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُ عَلِي هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ.

رواه البخاري "۲۱۱۲".

٠ ٢٦٦ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التُّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. وَالْمُبْتَاعَ.

١٦٢١ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَا نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَوْهُوَ فَقُلْنَا لأَنسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ فَقُلْنَا لأَنسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ فَقُلْنَا لأَنسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللهُ الللللَّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الل

٢٢٢ عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَيْدُوَ صَلاحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا فَإِمَّا لا فَلا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا لِكَثْرَةِ عَصُومَتِهمْ وَاخْتِلافِهمْ. وَاخْتِلافِهمْ. وَاخْتِلافِهمْ.

٣٦٢٣ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلُ أَوْ يُؤْكُلُ وَحَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ.

رواه البخاري "۲۲۰۰"

٥ ٢٦٧ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودٌ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبّ

٤٦٢٠ \_ أخرجه: مسلم "٢٤٦١"، والـترمذي "١٣٠٠"، والنساني "٢٥٥١"، وأبـوداود "٣٣٦٨"، وابـن ماجة "٢٢٦٩"، وأحمد "٦٣٤٠"، ومالك "١٣١٧"، والدارمي "٢٥٥٥".

٤٦٢١ \_ أخرجه: مسلم "٥٥٥١"، والترمذي "١٢٢٨"، والنساني "٤٥٢٦"، وأبوداود "٣٣٧١"، وابن ماجة "٢٢١٧"، وأحمد "١٣٠٤"، ومالك "١٣٠٤".

٤٦٢٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٨٣ ". أخرجه: أحمد "٢١١٤٧".

٤٦٢٣ \_ أخرجه: مسلم "٣٧٥١"، وأحمد "٩٧٨، ومالك "١٣٠٣".

٤٦٢٤ \_ قال الهيثمي (٦٤٨٥): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

٢٦٢٦ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.

٤٦٢٧ عن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً. للبخاري "٢١٨٥" وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً. للبخاري "٢١٨٥" عن ذَلِكَ كُلِّهِ. ٢٢٨٥ وفي رواية: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

١٦٢٩ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنِةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُزَابِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْمُرَاهِمِ وَالْمُرَافِيمِ وَاللَّمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُومِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُومِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُرَافِيمِ وَالْمُؤْمِومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِومِ وَالْمُؤْمِومِ وَالْمُؤْمِومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

٠٤٦٣٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ نَهَـى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُزَابَنَـةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وُهِي بَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثَّنْيَا. وَاللَّهُ عَالِمُ عَاوَمَةٍ وهي بَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثَّنْيَا.

٤٦٣١ عن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الْكُرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ. الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الْكُرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ.

رواه النسائي "٣٨٨٣"

٢٦٣٢ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثُهَا وَهُو يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثُهَا وَهُو يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.

٤٦٢٥ \_ قال الألباني: "صحيـح ٩٨٦ ". أخرجـه: البخـاري "١٤٨٨"، ومسـلم "٥٥٥"، والنسـاني "٢٥٧٦"، وأبوداود "٣٣٧١"، وابن ماجة "٢٢١٧"، وأحمد "١٣٢٠١"، ومالك "١٣٠٤".

٤٦٢٧ ــ أخرجه: مسلم "١٥٤٢"، والـترمذي "١٣٠٠"، والنسائي "٥٥٥١"، وأبـوداود "٣٣٦٨"، وابـن ماجة "٢٢٦٩"، وأحمد "٦٣٤٠"، ومالك "١٣١٧"، والدارمي "٢٥٥٥".

٢٦٢٨ \_ أخرجه: مسلم "١٥٤٢"، والترمذي "١٣٠٠"، والنسائي "١٥٥١"، وأبوداود "٣٣٦٨"، وابن ماجة "٢٢٦٩"، وأحمد "٦٣٤٠"، ومالك "١٣١٧"، والدارمي "٢٥٥٥".

٤٦٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٦١٤ ". أخرجه: البخاري "٧٨٤١"، ومسلم "١٥٣٦"، والـترمذي "٤٦٢٩ \_ والـترمذي "١٢٩٠"، والنسائي "٤٥٧٦"، وأبوداود "٣٣٧٣"، وابن ماجة "٢٢١٦"، وأحمد "١٤٥٧٦".

٤٦٣٠ ـــ قال الألباني: "صحيح ٢٩٠٥". أخرجه: البخاري "٢٣٨١"، ومسلم "١٥٣٦"، والـترمذي "١٢٩٠"، والنسائي "٤٦٣٤"، وابن ماجة "٢٢٦٦"، وأحمد "١٤٧٩٣".

٤٦٣١ ـــ قال الألباني: "صحيح ٣٦٣٢". أخرجه: البخاري "٢٦٣٣"، ومسلم "١٥٣٦"، وأبوداود "٣٣٧٣"، وابن ماجة "٢٤٥٤"، وأحمد "١٤٨٥٩"، والدارمي "٢٦١٥".

عمر النبي ﷺ وأبى بكر فلما كان عمر النبي ﷺ وأبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

٤٦٣٤ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ الْمَا عَنْ اللهِ عَلَىٰ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

٥٣٥ عسن إيساس بسن عَبْد الْمُزَنِيِّ قَسالَ نَهَسَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَسَنْ بَيْسِعِ الْمَسَاءِ. "١٢٧١" رواه الترمذي "١٢٧١"

٢٣٦٤ عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلاُ. رواه مسلم "١٥٦٦"

270 عن امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ عَلَيْ فَدَحَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَحَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ خَيْرٌ لَكَ. رواه أبو داود "٣٤٧٦" الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ خَيْرٌ لَكَ. رواه أبو داود "٣٤٧٦" الشَّيْءُ اللّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ خَيْرٌ لَكَ. رواه أبو داود "٣٤٧٦" مَنْ أبي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تَعْدُو اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

رواه الترمذي "١٢٨٢"

٢٦٣٩ عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.

٤٦٤٠ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ

٤٦٣٤ ــ أخرجه: مسلم "١٥٠٦"، والمترمذي "٢١٢٦"، والنسائي "٤٦٥٨"، وأبوداود "٢٩١٩"، وابن ماجة "٢٧٤٨"، وأحمد "٢٨١٦"، ومالك "٢٥٢٣"، والدارمي "٣١٥٦".

٤٦٣٥ \_ قال الألباني: "صَحيح ١٠٢١ ". أخرجه: النساني "٣٦٦ وأبوداود "٣٤٧٨"، وابن ماجة "٢٤٧٦"، وأحمد "١٥٠١٨"، والدارمي "٢٦١٢".

٤٦٣٦ ... أخرجه: البخاري "٦٩٦٢"، والترمَّذي "١٢٧٢"، وأبوداود "٣٤٧٣"، وابن ماجــة "٢٤٧٨"، وأحمد "١٠١٩٣"، ومالك "١٤٥٩".

٤٦٣٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٥٧ ". أخرجه: أحمد "١٥٥١٧"، والدارمي "٢٦١٣".

٤٦٣٨ \_ قال الألباني: "حسن ١٠٣١ ". أخرجه: ابن ماجة "٢١٦٨".

٤٦٣٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٢٦٨ ". أخرجه: أبن ماجة "٢١٩٦".

الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقَـةُ ثُمَّ تُنتَجُ البَّعاري "٢١٤٣" وأنه البخاري "٢١٤٣"

٢٦٤١ عـ وفي رواية: قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ.

٢٤٢ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِي مِنَ الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِي مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَّاثِ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَّاثِ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ. وَالْمَلاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ. والْمَلاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ.

٣٤ ٢٤ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. "١٣٥٩".

٤٦٤٤ عن أبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لا تُبَاعُ الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلا الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.

الطَّعَام.

ه ٢٤٤ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسِ. واللَّهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسِ.

٢٦٤٦ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ ثُمَّ وَلَا يُسُوقٍ ثُمَّ وَلَا يُسُوقٍ ثُمَّ وَلا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنتقصَنَ وَلا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنتقصَنَ وَلا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ خَرَاجً.

٠٤٦٤ \_ أخرجه: مسلم "١٥١٤"، والنترمذي "١٢٢٩"، والنسائي "٤٦٢٥"، وأبوداود "٣٣٨٠"، وابسن ماجة "٢١٩٧"، وأحمد "٢٤٠١"، ومالك "١٣٥٧".

٤٦٤١ ــ أخرجه: مسلم "١٥١٤"، والمترمّذي "١٢٢٩"، والنسائي "٤٦٢٥"، وأبوداود "٣٣٨٠"، وابسن ماجة "٢١٩٧"، وأحمد "١٤٠١"، ومالك "١٣٥٧".

٤٦٤٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٣٣٩ ". أخرجه: مسلم "١٥٣٠".

٤٦٤٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٤٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٦٣"، وأحمد "١٥٠٣١".

٤٦٤٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٨٤ ".

# العيب مالا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء

## والخداع وإخفاء العيب والنجش

١٤٧ عن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ حَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لَأَحَدٍ. فَلَا كَمْرَ بْنُ الْحَطَّابِ لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لاَحَدٍ. وَاه مالك "١٢٩٨".

١٤٨٤ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَكَارَى مِنْهُ أَعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ يَتَكَارَى مِنْهُ أَعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ يَتَكَارَى مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِياعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَةِ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بغَيْر شَيْء.

٤٦٤٩ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ. وَكَذَا فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ.

٠٥٠٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
ولا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

١٥٦٦ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاحِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بشرُطٍ فَقَالَ لا.

٢٥٧ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ هَـذَا قُلْتُ

٠٥٠٤ ـ قـال الألباني: "حسن صحيح ٩٨٨ ". أخرجه: النسائي "٢٦١٣"، وأبوداود "٢٥٠٤"، وابن ماجة "٢١٨٨"، وأحمد "١٥١٤٥"، والدارمي "٢٥٦٠".

جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ إِنِّي عَلَى حَمَلٍ ثَفَالِ قَالَ أَمْعَكَ قَضِيبِ قُلْتُ نَعَم قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتِهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَحَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعْنِيهِ قَالَ أَعْدَثْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى فَقُلْتُ بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ بَلْ بعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْت تُرَيدُ قُلْت تَرَيدُ قُلْت تَرَقَ حْتَ الْمُراقة قَدْ خَرَبَتُ عَلا عِبْهَا وَتُلاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ أَبِي تُوفِقِي وَتَسرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِي تُوفِقِي وَتَسرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ عَلا مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَا بِلللّهُ الْحَبِهِ وَرُدْهُ فَأَعْظُهُ أَرْبُعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا قَالَ خَابِرٌ لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَلَمْ وَرَدْهُ فَلَعْلَا عَلَا فَلَا لَا لَهُ عَلَالًا فَلَا اللّهِ عَلَيْ فَلَمْ وَرَادَهُ وَيَرَاطً قَالَ عَالِهُ عَلَالًا قَل رَواه البخاري "٢٣٠٩" وَذَوْهُ فَأَعْمَاهُ أَوْبُونَ حِرَابَ حَابِر بْنِ عَبْدِاللّهِ. وَلا اللّهِ عَلَيْ فَلَمْ وَاللّهُ الْعَلِي اللّهِ عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهِ عَلَيْ فَلَمْ الْتَعْرَاطُ يُفَارِقُ حِرَابَ حَابِر بْنِ عَبْدِاللّهِ. وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ فَالَ عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْتُهُ وَلَوْلُ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ حِرَابَ حَابِر بْنِ عَبْدِاللّهِ.

٣٦٥٣ عَن رُواياتُه: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. وفيه: أَفَتبِيعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَة. وفيه: فَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَة. وفيه: فَلَقِينِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَحْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي فِيهِ.

رواه مسلم "٧١٥ "، في كتاب المساقاة `

٤٦٥٤ ومنها: فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ الْكَبْ، بنحوه. وفيه: فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. وفيه: وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجَنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. وفيه: وَقَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدِ قَالَ أَالآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدِ قَالَ أَالآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ انْعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلِّ اللّهَ فَارْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ فَانْطَلَقْتُ فَصَلَيْتُ فَأَمْرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلال فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ فَانْطَلَقْتُ خَتَى وَلَيْتُ فَقَالَ اذْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَ عَنْ الْمَعْرَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مَنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.

٥٥٥ ٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَخَةُ مَا نُطَلَقَ بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَخَةُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي وَطُوفٍ فَلَخِقنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي

"١٨٦٠"، وأحمد "١٤٨٥٢"، والدارمي "٢٢١٦".

٤٦٥٢ ــ أخرجه: مسلم "٧١٥"، والترمذي "١١٠٠"، والنسائي "٤٩٩١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجــة "١٨٦٠"، وأحمد "١٤٨٥٢"، والدارمي "٢٢١٦".

٢٦٥٣ ــ أخرجه: البخاري "٧٤٤٥"، والترمذي "٢٧١٢"، والنسائي "٤٦٤١"، وأبـوداود "٣٣٤٧"، وابـن ماجة "١٨٦٠"، وأحمد "١٤٨٦١"، والدارمي "٢٦٣١". ١٦٥٤ ــ أخرجه: مسلم "٧١٥"، والترمذي "١١٠٠"، والنساني "٤٩٥١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجـة

كَأَجُودِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ، بنحوه.

٢٥٦٥ [ومنها: وزادنى قيراطا فكان فى كيس لى فأخذه أهل الشام يوم الحرة](١). [ومنها: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيُّ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ وَمِنها: فَلَمَّا الْمَدِينَةِ وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ يُطِيفُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاطِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَوَاق مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعْطُوهَا جَابِرًا ثُمَّ بَالْحَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ أَوَاق مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعْطُوهَا جَابِرًا ثُمَّ وَالْحَمَلُ لَكَ. رواه البخاري "٢٨٦١"] فَاللهُ مَا اللهُ عليه وسلم فأعيا جملى. ٢٥٥٤ ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعيا جملى. رواه البخارى " ٢٧١٨ ".

١٥٨٨ عـ وعَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُـوكَ أَحْسِبُهُ قَـالَ بِـأَرْبَعِ أَوَاقِ.

١٩٥٤ عنْ وَهْبٍ عَنْ حَابِرِ اشْتَرَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ بِوَقِيَّةٍ. وعَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً وعَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبِيِّنِ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً وعَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبِيِّنِ الثَّمْنَ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةً ذَهَبٍ. وعَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَيْ الشَّعْبِي بِوقِيَّةٍ. وَقَالَ المَّعْبِي بِوقِيَّةٍ.

رواه مسلم "٥١٧"، في كتاب المساقاة

• ٤٦٦ عن عبد الوارث بن سعد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز، فقلت: والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت:

٤٦٥٥ ــ أخرجه: مسلم "٧١٥"، والترمذي "١١٠٠"، والنساني "٤٥٩١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجــة "١٨٦٠"، وأبدر من "٢٢١٦".

٤٦٥٦ ــ أخرجه: مسلم "٧١٥"، والنترمذي "٠٠ ١١"، والنسائي "٤٩٩١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجــة "١٨٦٠"، وأحمد "١٤٨٥٢"، والدارمي "٢٢١٦".

٤٦٥٨ ــ أخرجه: مسلم "٧١٥"، والترمذي "٠٠١٠"، والنساني "٤٥٩١"، وأبوداود "٣٧٤٧"، وابن ماجــة "١٨٦٠"، وأحمد "١٤٨٥٢"، والدارمي "٢٢١٦".

٤٦٥٩ ــ أخرجه: البخاري "٥٢٤٧"، والترمذي "٢٧١٢"، والنساني "٤٦٤١"، وأبــوداود "٣٣٤٧"، وابـن ماجة "١٨٦٠"، ولحمد "١٤٨٦١"، والدارمي "٢٦٣١".

یا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علی فأتیت أبا حنیفة فأخبرته فقال: لا أدری ما قالا، حدثنی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی الله نهی عن بیع وشرط، البیع باطل و الشرط باطل، ثم أتیت ابن أبی لیلی فأخبرته فقال لا أدری ما قالا، حدثنی هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة فقال قالت: أمرنی رسول الله الله أن أشتری بریرة فأعتقها، البیع جائز والشرط باطل، ثم أتیت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدری ما قالا، حدثنی مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن حابر قال: بعث النبی الله عن عائز والشرط جائز.

رواه الطبراني في الأوسط بلين ُ

٤٦٦١ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةَ. رواه البخاري "٢١١٧"

رَّ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرُو وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التَّحَارَةَ وَكَانَ لا يَذَعُ عَلَى ذَلِكَ التَّحَارَةَ وَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لا حِلابَةَ ثُمَّ يَزَالُ يُغْبَنُ فَأَتَى النَّبِي عَلَي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لا حِلابَةَ ثُمَّ يَزَالُ يُغْبَنُ فَأَتَى النَّبِي عَلَي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لا حِلابَة ثُمَّ اللهُ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكُ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُوهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

٣٦٦٣ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِي عَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُرُ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلا خِلابَةَ. للترمذي "١٢٥٠" لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلا خِلابَةَ. للترمذي "١٢٥٠" عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَلا أُقْرِئُكَ كَتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ قُالَ لَي فَاعْرَجَ لِي كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا دَاءَ وَلا غَائِلَةً بُنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا دَاءَ وَلا غَائِلَةً بَنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا دَاءَ وَلا غَائِلَةً بَنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا دَاءَ وَلا غَائِلَةً فَيْ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا دَاءَ وَلا غَائِلَة

٤٦٦٠ ــ قال الهيثمي (٦٣٨٦): رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبدالله بن عمرو مقال. ٤٦٦١ ــ أخرجه: مسلم "١٥٣٣"، النسائي "٤٤٨٤"، أبوداود "٢٥٠٠"، أحمد "٢٠٩٩"، مالك "١٣٩٣"

٢٦٦٢ \_ قال الألباني: "حسن ١٩٠٧ ". ٢٦٦٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٠٣ ". أخرجه: النسائي "٤٤٨٥"، وأبوداود "٢٥٠١"، وابن ماجة "٢٣٥٤"، وأحمد "٢٢٨٦٣".

وَلا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ. وَلا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ.

2770 عن الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مِنَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلا خِبْنَةَ وَلا غَائِلَةً. اللَّهِ عَلِيْ مِنَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ لا دَاءَ وَلا خِبْنَةَ وَلا غَائِلَةً. اللّهِ عَلِيقًا ".

٢٦٦٧ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ. رواه إبن ماجة "٢٢٤٦" يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيْنَهُ لَهُ. رواه إبن ماجة "٢٢٤٦" ١٦٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَلَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. لمسلم "٢٠١" قَالَ أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. لمسلم "٢٠١" عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ والمَعْيَرِ عن ابن مسعود، بعد فليس منا: والمكر والخداع في النار. [رواه الطبراني في الكبير " ١٠٢٣٤ "] والصغير والصغير والعبراني في الكبير " ١٠٢٣٤ "] والصغير أَنْ النار.

٠٤٦٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيسَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا. رواه أبو داود "٣٤٤٦" ثلاثة أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا. رواه أبو داود "٣٤٤٦" ١٧١ عَمْرٌو كَانَ هَا هُنَا رَجُلُّ اسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبلٌ هِيمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ فَحَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تَعْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ فَحَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تَعْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ فَحَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تَعْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبلَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ تَلْكَ الإبلَ فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ مَنْ بِعْتَهَا قَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَهَالَ إِنْ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ

٤٦٦٤ ـ قال الألباني: "حسن ٩٧٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٥١".

٤٦٦٧ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٢٣ ". أخرجه: أحمد "١٦٩٩٨".

٤٦٦٨ ــ أخرجه: التّرمذي "٥ ١٣١"، وابن ماجة "٢٢٢٤"، وأحمد "٢٧٥٠٠".

٤٦٦٩ ــ قالُ الْهيِثْمِيُ (٢٣٤):رواه الطبراني في الكبير والصنغير ورجاله تقات، وفي عاصم بن بهدلـة نزاع كلام لسوء حفظه.

٠ ٢٦٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٤٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٤٠".

يَسْتَاقُهَا فَقَالَ دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا عَدْوَى. للبخاري "٢٠٩٩" عَنِ عَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنِ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنِ النَّحْشِ. قَالَ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ النَّحْشِ. قَالَ مَالِك: وَالنَّحْشُ أَنْ تُعْطِيعَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ النَّحْشِ. الشَّتِرَاؤُهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ. والنَّحْشَ بَلُكَ "١٣٩٢" والنَّوا عَيْرُكَ.

٣٦٧٣ عَلَا يَحِلُّ. وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. "للبخاري تعليقا ".

١٩٧٤ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّـُوا الرُّكْبَانَ وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَمَنِ يَبِعْ بَعْضُ مَلَى بَيْع بَعْضٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَمَنِ النَّعْضُ وَلا يَبعْ بَعْضٍ وَلا تَناجَشُوا وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَمَنِ النَّاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَانْ سَخِطَها رَدَّهَا وَانْ سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر.

٤٦٧٥ عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارِ قَالَتْ أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ عِنْدَ الْمَوْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ اللَّهِ عَلَّى مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ السَّيْءَ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

"رواه إبن ماجة" "٢٢٠٤"

٤٦٧١ \_ أخرجه: مسلم "٢٢٢٥"، والترمذي "٢٨٢٤"، والنساني "٣٥٦٩"، وأبوداود "٣٩٢٢"، وابن ماحة "٣٥٤٠"، ومالك "١٨١٧".

<sup>.</sup> ٤٦٧٢ ــ أخرجه: البخاري "٢١٤٢"، ومسلم "١٥١٦"، والنسائي"٤٥٠٣"، وابن ماجة"٢١٧٣"، وأحمد"٦٤١٥".

٤٦٧٤ \_ أخرجه: مسلم "١٥١٥"، والـترمذي "١٣٠٤"، والنسائي "٢٥٠٧"، وأبـوداود "٣٤٤٥"، وابـن ماجة "٢٢٣٩"، وأحمد "٢٠٤٣"، ومالك "١١١١"، والدارمي "٢٥٦٦". 2٦٧٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٧٩ ".

# بيع الغرر والحصاة والمضطر والملامسة والمنابذة والحاضر للبادى وتلقى الركبان وبيعتين في بيعة والتفريق بين الأقارب

٢٦٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَوْرِ. الْغَرَر.

١٩٧٤ عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ الْمُوسِرُ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُم ﴾ وَيُبَايِعُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْكُم ﴾ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّ و بَيْعِ الْفَضْلَ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرُ و بَيْعِ الْغَرَرِ و بَيْعِ التَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرُ و بَيْعِ الْغَرَرِ و بَيْعِ التَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرُ و بَيْعِ الْعَرَرِ و بَيْعِ التَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرُ و بَيْعِ الْغَرَرِ و بَيْعِ التَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

١٩٧٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاء فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

2779 عن ابن عمر قال: نهى النبي على عن الشغار، وعن بيع المحر، وعن بيع المحر، وعن بيع المحر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمحر ما فى الأرحام والغرر أن تبيع ما ليس عندك وكالىء بكالىء دين بدين، والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل أعجل لك خمسمائة ودع الباقية.

رواه البزار بضعف "۱۲۸۰"

٠ ٦٨٠ عن ابن عباس: لما أراد النبي ﷺ إخراج بنبي النضير من المدينة أتاه ناس منهم فقالوا إن لنا ديونا لم تحل، فقال: ضعوا وتعجلوا. للأوسط " ٨٢١ " بلين أ

٤٦٧٦ ــ أخرجه: الـترمذي "١٢٣٠"، والنساني "٤٥١٨"، وأبـوداود "٣٣٧٦"، وابــن ماجــة "٢١٩٤"، وأحمد "١٠٠٦٢"، والدارمي "٢٥٦٣".

٤٦٧٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٣١ ". أخرجه: أحمد "٩٣٩".

٤٦٧٨ ــ قال الهيثمي (٦٣٥٣): رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك رجاله الموقوف، وفي رجال المرفوع شيخ: أحمد: محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات ٤٦٧٩ ــ قال الهيثمي (٦٣٥٧): والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق . قلت: فسي الصحيح طرف منه. رواه البزار، وفيه: موسى ابن عبيدة وهو ضعيف.

٤٦٨٠ عقال الهيثمي (٦٦٤٥)رواه الطبراني في الأوسط وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.

١٨٢٤ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِسرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِسرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِسرَاءِ الْمَعَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَائِصِ. الْمَعَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَائِصِ.

لأبن ماحة "٢١٩٦" يمجهول:

٤٦٨٣ عن عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَنْ ذَبْـحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.

١٨٤ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُـوا النَّـاسَ يَـرْزُقِ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض.

٥٨٦٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ. رواه مسلم "١٥٢٣"

٢٦٨٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَـةٌ لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.
رواه أبو داود "٣٤٤٠"

٢٦٨٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. رواه مسلم"١٥١٨"

٤٦٨١ \_ أخرجه: مسلم "٨٢٧"، النسائي "٤١٥"، أبوداود "٢٤١٧"، ابن ماجة "٣٥٥٩"، أحمد "١١٤٨٩" ٤٦٨٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٧٧ ". أخرجه: أحمد "١٠٩٨٤".

٢٦٨٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٨٠ ".

٤٦٨٤ \_ أخرجه: التّرمذي "١٢٢٣"، وأبوداود "٣٤٤٢"، وابن ماجة "٢١٧٦"، وأحمد "١٤٧٩٨".

٤٦٨٥ ــ أخرجه: البخاري "٢١٦١"، والنساني "٤٤٩٤"، وأبوداود "٣٤٤٠".

٤٦٨٦ \_ قال الألباني: "صَمحيح ٩٣٥٪، أخرَّجه: البخاري "٢٦٦١، مسلم "١٥٢٣،النسائي "٤٤٩٤". ٤٦٨٧ ــ أخرجه: البخاري "٢١٦٤، والترمذي "١٢٢٠"، وابن ماجة "٢١٨٠، وأحمد "٢٧٨٥٥.

١٦٨٨ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يَبِيعُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ.

رواه البخاري "٢١٦٥"

١٤٦٨٩ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا تَلَقَّـوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْحِيَارِ.

رواه مسلم "۱۹۱۹"

٠ ٤٦٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

رواه النسائي "٤٦٣٢".

١٩٦١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَا عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

رواه أحمد "٣٧٧٤"، والبزار والأوسط

٢٩٢٤ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلِ ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. لَالك مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. لَالك مِنْكَ إِلَى أَجَلِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٤٦٩٤ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِهِ ﷺ غُلامَكُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ. لِي مَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلامُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ.

رواه الترمذي "١٢٨٤"

٤٦٨٨ ــ أخرجه: مسلم "١٤١٢"، والـترمذي "١٢٩٢"، والنسائي "٤٥٠٤"، وأبـوداود "٣٤٣٦"، وابـن ماجة "٢١٧١"، وأحمد "٤٧٠٨"، ومالك "١٣٩٠"، والدارمي "٢٥٦٧".

٤٦٨٩ ــ أخرجه: الـنرمذي "١٢٢١"، والنسـاني "٤٥٠١"، وأبـوداوّد "٣٤٣٧"، وابــن ماجــة "٢١٧٨"، وأحمد "٩٩٤٣"، والدارمي "٢٥٦٦".

<sup>.</sup> ٤٦٩ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٤٣١٨ ". أخرجه: النرمذي "١٢٣١ "، أبوداود "٣٤٦١"، أحمد "٢٧٢٤٥" ٤٦٩١ \_ أخرجه: البخاري "٩٤٨٥"، ومسلم "٢١٢٥"، والنرمذي "٢٧٨٢"، والنسائي "٥٥٥٥"، وأبوداود "٤١٦٩"، وابن ماجة "٢٢٧٧"، والدارمي "٢٦٤٧".

٤٦٩٣ ــ قال الألباني: "حسن ١٠٣٢ ". أخرجه: أحمد "٢٣٠٠٢"، والدارمي "٢٤٧٩".

٤٦٩٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢١٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٤٩"، وأحمد "٨٠٢".

# الربا في المكيل والموزون والحيوان

٥ ٢ ٦٩ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

٢٩٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَــ لَّ إلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ. (واه أبوداود "٣٣٣١"

٢٩٧٤ عن عمر، رفعه: الورق بالورق رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء.

١٩٨٨ عن مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَعْطِينَةُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَعْطِينَةُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَعْطِينَةُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّ إِلَيْهِ فَا فَوَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ الْوَرِقُ بِالنَّهُ مَبُ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ رَبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ رَبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ رَبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَلِنَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ فَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِاللَّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْدِ رَبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّهُ مَا إِللَّهُ عَلَيْهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ واللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَالْ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللللللَّهُ عَلَى اللللللللَّهُ عَلَاءً عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْكُولُ الللللَّهُ عَلَى ا

رواه مسلم۱۵۸۳"

٩٦٩٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِطَّةِ وَالْبُرُّ بِالنَّمْ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ بِالْفِطَّةِ وَالْبُرُّ بِالنَّمْ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ

<sup>·</sup> ٤٦٩٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٩٦٤ ". أخرجــه: مسلم "١٥٩٧"، والنسائي "٣٤١٦"، وأبـوداود "٣٣٣"، وابن ماجة "٢٢٧٧"، وأحمد "٤٤١٤"، والدارمي "٢٥٣٥".

<sup>\*</sup> ٤٦٩٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٢٤ ". أخرجه: النسائي "٥٥٤ "، وابن ماجة "٢٢٧٨".

<sup>\*</sup> ٤٦٩٧ ـ أخرجه: البخاري "٢١٧٩"، والترمذي "١٢٤١"، والنساني "٤٥٧١"، وأحمد "٢١٢٣٦"، ومالك "١٣٢٤".

<sup>\*</sup> ٢٩٩٨ ــ أخرجه: البخاري "٢١٧٤"، والـترمذي "١٢٤٣"، والنساني "٢٥٥٨"، وأبـوداود "٣٣٤٨"، وابن ماجة "٢٢٦٠"، وأحمد "٣١٦"، ومالك "١٣٣٣"، والدارمي "٢٥٧٨".

فَمَـــنْ زَادَ أَوِ اسْـــتَزَادَ فَقَـــدْ أَرْبَــــى الآخِــــــذُ وَالْمُعْطِــــي فِيــــهِ سَـــوَاءً. رواه مسلم " ١٥٨٤ "، في كتاب المساقاة '

١٠٠١ عن أبسي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ مَا اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ بِالدِّرْهَمِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ بِاللَّهِ عَلَيْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ النَّبِي عَلِي اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي مِنْسِي وَلَي النَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْسِي وَلَي النَّهِ عَلَيْ مِنْسَلِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ لا رِبًا إلا فِي النَّسِيعَةِ.

#### رواه البخاري "۲۱۷۹".

٢٠٠٢ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ فَقَالَ وَاللّهِ يَا لا وَاللّهِ عَلَى فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْحَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.

#### رواه مسلم "۹۳ ۱۰"

٣٠٧٠ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفَضَة وَالْبُرُّ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً

<sup>·</sup> ٤٦٩٩ ــ أخرجه: البخاري "٢١٧٩"، والترمذي "١٢٤١"، والنسائي "٤٥٧١"، وأحمد "٢١٢٣٦"، ومالك "١٣٢٤".

<sup>\*</sup> ٤٧٠٠ ــ أخرجـه: البخـاري "٢٣١٢"، والنسـاني "٤٥٥٧"، وابـن ماجـة "٢٢٥٦"، وأحمد "١١٢٤٦"، والدارمي "٢٥٧٧".

<sup>\*</sup> ٤٧٠١ ــ أخرجه: مسلم "٢٩٥١"، والـترمذي "١٢٤١"، والنسـاني "٤٥٨١"، وابــن ماجــة "٢٢٥٧"، وأحمد "٢١٢٣٦"، ومالك "١٣٢٤".

<sup>\*</sup> ٤٧٠٢ ــ أخرجــه: البخــاري "٣٣١٢"، والنسائي "٤٥٦٥"، وابـن ماجــة "٣٣٥٦"، وأحمد "١١٢٤٤"، ومالك "١٣١٥"، والدارمي "٢٥٧٧".

بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
رواه مسلم "١٥٨٧"

٤٧٠٤ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ اللَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنِ.

رواه مسلم "۱۹۹۱"

٥٠٧٥ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَيْتُمَا فَرُدًّا.

٢٠٠٦ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَرِقَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلَا بَأْسًا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةً بَمِ اللَّهِ عَنْ رَأْيِهِ لا أُسَاكِنُكَ بَأَرْضِ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَنْ أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَيُحْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لا أُسَاكِنُكَ بَأَرْضِ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنْ لا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلُ وَيُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنْ لا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَ مِثْلًا بِمِثْلُ وَزُنًا بِوَزْن. واللهُ ١٣٢٧"

٧٠٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ الْوَرِقَ وَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ. رواه الترمذي "١٢٤٢" بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ. رواه الترمذي "١٢٤٢" مَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ قَالَ فَنِي عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَالَ لِا بَأْسُ بِهِ بِهَا شَعِيرًا وَلا تَأْخُذُ إِلاَّ مِثْلَهُ. "لمالك" وَقَالَ لِعُلامِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةٍ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا وَلا تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ. "لمالك"

٤٧٠٣ ــ أخرجه: المترمذي "١٢٤٠"، والنساني "٤٥٦٦"، وأبوداود "٣٣٤٩"، وابــن ماجــة "٢٢٥٤"، وأحمد "٢٢٢٢٠"، والدارمي "٢٥٧٩".

٤٠٠٤ \_ أخرجه: النسائي "٤٧٥٤"، وأبوداود "٣٣٥٣"، وأحمد "٢٣٤٤٨".

٤٧٠٦ ـ أخرجه: النسائيّ "٧٠٥٤"، وأحمد "٢٦٩٨٣".

٤٧٠٧ ــ قال الألباني: "ضعيف" ٢١٤ " . أخرجه: النساني "٤٥٨٩"، وأبوداود "٣٣٥٤"، وابن ملجة "٢٧٦٢"، وأحمد "٣٣٥١"، والدارمي "٢٥٨١".

٤٧٠٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصِ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ النَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وواه مالك "١٣١٦" . ٤٧١ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِي بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ

رواه مسلم "۱۶۰۲" حَتَّى يَسْأَلُهُ أَعَبْدٌ هُوَ.

٤٧١١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإبلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاص الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبلِ [الصَّدَقَة] (١). رواه أبو داود "۳۳۵۷"

٢ ٤٧١٢ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَـهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى رواه مالك "١٣٥٤".

٤٧١٣\_ عن جابر قال قال النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَوَانِ اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس رواه الترمذي "١٢٣٨". به یدا بید.

٤٧١٤ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيتُةً. رواه النسائي "۲۲۰"

٥ ٤٧١ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ. رواه مالك "١٣٨٥" ٢٧١٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى

٤٧٠٩ \_ أخرجه: المترمذي "١٢٢٥"، والنسائي "٤٥٤٣"، وأبو داود "٣٣٦٠"، وابن ماجــة "٢٢٦٤"، و أحمد "١٥٤٧".

٤٧١٠ ــ أخرجه: المترمذي "١٥٩٦"، والنسائي "٤٦٢١"، وأبو داود "٣٣٥٨"، وابن ماجــة "٢٨٦٩"، وأحمد "١٤٥٨٢".

٤٧١١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٢٨ ". أخرجه: أحمد "٧٥٥٧". (١) في المخطوط [ إلى أجل ] ٤٧١٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٩١ "، أخرجه: ابن ماجة "٢٢٧١ أ، وأحمد " ٣٩٢٠ ".

٤٧١٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٣٠٦ ". أخرجه: الترمذي "١٢٣٧"، وأبوداود "٣٣٥٦"، وابن ماجة "، ٢٢٧"، وأحمد "١٩٧٥١"، والدارمي "٢٥٦٤".

أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الآخَرُ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ. "رواه مالك" "١٣٧٧".

١٧١٧ عن البراء بن عازب، رفعه: الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل اتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. للأوسط بلين الرجل أمه، وإن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّبًا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. "رواه إبن ماجة" "٢٧٤"

# بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

١٩٧١٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَمْ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي النَّبِيِّ عَلَمْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَمْ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي النَّهِ عَلَمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجَبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

رواه البخاري "٢١٠٧"

٧٠٠ عنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالَ لَهُ بِحَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ عَفَّانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالَ لَهُ بِحَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةً أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السَّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِشَلاثِ مَاللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِشَلاثِ لَيَالٍ.
 لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ.

٧٧٢١ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ حِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَسْيَةً الْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ حِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَسْيَةً أَنْ يُسَتَقِيلَهُ.

رواه الترمذي "١٢٤٧"

٤٧١٧ ـ قال الهيثمي (٦٥٧٥): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأنمة.

٤٧١٨ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٤٤ ".

٤٧١٩ ـ أخرجه: مسلم "١٩٥١"، والـترمذي "١٢٤٥"، والنسائي "٤٤٨٠"، وأبـوداود "٣٤٥٤"، وأحمد "٢١٥٨"، وأحمد "٢١٥٨"، ومالك "١٣٧٤".

٤٧٢١ ـ قال الألباني: "حسن ١٠٠٠ ". أخرجه: النسائي "٤٤٨٣"، وأبوداود "٣٤٥٦"، وأحمد "٦٦٨٢".

١٧٢٢ عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَـارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَـا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهمَا.

١٤٧٢٣ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللّهِ ﷺ الْبَائِع وَالْمُبْتَاعُ بِالْحِيَارِ.

١٤٧٢٤ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ غَزُوْنَا غَزُوَةً لَنَا فَنَزِلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلامٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ إِلَى بغُلامٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّة يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَالَ بَيْنِي فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلُ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِي عَلَي فَأَتَىا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيةِ الْعَسْكَرِ فَقَالا لَهُ هَذِهِ وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِي عَلَي فَأَتَىا أَبًا بَرْزَةَ فِي نَاحِيةِ الْعَسْكَرِ فَقَالا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ أَتَرْضَيَانَ أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللللَهُ الللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللِهُ

٥٤٧٢ه عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. رواه النسائي "٤٤٨١" واحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. رواه النسائي "٤٤٨١" واحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٍ بَاعَ وَلَا مَنْ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ أَيْمَا رَجُلٍ بَاعَ مَنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. واه إبن ماجة "٢١٩٠" واه إبن ماجة "٢١٩٠"

٤٧٢٧ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاعَ الْمُحِيزَانِ فَهُـوَ لِـلأَوَّلِ. ٢١٩١"

٤٧٢٢ ... أخرجه: مسلم "١٥٣٢"، والمترمذي "١٢٤٦"، والنساني "٤٤٦٤"، وأبوداود "٣٤٥٩"، وأحمد "١٥١٤٨"، وأحمد "١٥١٤٨".

٤٧٢٣ ــ قال الألباني: "صحيح ١٠٢٠ ". أخرجه: النساني "٤٦٤٩"،أبوداود "٣٥١١"،الدارمي "٢٥٤٩". ٤٧٧٤ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٩٥١ ". أخرجه: ابن ماجة "٢١٨٢"، وأحمد "١٩٣١٢".

٤٧٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٠٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٢١٨٣".

٤٧٢٦ \_ قَالَ الأَلبَانِي: "ضُعيف ٤٧٣ ". أخرجه: المترمذي "١١١٠"، والنسائي "٤٦٨٢"، وأبسوداود "٤٧٢٨"، وأبسوداود "٢٠٨٨"، وأحمد "١٩٧٠"، والدارمي "٢١٩٣".

٤٧٢٧ ... قال الألباني: "ضعيف ٤٧٤ ". أخرجه: النساني "٤٦٨٢".

٤٧٢٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهِ أَنْ يَقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلَي الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. رواه أبوداود "٣٥١٠" اسْتَغَلَّ غُلامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. رواه أبوداود "٣٥١٠" وزَادَ إِنْ 9 كَلامِي مُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَ لَهُ النَّامِ، وزَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي النَّلاثِ لَيالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ النَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ النَّيْفَةَ أَنَّهُ النَّيْفَةَ أَنَّهُ النَّيْفَةَ أَنَّهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ قَالَ آبُو دَاوُد هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلام قَتَادَة.

رواه أبوداود"۲۰۰۳"

٤٧٣٠ عن أبي هريرة، رفعه: إن الشرود يرد (يعني البعير الشرود).

رواه أبويعلى "الموصلي". بلين.

٤٧٣١ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِلَّي فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُمْرَ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بَأَلْفٍ وَخَمْس مِائَةِ دِرْهَم. "رواه مالك" "١٢٩٧".

١٣٧٤ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٤٧٢٨ \_ قال الألباني: حسن " ٢٩٩٦ ". أخرجه: الـترمذي "١٢٨٦"، والنسائي "٩٤٠"، وابن ماجـة "٢٢٤٣"، وأحمد "٢٥٤٦٨".

٤٧٢٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٥٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٤٥"،أحمد "٦٩٣٣"،الدارمي "٢٥٥١". ٤٧٣٢ \_ أخرجه: مسلم "١٥٤٣"، والنرمذي "١٢٤٤"، والنسائي "٤٦٣٦"، وأبوداود "٣٤٣٣"،ابن ماجة "٢٧٣٢"، أحمد "٢٣٤٤"، ومالك "٢٣٠٢"، والدارمي "٢٥٦١".

٤٧٣٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ.

٥٤٧٣٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ.
"رواه أحمد" "٨٢٩٠"

٢٣٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا طَلَعَ النَّحْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَـةٌ إِلاَّ رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ.

٤٧٣٧ – وللصغير بلفظ: إذا ارتفع النحم رفعت العاهة عن كل بلد.للصغير"١٠٤"

### الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

٤٧٣٨ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرُقُ فَلا شُفْعَةَ.

رواه البخاري "۲۲۵۷"

١٣٧٩ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُ بهِ.

وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُ بهِ.

٤٧٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ الْجَـارُ أَحَـقُّ بِشُـفْعَةِ جَـارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا. واوه أبو داود "٣٥١٨"

٤٧٣٤ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٨٨٥ ". أخرجه: مسلم "١٥٣٦"، والنسائي "٢٦٢٧"، وابن ماجــة "٢٢١٨"، وأحمد "١٤٥٠٤".

٤٧٣٦ \_ قال الهيثمي (٦٤٩٣): رواه أحمد والبزار والطبراني في الصنغير، ولفظه: إذا أرتفع النجم رفعة العاهة عن كل بلد. وراوى الأول الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٧٣٨ ــ أخرجه: مسلم "١٦٠٨"، والـترمذي "١٣٧٠"، والنسائي "٤٧٠٥"، وأبوداود "٢٥١٤"، وابـن ماجة "٢٤٩٩"، وأحمد "١٤٨٦٥"، والدارمي "٢٦٢٨".

٤٧٣٩ \_ أخرجه: البخاري "٣٩٧٦"، والترمذي "٦٣٧٠"، والنساني "٤٧٠٥"، وأبـوداود "٣٥١٤"، وابـن ماجة "٢٤٩٩"، وأحمد "٢٦٢٨"، والدارمي "٢٦٢٨".

٤٧٣٣ ــ أخرجه: النسائي "٤٥٢٩"، وأبـوداود "٣٤٧٠"، وابـن ماجـة "٢٢١٩"، وأحمـد "١٣٩٠٨"، والدارمي "٢٥٥٦".

٤٧٣٥ ــ قال الهيثمي (٦٤٩٢): رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظه: إذا أرتفع النجم رفعة العاهة عن كل بلد. وراوى الأول الأوسط بنحوه، وفيه عسل بن سفيان، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٧٤١ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الأَرْضِ. رواه أبو داود "٣٥١٧"

٤٧٤٢ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْـنِ حَـزْمٍ أَنَّ عُثْمَـانَ بْـنَ عَفَّـانَ قَـالَ إِذَا وَقَعَـتِ الْحُـدُودُ فِـي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا وَلا شُفْعَةً فِي بِئْرِ وَلا فِي فَحْلِ النَّحْلِ.

"رواه مالك" "١٤٢٣".

على شفعته حتى يبدرك فإذا أدرك إن شاء أخل العبي على شفعته حتى يبدرك فإذا أدرك إن شاء أخل وإن شاء ترك. [رواه الطبراني في الأوسط " ١٧٦٣ "] والصغير بلين أ

٤٧٤٤ عن أنس، رفعه: لا شفعة لنصراني. رواه الطبراني في الصغير بلين"٦٩٥" ه ٤٧٤٤ عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

رواهالترمذي"۱۳۱۱"

١٤٧٤٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْـلَفَ فِي شَـيْءٍ فَـلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ.
يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

٤٧٤٧ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ رَجُلاً فِي نَخْلِ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِمٌ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْل حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

رواه أبو داود "٣٤٦٧"

٤٧٤٨ عن سمرة: أن النبي ﷺ كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفى عنه. وكان ينهى رب الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى رب الذهب إذا باعها

٤٧٤٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٠٠٤". أخرجه: البضاري "٦٩٧٦"، ومسلم "١٦٠٨"، والـترمذي "٢٦٢٨"، والنسائي "٤٧٠٥"، وابن ماجة "٢٤٩٩"، وأحمد "١٤٨٥٩"، والدارمي "٢٦٢٨".

٤٧٤١ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٠٠٣ ". أخرجه: النرمذي "١٣٦٨"، وأحمد "١٩٧٣٨".

٤٧٤٣ \_ قال الهيثمني (٦٧٩٨):رواه الطبراني في الصنعير والأوسط وفيه عبدالله بن بزيع وهو صنعيف.

٤٧٤٤ قال الهيثمي (٦٧٩٩) رواه الطبراني في الصغير، وفيه: نائل بن نجيع وثقه ابو حاتم وضعفه غيره ٤٧٤٥ ـــ قال الألباني: "صحيح ١٠٥٦". أخرجه: البخاري "٢٢٣٩"، ومسلم "١٦٠٤"، والنسائي "٢٦١٦"، وأبوداود "٣٤٦٣"، وابن ماجة "٢٢٨٠"، وأجمد "١٩٣٨"، والدارمي "٢٥٨٣".

٤٧٤٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٥١ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٨٣".

٤٧٤٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٥٠ ". أخرجه: البخاري "٢٢٤٨"، ومالك "١٣٤٤".

بطعام في الثمرأن يبيع الطعام بذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا.

رواه الطبراني في الكبير " ٧٠٥٦ " والبزار بلين أ

٤٧٤٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُّلِ أَسْلَفَ رَجُلِ طَعَامًا عَلَى عَلَى الْخَطَّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ [الْحَمْلُ](١) عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ [الْحَمْلُ](١) يَعْنِي حُمْلانَهُ.

"لمالك"

٤٧٥٠ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسِلَفَ سَلَفًا فَلا يَشْرَطُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ ربًا.
 يشْتَرطُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ ربًا.

١٥٧١ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَنِ احْتَكَرَ () فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا () فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (17.9" وإذه مسلم "17.0"

٢٥٧٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (١) فَقَـدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ.

رواه أحمد" "٤٨٦٥"

٤٧٥٣ عن معاذ، رفعه: بئـس العبـد المحتكـر، إن أرخـص الله الأسـعار حـزن وإن أغلاها فرح.

٤٧٥٤ عن أبي أمامة، رفعه: أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله، لا تحتكروا عليهم الأقوات ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ثم تصدق به لم يكن له كفارة.

٤٧٥٥ عن أبي هريرة ومعقل بن يسار، رفعاه: يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقاً على الله أن يعذبه في معظم الناريوم القيامة.

٤٧٤٨ ــ قال الهيثمي (٦٤٩١):رواه الطبراني والبزار وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبــي حــاتم وقال الأزدي: يتكلمون فيه.

١٤٧٤٩ (١) في المخطوط [كراء الجمل]

١٩٧١ ــ أخرجه: الترمذي "١٢٦٧"، وأبوداود "٣٤٤٧"، وابسن ماجهة "٢١٥٤"، وأحمد "٢٦٧٠٣"، والدارمي "٢٥٤٣". (١) في المخطوط زيادة كلمة [طعاما]

٤٧٥٢ ــ قال الهيثمي (٦٤٧٦):رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطّبراني في الأوسط، وفيه أبو بشرالاملوكي ضعفه ابن معين. (١) في المخطوط زيادة [يريد به الغلاء]

[أربعتها لرزين ووافقه بضعف على الأول أحمد والموصلى والسبزار والأوسط] وزادوا في آخره: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمت الله.[ووافقه الكبير على الثاني وفيه سليمان بن سلمة متروك]

٢٥٧٦ عَنْ عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.
رواه ابن ماجة "٢١٥٣"،بضعف

٤٧٥٧ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْحُذَامِ وَالإِفْلاسِ. وواه إبن ماجة "٢١٥٥"

٤٧٥٨ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُـوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

٣٥٥٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ.

رواه أبو داود "٣٤٥٠"

• ٤٧٦ عن أَنَسٍ قَالَ غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ هُو المُستِعِدُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَلَيْسَ بَعَظْلِمَةٍ فِي دَمِ وَلا مَالٍ. واه البرّمذي "١٣١٤"

### الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

١٣٦١ عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً.

٤٧٥٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٧١ ". أخرجه: الدارمي "٢٥٤٤".

٤٧٥٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٧٢ ". أخرجه: أحمد "١٣٦".

٤٧٥٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٩٤٤ ". أخرجه: أحمد "٨٢٤٣".

٤٧٦٠ ــ قال الألباني: "صحيح ١٠٥٩ ". أخرجه: أبوداود "٣٤٥١"، وابن ماجمة "٢٢٠٠"، وأحمد "٢٢٠٠"، وأحمد "٣٤٥٢"، والدارمي "٢٥٤٥".

٤٧٦١ ـ قال الألباني: "ضعيف ٧٢٥ ". أخرجه: أحمد "١٩٠٠١".

٢٦٧٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

٣٧٦٣ عن صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيَّمَا رَجُلِ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُحْمِعٌ أَنْ لا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا. "رواه إبن ماجة" "٢٤١،"،بلين

٤٧٦٤ عَنْ سَمُرَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ يُحِبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلان فَلَمْ وَاللّهُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَا سُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَى عَنْهُ اللّهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ خَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَاْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَى عَنْهُ كَا اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ عَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَا سُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدًى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بَشَيْء.

٥٤٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَثَلَقَهُ اللَّهُ. رواه البخاري "٢٣٨٧" أَدَاءَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. رواه البخاري "٢٣٨٧" أَدَاءَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. وَمُنْ أَخَذَيْفَةَ قَالَ كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي دَلِكَ وَلامُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي عَلِيْ لَا أَتُرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي عَلِيلِي وَصَفِيِّي يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا.

رواه النسائي "٤٦٨٦".

٢٧٦٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَانَ اللَّهُ مَعَ الدَّاثِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكُرَّهُ اللَّهُ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكُرَّهُ اللَّهُ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلاَّ وَاللَّهُ مَعِي بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلاَّ وَاللَّهُ مَعِي بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

٤٧٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا

٤٧٦٢ \_ أخرجه: أحمد "٧٠١١".

٤٧٦٣ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ١٩٥٤ ".

٤٧٦٤ ــ قال الألباني: "حسن ٢٨٥٨ ". أخرجه: النسائي "٤٦٨٥"، وأحمد "١٩٧١٠".

٤٧٦٥ ــ أخرجه: ابن ماجة "٢٤١١"، وأحمد "٩١٣٥".

٤٧٦٦ \_ قال الألباني: صحيح - دون قوله: "في الدنيا " ٤٣٦٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٠٨".

٤٧٦٧ ... قال الألباني: "صحيح ١٩٥٣ ". أخرجه: الدارمي "٢٥٩٥".

أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. وواه البخاري "٢٢٨٧"

٤٧٦٩ عن علي، رفعه: إن الله يبغض الغنى الظلوم و الشيخ الجهول والعائل المختال.

٠٤٧٧ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ قَـالَ لَـيُّ الْوَاجِـدِ يُحِـلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضُهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.

رواه أبو داود "٣٦٢٨":

١٧٧١ عن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قُالُت سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصُواتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْء وَهُ وَ يَقُولُ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصُواتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخرَ وَيَسْتَرْفِقَهُ فِي شَيْء وَهُ وَ يَقُولُ وَاللّهِ لا يَفْعَلُ وَاللّهِ لا أَنْعَلُ اللّهِ لا يَفْعَلُ اللّهِ لا يَفْعَلُ اللّهِ لا يَفْعَلُ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبٌ. رواه البحاري "٢٧٠٥" الْمَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبٌ. رواه البحاري "٢٧٠٥" وَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُعْمَلُ خَيْرًا قَطُ وَكَانَ يُعْمَلُ خَيْرًا قَطُ وَكَانَ يُتَحَاوِزُ عَنَّا فَلَمَا هَلَكَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَاوَزُ عَنَّا فَلَمَا هَلَكَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَاوَزُ عَنَّا فَلَمُ هُلُكَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَاوَزُ عَنَّا فَلَمُ هُمُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَهُ هُلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَاوَزُ فَعَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هُلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُ قَالَ لا إِلاَ أَنَّهُ كَانَ وَيَعَلَى اللّهُ عَنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٧٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَـهُ أَظَلّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاّ ظِلَّ إِلاّ ظِلُّهُ. وواه الترمذي "١٣٠٦"

٤٧٦٨ ــ أخرجه: مسلم "٢٥٦٤"، والترمذي "١٣٠٨"، والنسائي "٢٩٩١"، وأبوداود "٣٣٤٥"، وابسن ماجة "٢٤٠٣"، وأحمد "٩٦٧٦"، ومالك "١٣٧٩"، والدارمي "٢٥٨٦".

٤٧٦٩ ــ قال الهيثمي (٥٠٥٠): رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه: الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق.

٤٧٧٠ \_ قال الألباني: "حسن"٣٠٨٦".أخرجه: النسائي"٠٤٦٠"، ابن ماجة "٢٤٢٧"، أحمد "١٨٩٦٢" ٤٧٧١ \_ أخرجه: مسلم "١٥٥٧".

٤٧٧٢ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٤٣٧٧ ". أخرجه:البخاري ٣٤٨٠"،مسلم "١٥٦٢"،أحمد "٥٧٥".

٤٧٧٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةً طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

رواه مسلم "۲۳۵۱"

٥٧٧٥ ـ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِريَّ وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِريَّ فَقَالَ لَـهُ أَبِي يَا عَمِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلان ابْن فُسلان الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثُمَّ هُوَ قَالُوا لِا فَنَحَرَجَ عَلَيَّ ابْنَّ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَحَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي فَقُلْتُ اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثُكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأَحْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قُلْتُ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قُلْتُ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَأَتَى بصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي وَإِلاًّ أَنْتَ فِي حِلٌّ فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ أَذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَــى مَنَـاطِ قَلْبِـهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا يَا عَمِّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِريَّكَ وَأَخَذْتَ مَعَافِريَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةً وَعَلَيْهِ حُلَّةً فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِسي بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُوَ يَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْحُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه مسلم "۲۰۱٤"

٤٧٧٤ ـ أخرجه: أحمد "٢٢١١٧"، والدارمي "٩٨٥٧".

٥٧٧٥ ــ أخرجه: ابن ماجة "٢٤١٩"، وأحمد "١٥٠٩٤"، والدارمي "٢٥٨٨".

٢٧٧٦ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى مَشَفَ سَمِعَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَشَارَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللّهِ فَأَشَارَ بَيْدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قُمْ وَاهُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قُمْ وَاهُ اللّهِ فَقَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ قَالَ مَسُولُ اللّهِ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ كَاللّهُ عَلَيْهُ فَيَ اللّهِ فَقَالَ كَاللّهُ عَلَيْ قُلْمَ اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٧٧٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ الْإِبلِ فَحَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَـهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَحَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَوهُ فَعَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

رواه البخاري "٢٣٠٥".

٤٧٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْلَوهُ وَاللَّهِ عَلِيْ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِنَّاهُ فَعَرُا فَأَعْطُوهُ إِنَّاهُ فَعَرُا فَأَعْطُوهُ إِنَّاهُ فَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِنَّاهُ فَعَرُوكُمْ إِنَّاهُ فَعَرُوكُمْ أَيْنَاهُ فَعَلُوهُ إِنَّاهُ فَعَرُوكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

رواه الترمذي "١٣١٧"

١٤٧٧٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيٌّ بِدَيْنِ أَوْ بِحَقِّ فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلامِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مَهُ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ. رواه ابن ماجة" "٢٤٢٥":

٠ ٤٧٨ عنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَـنْ طَـالَبَ حَقَّـا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ. عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ.

٤٧٨١ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ

٤٧٧٦ ــ أخرجه: مسلم "١٥٥٨"، والنسائي "٥٤٠٨"، وأبوداود "٣٥٩٥"، وابن ماجة "٢٤٢٩"، وأحمد "٢٦٦٣٢"، وأحمد "٢٦٦٣٢"، والدارمي "٢٥٨٧".

٤٧٧٧ ــ أخرجه: مسلم "١٠٦١"،الترمذي "١٣١٦"،النسائي "٤٦٩٣"،ابن ماجة "٢٤٢٣"،أحمد "١٠٢٣١" والنسائي ٤٧٧٨ ـــ قال الألباني: "صحيح ١٠٦٢"، وأخمد "١٠٢١"، والنسائي "٤٦٩٣"، وابن ماجة "٢٤٢٣"، وأحمد "١٠٢١".

٤٧٧٩ - قال الألباني: "ضعيف ٥٢٥ ".

٤٧٨٠ - قال الألباني صحيح " ١٩٦٥ ".

مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَـكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

١٤٧٨٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبُّهَتِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِي وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُحْيِنَ ثُمَّ أُحْيِنَ ثُمَّ أُحْيِنَ ثُمَّ أُحْيِنَ ثُمَّ الْحَنَّةَ [حَتَّى بُقضَى عَنْهُ دَيْنَهُ ] (١). رواه النسائي "٤٦٨٤"

٢٧٨٣ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةً هُمَا فَسَأَلَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةً هُمَا فَسَأَلَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ أَبُو قَتَادَةً هُمَا عَلَيْ وَسُولِهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ عَلَيْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ عَلَيْ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ. وواه النسائي "١٩٦٢"

٤٧٨٤ ـ لأحمد والبزار نحوه وزاد: ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى قتادة، بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ فَقَالَ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ قَالَ فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لَقَدْ قَطَنْ لَقَدْ قَالَ فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لَقَدْ قَطَنْ لَقَدْ قَطَنْ لَقَدْ مَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جَلْدُهُ. رواه أحمد "١٤١٢٧"

٥٨٧٥ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. لاَّبن ماجة" "٢٤٣٠"،مطولا بضعف '

٤٧٨٦ عن أبي أمامة، رفعه: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. وإه الطبراني في الكبير بلين " ٧٩٧٦"

٤٧٨٧ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ

٤٧٨١ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٣٦٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٢٤".

٤٧٨٢ ـ قال الألباني: "حسن ٤٣٦٧". أخرجه: أحمد "٢١٩٨٧". (١) زيادة لم توجد في المخطوط.

٤٧٨٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٥٣ ". أخرجه: مسلم "٨٦٧"، وأُبُودُاود "٣٣ٌ٣٣"، وابن ماجـة "٤٥"، وأحمد "١٤٥٦٦"، والدارمي "٢٠٦".

٤٧٨٤ ــ قال الهيثمي (٦٦٢٥): قلّت رواه أبو داود باختصار. رواه أحمد والبزار وإسناده حسن. أخرجه: البخاري "٥٣٨٣"، ومسلم "٨٦٧"، والنسائي "١٥٧٨"، وأبوداود "٥٩٥٦"، وابن ماجة "٢٤١٦"، والدارمي "٢٠٦".

٥٧٧ \_ قال الألباني: ضُعيف، الا المرفوع منه فحسن " ٥٢٧ ".

٤٧٨٦ \_ قال الهيثمي (٦٦٢٢): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عتبة بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف.

الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَـرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إلاَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إلاَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إلاَّ المَّاكِنُ مَا اللهُ اللهُل

١٤٧٨٨ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّيْنُ. لأحمد" "١٦٨٦٩"، والكبير والموصلي فَمْنِهَا قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّيْنُ. لأحمد" "٢٧٨٩ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ حَاهَدْتُ بَنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ فَأَعَادَ بَنْفُسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ فَأَعَادَ فَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ.

"رواه أحمد" "١٤٠٨١"، والبزار

. ٤٧٩ عن سهل بن حنيف، رفعه: أول ما يهراق دم الشهيد يغفر له ذنبه كلـه إلا الدين.

٤٧٩١ عن جابر، رفعه: لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين.

رواه الطبراني في الأوسط [ والصغير بضعف " ١٥٤"]:

٢٩٧٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ. "رواه أحمد" "٤٧٣٥"، وأبويعلى

٤٧٨٧ \_ قال الألباني: "ضعيف جدا " ٥٢٨ ".

٤٧٨٨ \_ قال الهيثمي (٦٦٢٣):رُواه أحمد باسنادين رجال أحدهما تقات، ورواه الطبراني في الكبير وأبويعلي.

٤٧٨٩ \_ قَالُ الهيتُمي (٦٦٢٧):رواه أحمد والبزار، إسناد أحمد حسن.

٤٧٩٠ \_ قال الهيثمي (٦٦٣٤): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

٤٧٩١ \_ قال الهيثمي (٦٦٤١):رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه: سهل بن قرين وهو ضعيف. ٤٧٩٢ \_ قال الهيثمي (٦٦٦٤):رواه أحمد وأبويعلي إلا أنه قال:((من يسرعلي معسر)).رجال أحمد تقات

صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَـةٌ. رواه أحمد "٢٢٥٣٧"

١٩٧٤ عن ابن عباس، رفعه: من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء ونبت له بكل خطوة شجرة فى الجنة وذنب يغفر. للبزار بخفى "١٣٤٣" ٥٩٧٩ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. رواه البخاري "٢٤٠٢" عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. رواه البخاري "٢٤٠٢" عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. والله البخاري "٢٤٠٢" ما ١٩٥٤ وأيُّمَا مَنْ ثَمَنِهَا شَيْعًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا الْمُرِئِ هِلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ الْمُرِئِ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْعًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ المَرْعِ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْعًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ وَاللّهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ ال

٧٩٧هـ عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزَّرَقِيِّ وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ عَلِيْ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ عَلِيْ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَخَقُ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.

لأبن ماجة "٢٣٦،"، بمجهول أَلْمَتَاعِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.

٤٧٩٨ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ.
وَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ.

٤٧٩٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارِ النَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَيْهِ مَائِهِ فَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ الْبَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. وَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. وَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ.

٤٧٩٣ ـ قال الهيثمي (٦٦٧٦): قلت: روى ابن ماجة طرفا منه . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أخرجه: ابن ماجة "٢٤١٨".

٤٧٩٤ \_ قال الهيثمي (٦٦٨٤): رواه البزار، وفيه: جماعة لم أجد من ترجمهم.

٥٩٧٥ ــ أخرجه: مسلم "١٥٥٩"، والـترمذي "١٢٦٢"، والنساني "٤٦٧٧"، وأبـوداود "٣٥٢٣"، وابـن ماجة "٢٣٦١"، وأحمد "١٠٤١٠"، ومالك "١٣٨٣"، والدارمي "٢٥٩٠".

٤٧٩٦ ــ قَالَ الألباني: "صحيح ٢٠٠٨ ". أخرجه: البخاري "٢٠٠٢"، ومسلم "١٥٥٩"، والـترمذي "٢٣٦٢"، والنساني "٤٦٧٧"، وابـن ماجــة "٢٣٦١"، وأحمــد "١٠٤١٥"، ومــالك "١٣٨٣"، والدارمي "٢٥٩٠".

٤٧٩٧ ــ قال الألباني: "ضعيف ٥١٧ ". أخرجه: البخاري "٢٤٠٢"، مسلم "١٥٥٩"، الترمذي "٦٢٦٢"، النسائي "٤٦٧٧"، أبوداود "٣٥٢٣"، أحمد "١٠٤١٥"،مالك "١٣٨٣"،الدارمي "٢٥٩٠".

٤٧٩٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٥٨ ". أخرجه: أحمد "١٩٦٠٣".

٤٧٩٩ ــ أخرجه:التَرْمذي"٥٥٥"، النسائي"٨٤٦٧، وأبوداود"٣٤٦٩"، ابن ماجة"٢٣٥٦"،أحمد "١١١٥٧"

٨٠٠ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلافِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ
 كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَة وَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسيَّفِعَ أُسيَفِعَ جُهَيْنَة رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَ أَلا وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُوّلَهُ هَـمَّ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَّ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَّ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَمَالِهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَـمَ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَاللَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَا لَا عَلَيْهِ وَرُبِي اللَّهُ مَالِهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أُولَهُ هَالِهُ وَالْعَرَاقُ لَا عُلَالًا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ لَا عُلِيهِ وَمُنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَيُنَ قَلْهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلُهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٨٠١ عن ابن المسيب: قضى عثمان أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس غريمه شيئاً فهو له.

### العارية والعمرى والرقبي والهبة والهدية

٢ . ٤٨٠ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ أَنَاسٍ مِنْ آلِ عَبدِ اللّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ لا بَلْ عَوَرً فَأَعَارَهُ مَا عَلَيْ قَالَ لا بَلْ عَوَرً فَأَعَارَهُ مَا يَعْنَ التَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رُسُولُ اللّهِ عَلَيْ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَ التَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رُسُولُ اللّهِ عَلَيْ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِصَفْوَانَ إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ قَالَ لا يَا رَسُولُ اللّهِ لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ قَالَ لا يَا رَسُولَ اللّهِ لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاهُ أَبُوداود "٣٥٦٣"

٣٠٨٠ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ.

"رواه الترمذي" "١٣٦٠"

٤٨٠٤ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ فَهُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَة. للترمذي" ١٢٦٦" من أَمَامَة قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ فِي الْحُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ. رواه الترمذي "١٢٦٥" الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ.

٤٨٠٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٠٤٣ ". أخرجه: أحمد "٢٧٠٨٩".

٣٨٠٣ \_ قال الألباني: "ضعيف الاسناد جدا " ٢٢٧ ".

٤٨٠٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢١٧". أخرجه: أبوداود "٣٥٦١"، وابسن ماجهة "٢٤٠٠"، وأحمد "٣٥٦٤"، وأحمد "٣٩٦٤"، وألدار مي "٢٥٩٦".

٥٨٠٥ \_ قال الألباني: "صَحَيَّح ١٠١٦ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٦٥"، وابن ماجة "٢٧١٣".

٢٠٨٠٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللَّهْحَةُ اللَّهْحَةُ اللَّهْحَةُ اللَّهْحَةُ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعْدُو بِإِنَاء وَتَرُوحُ بِإِنَاء. رواه البحاري "٢٦٢٩" الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعْدُو بِإِنَاء وَتَرُوحُ بِإِنَاء. رواه البحاري "٢٦٢٩" كَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمَا رَجُل أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمُوارِيثُ. رواه مسلم "١٦٢٥"

٨٠٨ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُـلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ.

رواه مسلم "١٦٢٥"

٤٨٠٩ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

رواه مسلم "١٦٢٥"

١٨١٠ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيَّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ. رواه مسلم "١٦٢٥" فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيَّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ. رواه مسلم "١٦٢٥"
 ١٨١١ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقِبَ وَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّه عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقِبَ وَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقِبَ أَوْ مَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا فَهُو لَوَرَثَتِهِ.

٢ ٤٨١٢ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعُمْـرَى وَالرُّقْبَـى قُلْـتُ وَمَـا الرُّقْبَـى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ.

"رواه النسائي" "٣٧٢٨":

٤٨٠٦ \_ أخرجه: مسلم "١٠٢٠"، وأحمد "٩٨٩٢".

٤٨٠٧ ـ أخرجه: البخاري "٢٦٢٥"، والترمذي "١٣٥٠"، والنساني "٢٧٥١"، وأبـوداود "٢٥٥٨"، وابـن ماجة "٢٣٨٢"، وأحمد "٢٤٨٦، ومالك "١٤٧٩".

٤٨٠٨ ـ أخرجه: البخاري "٢٦٢٥"، والترمذي "١٣٥٠"، والنسائي "٢٥٧١"، وأبـوداود "٢٥٥٨"، وابـن ماجة "٢٣٨٣"، وأحمد "١٤٨٦٦"، ومالك "١٤٧٩".

٤٨٠٩ ـ أخرجه: البخاري "٢٦٢٥"، والترمذي "١٣٥١"، والنسائي "٣٧٥١"، وأبـوداود "٣٥٥٨"، وابـن ماجة "٢٣٨٣"، وأحمد "٢٤٨٦"، ومالك "١٤٧٩".

٠ ٤٨١ ـ أخرجه: البخاري "٢٦٢٥"، والترمذي "١٣٥١"، والنسائي "٣٧٥١"، وأبـوداود "٣٥٥٨"، وابن ماجة "٢٣٨٣"، وأحمد "٢٤٨٦"، ومالك "١٤٧٩".

٢٨١١ \_ قال الألباني: "صَحيح ٣٤٩٢ ".

٤٨١٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٨٩ ".

٤٨١٣ عن ابن عمر، رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهو للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. رواه الطبراني في الأوسط بلين وللقزويني نحوه في الرقبي شعر المراني عن رسُولِ الله على قَالَ لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ.

٥ ٤٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي "٣٧١٠" حَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي "٣٧١٠" الْعَطِيَّةَ (١) فَيرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيرْجِعُ فِيهَا اللَّهِ عَلَيْ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي "٣٧٠٣" كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي "٣٧٠٣" كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي "٣٧٠٣" كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي "٣٧٠٣" الله عَلَيْ فَقَالَ إِنِّ يَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنِّ يَكُلْتُ مَالِكُ لَكُلُو عَلَى اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنِّ يَعْلَى نَحَلْتَ مِثْلُهُ قَالَ لا قَالَ فَارْجِعْهُ.

رواه البخاري "۲۰۸٦".

١٨٨٤ عن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةً بِنْتُ رَوَاحَةَ لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. رواه مسلم "١٦٢٣" وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. رواه مسلم "١٦٢٣"

٤٨١٣ \_ قال الهيثمي (٦٧٧٩): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: المثنى بن الصباح، وقد ضعفه جمهور الأئمة، وقال بعضهم: متروك ووثقه ابن معين في رواية. أخرجه: ابن ماجة "٢٣٨٠".

١٨١٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٤٧٠ ". أخرجه: أحمد "٢٢٥٠".

٥٨١٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٧١ ". أخرجه: أحمد "٢٢٥٠".

١٨١٦ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٤٦٤". أخرجه: البخاري "٢٥٨٩"، ومسلم "١٦٢٢"، والـترمذي "٢٨١٣"، وأبوداود "٣٥٣٨"، وابن ماجة "٢٣٨٥"، وأحمد "٢٢١١". (١) زيادة في المخطوط [ أو يهب الهبة ].

٤٨١٧ ــ أخرَجه: مسلم "١٦٢٣"، والـترمذي "١٣٦٧"، والنساني "٣٦٨٥"، وأبوداود "٢٥٤٢"، وابسن ماجة "٢٣٧٦"، وأحمد "١٤٧٣"، ومالك "١٤٧٣".

٤٨١٨ ـ أخرجه: البخاري "٢٦٥٠"، والترمذي "١٣٦٧"، والنسائي "٣٦٨٧"، وأبـوداود "٣٥٤٤"، وابـن ماجة "٢٣٧٦"، وأحمد "١٨٨٦٤"، ومالك "١٤٧٣".

٠٤٨٢ وفي أخرى: قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلا إِذًا.

2 ١ ٤٨٢ عنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَلِي أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادً عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنيَّةُ مَا مِنَ النّاسِ أَحَدً أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادً أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادً عَشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَحَوَاكِ وَأَخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللّهِ لَوْ كُانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكّتُهُ إِنَّمَا هِي أَسْمَاءُ فَمَنِ الأَخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ذُو بَطْنِ بِنْتِ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكّتُهُ إِنَّمَا هِي أَسْمَاءُ فَمَنِ الأَخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً .

١٨٢٢ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالَ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِّهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُو قَالَ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ هُو قَالَ هُو لَيْ بِيَدِي لَمْ أُعْطِّهِ أَحْدًا وَإِنْ مَاتَ هُو قَالَ هُو لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُرُهُمَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُرُهُمَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ. "رواه مالك" "١٤٧٥".

٣٤٨٢٣ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.

"رواه مالك" "١٥٠٣".

٤٨٢٤ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

"رواه مالك" "٢٧٧".

٥٤٨٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّه قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَـاَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ

٤٨١٩ ــ أخرجه: البخاري "٢٦٥٠"، والترمذي "١٣٦٧"، والنساني "٣٦٨٧"، وأبـوداود "٢٦٥٤"، وابـن ماجة "٢٣٧٦"، وأحمد "١٨٨٦٤"، ومالك "١٤٧٣".

٤٨٢٠ ــ أخْرجه: البخاري "٢٦٥٠"، والترمذي "١٣٦٧"، والنسائي "٣٦٨٧"، وأبـوداود "٢٦٥٠"، وابـن ماجة "٢٣٧٦"، وأحمد "١٨٨٦٤"، ومالك "١٤٧٣".

مِنْهُ خَمْسَةً عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ.

رواه أبو داود "٣٦٣٢"

٢٨٢٦ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لا يَجُوزُ لِإمْرَأَةٍ عَطِيَّةً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجَهَا مُحْتَصَرٌ.

٤٨٢٧ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَــدُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ لا يَجُـوزُ لإمْرَأَةٍ أمر فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. لأبي داود " ٣٥٤٦ "

٤٨٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِن شَاةٍ. رواه الترمذي "٢١٣٠"

١٨٢٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّـةَ وَيُشِيبُ عَلَيْهَا.

٠٤٨٣٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَـوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ. وَمَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أُهْدِي إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَـوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ.

٤٨٣١ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لَهُ فَقَبِلَ وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

١٨٣٢ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ عَلِيْ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ هَدِيَةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ الْمُشْرِكِينَ. رواه الترمذي "١٥٧٧" أَسْلَمْتَ قَالَ لا قَالَ فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ. رواه الترمذي "١٥٧٧" ١٨٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكُرَاتٍ فَتَسَخَّطَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلِيْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلانًا أَهْدَى بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلِيْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلانًا أَهْدَى

٤٨٢٥ ـ قال الألباني: "ضعيف ٧٨٤ ".

٤٨٢٦ ـ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٣٨٠ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٤٧"، وأحمد "٧٠١٨".

٤٨٢٧ ــ قال الألباني: " حسن صحيت ٣٠٣٠ ". أخرجه: النسائي " ٣٥٧٦ "، ابن ماجة " ٢٣٨٨ "، وأحمد "٢٠١٨".

٤٨٢٨ \_ قال الألباني: ضعيف " ٣٧٨ "، لكن الشطر الثاني منه صحيح. أخرجه: البخاري "٢٥٦٦"، ومسلم "١٠٣٠".

٤٨٢٩ ـ أخرجه: النرمذي "١٩٥٣"، وأبوداود "٣٥٣٦"، وأحمد "٢٤٠٧٠".

٤٨٣٠ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٧٥ ".

٤٨٣١ \_ قال الألباني: "ضعيف جدا "٢٧١". أخرجه: أحمد "١٢٣٩".

٤٨٣٢ ـ قال الألباني: "حسن صحيح ١٢٨١ ". أخرجه: أبوداود "٣٠٥٧"، وأحمد "١٧٠٢٨".

إِلَى َّنَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ تَقَفِيًّ أَوْ دَوْسِيٍّ. رواه الترمذي "٣٩٤٥" ومِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ تَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ.

٤٨٣٤ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ رَجُلِ مِنَ الضِّبَابِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْرُ حَاءً فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جَئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ أَهْلِ بَدْرِ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جَئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَخِذَهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُحْتَارَةَ مِنْ دُرُوعَ بَدْرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ أَقِيضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ قَالَ فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ. رواه أبو داود "٢٧٨٦" قُلْتُ مَا كُنْتُ أَقِيضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ قَالَ فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

٥ ٤ ٨٣٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا

بِثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا. رواه أبو داود "٤٠٣٤" ٤٨٣٦ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى حُلَّـةً ببضْعَـةٍ

وَعِشْرِينَ قُلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ. "رواه أبو داود" "٤٠٣٥"

٤٨٣٧ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِلِمُّ قَالَ مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَـفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَـهُ هَدِيَّـةً عَلَيْهَا فَقَبلَهَا فَقَبلَهَا فَقَبلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. وواه أبو داود "٣٥٤١"

١٨٣٨ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ لَا يَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ لَا يَتَنَ رَسُولَ اللَّهِ وَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أَعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحَلِّمُ أَنْ تُطُوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا. واللَّهُ مَا أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

٤٨٣٩ عن ابن عباس، رفعه: من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها. رواه الطبراني في الكبير" ١١١٨٣ "، والأوسط بلين

٠٤٨٤ عن عياض بن عبدا لله، عن أبيه: رأيت النبي على أهدى له رجل عكة من

٤٨٣٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٠٩١ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٣٧"، وأحمد "٧٨٥٨".

٤٨٣٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٤٥ ". أخرجه: أحمد "١٦١٩٧".

٤٨٣٥ ــ قالَ الألباني: "ضعيف ٨٧١ ". أخرجه: أحمد "١٢٩٠٢"، والدارمي "٢٤٩٤".

٤٨٣٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٧٢ ".

٤٨٣٧ \_ قال الألباني: "حسن ٣٠٢٥". أخرجه: أحمد "٢١٧٤٨".

٤٨٣٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٩١٥". أخرجه: أحمد "٢٢١٨١".

٤٨٣٩ ـ قال الهيثمي (٦٧٢٨):رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: مندل بن علي، وهـو ضعيـف وقد وثق.

عسل فقبلها، وقال: احم شعبي، فحماه، وكتب له كتابا.

رواه الطبراني في الكبير (٣٦٩/١٧).

٤٨٤١ عن حابر، رفعه: هدايا [الأمراء ](١) غلول. رواه الطبراني في الأوسط في الدَّابَةِ ٤٨٤٢ عن أنس، رفعه: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَـهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَةِ فَلا يَرْكُبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

رواه ابن ماجة" "٢٤٣٢"، يمجهول:

### الشركة والضمان والرهن والإجارة

# والوكالة والقراض والغصب

٤٨٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. "رواه أبو داود" "٣٣٨٣"

٤٨٤٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَحَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلا عَمَّارٌ بشَيْء. وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلا عَمَّارٌ بشَيْء.

٥٤٨٤ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلِيْ وَقَالَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ وَوَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُاللَّهِ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُاللَّهِ مُو صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُاللَّهِ بَنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَيَشُوكِ لَهُ أَشْرِكُنَا فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيٍّ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاجِلَةَ فَيَشُولُونِ لَهُ أَشْرِكُنَا فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَى قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاجِلَة كَمَا هِيَ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَلِى الْمُنْزِلِ.

٤٨٤٠ \_ قال الهيثمي (٦٧٣٤): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

٤٨٤١ ــ قال الهيثمي (٦٧٤٣): رواه الطبراني في الأوسطوابسناده حسن. (١) في المخطوط [الإمام]، وذكر الاستاذ الدرويش في الحاشية [في أ: الإمام وهي بخلاف المطبوع، وتهذيب الأثار لابي جعفر الطبري مسند على رقم (٣٤٣).

٤٨٤٢ ـ قال الألباني: "ضعيف"٢٩٥.

٤٨٤٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٣٢ ".

٤٨٤٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢٥٩ ". أخرجه: أبوداود "٣٣٨٨"، وابن ماجة "٢٢٨٨".

٥٨٤٥ ـ أخرجه: أبوداود "٢٩٤٢"، وأحمد "١٧٥٨٥".

١٤٨٤٦ عَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ فَحَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ اللَّهِ عَلِيًّ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ اللَّهِ عَلِيًّ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عُلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُ مَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عُلَالًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْتَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُول

٨٤٨ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

رواه البخاري "٢٥١٢"

٤٨٤٩ عن أبي هريرة، رفعه: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه رزين. ٤٨٥٠ عن المسيب، أرسله: لا يغلق الرهن

قال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرحل الرهن عند الرحل بشئ وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أحل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذى نهى عنه وإن جاء صاحبه بالذى رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا.

١٥٨٥ عنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَــلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

٢٥٨٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُـوا الأَجـيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجفَّ عَرَقُهُ. رواه إبن ماجة "٢٤٤٣" بضعف، للأوسط بضعف مثله عن جابر

٤٨٤٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٠٤٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٨٧".

٤٨٤٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٤٧ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٠٦".

٤٨٤٨ \_ أخرجه: الترمذي "٢٥٤١"، وأبوداود "٣٥٢٦"، وابن ماجة "٢٤٤٠"، وأحمد "٩٧٦٠".

<sup>-</sup>٤٨٥- أخرجه: ابن ماجّة "٢٤٤١".

٤٨٥١ ــ أخرجه: مسلم "١٦٠٣"، والنسائي "٤٦٥٠"، وابن ماجة "٢٤٣٦"، وأحمد "٢٥٤٦٧".

٢٨٥٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٨٠ ".

٤ ٥٨٥ عنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَعْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَعْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَحْسُرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبُحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً.

رواه الترمذي "١٢٥٨".

٥ ١٨٥ عن حَكِيم بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارِ يَسْتَرِي لَـهُ أُصْحِيَةً بَدِينَارِ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَحَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أَصْحِيَةً بِدِينَارِ وَجَاءَ بِدِينَارِ إِلَى النّبِيِّ ﷺ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُيَارِكَ لَهُ فِي تِحَارَتِهِ. لأَبِي داود ٣٣٨٦" النّبِي ﷺ وَدَعْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ حَرَجَ عَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدُ اللّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي حَيْشِ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرًا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِ وَهُو أَمِيرُ الْمُومِقِيقِ وَهُو أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلِفُكُمَا وَلَا لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَدُيكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفُكُمَا وَلَكُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفُكُمَا وَلَا لَا لِللّهِ أَرِيحًا فَلَكَ فَلَالًا وَوَذَنَا ذَلِكَ فَلَكَ إِلَى عُمَرَ أَلْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِينِينَ فَأَسْلَفُكُما قَالًا لا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَاهُ وَرَاحَعَهُ اللّهِ فَقَالَ عَمَرُ اللّهِ فَقَالَ عَمْرَ اللّهِ فَقَالَ مَا أَسْلَفَكُما فَقَالَ عُمْرَ اللّهِ فَقَالَ مَا مَنْ الْمُؤْمِينِينَ فَوْ جَعَلْتَهُ وَرَاضًا فَقَالَ عُمْرَ عَلَى الْمُؤْمِينِينَ وَاللّهُ وَقَالَ عُمْرَ عَلَى الْمُؤْمِينِينَ وَلَا مَا يَنْتَعِي لَكَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ وَالْمُ اللّهِ فَقَالَ عُمْرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ وَرَاضًا فَقَالَ عُمْرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ وَرَاضًا فَقَالَ عُمْرَ عَلَى اللّهُ وَلَاكُ وَالْتُعَالُ عُمْرَا اللّهِ فَقَالَ عَمْرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ وَرَاضًا فَقَالَ عُمْرَ عَلَى الْمُؤْمِونِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ وَرَاضًا فَقَالَ عُمْرَ عَلَى الْمُؤْمِونِينَ لَوْ وَعَالًى الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالَا عَلَى الْمُؤْمِونِ اللّهِ فَقَالَ عَ

٤٨٥٣ ـ قال الألباني: "ضعيف ٥٣٤ ".

٤٨٥٤ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠١٠". أخرجه: البخاري "٣٦٤٣"، أبوداود "٣٣٨٤"، ابن ماجة "٢٤٠٢".

جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللّهِ ابْنَا عُمَرَ بُنِ عُمَرَ اللّهِ ابْنَا عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. "رواه مالك" "١٣٩٦".

٤٨٥٨ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخَـذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ. رواه البخاري "٢٤٥٤" شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ. رواه البخاري "٢٤٥٤" دمه. ٤٨٥٩ عن ابن مسعود، رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

#### للبزار والموصلي بلين

2 الله عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا [رَجَعَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اتَّخَذُنَا لَكُمْ طَعَامًا فَلَا خُلُوا فَكَخُلُوا فَلَا خَلُوا لَاللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَكَانُوا لا يَبْدَءُونَ حَتَّى يَبْتَدِئَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَكَانُوا لا يَبْدَءُونَ حَتَّى يَبْتَدِئَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَكَانُوا لا يَبْدَءُونَ حَتَّى يَبْتَدِئَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ فَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَعْلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَعْلَمَ اللهِ إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا أَعُرُهُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا لَا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا نَبِيَ اللّهِ إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا فَقُلُولَ أَنْ أَوْهُ مَا أُولُ اللهِ إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا . "رواه أحمد" "1877"

٤٨٥٧ \_ أخرجه: البخاري "٣١٩٨"، والترمذي "١٤١٨"، وأحمد "١٦٥٢"، والدارمي "٢٦٠٦".

٤٨٥٨ ـ أخرجه: أحمد "٧٠٦".

٤٨٥٩ ــ قال الهيشمي (٦٨٦٥):رواه البزار وأبويعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة، وقد ضعفه جماعة، وبقية رجال أبويعلى ثقات، ولكنه رواه في حديث سباب المسلم فسوق وقتالـه كفر، روجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي متروك.

<sup>•</sup> ٤٨٦ ـ قال الهيثمي (٦٨٦٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وروى النسائي بعضه لا توجد في المخطوط.

### المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

١٤٨٦١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ اللَّهِ عَلِي أَقِرُ كُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ اللَّهِ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُمْسَ.

رواه مسلم "١٥٥١"

٤٨٦٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَكُوبَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

رواه مسلم "۱۵۵۱":

٢٨٦٣ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِحْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبِعِ وَزَارَعَ عَلِيٍّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ بَنُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءُ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَلِلْبَعارِي تعليقا. في ترجمة ومنه كتبت هذا لا من الأصل لما فيه من عدم التحرير] واللبخاري تعليقا. في ترجمة ومنه كتبت هذا لا من الأصل لما فيه من عدم التحرير] عَلَى عَلَى عَلَى وَيعِع السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التَبْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَ يَقُولُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تَكْرَى عَلَى عَلَى عَلَى وَيعِع السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التَبْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَ لِرَبِ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التَبْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَمْ هُو. "رواه النسائي" "رواه النسائي" "رواه النسائي" "٣٩٣١"

٥٤٨٦٥ عَنْ عَمْرُو بن دينارقال كان طاوس يكره أَنَّ يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مُجَاهِد أذهب إلى ابن رافع بن حديج فاسمع منه حديثه فقال إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَا قَالَ لأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ هُو أَعْلَمُ منه يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَا قَالَ لأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ

٤٨٦١ ــ أخرجه: البخاري "٤٢٤٨"، والترمذي "١٣٨٣"، والنساني "٣٩٣٠"، وأبـوداود "٣٤٠٩"، وابـن ماجة "٢٤٦٧"، وأحمد "٣٤٠٣"، والدارمي "٢٦١٤".

٤٨٦٢ ــ أخرجه: البخاري "٢٣٣١"، والترمذي "٦٣٨٣"، والنسائي "٣٩٣٠"، وأبـوداود "٣٤٠٩"، وابـن ماجة "٢٤٦٧"، وأحمد "٣٤٣٣"، والدارمي "٢٦١٤".

١٨٦٤ .. قال الألباني: "صَحيح الإسناد ٣٦٧٥ ".

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. وواه النسائي " ٣٨٧٣"

٤٨٦٦ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. وواه مسلم "١٥٤٧"

٢٨٦٧ - ومن رواياته: وأمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَثِذٍ. للبخاري"٢٣٢٧" - ٤٨٦٨ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَفِي ٤٨٦٨ - عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَفِي إَمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ خَتَى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعٌ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعٌ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَعَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا مُعَهُ مُسَأَلَهُ مُنَا عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهَى عَنْهَا.

### رواه مسلم "۷۶۰۱"

١٨٦٩ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى بَالذَّهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى بَالذَّهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ عَلَى النَّامُ هَذَا اللَّهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللل

٠٤٨٧٠ وفي رواية: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ

٤٨٦٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٦٢٢ "،أخرجه: البخاري "٢٣٣٠"، ومسلم " ١٥٥٠ " والـترمذي "١٣٨٥"، وأبوداود "٣٣٨٩"، وابن ماجة "٢٤٦٤"، وأحمد "٢٠٨٨".

٤٨٦٦ ــ أخرجه: البخاري "٢٤٠٦"، و الترمذي "١٣٨٤"، والنسائي "٣٩٢٤"، وأبوداود "٣٤٠٢"، وابن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٦٨٣٦"، ومالك "١٤١٥".

٤٨٦٧ ــ أخرجه: مسلم "١٥٤٧"، والترمذي "١٣٨٤"، والنسائي "٣٩٢٣"، وأبوداود "٣٤٠٢"، وابن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٦٨٣٦"، ومالك "١٤١٥".

٤٨٦٨ ـ أخرجه: البخاري "٤٠١٣"، والترمذي "١٣٨٤"، والنسائي "٣٩٢٤"، وأبـوداود "٣٤٠٢"، وابـن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٤١٥"، ومالك "١٤١٥".

٤٨٦٩ ــ أخرجه: البخاري "٤٠١٣"، والترمذي "١٣٨٤"، والنسائي "٣٩٢٤"، وأبـوداود "٣٤٠٢"، وابـن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٦٨٣٦"، ومالك "١٤١٥".

رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا. رواه مسلم "١٥٤٨"

٤٨٧١ ومنها عَنْ عمه ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ وعن بعض عُمُومَتِهِ أخرى رفعاه بنحو هـذا. رواه الترمذي "١٣٨٥"

١٤٨٧٢ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الأَرْضُ فَقَالَ زَرْعِي بَبَذْرِي وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلانِ الشَّطْرُ فَقَالَ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الأَرْضُ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ. رواه أبو داود "٣٤٠٢" وأرثيتُمَا فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ.

٣٨٧٣ ـ ومنها: قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ يَقُولُ لَا تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَيْءٍ. وواه النسائي "٣٩١٥"

١٨٧٤ وَمنها، وقد قال له عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ: يَما أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكُمْ الْمُرَيْنَا أَرْضَنَا فُلانَةَ بِمِاتَتَيْ دِرْهَم فَقَالَ يَا بُنَيَّ دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ سَيَحْعَلُ لَكُمْ أَكُمْ رَزْقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. رواه النسائي ٣٩٢٦" رزقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. رواه النسائي ٣٩٢٦" ٥٨٧٥ ومنها: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ مَاذَا خَدِيجٍ مَاذَا عَدْ شَهِدَا اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَنْ كِرَاءِ عَمْ يَ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا يُحَدِّنَانَ أَهُ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْنَ كِرَاءِ الْأَرْضُ.

٤٨٧٦ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِـرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيـجِ أَنَـا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ هَذَا

<sup>.</sup> ٤٨٧ ـ أخرجه: البخاري "٢٠١٣"، والترمذي "١٣٨٤"، والنسائي "٣٩٢٤"، وأبـوداود "٣٤٠٢"، وابـن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٤١٥"، ومالك "١٤١٥".

٤٨٧١ ــ قالُ الألباني: "صَحيح ١١٢٠ ".[ولفظه مختلف] أخرجه: مسلم "١٥٥٠"، والنسائي "٣٨٧٣"، وأبوداود "٣٣٨٩"، وابن ماجة "٢٤٦٤"، وأحمد "٢٠٨٨".

٤٨٧٢ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٣٨ ". أخرجه: البخاري "٤٠١٣"، ومسلم "١٥٥٠"، والـترمذي "١٣٨٤"، والنساني "١٤١٥"، وابن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٦٨٣٦"، ومالك '١٤١٥".

٤٨٧٣ ــ قال الألبائي: شّاذ " ٢٥٤ "، بزيادة: "بشيء". أخرجه: البخاري "٢٢٨٦"، مسلم "١٥٤٨"، النرمذي "١٣٨٤"، أبوداود "٣٤٠٢"، ابن ماجة "٢٤٦٥"، أحمد "١٦٨٣٦"، مالك "١٤١٥". ٤٨٧٤ ــ قال الألبائي: "ثناذ ٢٥٥ ". أخرجه: أبوداود "٣٤٠١".

٥٨٧٥ ــ أخرجه: البخاري "٤٠١٣"، والترمذي "١٣٨٤"، والنساني "٣٩٢٤"، وأبـوداود "٣٤٠٢"، وابـن ماجة "٢٤٦٥"، وأحمد "١٤١٥"، ومالك "١٤١٥".

شَأْنُكُمْ فَلا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. للنسائي "٣٩٢٧" فَقَالَ ١٨٧٧ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكِرُ عَنْ رَافِعَ بْنِ حَدِيجٍ فَقَالَ أَكْثَرَ رَافِعٌ وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.

"رواه مالك" "١٤١٧".

١٨٧٨ عنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ُ ٤٨٧٩ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَــالَ مَـنْ أَحْيَـا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقَّ. رواه أبو داود "٣٠٧٣"

قال عروة: ولقد حدثنى الـذى حدثنى هـذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا فى أرض آخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عُمّ حتى أخرجت منها.

لأبى داود "٣٠٧٣"

٠ ٤٨٨ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُو أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلُوَاتِ عَنْهُ.

رواه أبو داود "٣٠٧٦"

٤٨٧٦ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٥٦ ". أخرجه: أبوداود "٣٣٩٠"، ابن ماجة "٢٤٦١"،أحمد "٢١١١٨". ٤٨٧٨ ــ قــال الألباني: "حسـن ٣٦٤٢ ". أخرجـه: البخـاري "٤٠١٣"، ومسـلم "١٥٤٨"، وأبـوداود "٢٢٩١"، وأبـوداود "٣٣٩١"، وأحمد "٢٦١٨"، والدارمي "٢٦١٨".

٤٨٧٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٦٣٨". أخرجه: الترمذي "١٣٧٨"، ومالك "١٤٥٦".

٤٨٨٠ ـ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٢٦٤١". أخرجه: الترمذي "١٣٧٨"، ومالك "٢٥٦١".

٤٨٨١ \_ قال الهيثمي (٦٧٨٥): رواه الطبراني في الاوسط باسنادين في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح، قال الذهبي: لينه أبو أحمد الحاكم. وبقية رجاله ثقات وفي اسناد الآخر راو كذاب.

۲۸۸۲ عن سعید بن زید، رفعه: من أحیا أرضا قد عجمز صاحبها عنها وتركها بمهلكة فهی له.

٤٨٨٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ مَنْ أَحْيَىا أَرْضًا [دَعْوَةً مِنَ الْمَصْرِ] (١) فَهِيَ لَهُ. رواه أحمد "١٤٤٩٦"،بلين َ

٤٨٨٤ عن أم سلمة، رفعته: ما من امرىء يحيى أرضاً فتشرب منها كبد حـرّى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. للكبير (٣٩٧/٢٣) والأوسط

٥٨٨٥ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَسَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنْ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنْمَا هِى لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ. وَاللَّهُ عَن الشَّاةِ وَاللَّهُ عَن الشَّاةِ وَاللَّهُ عَن الشَّاةِ وَسَأَلَهُ عَن الشَّاةِ وَاللَّهُ عَن الشَّاةِ وَاللَّهُ عَن اللَّالَةِ فَاللَّهُ عَنْ اللَّالَةِ الْهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّالَةِ الْهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّالَةِ الإبلِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ. وَاللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٨٨٦\_ وفي رواية: قَالَ يَزيدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا. وفي رواه البخاري "٢٤٢٨"

٢٨٨٧ وفي رواية: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإبلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَى الحْمَرَّتُ وَجْفَةُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا. رواه البخاري "٢٤٣٦" احْمَرَّتُ وَجْفَةُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا. رواه البخاري "٢٤٣٦" المحمد عن أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي عَرِّفُهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتَهَا حَوْلاً فَمَا أَجَدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتَهَا عَوْلاً فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلاً أَحْد مَنْ يَعْرِفُهَا أَحْم وَقَالَ أَحْم وَقَالَ أَحْم وَاللَّهُ عَرَّفْتُهَا عَوْلاً فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْهَا حَوْلاً فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلاً أَنْ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَم وَقَالَ أَحْم وَقَالَ أَحْم وَقَالَ أَحْم وَقَالَ أَحْم وَقَالَ عَرِّفَها عَوْلاً فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَقَالَ عَرِّفَها حَوْلاً فَقَالَ عَرِّفَها حَوْلاً قَالَ عَرَّفَها حَوْلاً قَالَ عَرِّفَها حَوْلاً قَالَ عَرِقْهَا حَوْلاً قَالَ عَرَقْهَا حَوْلاً قَالَ عَرَقْهَا حَوْلاً قَالَ عَرَقْهَا حَوْلاً قَالَ عَرَقْهَا حَوْلاً قَالَ عَرْقُها حَوْلاً قَالَ عَرَقْهَا حَوْلاً قَالَ عَرَقَالَ عَرَقَها حَوْلاً قَالَ عَرْقُهُا فَقَالَ عَرَقَها حَوْلاً قَالَ عَرَقَالَ عَرَقَها عَالَ اللّه عَرَقْهَا فَاللّه عَرْقَها عَوْلَهُ عَلَى عَلَيْهَا فَلَا عَرَقُهُا فَقَالَ عَرَقَالَ عَرَقُها فَا عَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَرْقُوا عَلَى اللّه اللّه عَرْقُوا عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَا عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْ الله عَلْمُ اللّه عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَا عَلَا عَلَالُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله ا

٤٨٨٣ ــ قال الهيثمي (٦٧٨١): رواه أحمد، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس. في مجمع الزوائد [وعرة] بدلاًمن دعوة ؛و[ميتة] بدلاً من رمية.وأخرجه: مسلم "٢٥٥١"، والترمذي "١٣٧٩"، والدارمي "٢٦٠٧". (١) وعره من المصر أو ميته من المصر].

٤٨٨٤ \_ قال الهيشمي (٦٧٨٢): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخة.

٤٨٨٥ ــ أخرجه: البخـاري "٦١١٢"، والـنترمذي "٣٧٤"، وأبـوداود "١٧٠٧"، وابـن ماجــة "٢٥٠٧"، وأحمد "٢١١٧٨"، ومالك "١٤٨٢".

٤٨٨٦ ــ أخرجه: مسلم "١٧٢٢"، والترمذي "١٣٧٢"، وأبوداود "١٧٠٧"، وابن ماجــة "٢٥٠٧"، وأحمـد "٢١١٧٨"، ومالك "١٤٨٢".

٤٨٨٧ ــ أخرجه: مسلم "١٧٢٢"، والترمذي "١٣٧٢"، وأبوداود "١٧٠٧"، وابن ماجــة "٢٥٠٧"، وأحمــد "٢١١٧٨"، ومالك "١٤٨٢".

عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأَحْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

٨٨٩ عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلا شَيْءً عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَجَ بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْعًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْحَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمُحِمِّنِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْحَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْحَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْحَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ حَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِي لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْحَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ.

وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانَ فَقَالَ مَا يُبْكِيهِمَا قَالَتِ الْحُوعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيانَ فَقَالَ مَا يُبْكِيهِمَا قَالَتِ الْحُوعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَحَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَ بَا ذَهَبُ إِلَى فُلانَ الْيَهُودِيِّ فَخُدْ لَنَا دَقِيقًا فَجَاءَ الْيَهُودِيِّ فَاشْتَرَى بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ فَقَالَ النَّهُودِيُّ أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ خَتَى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتِ اذْهَبُ إِلَى فُلانَ الْحَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَم لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَم لَحْمٍ فَحَاءَ بِهِ فَكُن الدِّينَارَ لِورْهَم لَحْمَ فَحَاءَهُمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَعَجَنَتُ وَنَصَبَتُ وَخَبَرَتُ وَأَرْسَلَتُ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَعَرَبَتُ وَنَصَبَتُ وَخَبَرَتُ وَأَرْسَلَتُ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَعَرَاتٍ فَلَا اللّهِ أَكُلُقُ اللّهُ وَالْاسُلامَ الدِّينَارَ فَكَذَا فَقَالَ كُلُوا بِاسْمِ اللّهِ فَلَى مُنْ مَا فَهُ فَقَالَ سَقَطَ مِنْ إِلَى السُّوقِ فَقَالَ النَّيُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى الْهُ إِلَى الْمَولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمِلْمَ الدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

٤٨٨٨ ــ قال الألباني: "صحيح ١١٠٧ ". أخرجه: البخاري "٢٤٣٧"، ومسلم "١٧٢٣"، وأبوداود "١٧٠١"، وأبوداود "٢٠٧٧"، وابن ماجة "٢٠٧٧، وأحمد "٢٠٧٧٧".

٤٨٨٩ ــ قال الألباني: "حسن ١٥٠٤ ". أخرجه: الترمذي "١٢٨٩"، والنسائي "٤٩٥٩".

٤٨٩٠ ـ قال الألباني: "حسن ١٥١٠ ".

٤٨٩١ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلُ أَوْ ذَوِي عَدْلُ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ عَدْلُ أَوْ ذَوِي عَدْلُ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُو مَا كُلُهُ وَ مَا لَا لَهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

رواه أبو داود "١٧٠٩"

٤٨٩٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا. "رواه أبو داود" "١٧١٨"

٣٨٩٣ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ مَا هَذِهِ قَالَ لَحُقَتْ بِالْبَقَرِ لا نَـدْرِي لِمَـنْ هِـيَ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌ. فَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌ. وَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌ. وَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ مَعْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

٤٨٩٤ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ ضَالَّـةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ. اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٥ ٨ ٨ ٤ عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاثَ مَـرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاثَ مَـرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.

"رواه مالك" "١٤٨٦".

٣٩٨٦ عن مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ كَانَتْ ضَوَالُّ الإبلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ إِبلاً مُوَبَّلَةً تَنَاتَجُ لا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ الْحَطَّابِ إِبلاً مُوَبَّلَةً تَنَاتَجُ لا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ الْحَوَلِي اللهُ ال

٤٨٩٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَحَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. "رواه أبو داود" "١٧١٧"

٤٨٩٨ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أرسله: قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ

٤٨٩١ \_ قال الألباتي: "صحيح ١٥٠٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٠٥"، وأحمد "١٧٨٧٢".

٤٨٩٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥١١ ".

٤٨٩٣ \_ قال الألباني: صحيح " ١٥١٣ "، المرفوع منه. أخرجه: ابن ماجة "٢٥٠٣"، أحمد "١٨٧٢٥" ٤٨٩٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٠٢٩ ". أخرجه: أحمد "١٥٨٧٩".

٤٨٩٧ \_ قال الألباقي: "ضعيف"٣٧٧ ".

يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ. "رواه أبو داود" "٣٥٢٤"

١٨٩٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

٩٠٠ واشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَـمْ يَجِـدْهُ وَفُقِـدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ فَإِنْ أَتَى فُلانٌ فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَــذَا يَعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ فَإِنْ أَتَى فُلانٌ فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَــذَا فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ.
 قَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ.

1 • 9 • 1 عن أبي عمرو الشيباني: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة، قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال أربعون درهما عن كل رأس. وأس. وأم الطبراني في الكبير " ٩٠٦٦ " وفيه أبو رياح في الكبير " ١٠٦٦ وفيه أبو رياح في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في الكبير " ١٠٦٥ وفيه أبو رياح في المنابق في المنابق في المنابق في المنابق في المنابق في في المنابق في المنابق

### كتاب القضاء

# القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

٢ . ٩ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّين.

٣٠٩ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي الْبَارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي النَّارِ فَلُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

رواه أبوداود "٣٥٧٣"

٤٠٠٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي قَالَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ

٤٨٩٨ \_ قال الألباني: "حسن "٣٠٠٩ ".

٤٨٩٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥١٢ ". أخرجه: مسلم "١٧٢٤"، وأحمد "١٥٦٤٠".

اً ٤٩٠١ ــ قال الهيشمي (٦٨٥٨): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو رياح ولم أعرفه، وبقية رجاله رجاله رجال الصحيح.

٤٩٠٢ ـ قال الألباني: "صحيح ١٠٦٧ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٧٢"، ابن ماجة "٢٣٠٨"،أحمد "٨٥٥٩".

٤٩٠٣ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٠٥١ ". أخرجه: التُرمذي "١٣٢٢"، وابن ماجة "٢٣١٥".

مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ.

رواه الترمذي "١٣٢٢":

٥٠٥ عليه ولرزين نحوه وفيه: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله عليه شيء سأل جبريل عليه السيام، وإني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله علي يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم، وسمعته يقول: من عاذ بالله فأعيذوه، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا، فأعفاه وقال: لا تخبر أحداً.

٣٠٠ عن أُنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ. رواه البرمذي "١٣٢٣"

٩٠٧ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ وَمُنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

رواه أبوداود"٥٧٥".

4. ٩ ٤ عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ احْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُ ودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُ ودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَوَالَ لَهُ الْيَهُ ودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَقَالَ لَهُ الْيَهُ ودِيُّ إِنَّا نَجَدُ أَنَّهُ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُ ودِيُّ إِنَّا نَجَدُ أَنَّهُ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ يُسَدِّدُوانِهِ وَيُوفِقَانِهِ لَيُسُوعَ مَا ذُامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. "رواه مالك" "١٤٢٥".

٩٠٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ. ويُجُرْ فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

٠ ٩٩٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ.

رواه البخاري "٧٣٥٢".

٤٩٠٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٢١ ".

٤٩٠٦ .... قال الألباني: "ضعيف ٢٢٢ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٧٨"، وابسن ماجهة "٢٣٠٩"، وأحمد "١٢٨٨٩".

٤٩٠٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٦٣ ".

٤٩٠٩ \_ قال الألباني "حسن ١٠٦٩ " أخرجه: ابن ماجة "٢٣١٢".

٤٩١٠ ـ أخرجه: مسلم "١٧٦٦"، وأبوداود "٣٥٧٤"، وابن ماجة "٢٣١٤"، وأحمد "١٧٣٦٠".

191 عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى سَلْمَانَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ إَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ إَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا وَقَالَ ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدًا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ.

"رواه مالك" "١٥٠٠".

١٩١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رواه الترمذي "١٣٣٦"

18 عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فَيَ الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَرُدِدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولً فِي أَثْرِي فَرُدُتُ فَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولً (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ.

"رواه الترمذي" "١٣٣٥":

2 1 9 1 عنْ عَلِيٌّ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي وَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبُكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانَ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكُتُ فِي قَضَاء بَعْدُ.

٥ ٩ ٩ ٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُـدَانِ بَيْـنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. يَدَيِ الْحَكَمِ.

١٩١٦ عن أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

٤٩١٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٧٣ ". أخرجه: أحمد "٢٧٤٧٧".

٤٩١٣ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٢٢٦ ".

٤٩١٤ \_ قال الألباني: "حسن ٣٠٥٧ ". أخرجه: الترمذي "١٣٣١"، وأحمد "١٣٤٤".

٥٩١٥ ـ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٦٩ ". أخرجه: أحمد "١٥٦٧٢".

٤٩١٦ ــ أخرجه: مسلم "١٧١٧"، والـترمذي "١٣٣٤"، والنسائي "٥٤٢١"، وأبـوداود "٣٥٨٩"، وابـن ماجة "٣٣١٦"، وأحمد "١٩٩٩٩".

٧٩٩٧ وفي رواية: لا يَقْضِيَنَّ أَحَدُّ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌّ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ.

491۸ عن أم سلمة، رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر.

رواه الطبراني في الكبير، والموصلي بضعف في الكبير، والموصلي بضعف في الكبير، والموصلي بضعف

9 1 9 3 عن عمران بن حصين، رفعه: من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم، أو قال: لا حق له.

رواه البزار بلين " ١٣٦٢"

• ٤٩٢ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. رواه أبو داود "٣٦٢٧" بالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. رواه أبو داود "٣٦٢٧" بالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. رواه أبو داود "٣٦٢٧" بالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

رواه البخاري "۸۷"

29 ك من حكم في الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدِّ أَمْرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. للبخاري تعليقا فَيُقَامَ وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. للبخاري تعليقا ١٩٢٣ عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي أَرَادَ أَنْ يَبْعَثُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بَكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِنْ لَمْ يَحِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِنْ لَمْ يَحِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِنْ لَمْ تَحِدُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأُيي وَلا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِمَا يُرْضِي وَاللَّهُ لَلْهُ لَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٤٩١٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٠١١"، أخرجه: البخاري "١٥٥٧"، ومسلم "١٧١٧"، والترمذي "٤٩١٧"، وأبوداود "٣٥٨٩"، وابن ماجة "٢٣١٦"، وأحمد "١٩٨٧٦".

٤٩١٨ ــ قال الهيثمي (٦٩٩٨):رواه الطبراني في الكبير وابو يعلى، وفيــه عبـاد بـن كثـير الثقفي وهـو متروك.

٤٩١٩ ـ قال الهيثمي (٧٠١٩): رواه البزار، وفيه: روح بن عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي.

٤٩٢٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٨٧ ". أخرجه: أحمد "٣٣٤٦٣".

٤٩٢١ ـ أخرجه: مسَّلم "١٩٩٧"، النَّرمذي"١٩٩٩"، النسائي "٦٩٢٥"، أبوداود "٤٦٧٧"،أحمد "٣٥٠٨".

٤٩٢٤ – وفي رواية: أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بم أقضى؟قال بكتاب الله، فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله قال في إن لم أجـد؟ قال فاستدق الدنيا ويعظم في عينيك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. ٥ ٤٩٢ عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَن اقْض بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُن فِي كِتَـابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ. رواه النسائي"٩٩٩٥":

٤٩٢٦ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا.

رواه مسلم "۱۷۱۳"

٢٧ ٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلان يَخْتَصِمَان فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةً إِلاَّ دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَسَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا رواه أبوداود "۳۰۸۳" الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ تَحَالاً.

### الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

٤٩٢٨ عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَـةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. "رواه الترمذي" "١٣٤١"

٤٩٢٣ ــ قال الألباني: "ضعيف ٧٧٠ ".أخرجه:الترمذي "١٣٢٧"، وأحمد "٢١٥٩٥"، والدارمي "١٦٨". 2970 \_ قال الألباني: "صحيح الاسناد موقوف ٤٩٨٩ ".

٤٩٢٦ ـ أخرجه: البخاري "٧١٨٥"، والترمذي "١٣٣٩"، والنساني "٥٤٢٢"، وأبـوداود "٣٥٨٣"، وابن ماجة "٢٣١٧"، وأحمد "٢٦١٧٧"، ومالك "٢٤٢٤".

٤٩٢٧ ــ قال الألباني: "ضعيف ٧٦٦ ". أخرجه: البخاري "٧١٨٥"، ومسلم "١٧١٣"، والترمذي "١٣٣٩"، والنَّسائي "٢٢١٥"، وابن ماجة "٢٣١٧"، وأحمد "٢٦١٧٧"، ومَالك "٢٢٤٢".

٩٢٩ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. رواه مسلم "١٧١١" رجال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. رواه مسلم "١٧١١" ٩٣٠ عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ فَحَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الأُحْرَى فَرُفِعَ إِلَى فَحَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الأُحْرَى فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قُومٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكُرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا هَإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَذَكَرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

رواه البخاري "۲۵۵۲".

١٩٣١ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ. لمسلم"١٧١٢" و ١٧١٣ عن أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. ١٩٣٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. رواه الترمذي "١٣٤٣" وواه الترمذي "١٣٤٣"

٣٩٤ عنْ عَمَّارِ بْنِ شُعَيْثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيْبِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حَدِّي الزُّيْبِ يَقُولُ بَعَثَ نَبِي اللَّهِ عَلَىٰ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَحَدُوهُمْ بِرُكْبَةً مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِي اللَّهِ عَلَى أَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَیْ فَرَکِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النّبِي عَلَیْ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَیْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَحَدُونَا وَقَدْ كُنّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمُنَا آذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِم بَلْعَنْبَرِ قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

٤٩٢٩ ــ أخرجه: البخاري "٤٥٥٢"، والترمذي "١٣٤٢"، والنساني "٥٤٢٥"، وأبـوداود "٣٦١٩"، وابن ماجة "٢٣٢١"، وأحمد "٣٤١٧".

٤٩٣٠ ــ أخرجه: مسلم "١٧١١"، والمترمذي "١٣٤٢"، والنساني "٥٤٢٥"، وأبوداود "٣٦١٩"، وابسن ماجة "٢٣٢١"، وأحمد "٣٤١٧".

<sup>.</sup> ٤٩٣١ ــ أخرجه: أبوداود "٣٦٠٨"، وابن ماجة "٢٣٧٠"، وأحمد "٢٩٦١".

٤٩٣٢ ـ قال الألباني: "صحيح ١٠٨٠ ". أخرجه: أبوداود "٣٦١٠"، وابن ماجة "٢٣٦٨".

عِقَالاً قَالَ الزَّبَيْبُ فَدَعَتْنِي أُمِّي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَتِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْنَا نَبِيُّ يَعْنِي فَأَخْبُرْتُهُ فَقَالَ لِي احْبِسْهُ فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي الْجُلِ الْمُعْلِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَمَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِلرَّجُلِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ مِنْ يَدِي قَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ الْهَ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ لِلرَّجُلِ الْهَ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ لَل اللهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ لَل اللهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ لَل اللهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُعامِ فَرَدُهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ فَاكُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ ال

٤٩٣٤ عنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْب مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا يَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَاَّعُطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَكَ عَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صُهَيْبًا يَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً فَقَضَى مَرْوَانُ بشَهَادَتِهِ لَهُمْ. "رواه البحاري" "٢٦٢٤".

١٩٣٥ عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رواه أبوداود"٣٦١" كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ احْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رواه النسائي "٤٢٤"

١٩٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رواه البخاري "٢٦٧٤"

١٩٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا كَرِهَ الإِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا.

رواه أبوداود "٣٦١٧"

٩٣٩ ٤ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ (١) وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أُخِيهِ. رواه أبو داود "٣٦٠٠"

. ٤٩٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ وَلا

٤٩٣٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٧٥ ".

٤٩٣٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٧٨ ". أخرجه: النساني "٤٢٤٥"، ابن ماجة "٢٣٣٠"، أحمد "١٩١٠٦" ٢٩٣٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤١٠ ". أخرجه: أبوداود "٣٦١٣"، ابن ماجة "٢٢٣٠"، أحمد "٢٩١٠٦" و٩٣٧ \_ قال الألباني: أبوداود "٣٦١٠٣"، وأبن ماجة "٢٣٣٠"، وأحمد "١٠٤٠٨".

٤٩٣٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٠٧٩ ". أخرجه: البخاري "٢٦٤٧"، ابن ماجة "٢٣٢٩"، أحمد "١٠٤٠٨" و٩٣٨ ــ قال الألباني: "حسن ٣٠٦٧ ". أخرجه: أحمد "٢٩٠١". (١) زيادة في المخطوط [ولا زان]

مَجْلُودٍ حَدًّا وَلا مَجْلُودَةٍ وَلا ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ وَلا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلا ظَنِينِ فِي وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ الْقَانِعُ التَّابِعُ.

"رواه الترمذي" "۲۲۹۸"

٤٩٤١ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلا ظَنِين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.

؟ ٤٩ ٤ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَـا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. "رواه مالك" "١٤٣٣".

٤٩٤٤ ـ وقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً. " للبخاري تعليقا ".

840 عن ربيعة بن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْ وَال قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ عُمَرُ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلا ذَنَبِ فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَ قَالَ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَت بِأَرْضِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَوَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَت بِأَرْضِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَوَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإسْلامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ. "رواه مالك" "187٧".

٣٤٦ عن أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيٌّ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثَمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.

٧٤٧ عن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ الْوَحْمِي وَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنَّ الْوَحْمِي قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْمِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنَّ الْوَحْمِي قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مَنْ أَطْهَرَ لَنَا حَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا حَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَلَمْ نَصَدَّقُهُ وَلَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نَصَدَقْهُ وَلَا إِنَّ سَرِيرَتِهِ شَيْءً اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نَصَدَقْهُ وَلَا إِنَّ سَرِيرَتِهِ صَيْرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نَصَدَقْهُ وَلَا إِنَّ سَرِيرَتِهُ حَسَنَةً .

٤٩٤٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٩٨ ".

٤٩٤٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٠٦٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٣٦٧".

٤٩٤٦ ـ قال الألباني: "ضعيف "٣٩٩". أخرجه: أحمد "١٨٤٢٣".

٤٩٤٧ ... أخرجه: النَّسائي "٤٧٧٧"، وأبوداود "٤٥٣٧"، وأحمد "٢٨٨".

١٤٨ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَالِيُّ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

9 ٤٩ عن عُمَارَةً بْنِ حُزَيْمَةً أَنَّ عَمَّةُ حَدَّنَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْيَقْضِيةُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرضُونَ الأَعْرَابِي فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ النَّبِي الْفَرَسِ وَإِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ حِينَ سَمِعَ نِلنَاءَ الأَعْرَابِيِّ فَقَالَ أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ النَّبِي عَلَي عَلَى اللَّهِ عَلَي فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَي وَاللَّهِ مَا بِعْتُكُهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الأَعْرَابِي فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

• ٤٩٥ زاد رزين، فقال الأعرابي: أهذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفي بـك جهلا ألا تعرف نبيك، صدق الله ﴿ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأحدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴿ فَاعترف الأعرابي بالبيع.

٢٥٩٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا الَّذِي يَالِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ رَجُلاً الوَّامَةُ. يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشَّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.

"رواه أحمد" "٤٨٩٢"

٣٥٥ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَجُوزُ فِسَى الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلُ وَامْرَأَةٌ.

رواه أحمد "٤٨٩٣"، والكبير بضعف فقالَ رَجُلُ وَامْرَأَةٌ.

٤٩٤٨ ــ أخرجه: النرمذي"٢٢٩٧"، وأبوداود "٣٥٩٦"، وابن ماجة"٢٣٦٤"، وأحمد "٢١١٧٥"، ومالك"٢٤٢١". ٤٩٤٩ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٠٧٣ ". أخرجه: النسائي "٤٦٤٧"، وأحمد "٢١٣٧٦".

١٩٥١ \_ قال الهيثمي (٧٠٣٨):رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عبدالله بن صالح، وتقه عبدالملك بن شعيب بن الليث، فقال: ثقة مأمون وضعفه جماعة.

٤٩٥٢ \_ قال الهيثمي (٢٠٤٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف.

١٩٥٤ عن حذيفة: أن النبي عَلَيْ أجاز شهادة القابلة. للأوسط " ٢٠٠ بخفى ٥٥٥ عن عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُم اللّهِ تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُسِيهِ عَلَيْ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللّهِ تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُسَبُ وَقَدْ حَدَّثُكُمُ اللّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابِ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنّا قَلِيلاً ﴾ أَفلا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْكِيَابِ اللّهُ مَن عُنْدِ اللّهِ هُولِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنّا قَلِيلاً ﴾ أَفلا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِن الْكِيْبِ اللّهِ هُولِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنّا قَلِيلاً ﴾ أَفلا يَنْهَاكُمْ عَنِ اللّهِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ وَلا وَاللّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الّذِي أُنْزِلَ عَلَى اللّهِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ وَلا وَاللّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

٢٥٩٥ عن ابْنِ أَبِي نَمْلَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّهُ وَعَنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْيَهُودِيُ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْمَعْرَبُوهُ وَلُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا لَمْ تُكَذَّبُوهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُولُولُولُولُولُولُ

٧٥ ٩ ٤ - عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَــــــــــ وَلَــمْ يَجِـدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَة أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَة فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ هَـذَا أَمْرٌ لَـمْ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيُّ هَـذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ النَّهِ عَلْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَـا خَانَا وَلا كَذَبَا وَلا كَذَبَا وَلا كَتَمَا وَلا غَيْرًا وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا.

"رواه أبو داود" "٣٦٠٥"

٩٥٨ عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ وَدَكرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَوُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِيبَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْدَقِ هَوُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِيبَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْدَقِ هَوُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِيبَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْدَقَ هَوُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِيبَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْدَقَ هَوُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِيبَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْدَقَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ. " للبخاري تعليقا ". أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبُلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ.

٤٩٥٣ \_ قال الهيثمي (٢٠٤٤):رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف.

٤٩٥٤ .. قَالَ الهيثمي (٧٠٤٥): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه.

٤٩٥٦ .. قال الألباني: أضعيف " ٧٨٦ ". أخرجه: أحمد "١٦٧٧٤".

٩٥٩ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ. رواه أبو داود "٣٦٣٠"

٤٩٦٠ وزاد الترمذي والنسائي: ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. رواه الترمذي "١٤١٧"

١٩٦١ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ.

رواه أبو داود "٣٦٣٩":

4 ٩٦٢ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

رواه أبو داود "۳۵۷۰"

١٩٦٣ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالْ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.
ولَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

٤٩٦٦ - وفي أخرى: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ.

هي لأبي داود "٣٦٤٠"

٩٦٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَـنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ.

٤٩٦٨ عن أبي هريرة، رفعه: من أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل

٤٩٥٩ \_ قال الألباني: "حسن" ٣٠٨٧ ". أخرجه: الترمذي "١٤١٧"، والنساني "٤٨٧٦".

٤٩٦٠ \_ قال الألباني: "حسن" ١١٤٥ ". أخرجه: النساني "٤٨٧٦"، و أبوداود "٣٦٣٠".

٢٩٦١ ... قال الألباتي: "حسن صحيح ٣٠٩٤ ". أخرجه: أبن ماجة "٢٤٨٢".

٤٩٦٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٠٤٨ ". أخرجه: أَحمد "٢٣١٨٢"، مالك "٢٦٤١".

٤٩٦٣ ــ قال الألباني: "صحيح ١١٠٢ ". أخرجه: أبوداود "٣٤٠٣"، ابن ماجة "٢٤٦٦"، أحمد "١٦٨١٨".

٤٩٦٤ \_ ٤٩٦٥ – ٤٩٦٦ - قَالَ الألباني: "صحيح ٣٠٩٥".

٤٩٦٧ \_ قال الألباني: "حسن ٢٠١٦ ".

فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهـو شاهد زور. شاهد بلين مطولاً

8979 عن أوس بن شرحبيل، رفعه: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. رواه الطبراني في الكبير "919" وفيه عياش بن يونس فقد خرج من الإسلام.

## الوقف والصلح والأمانة

• ٤٩٧ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ أصاب أرضا بخيبرفأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفِس عندى منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ وتَصَدَّقَ بِهِا في الفقراء وفي القربي وَفِي الرِّقَابِ وفي سبيل الله وابن السبيل .

٩٧١ ع ـ وفي رواية: وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِعالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ، قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا.

هما للبخاري "٢٧٣٧".

١٩٧٧ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسَحَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْدِ بْنِ الْحَطَّابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي ثَمْع فَقَصَّ مِنْ حَبْرِهِ نَحْو حَدِيثِ ابن عمر، وفيه: فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ وَإِنْ شَاءَ وَلِي ثُمْع اللَّهِ بَنُ الأَرْقَمِ وَلِي ثُمْع اللَّه بَنُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ بَعْ اللَّهِ عُمْدُ أَمِيرُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ بَعْ اللَّهِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمْرُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمْرُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ جَدْدُ اللَّهِ عُمْرُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدْثُ أَلَّهِ عُمْرُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدْثُ أَنَّ ثَمْعًا وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِاثَةَ سَهُم الَّتِي بِحَيْبَرَ وَرَقِيقَةُ مُنَهُ أَلَا عَمْرُ أَنْ مَعْ اللَّهِ عَمْرُ أَنْ مَعْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّه عَمْرُ أَلْمِاثَةَ سَهُم الَّتِي بِحَيْبَرَ وَرَقِيقَةُ مَدَى الرَّعِيمِ مَا اللَّهُ عَمْرُ أَنْ مُعْ اللَّهِ عَمْرُ أَنْ مُعْ أَنْ وَمِورْمَةً بْنَ الْأَكُوعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِاثَةَ سَهُم الَّتِي بِحَيْبَرَ وَرَقِيقَةً لَو مَورِمْ مَا أَنْ أَنْ مَا عَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوا وَالْمِائَةَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِائَةَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّهُ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِ وَالْمَائَةَ عَلَامُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُؤْمِونِينَ إِلَى الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونِ الْمَائِقَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

٤٩٦٨ ـ قال الهيثمي (٧٠٦٥): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان.

٤٩٦٩ ـ قـال الهيثمي (٢٠٦٤): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عياش بن مؤنس، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم كلام.

٤٩٧٠ ــ آلا٩٤ أُخْرُجهُ: مسلم "٣٣٣ الله والمترَّمَذي العمد"، والنسائي "٣٦٠٤"، وأبوداود "٢٨٧٨"، وابن ماجة "٢٣٩٧"، وأحمد "٣٠٤٢".

١٩٧٣ عنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِعْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأَمِّ سَعْدٍ. رواه أبو داود "١٦٨١" أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِعْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأَمِّ سَعْدٍ. رواه أبو داود "١٦٨١" ١٩٧٤ عن زَيْدٍ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَا وَالَّذِي كَا عَنْ زَيْدٍ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ أَتْرُكُ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمَ النَّبِي عَلَي عَلَي اللَّهُ عَنْهُ يَقْتَسِمُونَهَا. وَالْكِنِّي عَلَي اللَّهُ عَنْهُ يَقْتَسِمُونَهَا. وَالْكِنِّي أَتُرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ مُ يَقْتَسِمُونَهَا.

940 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلا يَحْمِلَ سِلاحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلا يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلا يَحْمِلَ سِلاحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلا يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلاَحَلَهُمْ كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا أَلاَتُنا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ لَلْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلاَحَلَهُمَ كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا أَلاَتُنا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا أَللاَتُنا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَكُمْ كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا أَنْ البخاري "٢٥٧٤" فَخَرَجَ.

1943 عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيً وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾.

٤٩٧٧ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ

٤٩٧٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٥٠٣". أخرجه: البخاري "٢٧٧٣"، ومسلم "١٦٣٣"، والمترمذي "١٦٣٥"، والنسائي "٢٦٠٤"، وابن ماجة "٢٣٩٧"، وأحمد "١٦٧٥".

٤٩٧٣ \_ قال الألباني: "حسن ١٤٧٤ ". أخرجه: النسائي "٣٦٦٦"، وابن ماجة "٣٦٨٤".

٤٩٧٤ ـ أخرجه: أبوداود "٣٠٢٠"، وأحمد "٢٨٦".

<sup>89</sup>۷٥ \_ أخرجه: أحمد "٦٠٣١".

٤٩٧٦ ـ أخرجه: مسلم "٣٠٢١"، وأبوداود "٢١٣٥".

خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلزَّبَيْرِ أَسْقِ يَا سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلزَّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ الْبَيِّ عَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلُونَ وَبَيْرُ ثُمَّ ارْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزَّبَيْرُ وَاللّهِ إِنِّي لِأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَهَ فَ نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَكَ وَاللّهِ إِنِّي لاَحْرِبُ الْمَاءَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى الزَّبَيْرُ وَاللّهِ إِنِّي لاَحْسِبُ هَذِهِ الآيَهَ فَي ذَلِكَ ﴿ فَلَكَ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٩٧٨ ع. وفي رواية قال عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِ بِرَأْي سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِ بِرَأْي سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُولِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

2949 عن ابن سيرين، أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبى غيرى، وأخى، وإنى أرى أن تجتمعوا على معاوية، وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال معمر: جابرس وجابلق المشرق و المغرب. رواه الطبراني في الكبير "٢٧٨٠"

٠ ٤٩٨ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

رواه الترمذي "١٣٥٢".

١٩٨١ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءِ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ. رواه البخاري "٢٦٩٣" فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ. رواه البخاري "٢٦٩٣" فأخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ

١٩٧٧ \_ أخرجه: مسلم "٢٣٥٧"، والنرمذي "٣٠٢٧"، والنساني "٢١١٥"، وأبوداود "٣٦٣٧"، وابن ماجة "٢٤٨٠"، وأحمد "٢٤٢٢".

٩٧٨ عــ أخرجه: مسلم "٣٠٣٧"، والـ ترمذي "٣٠٢٧"، والنسائي "٢١٤٥"، وأبوداود "٣٦٣٧"، وابـن ماجة "٢٤٨٠"، وأحمد "٢٤٢٢".

٤٩٧٩ ... قال الهيثمي (٧٠٧٣): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

٤٩٨٠ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٨٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٣٥٣".

٤٩٨١ \_ أخرجه: مسلم "٢٤٢١، والنسائي "٦٤١٥"، وأبوداود "٩٤٠"، وابن ماجة "١٠٣٥"، وأحمد "٢٩٣١"، ومالك "٢٩٣٢، والدارمي "١٣٦٤".

١٩٨٣ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَـالَ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِر لَهُ عُلِيهِ كَامِلاً مُوفَرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِر لَهُ أُمِر لَهُ مُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَامِلاً عَالَ يَعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِر لَهُ أُمِلًا عَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَامِلاً عَالَى يُعْطِي مَا أُمِر بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُنْ أَنْ الْمُعَمِد وَاللَّمِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ لَا مُتَعْمَدُقَيْنِ.

2 ٤٩٨٤ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدَّنَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّنَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّنَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّحَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَسَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ أَلَوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

#### كتاب العتق

### فضله وآداب الملكية

١٩٨٦ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى

٤٩٨٢ ـ قال الألباني: "صحيح ١٠١٥ ". أخرجه: أبوداود "٣٥٣٥"، والدارمي "٢٥٩٧".

٤٩٨٣ ــ أخرجه: البخاري "٩٣١٩"، والنسائي "٣٠٥ وأبوداود "١٦٨٤"، وأحمد "١٩٢٠٧".

٤٩٨٤ ــ أخرَجْه: مسلم "٣٤١"، والترمّذي "٢١٧٩"، وابن ماجّة "٤٠٥٣"، وأحمد "٢٢٧٤٤".

٤٩٨٥ ــ قالُ الهيثمي (٣٤١):رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط وغيره وفيه أبوهــلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره.

عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفُرٍ عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

رواه البحارى "٢٥١٧ " [ زاد في رواية مسلم" ١٥٠٩ ": حتى فرجه بفرجه ]. ٤٩٨٧ عن أبي أَمَامَةً وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ أَيُّمَا امْرِئُ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأُ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَةُ مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرِئُ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً وَكَاكَةُ مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ وَأَيْمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا . "رواه الترمذي" "١٥٤٧"

١٩٨٨ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.

رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.

24. عَنِ الْغَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيُرِيدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي فَيْزِيدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي ضَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضْوًا مَنْهُ مِنَ النَّارِ. وأنه أبو داود "٣٩٦٤"

. ٩٩٠ عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنِّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنِّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنِّ النَّبِي عَلِيْكُ أَنِّ النَّبِي عَلِيْكُ أَنِّ النَّبِي عَلِيْكُ أَنِي النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُؤْمَ اللَّهُ مَا مُن وَسُوءُ الْخُلُقُ شُومٌ مَنْ وَسُوءُ الْخُلُقُ شُؤْمٌ.

١٩٩١ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

رواه الترمذي "١٩٤٦"

٤٩٨٦ \_ أخرجه: مسلم "١٥٠٩"، والترمذي "١٥٤١"، وأحمد "١٠٤٢٢".

٤٩٨٧ \_ قال الألباني: صحيح ١٢٥٢ ".

٤٩٨٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٥٦ ". أخرجه: النسائي "٣١٤٥"، ابن ماجة "٢٥٢٢"، أحمد "١٨٩٤٤".

٤٩٨٩ ـ قال الألباني: "ضعيف ٨٥٢ ". أخرجه: أحمد "١٥٥٨٠".

٩٩٠٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ١١٠٨ ". أخرجه: أحمد "١٥٦٤٩".

٤٩٩١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٣٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٦٩١"، وأحمد "٧٦".

١٩٩٢ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

١٩٩٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُو عَنِ أَعْفُو عَنِ الْحَادِمِ فَصَمَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُو عَنِ أَعْفُو عَنِ الْحَادِمِ فَقَالَ كُلَّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً.

رواه الترمذي "١٩٤٩" الْحَادِمِ فَقَالَ كُلَّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً.

١٩٩٤ عن الْمَعْرُورِ هُوَ ابْنُ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى عُلامِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَت ْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلامٌ وَكَانَت ْ أُمَّهُ أَعْجَمِيَّةً فَيْلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لِي أَسَابَبْتَ فَلانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُو قَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى فُلانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى فَلانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حَينِ سَاعِتِي هَذِهِ مِنْ كَبَرِ السِّنِ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلِسِمُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا يُكَلِّفُهُ مِن عَلَى الْعَمْلُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفُهُ مَا يَعْلِمُهُ فَلْيُعِمْهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلِسِمُ مَمَّا يَلْبَسُ وَلا يُكَلِّفُهُ مِن كَبُو اللّهُ أَخَاهُ مَا يَعْلِمُهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلِسِمُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا يُكَلِّفُهُ مِن كَاللّهُ مَا يَعْلِمُهُ مَلَا يُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مُ مَا يَعْلِمُ مُ مَا يَعْمُ مُلَا مُ مُوالًا لِللّهُ أَعْلَى مَا يَعْلِمُ مُ عَلَيْهِ. واللّهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُ مُا يَعْلِمُ مُ عَلَيْهِ فَلَيْعِمْهُ مَلَا يَلْمِ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مُ مَا يَعْلِمُ مُا يَعْلِمُ عَلَيْهِ مَا يَعْلِمُ مُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

١٩٩٦ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لاءَمَكُمْ مِن مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكُسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَذَّبُوا خَلْقَ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَذَّبُوا خَلْقَ اللّهِ.

رواه أبو داود "١٦١٥"

299٧ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

٤٩٩٨ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ

٤٩٩٢ ـ قال الألباني: "صحيح ٢١٨٤ ". أخرجه: أبوداود "٥١٥٦"، وأحمد "٥٨٦".

٤٩٩٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥٩٠ ". أخرجه: أبوداود "١٦٤٥".

٤٩٩٤ ــ أخرجه: مسلم "١٦٦١"،الترمذي "١٩٤٥"، أبوداود "١٥١٥"، ابن ماجة "٣٦٩٠"،أحمد "٢٠٩٢١"، 19٩٥ ــ أخرجه: البخاري "٦٠٥٠"، والـترمذي "١٩٤٥"، وأبـوداود "١٥١٥"، وابـن ماجــة "٣٦٩٠"، وأحمد "٢٠٩٢١".

٤٩٩٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٣٠٠ ". أخرجه: أحمد "٢١٠٠٤".

٤٩٩٧ ــ أخَرجه: البخاري "٢٥٥٧"، والترمذي "١٨٥٣"، وابن ماجهة "٣٢٩٠"، وأحمد "١٠١٨٩"، والدارمي "٢٠٧٤".

سَبْتٍ فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ. رواه مالك مَهْ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ. وَاللهِ عَلَيْ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ وَاللهِ عَلَيْ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللّهِ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ. وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِذَا طَرَبَ اللّهِ عَلَيْ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ. والله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذَا طَرَبَ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِنّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ.

٧٠٠٥ عَنْ سُوَيْدٍ بِن مَقِرِنَ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلاَّ حَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ عَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَحْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا. لمسلم "١٦٥٨" حَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَحْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا. لمسلم "١٦٥٨" عَلْفِي اعْلَمْ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِ كُنْتُ أَصْرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُو رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَإِذَا هُو يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي اللّهِ عَلَيْ فَإِذَا هُو يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلامِ قَالَ فَقُلْتُ لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا ثَا لَا لَهُ اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلامِ قَالَ فَقُلْتَ لا أَصْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا

٤٠٠٥-وفي رواية: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ. هما لمسلم "١٦٥٩"
 ٥٠٠٥-وفي رواية: فَسُقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ.
 ٥٠٠٥-وفي أخرى: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمَ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَتْكَ النَّارُ.
 لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَتْكَ النَّارُ.

٤٩٩٩ ... قال الألباني: "ضعيف ٣٣١ ".

٠٠٠٠ \_ أخرجه: أبوداود "١٦٨٥"، وأحمد "٥٢٤٤".

٥٠٠١ \_ أخرجه: أبوداود "١٦٨٥"، وأحمد "٢٤٤٥".

٥٠٠٢ ــ أخرُجُه: الْتَرَمَدُي "١٥٤٢"، وأبوداود "١٦٧٥"، وأحمد "٢٣٢٢٨".

٥٠٠٣ \_ ٥٠٠٤ - أخرجة: الترمذي "١٩٤٨"، وأبوداود "٥١٥٩"، وأحمد "٢١٨٤٩".

٥٠٠٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٨ ٤٢". أخرجه: مسلم "١٦٥٩"، الترمذي "١٩٤٨"، أحمد "٢١٨٤٩".

٣٠٠٥ عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ. وواه مسلم "١٦٦٠"

٧٠٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ مَبْدِي وَأَمْتِي وَلا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدِي وَسَيِّدَتِي الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَالْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَالْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَاللَّهُ عَز وجل. وحل. واه أبو داود "٤٩٧٥"

٨٠٠٥ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ مُوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اللهِ عَلَيْهُا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْرَان.

٩٠٠٠ مَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُـوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّـذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّـي لِأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُـوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

رواه مسلم "١٦٦٥"

٠١٠٥ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

١١ · ٥ - وفي رواية: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاّةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَأَبَقَ غُـلامٌ لِجَرِيرِ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ. لِجَرِيرِ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

ا ١٠٠٥ عن معاذ بن حبل قال: قــال رسـول الله ﷺ: إذا ابتــاع أحدكـم الجاريـة فليكن أول ما يطعمها الحلواء فإنها أطيب لنفسها . وواه الطبراني في الأوسط.

٥٠٠٦ ـ أخرجه: البخاري "٦٨٥٨"، والترمذي "١٩٤٧"، وأبوداود "٥١٦٥"، وأحمد "١٠١١٠".

٥٠٠٧\_ قال الألباني: "صحيح ٤١٦١ ".أخرجه: البخاري "٢٥٥٢"، ومسلم "٢٢٤٩"، وأحمد "١٠٢٢٥"

٥٠٠٨ ـ أخرجه: مسلم "٢٨١١"، والنرمذي "٢١١٦"، والنسائي "٣٣٤٥"، وأبوداود "٢٠٥٣"، وأحمد "١٩٢١٣، وأحمد "٢٢٤٤".

٥٠٠٩ \_ أخرجه: البخاري "٢٥٤٩"، والترمذيّ "١٩٨٥"، وأحمد "٩٩٢٥".

٠١٠٥ ــ أخرَجه: النسائي "٢٠٥٦"، وأبوداود "٤٣٦٠"، وأحمد "١٨٧٥٤".

٥٠١١ - قالَ الألباني: "تَشاذ ٢٦٩ ". أَخَرَجُه: مسلم "٧٠"، وأبوداود "٤٣٦٠".

٥٠١٢ ـ قال الهيثمي (٢٢١١):رواه الطبراني في الأوسط، و إسناده أقل درجاته الحسن.

٠١٣ ٥٠٠ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم.

رواه الطبراني في [الكبير"١٠٦٨٠"] والأوسط بخفي ﴿

عن ابن عباس قال: ذكر السودان عند النبي ﷺ فقال: دعوني من السودان فإن الأسود لبطنه وفرجه . رواه الطبراني في الكبير "١١٤٦٣" بلين ً

٥٠١٥ وعنه، قيل: يا رسول الله ما يمنع حبش بنى المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم، قال: لا خير في الحبش إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين اطعام الطعام وشدة عند البأس. لرزين، والكبير والبزار

٠١٦ . ٥ ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن.

رواه الطبراني في الكبير "١١٤٨٢" بضعف، وقال: أراد الحبش

١٧٠٥ عن عقبة بن عامر أن رسول الله على قال: الخبث سبعون جزءا للبربر تسعة وستون جزءاً، وللجن والإنس جزء واحد(١). للأوسط بلين، والكبير(٢٩٩/١٧) وستون جزءاً، وللجن والإنس جزء واحد(١). للأوسط بلين، والكبير(٢٩٩/١٧) من عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ مَنْ أَخْرَجَ صَدَقَةً فَلَمْ يَجِدُ إِلاَّ بَرْبَرِيًّا فَلْيَرُدَّهَا.
 بَرْبَريًا فَلْيَرُدَّهَا.

١٩ ، ٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلٌ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَنْتَ قَالَ بَمِرْ فَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَيْنَ أَنْتَ قَالَ بَمِرْ فَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَيْنَ أَنْتَ قَالَ بَمِرْ فَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَيْنَ أَنْتَ قَالَ بَمِرْ فَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَيْنَ أَنْتَ قَالَ بَرَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ الإِيمَانَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ.

رواه أحمد "٨٥٨٥" بضعف

٠٢٠هـ عن مولى لرفيع بن ثابت: أن رجلا من أصحاب النبي على اشترى جارية بربرية بمئتي دينار، فبعث بها إلى أبني محمد البدري من أصحاب رسول الله على

٥٠١٣ \_ قال الهيثمي (٧٢٠٤):رواه الطبرانيفي الكبير والأوسط فيه من لم أعرفه.

٥٠١٤ ـ قال الهيثمي (٥٠٧٠) أرواه الطبراني وفيه محمد بن زكريا الغلابي، وهو ضعيف جدا، وقد وثقه ابن حبان، وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عنه ثقة.

٥٠١٦ ـ قال الهيثمي (٧٢٠٩): رواه الطبراني وقال أراد الحبش وفيه أبين بن سفيان وهو ضعيف.

٥٠١٧ \_ قال الهيثمي (٧٢٠٣): رواه الطبراني وفيه عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالحكم لم أعرفه، وبقية رجاله تقات وفي بعضهم ضعف. (١) في المخطوط تقديم وتأخير.

وكان بدريا، فوهب له الجارية البربرية فلمّا جاءته قال: هذه من المجوس الذين نهى النبي على عنهم والذين أشركوا. وواه الطبراني في الكبير براو لم يسم

# عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

١٢٠ ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومً الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلِ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ.

رواه البخاري "٢٤٩٢":

٧٢ عن الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنَّا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
 رواه مالك.

٣٣ · ٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ وقَـالَ أَبُوهُرَيْرَةَ لأَنْ أَمُتّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ.

رواه أبو داود "٣٩٦٣"

٥٠٢٤ - نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه. والله عن عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ.

رواه مالك" "۱۵۱۸".

٣٦٠ ٥٠ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا لَكَ قَالَ شَرَّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ فَلَا لَهُ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي قَالَ عَلَى كُلِّ مُوْمِنِ أَوْ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي قَالَ عَلَى كُلِّ مُوْمِنِ أَوْ قَالَ كُلِّ مُومِنَ أَوْ فَالَ كُلِّ مُسْلِمٍ.

٥٠٢٠ \_ قال الهيثمي (٧٢٠٠): رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وابن لهيعة.

٥٠٢١ \_ أخرجه: مسلم "٣٠٥ أ"، الترمذي "١٣٤٨ "، أبوداود "٣٩٣٨"، ابن ماجة "٢٥٢٧ ، أحمد "١٠٤٩٢". ٥٠٢٣ \_ أخرجه: أحمد "٨٠٣٧".

٥٠٢٦ \_ قال الألباني: "حسن ٣٧٨٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٨٠".

٧٧ · ٥ ـ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا. وَاللَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.

۸۲ من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق علیه، وإن کان لغیره کان علیه ما نقص من مثل بعبده عتق عتق علیه ما نقص من مثل بعبده علی من مثل بعبد علی مثل بعبد علی من مثل بعبد علی مثل بعبد ع

۲۹ عن أبي هريرة: من مثل بعبده عتق عليه فإن كان عبد غيره كان عليه أرش
 جنايته وإن قتله حر فعليه قيمته لسيده .

٠٣٠ هـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَشَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ.

٣١، ٥ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَجَزَّاهُمْ أَثْلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ مَالًا غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَجَزَّاهُمْ أَثْلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ مَالًا عَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَجَزَّاهُمْ أَثْلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَلُا ثُمَّ أَوْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَلُو اللَّهُ عَيْرَهُم فَوْلاً شَدِيدًا.

٣٢٠٥ـ وفي رواية: لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ` رواه أبو داود "٣٩٥٨"

٣٣٠٥ عن سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ. رواه الترمذي "١٣٦٥".

٣٤ ٠٥٠ عَنْ سَفِينَةً قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لأَمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيٌّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيٌّ. رواه أبو داود "٣٩٣٣".

٥٠٣٠ ــ قال الألباني: "ضعيف ٨٥٣ ". أخرجه: الترمذي "٢١٢٣"، والنسائي "٣٦١٤"، وأحمد "٢٦٩٨٥"، والدارمي "٣٦٢٦".

٥٠٣١ سـ أخرجـه: الـترمذّي "١٣٦٤"، والنسـائي "١٩٥٨"، وأبـوداود "٣٩٦١"، وابــن ماجــة "٢٣٤٥"، وأحمد "١٩٥٠٧"، ومالك "١٥٠٦".

٥٠٣٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٠١ ". أخرجه: أبوداود "٣٩٤٩"، ابن ماجة "٢٥٢٤"، أحمد "١٩٧١٥". ٥٠٣٤ \_ قال الألباني: "حسن ٣٣٢٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٢٦".

٥٠٣٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٣٤٩". أخرجه: مسلم "١٦٦٨"، والترمذي "١٣٦٤"، والنسائي "١٩٥٨"، والنسائي "١٩٥٨"، وأحمد "١٩٥٠٧".

٥٣٠ ٥ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ تُولِّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَـهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلِيْ رِقَابًا كَثِيرَةً. "رواه مالك" "١٥١٧".

٣٦٠٥ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ.

٥٠٣٧ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـنِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِلْكِيْرُ وَالْ هُمْ مَوَالِيَّ وَقَـالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ وَلِلْكِيَّ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ هُمْ مَوَالِيَّ وَقَـالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ وَلِلْكِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولِي اللللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللِهُ اللللللْكُولُولُ الللللْكُولُ اللللللللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللللللللللللللللللللللللللللَّلُولُولُ اللللللِلْلِلللللللللللللللللللللللللِلْكُلُولُ الللللْلُولُولُولُ

"رواه مالك" "١٥٢٣".

٥٣٨ ٥ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيْهَا أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. "رواه مالك" "١٥١٨". ٥ ٣٩ ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإسلامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلامُكَ قَدْ أَتَاكَ فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ ذَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ حِينَ يَقُولُ : يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ ذَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ رواه البخاري "٢٥٣٠"

# أم الولد والمدبر والمكاتب

٥٠ عن سلامة بنت معقل امْرَأَة مِن خَارِجة قَيْسِ عَيْلانَ قَالَت قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرِو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرو فَولَدْت لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَت امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَة فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرو فَولَدْت لَـهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ الْمَ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَسْ اللَّهُ عَلَيْ مَسْ الْمُنَاتِ اللَّهِ عَلَيْ مَن الْحُبَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَان في الْسُولُ اللَّه عَلَيْ مَان الْمُ مَن الْحَبَابِ فَقَالَت الْمَرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَن الْمُرَاتِ الْمَاتِهِ عَلَيْهِ الْمَعْرِقِ الْمَاتِ الْمَاتِهِ عَلَيْهِ مِن الْمَاتِ الْمَاتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَاتِهِ عَقَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن الْمُعَالِقِي الْمُعْلَى الْمَاتِهِ الْمَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ الْمَاتِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَاتِهِ الْمَالَةُ الْمَاتِهُ الْمُعَلِي الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ الْمُنْ الْمُؤْتُهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهِ الْمِيْعِلَى الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتُهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ

٥٠٣٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٥٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٢٩"، وأحمد "٦٣٤٤".

٠٤١ هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةً. سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثُهَا وَهُو يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةً. سَيِّدِهَا فَإِذَا مَاكَ قَهِي حُرَّةً.

٤٢ . ٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُوْلادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُوْلادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُوْلادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ فِينَا اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ فِيلَا فِي اللَّهِ فَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أُولادِنَا وَالنَّبِيُّ فِيلَا فَالَاسِمُ اللَّهِ فَالَ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّا وَأُمَّهُاتِ أُولادِنَا وَالنَّابِيُّ فِيلَالِكُ بَأُسًا.

٥٠٤٣ من جَابِرٍ قَالَ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَـهُ مَـالٌ غَـيْرُهُ فَبَاعَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ فِي إِمَــارَةِ ابْنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ فِي إِمَــارَةِ ابْنِ النَّوْبَيْرِ. النَّرَبَيْرِ. النَّرُبَيْرِ.

3 ؟ . ٥ - وفي رواية: أنه باعه بثمان مائة درهم فدفعهم إليه، ثـم قـال: أبـدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك فإن فضل من أهلك شئ فلـذى قرابتـك فـإن فضل عن ذى قرابتك شئ فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وواه مسلم " ٩٩٧ "

٥٤،٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَــا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ.

٤٦، ٥ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْـ لَمُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَـا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

رواه الترمذي "١٢٦١".

٥٠٤٧ عن عمر بن أنس: سأل سيرين أنسا المكاتبة وكان كثير المال، فأبى فانطلق سيرين إلى عمر فدعاه عمر، وقال له: كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾ فكاتبه. قلت: الذى في البخارى في المكاتب تعليقا قال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه

<sup>.</sup> ٤٠٠ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٥١". أخرجه: أحمد "٢٦٤٨٩".

٥٠٤٢ .. أخرجه: أبوداود "٣٩٥٤".

إلا واجبا، وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتؤثره عن أحد؟ قال: لا، ثـم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فذكره . رواه رزين.

٨٤٠٥ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَساءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَايَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَايَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَلِنْ كَتَايَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَلِنْ لَكَانِتِهَا وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا أَخَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةً لأَهْلِهَا فَأَنُوا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةً لأَيْكَ فَلْتُهُ عَلَى وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةً لأَنْ وَاللَّهِ عَلَيْكُ فَلْتُنْعُلُ وَيَكُونَ وَلا وَلاَ عُلَاكُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ لَولا اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْتُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ فَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

8 ؟ • ٥ - وفي رواية: قَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَـامٍ وَقِيَّــةٌ. رواه البخاري "٢١٦٨"

٠٥٠٥ وفي أخرى: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ. للبخارى تعليقا

١ ٥ · ٥ ـ وفي أخرى: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَى.

### كتاب الوصية

٥٠٠٥ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ مُسُلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ. وواه البخاري "٢٧٣٨"

٥٠٥٣ وفى رواية: ثَلاثَ لَيَالَ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

رواه مسلم "١٦٢٧".

٥٠٤٨ ــ أخرجه: مسلم "٢٥٠٤"، الترمذي "٢٥٦١"، أبوداود "٣٩٢٩"، ابن ماجة "٣٨٣٥"، مالك "١٥١٩". 9 ١٥١". و ١٥١٩. . أخرجه: مسلم "٢٥٠٤"، الترمذي "١٥١٩"، أبوداود "٣٩٢٩"، ابن ماجة "٣٨٣٥"، مالك "١٥١٩".

٤٥٠٥ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَحِبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَرَأً عَلَيَّ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَحِبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَرَأً عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ هَا هُنَا ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ هَا هُنَا ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ

٥٥،٥٠ عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله كأنها الله مات فلان، قال: أليس كان معنا آنفا؟ قالوا: بلي، قال: سبحان الله كأنها إخذة على غضب، المحروم من حرم وصيته. رواه أبويعلى الموصلي"٢١٢٢"

٥٦ ، ٥٦ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا وَاللهُ اللهُ اللهُ

٥٥، ٥٧ وفي رواية: وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ. رواه البخاري "٢٧٤٨"

٨٥٠٥ عن أبي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَم حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَم عِنْدَ مَوْتِهِ. لأبى داود "٢٨٦٦" ٩٥٠٥ عن عامِر بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَمْنُهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالُ وَلا يَرثُنِي إلا ابْنَةً لِي وَاحِدَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُشِيْ مَالِي قَالَ لا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً لا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَحْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُحِرْتَ بِهَا حَرَّتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ أُحِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَبْتَغِي بِهَا وَحْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُحِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَبْتَغِي بِهَا وَحْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُحِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَبْتَغِي بِهَا وَحْهَ اللَّهِ إِلا أُصْحَابِي قَالَ إِنْكَ لَنْ تُخَلَّفُ مَالَى قِالَ إِنْكَ لَنْ تُخَلَّفُ مَا عَلَاهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آأَخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنْكَ لَنْ تُخَلِّفُ أَعْمَ أَعْدَا أَصْحَابِي قَالَ إِنْكَ لَنْ تُحَلَّفُ مَا عَلَا لَهُ إِلَا أَنْ عَنْكَ أَمْ حَلَى إِنْكَ لَنْ تُحَلَّفُ مَا عَلَا إِنْكَ لَنْ تُخَلِّفُ عَلَا إِنَّا اللَّهِ الْمَوْلَ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْتَصَافَقُ الْمُعْوِي قَالَ إِلَّا اللَّهِ الْمَدِقُ الْمُعْوِلُ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَاقُ عَلَى إِنْكَ لَنْ تُعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَ الْمُعْلَا فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَقُونَ النَّهُ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُعْتَالُقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتِ الْمُعْتَى الْمُعْتَ الْمُعْتَعَلَيْ الْمُعْتَالِقُ الْمُعَالَةُ الْمُعْتَعَالُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَعُولُ اللْمُعْتَالُ الْمُعْتَعُ الْ

٥٠٥٤ ــ قال الألباني: "ضعيف ٦١٤ ". أخرجه: الترمذي "٢١١٨"، وابن ماجة "٢٧٠٤". وابن ماجة مندد الترمذي "٢١١٨"، وابن ماجة منه: المحروم من حرم وصيته. رواه أبو يعلى وإسناده حسن

٥٠٥٦ ــ أَخَرُجُه: مُسلم "٢٩٠١"، والنسائي "٢٦١١"، وأَبُوداود "٥٢٨٧"، وأحمد "٩٤٧٦".

٥٠٥٧ \_ أخرَجه: مسلم "١٠٣٢"، و النسائي "٢١١٦"، و أبوداود "٢٨٦٥"، و أحمد "٩٤٧٦".

٥٠٥٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦١٣ ".

فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكَ أَقْوَامٌ وَيُعْرَبُهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكُونِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوفِقِي بِمَكَّةَ.

رواه البخاري "٤٤٠٩".

٠٦٠ ٥ وفي رواية: أن سعداً قَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمُو مَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلاثَ مِرَار.

٥٦٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ أَوْصَيْتَ وَلَا مَرِيضٌ فَقَالَ أَوْصَيْتَ وَلَاتُ مَعْمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَـدِكَ قُلْتُ هُمْ قُلْتُ مُعْمْ أَنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثَّلُثِ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ. أَغْنِياءُ بِحَيْرٍ قَالَ أَوْصِ بِالثَّلُثِ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ. أَغْنِياءُ بِحَيْرٍ قَالَ أَوْصِ بِالثَّلُثِ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ. وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّ

٣٠٠٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّـاسُ إِلَى الرَّبْعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبيرٌ. وواه البخاري "٢٧٤٣"

٥٠٦٣ - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: [إيكم من أحراحي بالكوفة] (١) أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟.

رواه الطبراني في الكبير"٩٧٢٣".

٥٠٥٩ ــ أخرجه: مسلم "١٦٢٨"، والـترمذي "٢١١٦"، والنسائي "٣٦٣٥"، وأبـوداود "٢٨٦٤"، وأحمـد "٢٠٠٠". وأحمـد "٢١٦٠".

٥٠٦٠ ـ أخرجه: البخاري "٦٧٣٣"، والترمذّي "٣١٨٩"، والنسائي "٣٦٣٥"، وأبــوداود "٣١٠٤"، وابـن ماجة "٢٢٠٨"، وأحمد "١٦١٧"، ومالك "١٤٩٥"، والدارمي "٣١٩٦".

٥٠٦١ ـ قال الألباني: "صحيح ٧٨٠ ". أخرجه: البخاري "٦٧٣٣"، مسلم "١٦٢٨"، النسائي "٣٦٣٥"، أبوداود "٢٨٦٤"، ابن ماجة "٢٧٠٨"، أحمد "١٦٠٢"، مالك "١٤٩٥"، الدارمي "٣١٩٦".

٥٠٦٢ ـ أُخَرَجُه: مسلم "٦٢٩"، والنسائي "٣٦٣٤"، وابن ماجة "٢٧١١"، وأحمد "٢٠٧٧".

٥٠٦٣ \_ قال الهيثمي (٧٠٩٠)رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (١) لا توجد في المخطوط.

٥٠٦٤ ـ قال الهيثمي (٧٠٩٨): فيه محمد بن عبيدالله العزرمي وهو ضعيف.

٥٦٠٥ عن أَبَي أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ.

٥٠٦٦ عَنْ طَلْحَةً قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى آوْصَى النّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لا فَقُلْتُ كَيْف كَتِبَ عَلَى النّبِي ﷺ فَقَالَ لا فَقُلْتُ كَيْف كَتِبَ عَلَى النّباسِ الْوَصِيّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَـمْ يُـوصِ قَـالَ أَوْصَى بِكِتَـابِ اللّهِ. كَيْف كَتِب عَلَى النّباسِ الْوَصِيّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَـمْ يُـوصِ قَـالَ أَوْصَى بِكِتَـابِ اللّهِ. وَيُفَالَ كُتِب عَلَى النّباسِ الْوَصِيّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَـمْ يُـوصِ قَـالَ أَوْصَى البّبالِ اللّهِ. وَيُواهِ البّخارِي "٢٢٠" والله البّخاري "٥٠٢٢"

٥٠٦٧ هـ قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ.

رواه إبن ماجة "٢٦٩٦"

٩٩، ٥٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ لَقَدْ دَعَا بالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ ﷺ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى.

رواه النسائي "٣٦٢٤".

٧٠٠٥ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَـوْمَ الْحَمَـلِ دَعَـانِي فَقُمْتُ إِلَى الْبَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنِّي لا أُرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَـوْمَ اللَّهِ طَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنِّي لا أُرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَـوْمَ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي أَفْتُرَى يُبْقِي دَيْنَا مِنْ مَالِنَـا شَيْعًا فَقَـالَ يَـا بُنَـيِّ بِعْ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي أَفْتُرَى يُبْقِي دَيْنَا مِنْ مَالِنَـا شَيْعًا فَقَـالَ يَـا بُنَـيِّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي وَأُوْصَى بِالنَّلَاثِ وَثُلْثِهِ لِبَنِيهِ يَعْنِي بَنِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّهَيْرِ يَقُولُ ثُلُتُ

٥٠٦٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٤٩٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧١٣".

٣٦٦٠٥ ــ أخرجه: مسلم "١٦٣٤"، والترمذي "٢١١٩"، والنساني "٣٦٢٠"، وابن ماجة "٢٦٩٦"، وأحمد "١٨٩١٨"، والدارمي "٣١٨٠".

٥٠٦٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢١٨٢ ". أخرجه: البخاري "٥٠٢٢"، مسلم "١٦٣٤"، الترمذي "٢١١٩"، النسائي "٣٦٢٠"، أحمد "١٨٦٥٦".

٥٠٦٨ \_ أخرجه: مسلم "١٦٣٦"، والنسائي "٣٦٢٤"، وابن ماجة "١٦٢٦"، وأحمد "٢٧٦٥٧".(١) زيادة في المخطوط [ نفسه].

٥٠٦٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٨٧". أخرجه: البخاري "٤٤٥٩"، ومسلم "١٦٣٦"، وابن ماجة "١٦٢٦"، وأحمد "٢٣٥١٩".

الثُّلُثِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُّتُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِاللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ يَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ يَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بُنَيِّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَةٍ مَنْ مَوْلاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْض عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُـولُ الزُّبَيْرُ لا وَلَكِنَّـهُ سَلَفٌّ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلا حَبَايَةَ خَرَاجٍ وَلا شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّيْسِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْ فِي قَالَ فَلَقِيَ حَكِيمُ ابْنُ حِزَامٍ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ أُخِي كُمْ عَلَى أُخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ فَقَالَ لَـهُ عَبْدُاللَّهِ أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُاللَّهِ بِأَلْفٍ أَلْفٍ وَسِتٌ مِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْر حَقٌّ فَلْيُوافِنَا بالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَر وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِاللَّهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكُّتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لا قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَـكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأُوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً كُمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهْم مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ كُمْ بَقِيَ قَالَ أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَـالَ ابْنُ زَمْعَة قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كُمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ بِحَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزَّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزَّبَيْرِ اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قَالَ لا وَاللَّهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَلا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزَّبَيْرِ دَيْنَ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَحَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزَّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ الثَّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ فَحَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفِ وَمِائَتَا أَلْفِ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفِ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفِ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتِهِ فَيَيْ فَالْمَوْسِهِ فَلَالًا مَنْ أَلْفِي وَمِائِنَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائِعَا أَلْفٍ وَمَائِلُوا مِلْ الْمُؤْمِ وَلُولُ فَاللَّهُ مِاللَّهُ فَالْمَالِهِ فَاللَّهُ مَالِهُ فَالْفُوا وَاللَّهُ الْفُوالِقُوالِي الللّهِ الْمِنْ الْفَالِقُوالِي اللّهِ الْفَالِقِ فَاللّهُ الْمُؤْمِقِ فَاللّهُ الْفُوالِقُولُ الللّهُ الْفَالِقُ الْفَالِقُوالِهُ اللْفَالِقُولُ اللّهُ الْفَالِقُ الْفَالْمِ الْمَائِقُ الْفَالِقُولُ اللّهُ الْفُوالِقُوا اللّهُ الْفَالِقُولُ اللّهُ الْفِي الْفَالِقُولُ اللّهُ الْفَالِقُولُ اللّهُ الْفَالِقُولُ اللْفِي الْفَالْفِي الْفَالِقُولُ اللّهُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالَاقُولُوا الْمُؤْمِ اللْفَالِقُولُوا اللّهُ الْفَالِمُ الْفُولُ الْفَالِمُ الْفُولُولُوا اللّهُ الْفَالِمُ الْمُؤْمِ الْفَالِه

٥٠٠٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةٌ فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَوْ مَصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَى عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيت عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَوْ أَوْصَى بَعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَى عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيت عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَوْ أَعْتَقَ مَعْنَهُ أَوْ تَصَدَّقَتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقَتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقَتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقَتُمْ عَنْهُ أَوْ اللّهِ عَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقَتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقَتُمْ عَنْهُ أَوْ اللّهِ عَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَلُوه وَلَاكَ اللّهُ عَلَيْ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ وَلَود الْكَلِكَ اللّهُ عَلَيْ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ وَلَود" "٢٨٨٣" حَجَجُدُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ.

٧٧، ٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَسَى النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنِّي فَقَالَ إِنِّي فَقَالَ إِنِّي فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَاذِرٍ وَلا مُتَأَثِّل.
مُتَأَثِّل.

٧٣ . ٥ حَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُ لِنَي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحَبُّ لِنَفْسِي فَلا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

لأبى داود "٢٨٦٨". قلت كذا في الأصل هنا وفي الخلافة أورده لمسلم وأبى داود ولم يذكر هنا مسلما ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك ما لم ندكره ولم يذكر هنا مسلما ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك ما لم ندكره ولا ١٠٥٠ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ. واحد "٢٨٧٣"

٥٠٧١ \_ قال الألباني: "حسن ٢٥٠٧ ".

٧٧٠٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح "٣٤٢٩" . أخرجه: أبوداود "٢٨٧٢"، وابن ماجة "٢٧١٨" . وابن ماجة "٢٧١٨". والنساني "٣٦٦٧". والنساني "٣٦٦٧".

٥٠٧٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٩٧ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧١٨".

٥٧٠٥ عن صلة بن زفر قال: جاء إلى ابن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن عمي أوصى إلى بتركته وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ قال: لا ولاتستقرض من ماله شيئا.
 من ماله شيئا.

٧٦ . ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِحَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِحَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ لَيَعْمَلُ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِحَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ اللّهِ هُو إِلَى قَوْلِهِ هُو عَذَابً الشَّرِقَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ عَذَابُ اللّهِ هُو إِلَى قَوْلِهِ ﴿ عَذَابُ اللّهِ هُو إِلَى مَاحِة "٢٧٠٤".

# كتاب الفرائض

٧٧٠هـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

٧٨٠٥ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ. للترمذي "٢١٠٨" قَالَ هُو النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ. للترمذي "٢١٠٨" وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً.

٥٠٧٥ \_ قال الهيثمي (٧١٠٧): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٥٠٧٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٩١ ". أخرجه: أبوداود "٢٨٦٧".

٥٠٧٧ ــ أخرجه: مسلم "١٦١٤"، والترمذي "٢١٠٧"، وأبوداود "٢٩١٠"، وابن ماجــة "٢٧٣٠"، وأحمـد "٢٩١٠"، ومالك "٢١٣٠"، والدارمي "٣٠٠١".

٥٠٧٨ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧١٢ ".

٥٠٧٩ ــ أخرجه: مسلم "١٦٦٤"، والترمذي "٢١٠٧"، وأبوداود "٢٩١٠"، وابن ماجــة "٢٧٣٠"، وأحمـد "٢١٣١٣"، ومالك "٢١٣٠"، والدارمي "٣٠٠١".

٨١ ٥٠ عَنْ عُرُوءَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاحِ كَانَ لَهُ عَمِّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةً وَكَانَ عِنْدَ أَخُوالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخُوالُهُ لَهُ عَمِّ صَغِيرٌ هُو أَصْغِرُ مِنْ أُحَيْحَةً وَكَانَ عِنْدَ أَخُوالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخُوالُهُ كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئَ فِي عَمِّهِ قَالَ عُرُوةً كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئُ فِي عَمِّهِ قَالَ عُرُوةً فَلَا كَانَ عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئُ فِي عَمِّهِ قَالَ عُرُوةً فَلَا لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.

٨٠ ٥٠ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُورَّثْ أَحَدٌ مِنْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُورَّثْ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْعًا إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. "رواه مالك" "١١٠٩"

٨٠٠٥ عن مَالِك عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعُولِ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُورِّثُ أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ. "رواه مالك". النخطَّابِ أَنْ يُورِّثُ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ مُعَاذًا أَتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٌّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ وقال قَالَ ١٨٥. هـ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ مُعَاذًا أَتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٌّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ وقال قَالَ

٨٤ . هـ. عن أبِي الأسودِ الديلِي أن معادا أتِي بِمِيراتِ يهودِي وأرِنه مسلِم وقال قار سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ الإسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ. لأبي داود "٢٩١٢"

٥٨، ٥٥ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ احْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ المَّنْ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لأَظُنُ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لأَظُنُ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فَيَلَا وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي فَي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لا تَمْكُثَ إِلاَّ قَلِيلاً وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي فَي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لا تَمْكُثَ إِلاَّ قَلِيلاً وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ أَوْ لأُورَثُهُ مِنَ مِنْكَ وَلاَمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَسَيْرُجَمُ كَمَا رُجِمَ قَسِبُ أَبِسِي رِغَال. مَالِكَ أَوْ لأُورَتُهُ مَنْ مِنْكَ وَلاَمُرَنَ بَقَبْرِكَ فَسَيْرِكَ فَسَيْرَاكَ عَمَا رُجِمَ قَسِبُ اللّهِ لَتُوار والموصلي فَي وَالْمَار والموصلي فَي وَالْمَار والموصلي فَي وَالْمَار والموصلي فَي وَالْمَارِي والموصلي فَي وَالْمَارِي والموصلي فَي وَالْمَار والموصلي فَي وَالْمَارِي والموصلي فَي وَلَوْمِ اللّهُ لَلْهُ فَيْمُ وَلِلْكُ عَلَى فَقَالَ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِي الْمُومِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ المِنْ المُولِمُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

٨٦ . ٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسلامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسلامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ الأَمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخُذَتُهُ وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسلامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا رواه البخارى "٢٧٣٨". يعنى أبابكر. وقال أبوبكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب و لم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال

٥٠٨٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٦٢٤ ". أخرجه: أحمد "٢١٥٥٢".

٥٠٨٥ \_ قال الهيثمي (٧١٣٢):قلت روى الترمذي وابن ماجة منه إلى قوله: واختر منهن أربعا. رواه أحمد والبزار وأبى يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. أخرجه: الترمذي "١١٢٨"، وابن ماجة "١٩٥٣"، ومالك "١٢٤٣".

ابن عباس: یرثنی ابن ابنی دون أخوتسی، ولا أرث أنا ابن ابنی، ویذكر عن عمر وعلی و ابن مسعود وزید أقاویل مختافة .

٥٠٨٧ ٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ رَجُلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ الآخَرُ طُعْمَةٌ.

رواه الترمذي "٢٠٩٩"

٨٨٠٥ عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدُ بْنِ أَبِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيْ تَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيْ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلاَّ الْأَمَرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلاَّ الْأَمَرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْحَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلُثَ مَعَ الْاَثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتِ الْحَوْقَ مِنَ النَّكُ اللَّهُ الْمَاكِ " ١٠٩٥ "رواه مالك" "٥٩٥ "

٥٠٨٩ عن عمر: أنه سأل النبي ﷺ: كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك ياعمر؟ انى أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. فمات قبل أن يعلم ذلك. ومات قبل أن يعلم ذلك. رواه الطبراني في الأوسط.

9. ٩٠ عن الشعبي قال: أتى بى الحجاج موثقاً، فلما أتي بي إلى باب القصر، لقينى يزيد بن أبى مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للامير بالشرك والنفاق على نفسك، فبالحرى أن تنجو، قال: فلقني ثم لقننى محمد بن الحجاج فقال لى مثل مقالة يزيد، فلما أدحلت على الحجاج قال لى: يا شعبى، وأنت ممن خرج علينا وكبر؟ قلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال صدق والله، ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ فجروا، أطلقا عنه. قال: فاحتاج إلى في فريضة فبعث إلى قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت اختلف فيه خمسة من الصحابة: ابن مسعود وعلى

٥٠٨٦ \_ أخرجه: أحمد "٢٤٢٨".

٥٠٨٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٦٩ ". أخرجه: أبوداود "٢٨٩٦".

٥٠٨٩\_ قال الهيثْمي (٧١٥٩)رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر

وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس، قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا، قال: جعل الجد أبا و لم يعط الأخت شيئاً، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما، قال فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب؟ قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهما، قال فما قال فيها زيد؟ قلت جعلها من سبعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الخد الثنين وأعطى الخد الأنه قال فيها زيد؟ قلت جعلها من سبعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجداد الثنين وأعطى الأخت اثنين، قال: اؤمر القاضى يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين.

رواه البزار "۱۳۸۸ ":

٩١ ، ٥ ـ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ ثُمَّ قَالَ سَتَرَوْنَ رَأَيْكُمْ فِيهِ. وَ الْمَارَوْنَ رَأَيْكُمْ فِيهِ.

٩٢ · ٥ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ إِنِّي لأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً.
الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً.

٩٣ . ٥ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخُوةِ هي للدارمي "٢٩٠٢" برجل لم يسم في هذا الأخير.

9 ، ٥ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإِخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةُ وَلا يُورِّثُ أَخًا لأَمِّ مَعَ جَدِّ وَلا أَخْتًا لأَمِّ وَلا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْحَدِّ وَلا أَخْتًا لأَمِّ وَلا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّلُسِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمِّ وَإِذَا كَانَتْ أَخْتُ لأَبٍ مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمِّ وَإِذَا كَانَتْ أَخْتُ لأَبٍ وَأُمِّ وَأَخَّ لأَبٍ أَعْطَى الأَخْتَ النَّصْفَ وَالنَّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ كَانَتْ أُخْتُ لأَبٍ وَأُمِّ وَأَخَ لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النَّصْفَ وَالنَّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ

<sup>•</sup> ٥ • ٥ - قال الهيثمي (٧١٦٧): رواه البزار ورجاله ثقات، والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وانما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سندولا وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه فادخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبدالله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه غندر لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فانه عند البزار و البيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه وفي رواية للبيهقي: حدثتا موسى بن عباد حدثتا الشعبي، وعلى هذا فالحديث مضطرب الاسناد.

وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ. رواه الدارمي "٢٩٢٣"

٥٩، ٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنَّ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدَّ قَالَ أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ.

٥٠٩٦-وفي رواية ابن عباس عن على : أنه أعطاه السبع.

٩٧ - ٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثَّلُثِ ثُمَّ لا يُنقِصُهُ. يُنقِصُهُ.

٩٨ ٥٠ عنْ قَتَادَةً أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ وَأُمِّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ قَالَ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعِ وَعِشْرِينَ لِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.

رواه الدارمي "۲۹۳۱".

99.90 عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا قَالَ قُلْتُ اللّهِ عَلَيْ ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا قَالَ قُلْتُ الأَبْرَاهِيمَ مَنْ هُنَّهُ قَالَ جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ. الأَبْرَاهِيمَ مَنْ هُنَّهُ قَالَ جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَمِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ. الأَبْرَاهِي "٢٩٣٥".

١٠٠ عن الشَّعْبِيِّ قَالَ لا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الأُمِّ ابْنَهَا الَّـذِي تُدْلِي بِهِ لا يَرِثُ فَكَيْهَ تَرِثُ هَيَ.
 تَرِثُ هِيَ.

١٠١٥ عنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالا إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى.

رواه الدارمي "۲۹٤٠".

١٠٢هـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَـةٌ أُطْعِمْنَهَا وَالْجَدَّاتُ أَثْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءً.

٥١٠٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ قَالَ النَّصْفُ وَالسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَرَدُّ عَلَى الْبِنْتِ. الْبِنْتِ. الْبِنْتِ.

٥٠٩٧ \_ أخرجه: مالك "١٠٩٥".

٥١٠٢ \_ أخرجه: الترمذي "٢١٠٢".

١٠٤ عن الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى أَخِ لاَمِّ مَعَ أُمِّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصَّلْبِ وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ.

رواه الدارمي "٢٩٤٩".

٥٠١٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِي فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِي فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِي فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِي فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْف وَجَعَلَ مَا بَقِي فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْف وَجَعَلَ مَا بَقِي فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النَّصْف وَجَعَلَ مَا بَقِي إِنْ الْمَالِ.
 في بَيْتِ الْمَال.

١٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَخِ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْتِ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النّبِيُّ عَبِلاً فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النّبِيُّ عَلِلاً قَضَى بِهِ لأَمِّهِ هِيَ لِمَنْ قَضَى النّبِيُ عَلِلاً فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النّبِي عَلِلاً قَضَى بِهِ لأَمِّهِ هِي المَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأُمِّهِ. بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلَّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

رواه الدارمي "۲۹۲۰".

١٠٧ هـ عَنِ الْحَسَنِ فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ قَالَ الثَّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ قَالَ الثَّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِي فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ.

١٠٨ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ.
 مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ.
 رواه الدارمي "٢٩٧٦".

٩٠١٠٩ عَنْ زِيَادٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمِّ لأَمِّ وَخَالَةٍ فَأَعْطَى الْعَمَّ لِـلأُمِّ الثَّلُثَيْنِ وَأَعْطَى الْخَالَةِ النَّكُمِّ الثَّلُثَيْنِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثَّلُثَ. وَلَا الدَّارِمِي "٢٩٧٨".

٠١١ ٥ عنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ وَبِنْتُ الأَخ بِمَنْزِلَةِ الأَمْ وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَمْ وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ.

رواه الدارمي "۲۹۸۱".

١١١٥ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيٍّ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. رواه الترمذي "٢١٠٢".

١١٢ ٥- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌ شَيْءٌ فَارْجِعِي فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ فَارْجِعِي خَتَى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُ خَتَى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَاعْطَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِي أَ

فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُحْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُو ذَاكَ السُّدُسُ فَإِن اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَآيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. للترمذي" ٢١٠١" السُّدُسُ فَإِن اجْتَمَعْتُما فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَآيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. للترمذي "٢١٠١" مَن المُقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْحَدَّتَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السَّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَا يَنْهُمَا وَهُو حَيَّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَحَعَلَ أَبُو بَكْرِ السَّدُسَ بَيْنَهُمَا.

رواه مالك "١٠٩٩".

٥١١٥ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيُّ. رواه أبو داود "٢٨٩٣" مِنْهُمَا النّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيُّ. رواه أبو داود "٢٨٩٣" مَا مَثْهُمَا النّصْفُ وَلِللَّهِ كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلاً وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبُويْنِ لِلزَّوْجِ النّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. رواه الدارمي "٢٨٦٥".

١١٧هـ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكَ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَقَالَ قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

١١٨ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالاً فِي زَوْجٍ وَأَبُوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّبِ. الْمَالِ وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّبِ.

١١٩ هـ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَـابِتٍ أَتَحِـدُ فِـي كِتَـابِ اللَّـهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي.

رواه الدارمي "٥٧٨٧".

٠١١٥ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي زَوْجِ وَأُمِّ وَإِخْوَةٍ لأَبِ وَأُمِّ وَإِخْوَةٍ لأَمْ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللّهِ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ وَقَالَ عُمَرُ لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْبًا. رواه الدارمي"٢٨٨٢".

١١١٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٧١". أخرجه: أبوداود "٢٨٩٤"، وابن ماجة "٢٧٢٤"، ومالك "١٠٩٨"، والدارمي "٢٩٣٨".

١١٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦١٨ ".

١١٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥١٦ ". أخرجه: البخاري "٦٧٤١"، والدارمي "٢٨٨٠".

١٢١ ٥ - عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ وَعَلِيٌّ كَانَ لا يُشَرِّكُ.

رواه الدارمي "٢٨٨٤".

١٢٣ ٥ - عَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنِ اللَّهِ فَقَالَ لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَأَخْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَأُخْتَيْنِ. وَابْنِ ابْنِ وَأُخْتَيْنِ.

الأبيها وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا حَعَلَهَا مِنْ سِبَّةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِللَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَةً الشَّهُم وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ ثَلاثَة أَسْهُم وَلِلأُمِّ السَّلُسُ سَهُمْ وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ ثَلاثَة أَسْهُم وَلِلأُمِّ السَّلُسُ سَهُمْ وَلِلإِخُوةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ ثَلاثَة أَسْهُم وَلِلأُمِّ السَّلُسُ سَهُمْ وَلِلإِخُوةِ مِنَ الأَبِ سَهُمْ تَكُمِلَة الثَّلَيْنِ. رواه الدارمي "٢٨٩٦" الأُمِّ النَّكُ سَهُمَانِ وَلِلأَخْتِ مِنَ الأَبِ سَهُمَّ تَكُمِلَة الثَّلَيْنِ. رواه الدارمي "٢٨٩٦" مَن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ فَقَالَ لِلْبُنْتِ النَّصْفُ وَلِلأَخْتِ النَّصْفُ وَأُتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِر فَلَانَّ مِن الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّيْقُ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

رواه البخاري "٦٧٣٦"

٢٦ ٥ ٥ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ

٥١٢٥ ــ أخرجــه: الـترمذي "٢٠٩٣"، وأبـوداود "٢٨٩٠"، وابـن ماجــة "٢٧٢١"، وأحمــد "٤٤٠٦"، والدارمي "٢٨٨٩".

دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ.

رواه الترمذي "۲۰۹٤"

١٢٧ هـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالَا الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَــابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرثُونَ وَلَا يَرثُونَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرثُونَ.

رواه الدارمي "٢٨٩٨".

٨ ٢ ١ ٥ .. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ (١).

رواه أبو داود "۲۹۲۰"

٩ ١ ٢ ٥ حَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَـةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَـا وَلَوَلَهُمَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ. وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ.

. ١٣٠ هـ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالا فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْن جَمِيعًا.

رواه الدارمي "٣٠٨٩".

٥١٣١ هـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ وَهِي تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ وَأَنْصَارِيَّةٌ وَهِي تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُو أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُو أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

١٣٢ه عن رَبِيعَة بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُالُ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتُهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِي لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ الطَّلاقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ الطَّلاقِ عَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ الْقَضَاءَ عِدَّتِهَا.

١٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٢٣ ". أُخرُجه: الترمذي "٢١١٥"، وابن ماجة "٢٧٤٢"، وأحمد "١٥٥٧٤".

١٢٦هـ قال الألباني: "حسن ١٧٠٣". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٣٩"، وأحمد "١٢٢٦"، والدارمي "٢٩٨٣" ١٢٨٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٥٣٤ ".(١) زيادة في المخطوط [وورث].

١٣٣٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلاَلَةِ وَالْكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاء.

رواه مالك "١١٠١"

١٣٤ ٥ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

١٣٥ ٥ وفى رواية: فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِـدًا قَـالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ.

١٣٦ ٥ ـ عن عائشة، رفعته: وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. للترمذي"٢١٠٣" ١٣٧ ٥ ـ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرثُ.

"رواه مالك" "١١٠٣"

١٣٨ ٥- عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْعًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَب إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَنْ مَوْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتُ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي إِلَيْكِ فِي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتُ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتُ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي إِلَيْكِ فِي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتُ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتُ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي إِلَيْكِ فِي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَت إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. وَإِنَّهَا مَاتَت وَتَرَكَت تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَت إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ.

١٤٠ وقالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكِرِهِمْ
 وأَنْثَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُ وَلَدُ الإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ
 الإبْنِ.

١٦٦٥ ــ أخرجه: مسلم "١٦١٧"، وابن ماجة "٢٧٢٦"، وأحمد "٣٦٤".

١٣٤٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٣٦ ". أخرجه: أبوداود "٢٨٨٩".

٥١٣٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥١٢ ". أخرجه: الْتُرمدي ٣٠٤٢".

٥١٣٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧٠٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٣٧".

١٦٢٥ \_ قَالَ الأَلبَاني: "صَحيح ٢٥٤٠ ". أَخْرِجِهُ: التَرمذي "٢١١٠"، وابن ماجة "٢٦٤٢"، وأحمد "١٦١٨"، ومالك "١٦١٩".

١٢٩٥ ــ قال الألباني: "صحيح ١٤٥٨ ". أخرجه: مسلم "١١٤٩"، والترمذي "٩٢٩"، وابن ماجة "٢٣٩٤"، وأحمد "٢٢٥٤٥".

١٤١هـ عن علي: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: لـلزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقى بينهما نصفان. رواه رزين

١٤٢ ٥ - عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَخْنَ مِنْهَا عَقَانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَخْنَ مِنْهَا عَقَانَ وَنِسَاءٌ مَنْ اللَّهِ عَلِيْ أَنْ تُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتُهُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْ تُورَا الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتُهُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْ تُورَا الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوْرُ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوْرُتُنَهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا عُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكُهُ الْإِسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلامِ. رواه أبو داود"٢٩١٤" قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكُهُ الْإِسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلامِ. رواه أبو داود"٢٩١٤"

١٤٢٥ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٢٦٤٤". أخرجه: أحمد "٢٦٥١٠". 1٤٤٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٢٨". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٨٥".

### الولاء ومن لا وارث له

### وميراثه على وبعض متاعه

٥١٤٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ. للترمذي "٢١١٤"، وقال ليس اسناده بالقوى '

127 ° - وعنه، رفعه: ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.

١٤٧ هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْـوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

رواه مسلم "٥٠٥"
لِمَنْ أَعْتَقَ.

١٤٩ ٥ ـ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ثُمَّ تُوفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوفِّي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيًّ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيًّ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيً ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيً ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَنَّهُ لِإِبْنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَخُوهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ قَالَ مَيْرَاثِهِ فَقَالَ أَخُوهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ قَالَ عَلَى مَنْ كَانَتْ قَالَ عَلَى عَلَى مَنْ كَانَتْ قَالَ عَلَيْكَ.

• ١٥٠ عن الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي الشْتَرَيْتُ هَـٰذَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ هُـوَ أَخُوكَ وَمَوْلاكَ قَالَ مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ فَأَعْتَقَتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ هُـوَ أَخُوكَ وَمَوْلاكَ قَالَ مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ

<sup>0120</sup> \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٧٤ ".

شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ قَالَ مَا تَرَى فِي مَالِـهِ قَالَ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارثُهُ. للدارمي "٣٠١٢" بإرسال.

١٥١٥ عنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رِصَّابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَنَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلِى الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلِى اللّهِ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى اللّهِ لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أُو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةً عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَرَجُلِ آخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا اللَّهُ عَمْرَ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْمَعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْمَعْمِلُ أَوْ إِلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ هِمِسَامٍ بْنِ إِسْمَعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ هِمِنَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْمَالِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الشَّامِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكِ فَقَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ.

١٥٢ه عن الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَةُ وَيَفُكُ عَانَهُ وَالْمَحَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَةُ وَيَفُكُ عَانَهُ.

رواه أبوداود "۲۹۰۰"

٣٥١٥ عن الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ. وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ. وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ. وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ.

٤ ٥ ١ ٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِي ﷺ وَجُلِّ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَرْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَرْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسُ أَرْدِيًّا حَوْلاً مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَرْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَرْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسُ أَرْدِيًّا حَوْلاً قَالَ فَانْظُرْ قَالَ فَانْظُرْ فَاللَّهِ لَمْ أَجِدُ أَرْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ

١٥١٥ \_ قال الألباني: "حسن ٢٥٣١ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٣٣".

١٥١٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٥٢٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٣٨"، وأحمد "١٦٧٤٨". ٣٥١٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٥١٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٣٨"، وأحمد "١٦٧٤٨".

أُوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَلَى قَالَ عَلَيَّ الرَّجُـلُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَـالَ انْظُرْ كُبْرَ خُرَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ. خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ.

٥٥١٥ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً فَأَتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ اللَّهِ عَطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةً.

رواه أبوداود "٢٩٠٤"

٥١٥٦ عنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ وَتَـرَكَ شَيْئًا وَلَـمْ يَـدَعْ وَلَدًا وَلا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ.

رواه أبوداود "۲۹۰۲"

٧٥١٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلاَّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلاَّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلاَّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلاَّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلاَّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

١٥١٥ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ تَمِيمًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ اللَّهِ مَا السُّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ اللَّهِ مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ اللَّهِ مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو اللَّهِ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو اللَّهِ مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنَ المَّالِمِينَ قَالَ هُو اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥٩ عن عقبة بن عامر الجهني، رفعه: من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة.
 رواه الطبراني في الكبير بلين بلين .

١٦٠ عن عمر قال: اللقيط حر وميراثه لبيـت المـال، وكـذا السـائبة حـر وميراثـه
 لبيت المال.

١٦١ ٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ. وسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٥١٥٤ .. قال الألباني: "ضعيف ٦٢٠ ". أخرجه: أحمد "٢٢٤٣٥".

٥١٥٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٢١ ". أخرجه: أحمد "٣٢٤٣٥".

١٥٦٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٢٢ ". أخرجه: الترمذي "٢١٠٥"، وابن ماجة "٢٧٣٣"، وأحمد "٢٤٨٩٢"

١٥٧٥ ــ قال الألباني: "ضعيف ٦٢٢". أخرجه: الترمذي "٢١٠٦"، وابن ماجة "٢٧٤١"، وأحمد "٣٣٥٩" ماحد "١١٥٧"، وأحمد "٣٣٥٩ ــ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٥٣٢ ". أخرجه: الترمذي "٢١١٢"، وابن ماجة "٢٧٥٢"، وأحمد

<sup>&</sup>quot; • • • ٦ أ " و الدار مي "٣٠٠٣". و ١٥٥ قال المنثم (٣٣٦): ما ما الطيبان في الثلاثة ، فيهم مدرين معادمة النب البيروسية مما من من التعمل

١٥٩٥ ـ قال الهيثمي (٣٣٦):رواه الطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن معاوية النيسابوري، وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس، قال يحيى بن معين: كذاب.

١٦٢٥ عن عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلَتُ أَبًا بَكْرِ الصِّدِيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَفْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلُ نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلُ نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةً بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سِنَّةَ أَشْهُو قَالَتَ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بَنْ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ بَنْ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ اللَّهِ عَلَيْ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ تَزَلُ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرُ وَفَلَكُ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَعَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ أَبُو بَكُرٍ عَلَيْهًا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْعًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَمُعَهَا عُمَرُ اللّهِ عَلَيْ وَعَبّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَلَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَقَعَهَا عُمَرُ اللّهِ عَلِي وَعَبّاسٍ وَأَمَّا خَيْبُرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَتُهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى ذَلِكَ إِلَى عَلَى قَلِي الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْمَوْمِ اللّهِ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْمَوْمِ وَلَى الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى النَّهُ مِنْ وَلِي الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى النَّهُ مِنْ وَلِي الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللّهِ عَلَى ذَلِكَ إِلَى مَنْ وَلِي الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللّهُ عَلَى فَلِكَ الْمَالِي الْمَوْمِ اللّهُ عَلَى وَلَولُكُ اللّهُ عَلَى فَلِكَ الْمَوْمَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللّهُ الْمَعْمَا عَلَى فَيْعَالُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمَالِلَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُو

٣٦ أه و في رواية: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ (يَعْنِي مَالَ اللَّهِ) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْكُوا عَلَى الْمَأْكُل.

يزيدُوا عَلَى الْمَأْكُل.

١٦٤ ٥ - عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ عَالِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ.

رواه أبو داود "۲۹۷۳"

٥١٦٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

رواه البخاري "٦٧٣٠"

١٦١٥\_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٧٦ ".أخرجه: البخاري "٦٧٢٩"،مسلم "١٧٦١"، أحمد "٢٧٢٣٨"،مالك "١٨٧١"

١٦٢٥ \_ أخرجه: مسلم "١٧٥٩"، والنسائي" ١٤١٤"، وأبوداود "٢٩٦٨"، وأحمد "٢٥٧٢٨"، ومالك "١٨٧٠" ما ١٦٥٥ \_ فال الألباني: "صحيح ٢٥٧٢". أخرجه: البخاري "٦٧٣٠"، ومسلم "١٥٧٩"، والنسائي "١٤١٤١"، وأحمد "٢٥٧٢٨"، ومالك "١٨٧٠".

١٦٤٥ \_ قال الألباني: "حسن ٢٥٧٥ ". أخرجه: أحمد "١٠".

٦٦٦ ٥ - وفي رواية: قُلْتُ أَلا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لأَلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُ فَهُوَ إِلَى وَلَى اللَّهُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي.
وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي.

١٦٧ هـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لإِبْنِ السَّبِيلِ عَبْدًا وَلا أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لإِبْنِ السَّبِيلِ عَبْدًا وَلا أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لإِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً.

١٦٨ ٥ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مِـنْ شَىْء قَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْن. وَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مِـنْ الدَّفْتَيْن.

١٦٩ ٥ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةً أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ حَنَفِيًّا. للترمذي ١٦٨٣" سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَةُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ حَنَفِيًّا. للترمذي ١٦٧٩" ١٧٠٥ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. رواه الترمذي ١٦٧٩" ١٦٧٥ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ.

رواه الترمذي "١٦٨١".

١٧٢هـ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَـةَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْهِ مَاكِ مَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَـةَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ مَخْلُ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَـةَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَا يَعْمُ مَنْ اللّهِ عَنْ مَخْلُ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ مُناكِمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ مُناكِمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ مُناكِمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ مُناكِمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْدِ مَا إِنْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مُنَاكًا مِنْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مُلْ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَدُ مِنْهُمْ قَالَ مَا يُسْتُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

١٧٥ - عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ للرّمذى ١٦٨٠" من عَاصِم الأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النّبِي عَلِي عِنْدَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدِ ١٧٤ مَ عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النّبِي عَلِي عِنْدَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدِ النّبِي عَلِي عِنْدَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدِ النّبِي اللّهِ عَلِي عَنْدَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ قَالَ قَالَ أَنسُ لَقَدْ النّه عَلَيْ فَي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَقَالَ ابْسَنُ سِيرِينَ إِنّهُ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِي هِنَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَقَالَ ابْسَنُ سِيرِينَ إِنّهُ

٥١٦٥ ـ أخرجه: مسلم "١٧٥٩"، والنسائي "١٤١٤"، وأبوداود "٢٩٦٨"، وأحمد "٢٥٧٢٨"، ومالك "١٨٧٠". 17٦٥ ـ أخرجه: مالك "١٨٧٠"، والنسائي "١٢٥٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٥٧٨ ". أخرجه: البخاري "٦٧٣٠"، ومسلم "١٧٥٩ ، والنسائي

<sup>&</sup>quot;٤١٤١"، وأحمد "٢٥٧٢٨"، ومالك "١٨٧٠".

٥١٦٧ \_ أخرجه: النساني "٣٥٩٦"، وأحمد "١٧٩٩٠". ٥١٦٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٨٣ ". أخرجه: أحمد "١٩٧١٧".

١٧٠٥\_ قال الألبِاني: "حسن ١٣٧٢". أخرِجه: النسائي "٢٨٦٦"، وأبوداود "٢٥٩٢"، وابن ماجة "٢٨١٧"

١٧١٥ \_ قال الألباني: "حسن ١٣٧٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٨١٨". ١٧٧٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٥٧".

١٧٧٥ \_ قال الألباني: صحيع " ١٣٧٣ " دون قوله "مربعة" . أخرجه: أبوداود "٢٥٩١".

كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسَ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ لا تُغَيِّرَنَّ شَيْعًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكَهُ. رواه البخاري "٣٨٥" ٥" من أبي هريرة: قال لى عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب فيه النبي ﷺ فاتبعته إلى بيته وسقاني في قدح وأطعمني فيه سويقا فقال: صل في هذا المسجد فقد صلى فيه ﷺ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحَيْفُ. وَاللَّهِ عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحَيْفُ.

### كتاب الحدود

# الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

١٧٧هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَــ لَّ يُعْمَـلُ فِي الأَرْضِ خَـيْرٌ لأَهـٰلِ الأَرْض مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا. واللهِ عَلَيْ عَلَى النسائي "٤٩٠٤".

رواه النسائي "٩٠٥":

٨٧٨هــ وفي رواية: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

٥١٧٩ عن النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَشَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيهَا كَمَشُلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَمَا أَرَادُوا فَقَالُوا لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِيبنَا حَرْقًا وَلَمْ نُوْقِد مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَحَوْا وَنَحَوْا جَمِيعًا. رواه البخاري ٣٤٩٣ مَسُولِ اللَّهِ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَحَوْا وَنَحَوْا جَمِيعًا. رواه البخاري ٣٤٩٣ مَسُولِ اللَّهِ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَسَوْطٍ فَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِسَوْطٍ فَلْ مَرُسُولُ اللَّهِ عَلَى بِسَوْطٍ فَلْ مَرُسُولُ اللَّه عَلَى بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأَتِي بِسَوْطٍ مَدُولًا قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى بَسَوْطٍ فَذْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ مَسُوطٍ فَذْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه مَسُولًا فَدُونَ هَذَا فَأَتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَلَانَ فَالَا فَوْقَ هَذَا فَأَتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَانَ فَالَا فَوْقَ هَذَا فَأَتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسُولُ اللَّهُ عَمْرَتُهُ فَقَالَ ذُونَ هَذَا فَأَتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ بِهِ وَلانَ فَأَمَرَ الْمَوا عَلْهُ مَا اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَا الْمَالِهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُولِلُهُ الْمَالَ الْمَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَ الْمَالِهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَوْقُ الْمُ

١٧٤٥ \_ أخرجه: أحمد "١٣٣١٠".

١١٧٧ - قال الألباني: حسن " ٤٥٥٤ "، بلفظ: "أربعين". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٣٨"، وأحمد "٨٩٧٣". ١٠٧٨ - قال الألباني: حسن " ٤٥٥٥ " ، موقوف في حكم المرفوع. أخرجه: ابن ماجة "٢٥٣٨"، وأحمد "٨٩٧٣".

٥١٧٩ \_ أخرجه: الترمذي "٢١٧٣"، وأحمد "١٧٩٤٤".

اللَّهِ عَلِيْ فَحُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَتَابَ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. اللَّهِ. اللَّهِ.

١٨١ه عن عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَحَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإَمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. للترمذي "٤٢٤"، وقال قد روى موقوفا وهو أصح في الْعُقُوبَةِ.

١٨٢هـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْمَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ.
وواه أبو داود "٤٣٧٥"

١٨٣ هـ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلْغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ. وَهُ النسائي "٤٨٨٦"

١٨٤ ٥ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَا فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالَ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنْ هَزَّالاً فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالَ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنْ هَزَّالاً أَمْرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ عَلِيلًا فَيُخْبِره. ووه أَبو داود "٤٣٧٧"

٥١٨٥ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي دُونَ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّه وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْحَبَالِ سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْحَبَالِ حَتَّى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ.

١٨٦ ٥ حَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السَّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ لا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السَّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ. السَّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.

رواه مالك "١٥٨٠".

٥١٨١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٣٧ ".

١٨٢٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٦٧٩ ". أخرجه: أحمد "٢٤٩٤٦".

١٨٣٥ \_ قال الألباني: "حسن ٤٥٣٩ ". أخرجه: أبوداود "٤٣٧٦".

٥١٨٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٤٠ و ٩٤١ ". أخرجه: أحمد "٢١٣٨٤".

٥١٨٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٠٦٦". أخرجه: أحمد "٥٣٦٢".

١٨٧ ٥ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً قِيلَ لَـهُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَامَرَ بِهِ صَدَقَةً اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ فَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُـوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً اللَّهِ عَلَيْ فَهَلا قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. وواه مالك "١٥٧٩"

١٨٨ ٥ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. وَاللهِ. وَاللهِ اللهِ عَدُودِ اللَّهِ.

٩١٨٩ هـ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. وَمَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

١٩٠ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌ قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ. رواه الترمذي "٢٦٢٦"

## إثم القتل وما يبيحه وقاتل نفسه

١٩١ه - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فَ فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا. رواه البخاري "٦٨٦٢"

١٩٢٥ عن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

١٩٣٥ ٥ ـ وعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً. هما لأبى داود "٢٧٠"

٥١٨٧ \_ أخرجه: النسائي "٤٩٧٠"، وأبوداود "٥٠٠٣"، وابن ماجة "٢٦٠٥"، وأحمد "٢٧٠٩٠".

١١٨٨ \_ أخرُجه: مسلم "١٧٠٨"، والتُرمُذي "١٤٦٣"، وأبوداود "٤٤٩١"، وابن ماجــة "٢٦٠١"، وأحمـد "١١٠٥١"، والحمـد "١٦٠٥١"، والدارمي "٢٣١٤".

٥١٨٩ \_ أخرجه: مسلّم "٨٠٧"، والترمذي "١٤٦٣"، وأبوداود "٤٤٩١"، وابن ماجــة "٢٦٠١"، وأحمـد "١١٠٥١"، والحمـد "١٦٠٥١"،

١٩٠٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٤٩١ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٠٤".

١٩١٥ ـ أخرجه: أحمد "٥٦٤٨".

١٩٢٥ - قال الألباني: "صحيح ٣٥٨٨ ".

٥ ٩ ١ ٥ حن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ

رواه الترمذي "١٣٩٨".

١٩٦هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ. رواه أبو داود "٢٧٦٩"

١٩٧ه - عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آمِنُ الْفَقُلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آمَهُ الأَقْلُ طُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آمَهُ الأَقْلُ طُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آمَهُ الأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أُوَّلاً.

رواه البخاري "٧٣٢١":

١٩٨٥ عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالْ يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلْنِي فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلْنِي فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ لِي وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلْنِي فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلانِ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ. للنسائي "٣٩٩٧" فَيَقُولُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلانِ فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلانِ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ. للنسائي "٣٩٩٧" وَكُلاً مِنَ الْمُقْدَادِ بْنِ عَمْرُو الْكِنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَّبُ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذً مِنِي بشَحَرَةٍ وَكُلا مَنْ اللّهِ عَلَيْ لا تَقْتَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لا تَقْتَلُهُ وَإِنْ لَكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لا تَقْتَلُهُ فَالَ اللّهِ عَلْمُ لا قَلْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَإِنْ لَكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لا تَقْتَلُهُ وَإِنْكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لا يَعْتَلُهُ وَإِنْ لَكَ بَعْدَ مَا قَطْعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لا رَسُولُ اللّهِ عَلْمُ لَا يَقْتَلُهُ وَإِنْ لَكَ بِمُنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولُ كَلِكَ بَعْدَ مَا قَطْعَهُا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٩٣٥ - قال الألباني: "صحيح ٣٥٨٩ ".

١٩٤٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٧٢٥ ".

<sup>0190</sup> \_ قال الألباني: "صحيح ١١٢٨ ".

١٩٦٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٠٧ ". أخرجه: مسلم "١٣٤٤".

١٩٧٥ \_ أخرجه: مسلم "٧٧٦ ١ "، الترمذي "٦٧٣ د "١١٤ ، النسائي "٣٩٨٥"، ابن ماجة "٢٦١٦"، أحمد "٢١١٤"

١٩٨ - قال الألباني: أصحيح ٣٧٣٢ ".

١٩٩٥ ـ أخرجه: مسلم "٩٥"، وأبوداود "٢٦٤٤"، وأحمد "٢٣٣١٩".

• ٢٠٠ عن ابن عباس، رفعه: لا يقفن أحدكم موقفاً يقتل فيه رجل ظلماً، فإن اللعنة تنزل على من حضره حيث لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلماً فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه .

رواه الطبراني في الكبير" ١١٦٧٥ " بلين `

١٠١٥ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لَأَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً مَنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكُلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ. رواه أبو داود "٢٦٥٢"

٧٠٠٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئَ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ إِلَّهَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ إِلَهَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِلهَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِلهَ إِلاَ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِللَّهُ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لَا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيْبُ الرَّانِي وَالنَّفْ سُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لَا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ اللَّهُ وَالنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ إِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٠٠٥ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَرْتُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْقَاتِلِ وَالآمِرِ قَالَ قُسِّمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا فَلِلآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُونَ وَلِلْقَاتِلِ جُزْةً وَحَسْبُهُ.

رواه أحمد "٢٢٥٥٧".

٢٠٤٥ عن أبي الدرداء، رفعه: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة فيقول: أى رب سل هذا فيم قتلنى؟ فيقول: أى رب أمرنى هذا، فيؤخذ بأيديهما جميعا فيقذفان فى النار .

٥٠٠٥ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُحَارِق عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي قَالَ ذَكِرْهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذَكَرْ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسَّلْطَانِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسَّلْطَانِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسَّلْطَانِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسَّلْطَانِ قَالَ

٠٢٠٠ \_ قال الهيثمي (١٠٧١٠):رواه الطبراني وفيه أسد بن عطاء، قال الأزدي: مجهول، ومندل: وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.

٢٠١٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣١٠ ". أخرجه: أحمد "١٨٤٨٦".

٥٢٠٢ \_ أخرجه: البخاري "٦٨٧٨"، والترمذي "١٤٠٢"، والنساني "٤٧٢١"، وأبوداود "٤٣٥٢"، وابن ماجة "٢٥٣٤"، وأحمد "٢٥٢٦٦، والدارمي "٢٤٤٧".

٥٢٠٤ ـ قال الهيثمي (١٢٣٢٢):رواه الطبر أني ورجاله كلهم ثقات.

فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِي قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ.

٣٠٠٦ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ. رواه النزمذي "١٤٦٠"

٧٠٧ه عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ تَسرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأَ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

رواه البخاري "۸۷۷۸".

٨٠ ٧ هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَخْنَقُ نَفْسَهُ يَخْنَقُهَا فِي النَّارِ.
وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ.
وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ.

٩ . ٧ هَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَالَى كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ لَنَّافِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ.

رواه البخاري "١٣٦٤"

٢١٠ وفي رواية: إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْحَنَّةُ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ.

٥٢٠٥ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٨٠٣ ". أخرجه: أحمد "٢٢٠٠٧".

٥٢٠٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٤٤ ".

٧٠٠٧ \_ أخرجه: مسلم "١٠٩٩"، والترمذي "٢٠٤٤"، والنسائي "١٩٦٥"، وأبوداود "٣٨٧٢"، وابن ماجــة "٣٤٦٠"، وأحمد "٩٩٦٤"، والدارمي "٢٣٦٢".

٥٢٠٨ \_ أخرجه: مُسلم "١٠٩"، والتُرَّمذيُّ "٢٠٤٤"، والنسائي "١٩٦٥"، وأبوداود "٣٨٧٢"، وابن ماجــة "٣٤٦٠"، وأحمد "٩٩٦٤"، والدارَمي "٢٣٦٢".

٥٢٠٩ ــ أخرجه: مُسلم "١١٠"، والترَّمذيُّ "٣١٥٤"، والنسائي "٣٨١٣"، وأبوداود "٣٢٥٧"، وابن ماجــة "٢٠٩٨"، وأحمد "١٥٩٥٦".

٥٢١٠ ـ أخرجه: البخاري "٣٤٦٣"، وأحمد "١٨٣٢٣".

٥٢١١ عنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلا فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلا فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأً مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأً فُلانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأً مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأً فُلانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

٢١٢٥ - وفي رواية: فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلً مِنَ الْقَوْمِ لِأَتَّبِعَنَّهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ مِنَ الْقَوْمِ لِأَتَّبِعَنَّهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ أَسْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ النَّيْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ النَّارِ وَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

رواه البخاري "٢٠٧٤" نَقْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

٣١٦٥ وفي رواية: وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. وفي رواه البخاري "٦٦٠٧"

٥٢١٤ عنْ حَابِرٍ أَنَّ اَلطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرُو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينِ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلَّذِي ذَحَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاحْتَوَوُ الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ النَّبِيُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاحْتَووُ الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعُ بِهَا بَرَاحِمَهُ فَشَخَبَتْ يَذَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ لَهُ فَقَطَعُ بِهَا بَرَاحِمَهُ فَشَخَبَتْ يَذَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرُو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهُ فَقَالَ عَفَر لِي بِهِجْرَتِي إلَى لَنْ نُصَلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ فَقَصَّهَا وَهُ مَنْ عَلَيْ لَكُ مُنَامِهِ فَرَآهُ الطَّفَيْلُ بَنُ عَمْرُو فِي مِنَامِهِ فَرَآهُ وَهُ مُعَلِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ فَقَصَّهَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَنِ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى عَلَى لَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى مَا مَنَعَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى عَنْقَ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّ

٢١١٥ ـ أخرجه: مسلم "١١٢"، وأحمد "٢٢٣٢٨".

٢١٢٥ ـ أخرجه: مسلم "١١٢"، وأحمد "٢٢٣٢٨".

٥٢١٣ \_ أخرجه: مسلم "١١٢"، وأحمد "٢٢٣٢٨".

٢١٤٥ ـ أخرجه: أحمد "٢١٤٥١".

٥٢١٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ لَمْ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ لَمْ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ وَنَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْعَبُرُهُ أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُهُ أَنَّهُ بِمِشَعْصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ إِذَا لا أُصَلِي عَلَيْهِ. لا أُعَمْ قَالَ إِذًا لا أُصَلِي عَلَيْهِ. لا أُعلَى عَلَيْهِ لا أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا لا أُصَلِي عَلَيْهِ.

# القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والمحاص في العمد والحر والعبد والمسلم والكافر

٢١٧ ٥- عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أَوْ حَبْلِ فَإِنَّهُ فَخُدُوا عَلَى تَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتُصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رواه أبو داود ٤٩٦ ؟ "
فَخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رواه أبو داود ٤٩٦ ؟ "
فَخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رواه أبو داود ٤٩٦ ؟ "
فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْأَنْثَى ﴾ إلى قولِهِ ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أُحِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ﴾ فَالْعَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدَّيَة فِي الْعَمْدِ وَاتّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَبِعُ هَذَا إِلْهِ بِإِحْسَانَ ﴾ فَالْعَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدَّيَة فِي الْعَمْدِ وَاتّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَبِعُ هَذَا إِرْحْسَانَ خَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ﴾ فَالْعَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدَّيَة فِي الْعَمْدِ وَاتّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَبِعُ هَذَا إِرْحْسَانَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَاهُ وَالْقِصَاصُ لَيْسَ الدَّيَة. للنسائي ٤٧٨١ قَلَ عَلَى مَنْ عَبْلَ فِي عِمْيَّا فِي رَمْي يَكُونُ مَنْ قُتِلَ فِي عِمْيَّا فِي رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُو خَطَأً وَعَقُلُهُ وَعَلُ الْحَطَا وَمَنْ قُتِلَ وَمَ عَلَا الْحَطَا وَمَنْ قُتِلَ وَعَوْلُهُ عَقْلُ الْحَطَا وَمَنْ قُتِلَ وَالْعَمْ وَالْمَا وَوَالْمَا فَهُو وَطَأَ وَعَقُلُهُ وَعَوْلُ وَعَرَاقٍ وَعَلَا وَعَقْلُهُ وَعَمْلُ وَعُولُ وَعَلَا وَعَقْلُهُ وَالْعَلْوَ وَمَوْ وَالْعَلْمَ وَالْمَاعُولُ وَالْمَعْلَ وَمُولَا وَعَقْلُهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَالْعَمْلُ وَمُنْ قُتِلُ فَالْمُ وَالْعَلْو وَالْمَا وَلَا اللَّيَا فَي الْعَمْ الْمُؤْتِ عَلَا الْعَوْلُو الْمُؤْمِ الْعُولُ وَالْمَا الْمَالِعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ

٥٢١٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٢٧ ". أخرجه: مسلم "٩٧٨"، والنساني "١٩٦٤"، وأحمد "٢٠٤٠ ". ٢٢٥٥". والدارمي "٢٠٤٠". وأحمد "١٩٩٤"، والدارمي "٢٣٥١". وأحمد "١٥٩٤٠"، والدارمي "٢٣٥١". و٢١٧٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٤٤٩ ". أخرجه: البخاري "٦٨٨١".

عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوَدُ يَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُعْمَدُا فَهُوَ قَوَدٌ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوَدُ يَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُعْمَدُ اللهِ وَغَضَبُهُ لا يُعْمَدُ اللهِ وَعَضَبُهُ لا يُعْمَدُ اللهِ وَعَدْلٌ.

2 ٢١٩ عنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُو إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفٌ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَنَى مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَالِسِي قَالَ فَالنَّبِي عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَالِسِي قَالَ فَتَرَى هَلُ لَكَ مِنْ شَيْء تُؤدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَالِسِي قَالَ فَتَرَى هَلُ لَكَ مِنْ شَيْء تُؤدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَالِسِي قَالَ فَتَرَى هَلُ لَكَ مِنْ شَيْء تُؤدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَالِسَ هَالُ فَتَرَى مَالًا إِلاَّ كِسَائِي وَفَالَ دُونَكَ فَوْمَ مِثْلُهُ وَأَحَدُنَّهُ فَقُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ وَأَحَدُنَّهُ بَأَمُوكَ وَقَالَ دُونَكَ وَقَالَ دُونَكَ فَقَالَ وَاللَّهُ إِنَّهُ بَلَعْنِي أَنْكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ وَأَخَذَّتُهُ بِأَمْوِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَعْنِي أَنَّكُ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ وَأَخَذَنَّهُ بَأَمُوكَ وَلَا مُولُ اللَّهِ يَعْنَى أَنْكُ قَالَ مَا بُرِي لِللَّهُ لَعَلَهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَحَلَى سَبِيلَهُ.

٠ ٢٢٠ و في رواية: كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ.

رواه أبوداود "۲۰۰۱"

٧٢١ ٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ لا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَحُتُ النَّارَ فَحَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَحَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَحَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النَّسْعَةِ.

رواه النسائي "٤٧٢٢"

٢٢٢هـ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلا يُقِيدُ الإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.

٢١٨٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨٠٣ ". أخرجه: النساني "٤٧٩٠".

٥٢١٩ \_ أخرجه: النَّسائي "٥٤٥، وأبوداود "٢٥٥١، والدارمي "٢٣٥٩".

٢٢٠٥ـ قال الألباني: "صّحيح ٣٧٧٧ ". أخرجه: مسلم "١٦٨٠"، والنساني "٥٤١٥"، والدارمي "٣٣٥٩"

٣٢٢٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.

٢٢٤هـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غَلَمْ جَمِيعًا.

رواه مالك "١٦٢٣"

٥٢٢٥ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

٢٢٦ و في رواية: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

٣٢٧هـ وفي أخرى: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَـذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لا يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ.

٣٢٨ من أبي جُحَيْفَة قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِي اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِي الْمُؤْمِنُ بَكَافِر. وَفَي المَّدِي ٢٤١٣" وَفَا الرَّمَذِي ٢٤١٣"

٩ ٢ ٢ ٥ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيٍّ شَيْعًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لا إِلاَّ مَا كَانَ فِي هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيٍّ شَيْعًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لا إِلاَّ مَا كَانَ فِي هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَا وُهُمْ وَهُمْ يَدُ كَتَابِي هَذَا فَيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَا وُهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ

٥٢٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٣٦ ". أخرجه: النساني "٤٧٣٨"، وأبوداود "٤٥١٥"، وابن ماجة "٢٦٦٣"، وأحمد "٢٦٦٣"، والدارمي "٢٣٥٨".

٥٢٢٦ ـ قال الألباني: "ضعيف ٩٧٥ ". أخرجه: الترمذي "١٤١٤"، والنساني "٤٧٣٦"، وابن ماجة "٣٦٦٣"، وأحمد "٢٦٦٣"، والدارمي "٢٣٥٨".

٥٢٢٧ -قال الألباني: "صحيح مقطوع ٣٧٨٧". أخرجه: الترمذي ١٤١٤"، النسائي ٤٧٣٨"، ابن ماجة "٣٢٦٣"، أحمد ٢٦٦٣"، الدارمي ٢٣٥٨".

٥٢٢٨ - قال الألباني: "صحيح ١١٤٠". أُخَرَّجه: البخاري "٧٣٠٠"، ومسلم "١٣٧٠"، و "النسائي "٤٧٤٦"، وأبوداود "٤٥٣٠"، وابن ماجة "٢٦٥٨"، وأحمد "١٣٠٠"، والدارمي ٢٣٥٦".

٥٢٢٩ ــ قَالَ الأَلباني: "صحيحُ ٢٤٤٦". أخرجه: البخاري "٧٣٠٠"، ومسلمُ "١٣٧٠"، الترمذي "٢١٢٧"، وأبوداود "٤٥٣٠"، وابن ماجة "٢٦٥٨"، وأحمد "١٠٤٠"، والدارمي "٢٣٥٦".

مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

٥٢٣٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ 
تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدَّ عَلَى مَنْ سِواهُمْ 
يَدُدُّ مُشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو 
يَرُدُّ مُشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو 
عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

رواه أبوداود "٢٧٥١"

# القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزاني وجناية الأقارب وما هو جبار

٣٣١ ٥ – عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَحْنُونِ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلا تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَحْنُونِ قَوَدٌ. مَحْنُونِ قَوَدٌ.

٧٣٢ ٥ - عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَلْأَكُو أَنَّهُ أَتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَة أَن اقْتُلْهُ بِهِ. "لَمَالك" ٥٢٣٣ - عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بَحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبي عَلَي وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلانٌ فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِي اللَّهِ الْمُعْ النَّالِيَة وَاللَّهُ النَّالِيَة وَاللَّهُ النَّالِيَة وَاللَّهُ النَّالِيَة وَاللَّالَةَ النَّالِيَة وَالْمَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِيَة فَأَشَارَت وَالْمَا أَنْ لا نَعْم فَقَتَلَهُ النَّبِي اللَّهُ الْمُ الْوَالِيَة وَالْمَارَت وَالْمَالَ الْمَالِقَة وَالْمَارَت وَالْمَالَ الثَّالِيَة وَالْمُ الْمَالِمَة وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِيَةُ وَالْمَالُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمَالِلَهُ الْمُ الْمُ الْمُولِيَّةُ وَالْمَالِينَةُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالَى الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُالِمُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُ

رواه البخاري "٦٨٧٩" وَحَجَرَيْنِ. وَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ الْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَامَرَ بِهِ أَنْ يُوجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجمَ حَتَّى مَاتَ. وواه مسلم "١٦٧٢"

٥٢٣٠ ـ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٣٩٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٨٥"، وأحمد "٦٩٧٣".

٥٢٣٣ ـ أخرجه: مسلم "١٦٧٢"، والترمذي "١٣٩٤"، والنساني "٤٧٧٩"، وأبوداود "٤٥٣٥"، وابن ماجة "٢٦٦٦"، وأحمد "١٣٤٢٨"، والدارمي "٢٣٥٥".

٥٢٣٤ ـ أخرجه: البخاري "٦٨٨٥"، والترمذي "٤٣٩٤"، والنسائي "٤٧٤٢"، وأبـوداود "٤٥٣٥"، وابـن ماجة "٢٦٦٦"، وأحمد "١٣٤٢٨"، والدارمي "٢٣٥٥".

٥٢٣٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ.

٥٢٣٦ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَى أَبِي قَالَ وَاللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي أَيْمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبَّبٌ قَبْلَ عَلَى أَبِي قَالَ وَاللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو اللهُ الل

٥٢٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً قَـالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

٥٣٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُو بِأَرْضِي مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عَلَيْكَ لَتُحْبِرَنِي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عَلَيْكَ لَتُحْبِرَنِي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عَلَى فَقَالَ عَلِيَّ أَنَا أَبُو حَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُسِهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيَّ أَنَا أَبُو حَسَنِ إِنْ لَمْ يَأَتِ بِأَرْبَعَةِ شُسِهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيَّ أَنَا أَبُو حَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُسَهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ مَا لَاللَكَ ١٤٤٧ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَرِي الْعَلْقَالَ عَلِي الْعَلْنَ أَلِي اللْعَلْقَ الْعَلِي الْعَلْلَ عَلَى اللْعَلْعَ الْعَلْقُ الْعَلْقَ الْعَلْمَ الْعَلْقَ اللْهُ الْعَلْقَ الْعَلْمَ اللْعَالَ عَلِي اللْعَلْقِي الْعَلْمَ الْعَلْقَ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ اللْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْعُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْعُلِلُ الْعَلْم

٥٢٣٥ عن ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ يَخْطُبُ فِي أَنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ ابْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ أَلا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى. رواه النسائي "٤٨٣٣" النَّبِيُّ عَلِيُّ مَعَ أَبِي وَمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ. رواه النسائي "٤٨٣٣" أَشْهَدُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ. رواه النسائي "٤٨٣٣"

٥٢٣٥ \_ قال الألباني: "حسن ٣٨٣٤ ". أخرجه: النسائي "٤٨٣٠"، وابن ماجة "٣٤٦٦".

٥٢٣٦ ــ قال الألباني: "حسن ٣٨٣٥ ".

٥٢٣٧ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٩٧٢ ". أخرجه: البخاري "٧٧٧٥"، وأحمد "٢٧٢٣١".

٥٢٣٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٤٩٣ ".

<sup>.</sup> ٢٤٠٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٤٩٢". أخرجه: الترمذي "٢٨١٢"، وأبوداود "٤٤٩٥"، وأحمد "١٧٠٣٧"، والدارمي "٢٣٨٨".

٥٢٤١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

رواه النسائي "٢٤٩٥" وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

٢٤٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْبِيثُرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ السِّمُ الْبَعْدُ وَالْمَعْدِنُ الْعَمْسُ. رواه مسلم" ١٧١٠" جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. رواه مسلم" ١٧١٠" ٢٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرِّحْلُ جُبَارٌ. قَالَ أَبُو دَاوُد: الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ. وَاكِبٌ.

٢٤٤٥ ـ وفي رواية: النَّارُ جُبَارٌ. وإنه أبوداود "٤٩٥٤"

## قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

٥٢٤٥ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُل فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ ثَنِيَّاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ، وَوَاهُ البخاري "٦٨٩٢" لَكَ.

٥٢٤٦ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا. لمسلم "١٦٧٣" فيك تَقْضَمُها كَمَا يَقْضَمُ الْفَوْ وَلَا الْعَفْوَ فَأَبُوا عَنْ أَنَسِ أَنَّ الرُّبِيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبُوا فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوا اللَّهِ عَلَيْ وَأَبُوا إِلاَّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوا إِلاَّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوا إِلاَّ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّصْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبِيِّعِ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّصْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبِيِّعِ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ

٧٤١هــ قال الألباني:"صحيح ٢٣٣٩".أخرجه: البخاري "٦٩١٣"، ومسلم "١٧١٠"، والترمذي "١٣٧٧"، وأبوداود "٤٥٩٣"، وابن ماجة "٢٦٧٧"، وأحمد "٧٧٦٩"، ومالك "١٦٢٢"، والدارمي "٢٣٧٩"

٥٢٤٢ ــ أخرجه: البخاري "٦٩١٣"، والترمذي "١٣٧٧"، والنسائي "٢٤٩٨"، وأبـوداود "٩٣٠"، وابـن ماجة "٢٣٧٧"، وأحمد "١٦٢٢"، ومالك "١٦٢٢"، والدارمي "٢٣٧٩".

٥٢٤٣ ـ قال الألباني: "ضعيف ٩٩٧ ".

٢٤٤٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨٤٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٧٦".

٩٢٤٥ ــ أخرجه: مسلم "٦٧٣"، والترمذي "٦٤١٦"، والنسائي "٤٧٦٢"، وابن ماجة "٢٦٥٧"، وأحمد "١٤١٩ مسلم "٢٣٥٩"،

٥٢٤٦ ــ أخرجه: البخاري "٦٨٩٣"، والترمذي "١٤١٦"، والنسائي "٤٧٧٢"، وأبــوداود "٤٥٨٤"، وابــن ماجة "٢٦٥٧"، وأحمد "١٩٣٩٩"، والدارمي "٢٣٧٦".

بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

رواه البخاري "٠٠٠٤".

٥٢٤٨ عن أَنَسِ أَنَّ أَخْتَ الرُّبِيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَت أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقَتَص مِنْ فَلاَنَةَ وَاللَّهِ لا يُقْتَصُ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ مَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ فَلاَنَةَ وَاللَّهِ لا يُقْتَصُ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ مَا زَالَت حَتَّى قَبِلُوا الدِّيةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ لَا يُقتَصُ مِنْهَا أَبُدًا قَالَ فَمَا زَالَت حَتَّى قَبِلُوا الدِّيةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ لاَبُوا الدِّيةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ لاَبُوا مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبُورُهُ. وواه مسلم "١٦٧٥"

و ٢٤٥ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ غُلامًا لأَنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامًا لأَنَاسِ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.

٥٢٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَـهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَيُلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السِّلاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَيْبِي ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُ النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُوا أَنْتَ فَقَالَ إِنَّ فَقَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ لا تَسْبُوا مَوْتَانَا فَتُوْذُوا أَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَبَّاسَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ لا تَسْبُوا مَوْتَانَا فَتُوْذُوا أَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُ باللَّهِ مِنْ غَضَبكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا.

١٥٧٥ عن عبداً لله بن جبير الخزاعي، قال: طعن رسول الله على رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذي كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير"٣٨٠٥"

٣٤٧٥ ـ خرجه:مسلم"٣٠٠ ١٩، والنسائي "٤٧٥٧"، وأبوداود "٤٥٩٥"، وابن ماجة "٤٩ ٣٦"، وأحمد "٤١٣٦١" ٣٤٨٥ ــ أخرجه: البخـاري "٣٠٧٣"، والنسـائي "٤٧٥٥"، وأبـوداود "٥٩٥٤"، وابــن ماجــة "٣٦٤٩"، وأحمد "١٣٦١٤".

٥٢٤٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨٣٧ ". أخرجه: النساني "٤٧٥١"، والدارمي "٢٣٦٨".

<sup>.</sup> ٥٢٥ ــ قال الألباني: "ضعيف ٣٢٨ ". أخرجه: أحمد "٣٢٧". ٥٢٥١ ــ قال الهيثمي (١٠٧٣٢):رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٢٥٢٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءً فِيهِ قِصَاصٌ إِلاًّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفُو.

٥٢٥٣ - عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ دَقَّ رَجُلِّ مِنْ قُرَيْشِ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِمُعَاوِيَةً إِنَّا سَنُرْضِيكَ وَأَبُو عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِمُعَاوِيَةً إِنَّا سَنُرْضِيكَ وَأَبُو وَأَلَحَ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَبْرَمَهُ فَلَمْ يُرْضِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَأَنْكَ بِصَاحِبكَ وَأَبُو وَأَلَحَ الآخَرُ الآخَو اللَّهِ عَلَيْ قَالَ سَمِعَتُهُ أَذُنَايَ اللَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ سَمِعَتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيْء فِي حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيْء فِي حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيْء فِي حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابِ بَشَيْء فِي حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابِ بَشَيْء فِي حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّه بِهِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ مَعَاوِيَة لا جَرَمَ لا أُخَيَّابُكَ فَأَمَلُ لَهُ قَالَ مُعَاوِيَة لا جَرَمَ لا أُخَيَّابُكَ فَأَمَر لَهُ بِمِالِ. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا إِلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى مَا إِلَا مُعَاوِيَة لا جَرَمَ لا أُخَيَّابُكَ فَأَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ مَا اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُوالِيَة لا جَرَمَ لا أُخْتَالَى وَعَاهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْوِيَةُ لا جَرَمَ لا أُخْدَرُهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٥٢٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَـالَ عَلَـى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَالُهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَـالَ عَلَـى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً.

رواه أبوداود "٤٥٣٨"

٥٠٧٥- عن أم سلمة، رفعته: من كانت فيه واحدة، زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده - يعني: أمانة - خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ هو قل هو الله أحد كه دبر كل صلاة للكبير (٢٩٥/٢٣) بخفى قاتله، أو رجل قرأ هو قل هو الله عنهما قال إنّ أوّل قسامة كانت في المحاهليّة لفينا بني هاشم كان رَجُلٌ مِنْ يَنِي هاشم اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرْيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى فَنْ الله عَنْهُما قال الله عَنْهُما قال إنّ أوّل قسامة كانت في المحاهليّة لفينا بني هاشم كان رَجُلٌ مِنْ يَنِي هاشم اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرْيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرى فَنْ الله فَمَرَّ رَجُلٌ به مِنْ يَنِي هاشم قَدِ انْقَطَعَت عُرُوة جُوالِقِهِ فَقَالَ فَنْظَلَقَ مَعَهُ فِي إِيلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بهِ مِنْ يَنِي هاشم قَد انْقَطَعَت عُرُوة جُوالِقِهِ فَقَالَ أَنْشَا به عُرُوة جُوالِقِهِ فَقَالَ الله فَاعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بهِ عُرُوة جُوالِقِهِ فَقَالَ الله مِنْ يَنِي المِنْ الإبلِ قَالَ الْبَعِيرُ ا وَاحِدًا فَقَالَ الله فَالْ قَالُهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيها أَحْلُهُ فَمَرً بهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَسْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهادُ لُهُ فَالَ مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهادُ لَهُ فَالَ مَا أَسْهَدُ وَلَا مَا مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهادُ لُهُ فَمَرً بهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَسْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهدُ لُورُاتُهُ مَا أَسْهدُ لُو وَرُبَّمَا شَهدُ لُو وَرُبَّمَا شَهدُ لُولًا مَا مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهدُ لُولًا مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهدُ لُولُ مَا أَلْهُ فَمَرً بهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَسْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَسْهَدُ وَرُبَّمَا شَهمُ الله مَا الله فَالَ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَلْهُ مَا أَنْهُ الله فَي الله فَالَ مَا أَسْهَدُ وَرُبُهُمَا شَهمُ الله فَقَالَ الله فَالَ مَا أَسْهُ الله فَالَ مَا أَسُولُ مَا أَسْهُ وَلُولًا اللهُ فَالمَا الله فَالَ الله فَالَ مَا أَسْهمُ الله فَالَ مَا أَسْهمُ الله فَالَ مَا أَسْهمُ اللهمُ الله فَا أَلْهمُ الله فَالَ مَا أَسُولُ الله فَالْ مَا أَسُهُ الله فَا أَلُهُ الله الله فَالله الله الله مَا أَسْهمُ الله الله الله الله الله الله الله المُنْهمُ الله الله الله اله

٥٢٥٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٧٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٩٢".

٥٢٥٣ \_ قال الألباني: "ضعيف "٢٣٣". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٩٣".

٥٢٥٤ .. قال الألباني: "ضعيف ٩٨١ ". أخرجه: النسآني "٤٧٨٨".

٥٢٥٥ \_ قال الهيثمي (١٠٧٩٦):رواه الطبر اني وفيه جماعة لم اعرفهم.

قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَتَبَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشِ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ قَـالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشِ قَالُوا هَذِهِ قُرَّيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلانٌ أَنْ أَبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالَ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإبل فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَنَّهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُــلِ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلِ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلا تُصْبَرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِاتَةٍ مِنَ الإِبلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَقَبَلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْـنَّ رواه البخاري "٥٤٨٥".

٧٥٧٥ عن أبي سَلَمَة وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْحَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أَنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ. للنسائي "٧٠٨" وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أَنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ. للنسائي "٧٠٨ م ٥٧٥٠ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْلٍ وَمُعَيِّمَةً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَهُو يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِحِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَهُو يَتَسَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُو أَحْدَتُ الْقَوْمِ وَحُولِيَّ مَنْ يَتَكُلُم وَهُو أَكْدَتُ اللَّهِ عَلَيْ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُو أَحْدَتُ الْقَوْمِ وَحُولًا اللهِ عَلَيْ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُو أَحْدَتُ الْقَوْمِ

٥٢٥٦ \_ أخرجه: النسائي "٤٧٠٦".

٥٢٥٧ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٤٣٩٠ ". أخرجه: مسلم "١٦٧٠"، وأحمد "٢٣١٥٦".

سِنّا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ كَبُّرِ الْكُبْرَ فَسَكَتَ فَتَكُلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَتَحْلِفُ وَنَ مَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَرَ قَالَ تُبَرِّقُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَرَ قَالَ تُبَرِّقُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَخْدُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. رواه النسائي "٤٧١٤" نَعْدُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَعْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى حَيْبَرَ مِنْ عَنْدِهِ عَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأَتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ عَنْدِهِ وَهُو اللّهِ عَنْ إِنْ سَهْلٍ قَدْ قَتِلَ وَطُسِرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنَ [بنحوه] فَذَهَ مَ مُحَيِّصَةُ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قَتِلَ وَطُسِرَحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ كَبُرُ وَتَكَلَّمَ حُويِّكُمْ وَهُو اللّهِ عَنْ إِنْ وَاللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنْ وَاللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِكُمْ مُومِي اللّهِ عَلَى وَعُلْ وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكُ مَا عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

٠٢٦٠ وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ. وَهُ مَسَلَم "١٦٦٩"

٣٦٦ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنَّ سَهْلاً وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ أَنَّـهُ قَـدْ وُجِـدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيـلٌ فَدُوهُ فَكَتَبُـوا يَحْلِفُـونَ باللَّهِ

٥٢٥٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٣٩٦ ". أخرجه: البخاري "٢١٩٧"، ومسلم "١٦٦٩"، والـترمذي "١٦٣٠"، وأبـوداود "٤٥٢٣"، وابـن ماجــة "٢٦٧٧"، وأحمــد "١٦٣٠"، ومــالك "١٦٣٠"، والدارمي "٢٣٥٣".

٥٢٥٩ ــ قبال الألباني: "صحيح ٤٣٩٢". أخرجه: البخاري "٢١٩٢"، ومسلم "١٦٦٩"، والـترمذي "٢٦٢٧"، وأبـوداود "٤٥٢٣"، وابـن ماجــة "٢٦٧٧"، وأحمــد "١٦٣٥"، ومــالك "١٦٣٠"، والدارمي "٢٣٥٣".

٥٢٦٠ ـ أخرجه: البخاري "٢١٩٢"، والترمذي "١٤٢٢"، والنسائي "٤٧١٩"، وأبـوداود "٤٥٢٤"، وابـن ماجة "٢٣٥٣"، وأحمد "١٦٨٢٥"، ومالك "١٦٣١"، والدارمي "٢٣٥٣".

خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ. رواه أبو داود "٤٥٢٥"

٢٦٢٥ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِحَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاوُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَحْتَرِبُونَ عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَحْتَرِبُونَ عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَحْتَرِبُونَ عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَحْتَرِبُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبُوا فَودَاهُ النَّبِيُّ عَلِيْ مِنْ عَلَى عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا قَالَ فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبُوا فَودَاهُ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَمْ وَاللهُ عَالَمُ فَا عَلَى اللهِ عَلْمَ مِنْ هَذَا قَالَ فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبُوا أَنُوا فَودَاهُ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ لَهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ مِنْ هَذَا قَالَ فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَا أَبُوا فَودَاهُ النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٣٢٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبِ عَنْ أَيِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصَبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبُوابِهِمْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَةُ أَدْفَعْمهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبُوابِهِمْ فَقَالَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا لا أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا لا أَعْلَمُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا لا أَعْلَمُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا لا أَعْلَمُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَأَعَانَهُمْ بِيصِفِهِا. للنسائي "٢٠٤ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِيصِفِهِا. للنسائي "٢٠٤ الله عَلَى وَلابَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمُ لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَلَكُ اللّهِ عَلَى وَلابَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمُ لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ وَعُمْ الْمُؤْمِنِينَ عِنْكَ الْقَوْدُ بِهَا حَقَّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُ لَ يَا أَلَا قِلابَةَ وَنَصَيَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يُولُ الْقَرَدُ بِهَا حَقَّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُ لَا يَعْرَابُ الْعَرَبِ أَرَائِيتَ لَوْ أَلُوا لَكُمْ مَنْ الْمُومِينِينَ عِنْدَكُ وَمُعْ اللّهِ عَلَى مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةَ وَنَصَيَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ وَلَا لا قُلْتُ أَرَائِيتَ لَوْ أَنْ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطُعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لا قُلْتَ فَواللّهِ فَيُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لا قُلْتُ فَواللّهِ فَقَالَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلْمَ أَحْدُلُ وَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَلَا يَعْدَلُ إِوْدَ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَلَمْ وَلَولًا وَارْتَدًا عَنِ الْإِسْلامِ فَقَالَ مَا تَقُولُ وَمُ أَنَّ فَا لَا لا قَلْلَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ أَولُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَس

٥٢٦١ ــ قال الألباني: "منكر ٩٧٧ ". أخرجه: البخاري "١٩٢٧"، ومسلم "١٦٦٩"، والنرمذي "١٤٢٢"، والدرمسي والنساني "٤٧١٩"، وابسن ماجــة "٢٦٧٧"، وأحمــد "١٦٨٢٥"، ومــالك "١٦٣٠"، والدارمسي "٢٣٥٣".

٢٦٢٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٩٣ ".

٥٢٦٣ \_ قال الألباني: "شاذ ٩١٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٧٨".

الْقَوْمُ أُولَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرَق وَسَمَرَ الأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَس حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلامِ فَاسْتَوْ خَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفَلا تَحْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِيلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَـوُلاءِ ارْتَـدُّوا عَـن الإسْلامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطُّ فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لا وَلَكِنْ جَنْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَاللَّهِ لا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرِ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ فَحَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا قَالُوا لا قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ فَقَـالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُـمَّ يَنْتَفِلُونَ قَـالَ أَفَتَسْتَحِقُونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَن بالْبَطْحَاء فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَّى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلِ مَا خَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْم فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَم فَأَدْخَلُوا مَكَانَـهُ رَجُـلاً آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولَ فَقُرنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَحْلَةً أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ

الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً الْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بالْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلاً مِنَ الدِّيوَانِ بِالْغَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ بَالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ.

٥٢٦٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ.

رواه أبو داود "۲۲°٤".

٥٢٦٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ مَيِّتٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ إِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَجْدِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذُرعَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ إِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَجْدِهِمَا بِشِيرٍ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ أَقْرَبَ. بِشِيرٍ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ أَقْرَبَ. بِشِيرٍ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ أَقْرَبَ. بِشِيرٍ وَسُولِ اللَّهِ عَلَي فَجَعَلَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ أَقْرَبَ. الْكَانِ أَلْدِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٥٢٦٧ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ قَالَ ثِنْتَانَ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. رواه مسلم "١٩٥٥" كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة. رواه مسلم "١٩٥٥" مَنْ عَنْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإيمَانِ. وواه أبو داود "٢٦٦٦" رواه أبو داود "٢٦٦٦"

٥٢٦٤ \_ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والمترمذي "٧٢"، والنسائي "٤٠٣٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٠٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٢٦٥ \_ قال الألباني: "ضعيف معضل ٩٧٦".

٥٢٦٦ ـ قال الهيثمي (١٠٧٣٤):رواه أحمد والبزار وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف. ٥٢٦٧ ــ أخرجه: الـترمذي "١٤٠٩"، والنسـاني "٤٤١٤"، وأبـوداود "٢٨١٥"، وابــن ماجــة "٣١٧٠"،

وأحمد "١٦٦٨٩"، والدارمي "١٩٧٠". ٥٢٦٨ ـ قال الألباني: "ضعيف ٥٧٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٨٢"، وأحمد "٣٧٢٠".

# الديات في النفس والأعضاء والجراح والجنين وما يتعلق بذلك

٣٦٦٩ عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلاثُونَ جِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونِ ذَكَر.

رواه أبو داود "٤٥٤١"

٠٧٧٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتُلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِي مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتُلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيةَ وَهِي مَا كُونَ خَلِفة وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ تَلاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خَلِفة وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْل. وإذه الترمذي "١٣٨٧"

٣٢٧٥ مَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلاثٌ ثَلاثٌ وَثَلاثٌ وَثَلاثُ وَثَلاثٌ وَثَلاثُ وَثَلاثٌ وَثَلاثُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَثَلاثُ وَلَا عَامِهَا وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ.

رواه أبو داود "۱۵۵۱"

٣٢٧٥ - قَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَطَا ِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. رواه أبو داود "٤٥٥٣"

٥٢٦٩ ـ قال الألباني: "حسن ٣٨٠٥ ". أخرجه: النساني "٤٨٠١"، وابن ماجة "٢٦٣٠"، وأحمد "٢٩٩٤" ٥٢٧٠ ـ قال الألباني: "حسن ١١٢١ ". أخرجه: أبوداود "٤٥٠٦"، وابن ماجة "٢٦٢٦"، وأحمد "٢٩٩٤ - ٥٢٧٥ ـ قال الألباني: "ضعيف ٩٨٤ ". أخرجه: المنزمذي "١٣٨٦"، والنساني "٢٨٠٢"، وابن ماجة "٢٦٣١"، وأحمد "٤٢٩١، والدارمي "٢٣٦٧".

٢٧٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٨٩ ".

٢٧٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٩٠ ".

٢٧٤ عن مُحَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَـرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً
 وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِل عَامِهَا.

٥٢٧٥ عن أبي عِيَاضِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلاثُونَ جَقَّةً وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَفِي الْخَطَّإِ ثَلاثُونَ جَقَّةً وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَغِي الْخَطَّإِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. لأبي داود "٤٥٥٤" بَنَاتِ لَبُونِ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. لأبي داود "٤٥٥٤" بَنَاتِ لَبُونِ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. لأبي داود "٤٥٥٤" كَانَتِ مَخَاضٍ النَّبِي عَلَيْ قَالَ خَطَبَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ وَمُ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْحَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ وَهُمَ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْحَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ وَهُمَ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْحَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ. وواه النسائي "٤٧٩٤" وإلى بَازِلِ عَامِهَا كُلُهُنَّ خَلِفَةٌ.

٧٧٧ه - وفي رواية: مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا. للنسائي "٤٧٩٣". ٥٢٧٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلُ الرَّهُ لَا اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا. وواه النسائي "٤٨٠٥"

٩٧٧٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَــدْرِ مَـا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ.

رواه النسائي "٤٨١٠"

٠٢٨٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَــالَ إِذَا أَصَـابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاتًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

رواه أبوداود "٤٥٨٢" مِيرَاتًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

٧٨١هـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَسَ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ تَصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ.

٢٨٢ه عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ.

رواه الترمذي "١٤٠٤":

٢٧٤ - قال الألباني: "ضعيف الاسناد موقوف ٩٨٧ ".

٥٢٧٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨٠٨ ".

٥٢٧٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٤٦١ ". أخرجه: أبوداود "٤٥٤٧"، وابن ماجـة "٢٦٢٧"، وأحمد "٧٠٤٨"، والدارمي "٢٣٨٣".

٧٢٧٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٤٦٠ ". أخرجه: أبوداود "٤٥٤٧"، وابن ماجـة "٢٦٢٧"، وأحمد "٧٠٤٨"، والدارمي "٢٣٨٣".

٥٢٧٨ \_ قَالَ الأَلْباني: "ضعيف ٣٣٥ ".

٥٢٧٩ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٤٧٣". أخرجه: الترمذي "١٢٥٩"، أبوداود "٤٥٨١"، أحمد "٣٤٧٩". ٥٢٨٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٨٦٠ ". أخرجه: الترمذي "١٢٥٩"، والنسائي "٤٨١٢"، وأحمد "٣٤١٣" - ٥٢٨١ ـ قال الألباني: "حسن ٣٨٣١ ". أخرجه: النساني "٤٨٠٦".

٥٢٨٣ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. رواه النسائي "٢٠٨٤" الذِّمَةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. رواه النسائي "٢٠٤" من عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ. رواه أبو داود "٤٥٦٧"

٥٢٨٥ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَـابِتٍ كَـانَ يَقُـولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارِ.

٥٢٨٦ عن عصمة قال: جاء رجل إلى النبي على وقد فقئت عينه، فقال: من ضربك؟ فقال: أنت فقات عين هذا؟ قال: ضربك؟ فقال: أنت فقات عين هذا؟ قال: نعم، فقضى عليه النبي على بالدية، وقال: لا نفقاً عينه فندعه غير بصير .

رواه الطبراني في الكبير(١٨٢/١٧) بضعف

٧٨٧ه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الأَسْنَانِ عَمْسٌ خَمْسٌ خَمْسٌ.

مَعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الأَضْرَاسِ بِحَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الأَضْرَاسِ بِحَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَلْمُسَيَّبِ فَالدِّيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الأَضْرَاسِ بِحَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ فَلَوْ كُنْتُ الْمُسَيَّبِ فَالدِّيةُ سَوَاةً وَكُلُّ مُحْتَهِدٍ مَأْجُورٌ. أَنَا لَحَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيةُ سَوَاةً وَكُلُّ مُحْتَهِدٍ مَأْجُورٌ. أَنَا لَحَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيةُ سَوَاةً وَكُلُّ مُحْتَهِدٍ مَأْجُورٌ. واه مالك "١٦١٤".

٥٢٨٩ ولرزين: ولو كنت أنا جعلتها ثلاثة أبعرة وثلثاً فتلك الدية سواء. ٥٢٨٩ و ١٠٥ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الأَصَابِعُ سَوَاءً عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ. ٥٢٩ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الأَصَابِعُ سَوَاءً عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ. و٢٩٥ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الأَصَابِعُ سَوَاءً عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ.

٥٢٨٢ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٢٣٥ ".

٥٢٨٣ \_ قال الألباني: "حسن ٤٤٦٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٤٤"، وأحمد "٧٠٥٧".

٥٢٨٤ \_ قال الألباني: "حسن، احتمالا " ٣٨٢١ ". أخرجه: النساني "٤٨٤٠".

٥٢٨٦ \_ قال الهيثمي (١٠٧٦١):رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.

٥٢٨٧ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٨١٧ ". أخرجه: النسائي "٤٨٤٢"، أحمد "٢٩٩٤"، الدارمي "٢٣٧٤". وأحمد ٥٢٩٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٨١٠ ". أخرجه: النسائي "٤٨٤٥"، وابن ماجة "٢٦٥٤"، وأحمد "٢٩٠٨"، والدارمي "٢٣٦٩".

١٩١٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرِّبْطِيلِ لِكُلِّ أَصْبُعِ.

٧٩٧ ٥- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَهُلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسَّنَ وَالدَّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بُسِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهُلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِ عَلَيْ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلال وَلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلال قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ كُلال وَلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلال قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ مَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَودٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى كُلال وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلال قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمْا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَودٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِياءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفُسِ الدَّيَةُ مِاقَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ حَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي السَّقَتَيْنِ الدَّيَةُ وَفِي الْمُنْعَلِي وَفِي الْمُنْعَلِ وَفِي الْمُنْعَلِي وَفِي الْمُنْعُ مِنْ اللَّيْ وَفِي الْمُومَةِ ثُلُثُ الدِية وَفِي المُسَلِّ مَنْ الإبلِ وَفِي السَّقِ حَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الْمُومَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الْمُومَةِ خَمْسَ عَلْمَ اللَّهُ وَفِي الْمُومِةِ خَمْسَ مِنْ الإبلِ وَفِي الْمُومِةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الْمُومِوحَةِ خَمْسَ مِنْ الإبلِ وَفِي الْمُومُومَةِ خَمْسَ مِنْ الإبلِ وَفِي الْمُومَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الْمُومُ وَيَ المَنْعُ مِنْ الإبلِ وَفِي الْمُومُ وَيَ السَّاعِ الدَّيْدِ وَالرِّحْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ وَفِي السَّنِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الْمُومُ وَلَي السَّلِ وَلَي السَّاعِ اللَّهُ وِينَارِ.

رواه النسائي "٤٨٥٣".

٣٩٣هـ وفي رواية: وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَـةِ. رواه النسائي "٤٨٥٤"

١٩٤٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَثْمَانِ الإبلِ الْحَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقَرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبلِ الْحَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقَرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ فَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ فَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بُقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةً عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بُقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةً عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى

٥٢٩١ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٢٣ ". أخرجه: أبوداود "٤٥٦١".

٢٩٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٣٩ ".

٥٢٩٣ ـ قال الألباني: "ضعيف ٣٤٠".

قَرَائِتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدَّيةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ حَمْسُونَ مِنَ الإبلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَ سِ أَوْ وَإِنَّهُ الْعَقْلِ وَفِي الرَّحْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلْثَ وَقَلَاثُونَ مِنَ الإبلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاثٌ وَثَلاثُ وَفِي الأَصابِعِ فِي كُلِّ أَصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْمَا وَفِي الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنِّ حَمْسٌ مِنَ الإبلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ مَصَيَّتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْعًا وَالْ ثَيْقَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْعًا. لاهِي اللَّهِ عَلَيْ لَكُنْ لَهُ وَارِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْعًا. لاهِي الْقَاتِلُ شَيْعًا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْعًا وَالْ مَعْفَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَالْ اللهِ عَلَى الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْ لَكُونَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ وَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْعًا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلُهُ مَا فَصَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قَعَلْمَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَاللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْقَلُهَا يَشْنَ وَرَائِتُهُ مَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْعًا إِلاَّ مَا فَصَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَاللهِ يَعْقُلُونَ قَاتِلَها. وَلَا يَرْفُ وَالْمَاسُ عَنْ وَرَثَتِها وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَها.

١٩٦٥ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي السَّرِّ السَّوْدَاء إِذَا نُزعَتْ بَثُلُثِ دِيَتِهَا. وَيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاء إِذَا نُزعَتْ بَثُلُثِ دِيَتِهَا.

٧٩٧هـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَحْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَة جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

` ٢٩٨- وزاد في رواية: وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ

٢٩٢٥ ــ قال الألباني: "حسن ٣٨١٨". أخرجه: النسائي "٢٨٤٢"، وأحمد "٢٩٩٤"، والدارمي "٢٣٧٤" و ٢٦٣٥ ــ قال الألباني: "حسن ٤٤٦٨". أخرجه: أبوداود "٤٥٦٤"، وابن ماجة "٢٦٣٠"، وأحمد "٧٠٤٨" وأحمد "٢٠٤٨" و أحمد "٢٠٤٨ ــ قال الألباني: حسن " ٤٥٠٠ "، إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط. أخرجه: أبوداود "٢٥٦٧".

٥٢٩٧ ــ أُخَرَجُه: البخاري "٦٩١٠"، والترمذي "٢١١١"، والنسائي "٤٨١٩"، وأبـوداود "٢٥٧٦"، وابـن ماجة "٢٦٣٩"، وأحمد "١٠٥٧٠"، ومالك "١٦٠٩"، والدارمي "٢٣٨٢".

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكُلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

هما لمسلم "١٦٨١".

٥٢٩٩ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِيِّيتَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. للبحاري"، ١٧٤" اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. للبحاري"، ١٧٤" من من المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بَنحوه، وفيه: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاهُ مسلم "١٦٨٢"

٥٣٠١ وفي رواية: فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.

رواه أبوداود "۲۸۵۵".

٣٠٠٧ وفي رواية: فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.

رواه النسائي "٤٧٣٩".

٣٠٣٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلِ.

٤٠٣٠٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ وَاحَدَةٍ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥٢٩٩ ــ أخرجه: مسلم "١٦٨١"، والـترمذي "٢١١١"، والنسائي "٤٨١٩"، وأبـوداود "٢٥٧٦"، وابـن ماجة "٢٦٣٩"، وأحمد "١٠٥٧٠"، ومالك "١٦٠٩"، والدارمي "٢٣٨٢".

٥٣٠٠ ــ أخرجه: البخاري "٧٣١٧"، والترمذي "١٤١١"، والنّسانيّ "٤٨٢٦"، وأبــوداود "٧٣١٠، وابـن ماجة "٢٦٤٠"، وأحمد "١٧٧٤٨"، والدارمي "٢٣٨٠".

٥٣٠١ ــ قبال الألباني: "صحيح ٣٨٢٢". أخرجه: البخاري "٧٣١٧"، ومسلم "٦٨٣"، والـترمذي "٢٦٤٠"، والنسائي "٤٨٢٦"، وابن ماجة "٢٦٤٠"، وأحمد "١٧٦٧٢"، والدارمي "٢٣٨٠".

٥٣٠٢ ـ قال الألباني: "صَعَيْح الإسناد ٤٤١٤ ". أخرجه: أبوداود "٢٥٧٢"، وابن ماجة "٢٦٤١".

٥٣٠٣ ـ قال الألباني: "شاذ ٩٩٥". أخرجه: البخاري "٦٩١٠"، مسلم "١٦٨١"، المترمذي "٢١١١"، والنسائي "٩٨٥"، وابن ماجة "٢٦٣٩"، أحمد "١٠٥٧٠"، مالك "١٦٠٩"، الدارمي "٢٣٨٢". ٥٣٠٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٨٢٦". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٤٨".

٥٣٠٥ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فِي الدَّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبلِ مِاثَةً مِنَ الإبلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقرِ مِاثَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْجُللِ مِاثَتَيْ خُلَةٍ وَعَلَى أَهْ يَحْفَظُهُ مُحَمَّدٌ بن إسحاق.

رواه أبو داود "٤٥٤٣"

٣٠٠٦ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَثِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَثِنْ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِنَّ الإِبلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ وَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِنَّ الإِبلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِاتَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ النَّهُ مِنَاةً وَعَلَى أَهْلِ الدَّمَةِ لَمْ يَرْفَعُهَا فِيمَا الشَّاءِ أَلْفَى شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُللِ مِاتَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذَّمَّةِ لَمْ يَرْفَعُهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

٥٣٠٧ - قَالَ مَالِكُ فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ. ٥٣٠٨ - عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حُنَيْنًا أَنْ مُحَلِّم بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإسلامِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ عَظْفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَثْرَعُ بُنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّم لأَنْهُ مِنْ خِنْدِفَ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عَظَفَانَ وَتَكَلَّمَ الْخَيْرَةِ الْخَصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَا عُيَيْنَةُ أَلا تَقْبُلُ الْغِيرَ فَقَالَ عُينَنَةُ لا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَا عُينَنَةُ أَلا تَقْبُلُ الْغِيرَ فَقَالَ عَينَنَةُ الا عَينَنَةُ الا تَقْبُلُ الْغِيرَ فَقَالَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُرْنِ مَا أَدْحَلَ عَلَى نِسَائِي قَالَ ثُمَ وَاللَّهُ عَلَيْ يَا عُينَنَةُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْلَى فَالْ ثَعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْنَةُ وَفِي يَدِهِ وَرِقَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَالَ اللَّهِ عَنِي لَيْهُ عَنَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ عَلَى هَالَا وَرَدَتْ فَوْلُ كَى أَوْلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَمُ الْوَرَدَتْ فَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَمُ الْ وَرَدَتْ فَوْمُ وَغَيْرُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَمُ الْوَرَدَتْ فَوْلُولُ اللَّهُ عَنَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَا الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ

٥٣٠٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٨٢ ".

٥٣٠٦ \_ قال الألباني: "حسن ٣٨٠٦". أخرجه: النساني "٤٨٠١"، وابسن ماجـة "٢٦٣٠"، وأحمـد "٢٩٩٤". (١) في المخطوط زيادة [ درهم]

عَلَيْ حَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا وَحَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَحَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيَعَالَى فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ فَقَالَ مَنْ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَيَعَالَى فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسْلامِ اللَّهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْ أَقَتَلْتُهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسْلامِ اللَّهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ عَالِوشَ .

٥٣٠٩ - زَادَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْـنُ إِسْحَقَ فَزَعَـمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. هما لأبي داود "٤٥٠٣"

· ٥٣١ عن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا أُعْفِيَ مَنْ قَتَـلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدّيةَ.

٣١٢ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْمَقْتُولُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ فَقَالَ عُمَرُ لا عَائِذٍ فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي فَقَالَ عُمَرُ إِذًا تُحْرِجُونَ دِيَتَهُ فَقَالَ هُو إِذًا دِيَةً لَهُ فَقَالَ هُو إِذًا كَالْأَرْقَم إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلُ يَنْقَمْ. وواه مالك "١٦٢٩".

٣١٣ه عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ الْمَثْو أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةً فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

٥٣٠٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٧٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٦٢٥"، وأحمد "٢٣٣٦٢".

٥٣١٠ ـ قال الألباني: "ضعيف ٩٧١ ". أخرجه: أحمد "٩٤١".

٥٣١١ \_ أخرجه: ابن ماجة "٢٦٤٦"، وأحمد "٣٤٨".

الْحَطَّابِ لِلَّذِي ادَّعِيَ عَلَيْهِمْ أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبُوا وَتَحَرَّجُوا وَقَالَ لِلآخِرِينَ أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ فَأَبُوا فَقَضَى عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِك وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا. وواه مالك "٥٦٠٥".

٥٣١٤ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَمِ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسَّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا. قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا.

واه أبو داود "٢٦٤٥"

٥٣١٥ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَحَّهُ فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَى النَّبِ الْقَوْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَالَى النَّبِي عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالَ الْكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ الْكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبِي عَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى إِنَّ هَوُلاءِ اللَّيْشِينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى إِنَّ هَوُلاءِ اللَّيْشِينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضِيتُمْ قَالُوا لا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَالُوا نَعَمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ قَالَ إِنِّي حَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ قَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ فَالُوا نَعَمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرْضِيتُمْ فَقَالَ أَرْضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ فَالَ إِنِي خَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى أَلُوا نَعَمْ قَالُ إِنَّ عَمْ فَالُوا نَعَمْ قَالُ أَرْضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالُ أَرْضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ وَالُوا نَعَمْ فَالُوا نَعَمْ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَرْضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ.

#### رواه أبو داود "٤٥٣٤":

٣١٦ - عَنْ هِلال بْنِ سِرَاج بْنِ مُحَّاعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَّاعَة أَنَّهُ أَتَسَى النَّبِيَ عَلَيْ لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً يَطْلُبُ دِيَة أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ يَسِي ذُهْلٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكِ دِيَة جَعَلْتُ لأَخِيكَ وَلَكِنْ سَأَعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ بِمِائَةٍ مِنَ الْمِشْرِكِي يَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَة مِنْهَا وَأَسْلَمَتْ بَسُو الإبلِ مِنْ أُوّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي يَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَة مِنْهَا وَأَسْلَمَتْ بَسُو ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُحَّاعَة إلى أَبِي بَكْرٍ وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِي عَلَيْ فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ وَشَعَلَا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ بُرًّا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ مُنْ صَلَاقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلافٍ بُرًّا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلاف

٥٣١٤ ـ قال الألباني: "صحيح " ٢٣٠٤ " - دون جملة العقل". أخرجه: الترمذي "٢٠٤٤". ٥٣١٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٨٠١ ". أخرجه: النساني "٤٧٧٨"، وأحمد "٢٥٤٢٧".

تَمْرًا وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِمُجَّاعَة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ أَوَّلِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَة بْنِ مَرَارَةً مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِاثَةً مِنَ الإبلِ مِنْ أَوَّلِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَة بْنِ مَرَارَةً مِنْ يَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَحِيهِ. رواه أبو داود "٢٩٩٠" خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَحِيهِ. رواه أبو داود "٢٩٩٠" مَمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَحِيهِ. والله عَلْمَ عُلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلا يَحِلُّ لِمَوْلَى اللهِ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلا يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بَغَيْرٍ إِذْنِهِ.

٥٣١٨ عن ابن شهاب، قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئًا إلا أن تشاء، وكذا لا تحمل من ثمن العبد شيئًا، وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله لأنه سلعة من السلع لقول النبي على التحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعتراف ولا أرش جناية ولا قيمة عبد إلا أن تشاء.

٥٣١٩\_ عن أنس، رفعه: درهم أعطيه في عقل أحب إلى من مائة في غيره.

رواه الطبراني في الأوسط بمجهول`

٠٣٢٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي رَجُلُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَقِدْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَقِدْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّجُلُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْهُ قَالَ لَهُ مَنْهُ فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ لَهُ يَا قَالَ لَهُ مَنْهُ فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ لَهُ يَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَنْ اللَّهِ عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَلَمْ آمُرُكَ أَلاَ تَسْتَقِيدَ حَتّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَرَجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَلَمْ آمُرُكَ أَلا تَسْتَقِيدَ حَتّى يَبْرَأً جُرْحُكَ فَعَصَيْتِنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٥٣٢١ عن حنش بن المعتمر: أنه احتفروا بئراً باليمن فسقط فيها الأســد فـأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر فتعلق الآخــر بـآخر

٥٣١٦ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٤٣ ".

٥٣١٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٤٩٠ ". أخرجه: مسلم "١٥٠٧"، وأحمد "١٤٣٤٦".

٥٣١٩ \_ قال الهيثمي (١٠٧٤٤): رواه الطبر أنى في الأوسط وفيه عبد الصمد بن عبدالأعلى، قال الذهبي: فيه جهالة.

٥٣٢٠ \_ قبال الهيثمي (١٠٧٦٤):رواه أحمد ورجاله ثقبات. أخرجه: السترمذي "١٥٨٥"، والنسباني "٢٣٧٤". وأبوداود "٤٥٦٦"، وابن ماجة "٢٦٨٥"، والدارمي "٢٣٧٤".

حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعاً فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون فقدم علي – رضي الله عنه – على تلك الحال فسألوه؟ فقال: سأقضي بينكم بقضاء فمن رضي منكم جاز عليه رضاه ومن سخط منكم فلا حق له، حتى تأتوا رسول الله على فيقضى بينكم، قالوا: نعم الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله على اله الله على الله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

فأتوا رسول الله ﷺ العام المقبل، فقصوا عليه، فقال: أنا أقضى بينكم إن شاء الله تعالى، وهو جالس في مقام ابراهيم ﷺ، فقام رجل فقال: إن علياً قضى بيننا. فقال: كيف قضى بينكم؟ فقصوا عليه فقال: هو ماقضى بينكم. رواه البزار"١٥٣٢"

### حد الردة وسب النبي على

٣٢٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ أَنَّهُ مَنْ خَيرَ وِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَهِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ مِنَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَهِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا لأَنَّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ اللهَ يُسْتَتَابَ هَوُلاءِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ حَرَجَ مِنَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ لَكُ فَإِنَّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابُوا فَيِلْ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ لَا يُعْرَفُ وَيُعْلِنُونَ النَّصْرَائِيَّةِ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةِ إِلَى النَّصْرَائِيَّةِ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةِ إِلَى النَّصْرَائِيَّةِ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةِ إِلَى النَّصْرَائِيَّةِ إِلَى النَّصُرَائِيَّةٍ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةِ إِلَى النَّصْرَائِيَّةٍ إِلَى النَّصْرَائِيَّةٍ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةٍ إِلَى النَّصُرَائِيَّةٍ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةٍ إِلَى النَّصُرَائِيَّةٍ إِلَى النَّصْرَائِيَّةٍ وَلا مِنَ النَّصْرَائِيَّةِ إِلَى النَّصُولُونَيَّةِ وَلا مِنَ النَّصُرَائِيَّةِ إِلَى النَّصُورَائِيَّةِ وَلا مِنَ النَّصُرَائِيَّةٍ إِلَى النَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ مَا النَّهُ مُنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصُورُائِيَةِ وَلا مِنَ النَّصُورَا الْكُولُ وَلِي مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَاللَّهُ الْمُورُولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْكُولُولُ الْمُؤْمِلُهُ وَلَوْلُهُ الْمُؤْمُ مِنَ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

٥٣٢١ ــ قال الهيثمي (١٠٧٢٦): رواه البزار وقال في آخره: لا يروى عن على إلا بهذا الاسناد قلت: ولم يقل عن على والله أعلم.

الْيَهُودِيَّةِ وَلا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الإسلامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإسلامِ اللَّهِ عَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. رواه مالك "١٤٤٤" إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. رواه مالك "١٤٤٤" موسى عَنْ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قَبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَدَمَ وَلَى النَّهُ عَمَرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرِ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِلَيْ الْمُعْمَلُ وَلَى اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عُمَرُ اللَّهُ عُمَرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةِ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْنَ الْكَالِ اللَّهُ عَنْهُ بَرَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْبَلَ الْعَمْرُ اللَّهُ عَنْهُ بِرَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْبَلَ الْمُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْبَلَ

٤ ٣٧٥ عنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيٌّ لا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَالَتُهُمْ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ عَلَيْ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. رواه البخاري "١٩٢٢"

٥٣٢٥ عَنْ حَارِثَةَ بَنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْطِهِ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ فَيَوْ مَنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ فَيَرَ بَهُ مَسْجَدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ فَعَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيً يَقُولُ لَوْلا أَنَّ لَكُ مَنُ وَسُولً اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَنْمَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه أبو داود "۲۷۲۲":

٥٣٢٦ عَنِ ابْنِ مُعَيْزِ السَّعْدِيِّ قَالَ حَرَجْتُ [أُسْفِرُ] (١) فَرَسًا لِي مِنَ السَّحَرِ فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعْثَ إِلَيْهِمُ الشَّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ فَحِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ مُ الشَّرَطَ فَقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُ نُواحَةً فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالُوا لَهُ تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدَّمَ مَا اللَّهُ هَا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ

٥٣٢٤ ــ أخرجه: الـترمذي "١٤٥٨"، والنسائي "٤٠٦٥"، وأبـوداود "٤٣٥١"، وابــن ماجــة "٢٥٣٥"، وأحمد "٢٩٦٠".

٥٣٢٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٠٠ ". أخرجه: الدارمي "٢٥٠٣".

رَسُولِ اللّهِ ﷺ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةً فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ فَقَالاً لَهُ تَشْهَدُ أَنْبَ أَنْ مُسَيْلَمَةً رَسُولُ اللّهِ فَقَالاً لَهُ تَشْهَدُ أَنْبَ أَنْ مُسَيْلَمَةً رَسُولُ اللّهِ فَقَالاً لَهُ تَشْهَدُ أَنْبَ أَنْ مُسَيْلَمَةً رَسُولُ اللّهِ فَقَالاً وَفَدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ. آمَنْتُ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ. آمَنتُ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ. رَسُولُ الدارمي "٢٥٠٣"

٣٢٧ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتُهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمُمْ أَنْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ الْمَوْدِ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمُمْ أَنْ لَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدُ إِسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِي عَلَيْ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي الْمَوْدِ عَنَى الطَّلَبَ فِي الْمَوْدِ وَيَنْهُمْ وَقُطَعُوا أَيْدِيهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا وَالْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعَةُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّكَةِ وَيَنْهُمْ وَتُوكُوا فِي نَاحِيةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى السَّدَقَةِ وَيَنْهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهُمَى عَلَى الْمُثَلَةِ وَيَنْهُمْ وَتُولُولُ كَانَ يَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهُمَى عَلَى الْمُثَلَةِ وَلَا الْمُثَلِّةِ وَلَا الْمُعْلَقُوا أَنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُعُوا أَلْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعُولُ الْمُعْلَقِ الْمَعْلَةِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَّةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْفِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّ

٣٢٨هـ ومن رواياته: قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْـنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَـانَ قَبْـلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ.

٣٢٩ - وفي رواية: فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.

• ٣٣٠ ومنها: قَالَ سَلاَمٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لأَنسِ حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ عَلِيِّ فَحَدَّثُهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثُهُ بِهَذَا.

رواه البخاري "٥٦٨٥":

٣٢٦٥ \_ أخرجه: أبوداود "٢٧٦٢"، وأحمد "٣٨٢٧". (١) في المخطوط [أسفد]

٥٣٢٧ ــ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والترمذي "١٨٤٥"، والنساني "٣٥٠٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٥٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٢٨ ــ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والترمذي "١٨٤٥"، والنسائي "٤٠٣٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٠٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٢٩ ــ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والترمذي "١٨٤٥"، والنساني "٤٠٣٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٥٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٣٠ ــ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والترمذي "١٨٤٥"، والنسائي "٤٠٣٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٠٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٣١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ عَلِيًّا أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ. ورواه مسلم "١٦٧١"

٣٣٢هـ ومنها: قَالَ أَبُو قِلابَةَ فَهَوُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

٣٣٣٥ ومنها: فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتُ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ.

٥٣٣٤ ـ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَطَّعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ الآية.

رواه أبوداود "٤٣٧٠"

٥٣٣٥ عنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.

رواه إبن ماجة "٢٥٣٦":

٣٣٦٥ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا. وَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا.

٥٣٣٧ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ عَلِيُّ فَلا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ عَلِيْ فَلَمَّا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِحْلَيْهَا طِفْلُ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِحْلَيْهَا طِفْلُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَحَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ فَلَا قَالَا اللّهِ عَلَيْ فَحَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ

٥٣٣١ \_ أخرجه: البخاري "٦٨٩٩"، والترمذي "١٨٤٥"، والنسائي "٤٠٣٥"، وأبـوداود "٤٣٦٤"، وأبـن ماجة "٣٥٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٣٢ \_ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والترمذي "١٨٤٥"، والنسائي "٤٠٣٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٠٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٣٥ \_ أخرجه: مسلم "١٦٧١"، والترمذي "١٨٤٥"، والنسائي "٤٠٣٥"، وأبوداود "٤٣٦٤"، وابن ماجة "٣٥٠٣"، وأحمد "١٣٦٧٢".

٥٣٣٤ \_ قال الألباني: "ضَعيف ٩٣٨ ". أخرجه: النسائي "٤٠٤٢".

٥٣٣٥ \_ قال الألباني: "حسن ٢٠٥٥ ". أخرجه: أحمد "١٩٥٣٣".

٥٣٣٦ ... قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٩٣٧ ".

أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقَّ إِلاَّ قَامَ فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوَتَيْنِ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغُولَ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٣٣٨ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي يَا حَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَضْرِبُ عُنَقَهُ قَالَ فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا قُلْتُ اثْدَنْ لِي أَضْرِبُ عُنَقَهُ عَطَيْهِ فَقَالَ مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا قُلْتُ اثْدَنْ لِي أَصْرِبُ عُنَقَهُ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ . وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ . وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ . وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ .

## حد الزنا في الحر والعبد

# والمكره والمجنون والشبهة وبمحرم

٥٣٣٩ عن عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرِ وَرَجَمْتُ وَلَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِنِي قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَكُفُرُونَ بِهِ. رواه البرمذي "١٤٣١" تَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيكُفُرُونَ بِهِ. رواه البرمذي "١٤٣١" مَحْتَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كَتَابِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ كَتَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ كَتَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ رَانَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ رَبَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ وَالْسَاءِ إِذَا أُولَى مَالِكُ "١٥٥٨ اللّهُ عَقْ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَاقُ أَوْ الْعَيْرَافُ.

٥٣٣٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٦٦٥ ". أخرجه: النسائي "٤٠٧٠".

٥٣٣٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٦٦٦ ". أخرجه: النسائي "٤٠٧١".

٣٣٩٥ ــ قال الألباني: "صحيح ١١٥٨ ". أخرجــه: البخــاري "٧٣٢٣"، ومســلم "١٦٩١"، وأبــوداود "٣٤٢٨"، وابن ماجة "٢٥٥٠"، وأحمد "٣٩٣"، ومالك "١٥٦٠"، والدارمي "٢٣٢٢".

٥٣٤٠ ـ أخرجه: البخاري "٦٨٣٠"، ومسلم "١٦٩١"، والنرمذي "٤٣١"، وأبوداود "١٤١٨"، وابن ماجة "٢٥٥٣"، وأحمد "٣٩٣"، والدارمي "٢٣٢٢".

٥٣٤١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَكُمْ فَإِنْ الْمَوْتُ أَوْ ثَلَمَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ وَذَكرَ الرَّجُل بَعْدَ الْمَوْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ ﴿ وَاللّذَانِ يَخْتُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ وَذَكرَ الرَّجُل بَعْدَ الْمَوْقُو عَنْهُمَا ﴾ فَنَسَحَ ذَلِكَ بِآيةِ الْجَلْدِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ فَنَسَحَ ذَلِكَ بِآيةِ الْجَلْدِ فَقَالَ ﴿ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأْتَهُ جَلْدَةٍ ﴾

رواه أبو داود "٤٤١٣".

٣٤٧ه عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُذُوا عَنِي خُدُوا عَنِي خُدُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. وَالرَّجْمُ.

٣٤٣هـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

٥٣٤١ \_ قال الألباني: "حسن الاسناد ٣٧١١ ".

۱۶۲۲ مـ أخرجه: الترمذي "۱۶۳۶"، وأبوداود "۶۶۱۵"، وابـن ماجـة "۲۵۵۰"، وأحمـد "۲۲۲۷۶"، والدارمي "۲۳۲۷".

٥٣٤٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٦٤ ".

٥٣٤٤ \_ أخرجه: أبوداود "٤٤٣١، وأحمد "١١١٩، والدارمي "٢٣١٩".

٥٣٤٥ وفي رواية: قَالَ ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللَّهُ.

رواه أبو داود "٤٤٣١"

٣٤٦ و للسلم عن بريدة: أنه حَفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ إِمَّا لا فَاذْهَبِي اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَواللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لا فَاذْهَبِي اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَواللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لا فَاذْهَبِي كَمَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَّتْ أَتَنَهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتُهُ أَتَنَهُ بِالصَبِّيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتُهُ أَتَنَهُ بِالصَبِّيِّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَلَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهُ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيِّ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهُ اللَّهِ قَلْ إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَحَمُوهَا فَيَقْبِلُ خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأُسَهَا فَتَالَ مَهُلاً يَا خَالِدُ فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهُلاً يَا خَالِدُ فَسَمِع نَبِي اللَّهِ عَلَيْ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مُهُلاً يَا خَالِدُ فَلَى عَلَى وَجُهِ خَالِدٍ فَسَمِعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مُهُلاً يَا خَالِدُ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تُوبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَى عَلْقِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَوْلِي اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْع

٣٤٧ - وفي رواية: فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَـدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةٍ مَاعِزِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَوضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا خَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَت بَيْنَ أُمَّةٍ لَوسِعَتْهُمْ وَهُمْ جَلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمْ حَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَت بَيْنَ أُمَّةٍ لَوسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَرْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، بنحوه وفيه: قَالَ ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَرْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، بنحوه وفيه: فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَلَّى مِنَ الأَنْصَارِ حَلَى مَالِيقٍ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيْ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَحَمَهَا. لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَى رَضَاعُهُ يَا نَبِيَ اللَّهِ قَالَ فَرَحَمَهَا.

٥٣٤٥ ــ قال الألباني: "ضعيف مرسل ٩٥٤ ". أخرجه: مسلم "١٦٩٤"، والدارمي "٢٣١٩".

٣٤٣٦ ــ أخرجه: أبوداود "٢٢٤٤٠"، وأحمد "٢٢٤٤٠"، والدارمي "٢٣٢٤".

٣٤٧ \_ أخرجه: أبوداود "٤٤٤٢"، وأحمد "٢٢٤٤٠"، والدارمي "٢٣٢٤".

٣٤٨ عن أبي هُرَيْرة قَالَ جَاءَ الأسْلَمِي نَبِي اللهِ عَلَيْ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَرْأَةُ حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْ فَالَى فِي الْحَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكُمْ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِيْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِيْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ الْمُورودُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِيْ عَلَيْهِ حَلَالًا قَالَ فَمَا تُرِيدُ بِهِ لَمَا الزِّنَا قَالَ أَرِيدُ أَنْ اللهِ الْمُؤْلِي وَحَلَيْ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعَهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجَمَ وَجُمَ الْكُلْبِ فَسَكَتَ الْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجَمَ وَحُمَ الْكُلْبِ فَسَكَتَ وَنُو اللهِ قَالَ الْذِي سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجَمَ وَحُمَ الْكُلُونِ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانً وَفُلانً وَلَاللهِ مَنْ اللهِ مَالَ الْإِلَا فَكُلا مِنْ حِيفَةٍ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالا يَا نَبِيَ اللّهِ مَنْ عَرْضِ أَحِيكُمَا آنِقًا أَشَدُ مِنْ أَكُل مِنْهُ وَالَذِي نَفْسِي يَعْرَفُ إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْحَنَّةِ يَنْقَمِسُ فِيهَا. وواه أبوداود "٤٤٤" يَعْمِو إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْحَنَّةِ يَنْقَمِسُ فِيهَا. وواه أبوداود "٤٤٤"

وَ ٣٤٩ مَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّال عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِحْرِ أَبِي فَأَصَابَ حَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي اثْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَحْرَجًا فَأَتَاهُ، بنحوه وفيه: فَعَرَجَ يَشْتَدُ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيهِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ فَخَرَجَ يَشْتَدُ ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَبِدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيهِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَبِدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بُوطِيهِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَبِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلْهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلْهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُونَ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلاَ تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا هُلَا لَهُ وَاللَّهُ لَكُولُ وَلَاكُ لَهُ فَقَالَ هَا اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا لَقَلْهُ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ

• ٥٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيً قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْ عَنْكَ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ.

رواه مسلم "١٦٩٣"

٥٣٤٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٥٢ ". أخرجه: البخساري "٧١٦٧"، ومسلم "١٦٩١"، والسترمذي "٥٣٤٨"، وأحمد "٩٥٣٥".

٥٣٤٩ \_ قال الألباني: صحيح " ٣٧١٦ " - دون قوله: "لعله أن...". أخرجه: أحمد "٢١٣٨٤".

٥٣٥٢ \_ قال الألباني: "حسن ٣٧١٧". أخرجه: أحمد "٤٦٧٠".

٥٣٥٠ ــ أخرجه: البّخاري "٦٨٢٤"، والترمذي "١٤٢٧"، وأبوداود "٤٤٢٧"، وأحمد "٣٠٢٠".

٥٣٥١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

رواه الترمذي "١٤٢٩"

٣٥٥٥ و في رواية: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْجِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلاَّ تَرَكُتُمُوهُ وَجَنْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدِّ فَلا. لأبي داود" ٢٤٤٠. وَجَنْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدِّ فَلا. لأبي داود" ٢٤٤٠. وحمد من حَابِر أَنَّ رَجُلاً زَنِي بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِي ۗ إِنْ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْبِرَ أَنَّهُ مَرْحَنَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِي ۖ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْبِرَ أَنَّهُ مُحْمَلًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَّا لِيَرْكِ حَدِّ فَلا. لأبي داود" ٢٤٤٠. مُرَاقً فَأَمَرَ بِهِ النَّبِي ۖ عَنْ خَلِي الْمَالَةِ فَالْمَرَ بِهِ النَّبِي عَلَى الْمَوْدِ وَالْهُ وَالْمَرَ بِهِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرَاقِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَ الْمَالِهُ الْمَوْدِ وَالْهُ وَالْمَالَاقِ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٣٥٤ عن خَالِدِ بَنِ اللَّحْلاجِ أَنَّ اللَّحْلاجِ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السَّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يَقُولُ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌ حَذُوهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ قَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ قَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ اللهِ فَعَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرُنَا لَهُ حَتَّى أَمُرَ بِهِ فَرُحِمَ قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَا ثُمَ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَذَا فَعَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقُلْنَا وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ الْحَبِيثِ فَقَالَ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ الْحَبِيثِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْ الْحَبِيثِ فَقَالَ اللّهِ عَلْلُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْحَبَيْثِ فَقَالَ اللّهُ عَنْ الْمَالُولُ عَنِ الْعَلَوْلُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَنْ الْعَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ الْعَلَوْ الْمَالِمُ عَنِ الْعَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ الْعَلَوْ الْعَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْعَلَقَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

٥٣٥٥ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. هما لأبي داود "٤٤٣٥" موما لأبي داود "٤٤٣٥" موما لأبي أَفْقَامَ رَجُلُ فَقَالَ مَوْتُ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالًا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهِ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَا اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَا

٥٣٥١ ــ قبال الألباني: "صحيح ١١٥٥ ". أخرجه: البخاري "٦٨٢٠"، والنسائي "١٩٥٦"، وأبوداود "٣٤٤٠، وأبوداود

٥٣٥٣ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٩٥٦ ".

٥٣٥٤ \_ قالَ الألباني: "حسنَ الاسناد ٣٧٢٨". أخرجه: أحمد "١٥٥٠٤". (١)في المخطوط والمطبوع زيادة [ وهو الأن في الجنة]. ولم أجد هذه الزيادة.

٥٣٥٥ - قَالَ ٱلهَيثمي (٧٩٢٠): روّاه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه، وهو ضعيف.

بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَاخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَاخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّحْمَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّحْمَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدِّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَرْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَرْجُمْهَا وَالْبَحَارِي "١٨٢٨"

٥٣٥٧ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِي بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَي يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ وَقَالَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ عَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةً أَشْهُرٍ فَلا أَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ﴾ فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّة أَشْهُرٍ فَلا رَحْمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُحِمَتْ. رواه مالك. مَحْمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَاقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنِي بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُرَتُ أَنْ تُكُونَ زَنِي بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُرَتُ أَنْ تَكُونَ زَنِي بِامْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُرَتُ أَنْ تَكُونَ زَنِي بِعَلَاهُ فَيَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُرَتُ أَنْ تَكُونَ زَنِي بَوَالِكَ فَرَاكُونَ وَنَوى وَاللَّهُ وَالْمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُونَ أَنْ تَكُونَ زَنِي بِعَلَى الْسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمَوْ وَلَا لَا لَهُ عَلَى الْمَوْلِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْكَ فَلُكُونَ وَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولَ اللّهُ عَلْكُمُ أَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَكَ عَلْكُ أَمُو وَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِكُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

٥٣٥٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيًّ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَنَّهُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتُ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتُ كَذَب وَاللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

رَوْاهُ أَبُو دَاوِد "٤٤٦٧" نَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

٥٣٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنه قال قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّــنَ زِنَاهَـا فَلْيَجْلِدْهَـا وَلا يُتَرِّب ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَـوْ بِحَبْـلِ مِنْ وَلا يُتَرِّب ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَـوْ بِحَبْـلِ مِنْ وَلا يُتَرِّب ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَـوْ بِحَبْـلِ مِنْ وَلا يُتَرِّب ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَـوْ بِحَبْـلِ مِنْ شَعَرٍ.

٥٣٥٦ ــ أخرجه: مسلم "١٦٩٨"، والـ ترمذي "١٤٣٣"، والنساني "١٤١١"، وأبـوداود "٤٤٤٥"، وابـن ماجة "٢٥٤٩"، وأحمد "١٦٥٩، ومالك "٢٥٥١"، والدارمي "٢٣١٧".

٥٣٥٨ - قال الألباني: "صحيح ٣٧٤٩ ". أخرجه: أحمد "٢٢٣٦٨".

٥٣٥٩ \_ قال الألباني: "منكر ٥٣٥ ".

<sup>•</sup> ٣٦٥ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٤٤"، والترمذي "١٤٤٠"، وأبوداود "٤٤٧٠"، وابن ماجة "٢٥٦٥"، وأحمد "٥٦٥ - ١٦٥٩٥"، وأحمد "٢٣٢٥"، ومالك "١٦٥٩٤"، والدارمي "٢٣٢٦".

٣٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيً قَالَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ثَلاثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. ثَلاثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. وَلا يُعَيِّرُهُا وَلَيْبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. ثَلاثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

٥٣٦٢-وفي أخرى: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها الحدولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحدولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحدولا يثرب عليها ثم إن زنت فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر.

٥٣٦٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَحَرَتْ جَارِيَةٌ لِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ فَقَالَ يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَنْطَلِقْ فَأَقِيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَفَرَغْتَ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ.

٥٣٦٤ وفي رواية: لا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ. هما لأبي داود "٤٤٧٣". ٥٣٦٥ عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِيَّ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشِ فَحَلَدْنَا وَلائِدَ مِنْ وَلائِدِ الإمَارَةِ حَمْسِينَ حَمْسِينَ فِي

الزِّنَا.

٣٦٦٥ عن أبي هريرة: قضى رسول الله ﷺ أن على العبد نصف حـد الحـر فـى الحد الذى يتبعض كزنا البكر والقذف وشرب الخمر. رواه رزين.

٣٦٧هـ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإَمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْحُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا.

البخاري تعليقا.

٣٦٨ ٥٣ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ الْمَرَأَةُ خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْلَهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهِ عَلَى عَل

٣٦١ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٧٥٢". أخرجه: البضاري "٦٨٣٩"، ومسلم "١٧٠٤"، والمترمذي "٣٦٦" والمترمذي "١٤٣٣"

٣٦٦٥- أخرجه: البخارى "٢١٥٢"، مسلم "١٧٠٣"، الترمذّي" ١٤٤٠"، أبوداود" ٩ ٤٤٦"، ابن ماجة" ٥٣٦٢- أخرجه: البخاري "١٥٦٤"، الدارمي "٢٣٢٦".

٣٦٣٥ ــ قال الألباني: صحيح "٣٧٥٥". أخرجه: مسلم "١٧٠٥"، الترمذي "١٤٤١"، أحمد "١٣٤٣". ٣٦٤ – هذه الرواية غير موجودة عند الشيخ ناصر الدين الألباني .

٥٣٦٩ ـ عن عبد الكريم قال: نبئت عن علي وابن مسعود: في البكر تستكره على نفسها: أن للبكر مثل صداق احدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها .

رواه الطبراني في الكبير"٩٦٩٦" بانقطاع.

• ٣٧٠ عن عبد الكريم: أن علياً وابن مسعود، قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكراً فعشر ثمنها وإن كانت ثيباً فنصف عشر ثمنها. للكبير "٩٦٩٧"

بِهِ ٥٣٧١ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِي عُمَرُ بِمَخْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ يُرخَمَ وَانُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَانُ هَذِهِ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَانُ هَذِهِ قَالُوا مَخْنُونَةُ بَنِي فُلان زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّى يَبْرَأ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّى يَبْرَأ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَحَعَلَ يُكَثِّرُ. لابى داود "٣٩٩٤" قَالَ لا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشِبُ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه الترمذي "٢٧٤ اللهِ عَلَى الله عَنْ أَيْهُ أَنْهُ أَدْبَرَهُ بَعْضُ أَصْدَابٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَى الله عَلْهُ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبُ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه الترمذي "٣٧٢ اللهِ عَلْهُ الله عَنْ أَيهُ أَنْهُ أَحْبَرَهُ بَعْضُ أَصْدِعَلَ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَدْمُونَ أَنْهُ أَمْ عَلْ عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ النَّذَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَصْدُونَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَنْكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَصْدُونَ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ فَرَحُلُونَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ فَا فَرَحُلُتُ عَلَى عَلْمَ فَا فَيَعَلَى عَلْمَ فَا فَا لَا عَلَى عَلْمَ فَا فَا فَالْمَامَةُ بَلِي اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ الْمَنْ أَلَالَهُ عَلَى عَلْمَالَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى الْمُعَلِي فَا الْعَلْمُ الْم

٥٣٦٨ ـ قال الألباني:حسن"١١٧٥ " دون قوله "ارجموه"والارجح انه لم يرجمه.أخرجه:أحمد "٢٦٦٩٨" و٣٦٩ ـ ٣٢٦٩٨ .

٥٣٧٠ \_ قال الهيئمي (١٠٦٢٨): رواه الطبراني بإسناد الذي قبله وهو منقطع.

٥٣٧١ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٦٩٩". أخرجه: أحمد "١٣٦٤".

٥٣٧٢ ــ قال الألباني: "صحيح ١١٥٠ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٠٤٢"، وأحمد "١٣٦٤".

جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهُسُّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِلَكِ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَ بَلَكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُو فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُو فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُو فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُو اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَاكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَاكُ وَالَمُ وَاللَّهُ وَرَحِمَهُ لَنَاهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْ بِإِثْكَالُ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِنَا عَلَى عَظْمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ بِإِثْكَالُ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِرَمُانَتِهِ وَخَفَقْفَ عَنْهُ. وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَخَفَقْفَ عَنْهُ. وَالْمَانِي وَخَفَقْفَ عَنْهُ.

٥٣٧٥ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ عَلَدُهُ مِائَةً. رُواه أبوداود "٤٤٥٨" رَحَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً. رُواه أبوداود "٤٤٥٨" وَحَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتُهَا لَلّهِ ﷺ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِحَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَأَرْجُمْهُ.

رواه النسائي "٣٣٦٢".

٣٧٧هـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَـةَ امْرَأَتِـهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَـانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِـيَ لَـهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا.

٣٧٨هــ وفي رواية: فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا. واه أبو داود "٤٤٦٠"

٥٣٧٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٥٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٧٤"، وأحمد "٢١٤٢٨".

٥٣٧٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٥٠٠٢ ".

٥٣٧٥ ـ قال الألباني: "ضعيف ٩٦١ ". أخرجه: الـترمذي "١٤٥١"، والنسائي "٣٣٦٢"، وابـن ماجـة "٢٣٥٠"، وأحمد "١٧٩٣٠"، والدارمي "٢٣٢٩".

٥٣٧٦ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢١٧ ". أُخرَّجه: الترمذي "١٤٥١"، وأبوداود "٤٤٥٩"، وابن ماجة "٢٥٥١"، وأحمد "١٧٩٣٠"، والدارمي "٢٣٢٩".

٣٧٧ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢١٨". أخرجُه: أبوداود "٤٤٦٠"، وابن ماجة "٢٥٥٢"، وأحمد "١٩٥٥٦" ٣٧٨ ـ قال الألباني: "ضعيف ٩٦٤ ". أخرجه: النسائي "٣٣٦٤"، وأحمد "١٩٥٥٦".

رواه أبو داود "٤٤٥٦":

٣٨١هـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَــالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

رواه الترمذي"١٣٦٢"`

٥٣٨٢\_ وفي رواية: عَمِّي بدل حالي، وفيها: أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. رواه النسائي "٣٣٣"

۵۳۸۳ عن ابن عباس، رفعه: من وقع على ذات محرم، أو قال: من نكح ذات محرم فاقتلوه.

٥٣٨٤ عن ابن عباس، رفعه: لايدخل الجنة من أتى ذات محرم .

رواه الطبراني في الكبير"١١٠٣١".

٥٣٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ. وواه أبو داود "٤٤٩٣".

قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فصح أنه لثلاثة

٥٣٨٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٤٣". أخرجه: الترمذي "١٣٦٢"، والنسائي "٣٣٣٣"، وابن ماجة "٢٢٠٠"، وأحمد "٢٦٠٤"، والدارمي "٢٢٣٩".

٥٣٨١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٩٨". أخرجه: النسائي "٣٣٣٢"، وأبوداود "٤٤٥٧"، وابن ماجة "٢٦٠٧"، وأحمد "٢٦٠٧"، والدارمي "٢٢٣٩".

٥٣٨٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣١٢٤ ". أخرجه: المترمذي "١٣٦٢"، وأبوداود "٤٤٥٧"، وابن ماجة "٢٦٠٧"، وأحمد "٢٦٠٧"، والدارمي "٢٢٣٩".

٥٣٨٤ \_ قال الهيثمي (١٠٦٢٠):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حسان الكوفي، وهو ثقة.

٣٨٦٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ وَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمُّ.

# الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

٣٨٧هـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي التَّوْرَاةِ فِي التَّوْرَاةِ فِي التَّوْرَاةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونَ فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُمْ وَيُجْلَدُونَ.

٣٨٨هـ وفي رَواية: قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ ﴿ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَـا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾. الله ١٥٤٣"

٥٣٨٩ وفي رواية: قَالُوا نُسَوِّدُ وَجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُحَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ وَقَرَأً مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ وَهُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى آية الرَّجْمِ فَقَلَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا وَمَا وَرَاءَهَا لَيُهُ اللَّهِ بَنُ سَلامٍ وَهُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى آية الرَّجْمِ فَقْلَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا فَيَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ وَهُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى آية الرَّغْمِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَن آيةُ الرَّجْمِ فَقَلَمُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَن رَجْمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بَنَفْسِهِ. وواه مسلم "١٦٩٩"

• ٥٣٩ عنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْ ارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَ اهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِسَادَةً فَحَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ بِالتَّوْرَاةِ فَأْتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ

٥٣٨٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٧١ ". أخرجه: أحمد "٩٣٢١".

٥٣٨٧ ـ أخرجه: مسلم "٩٩٩"، وأبوداود "٤٤٤٩"، وابن ماجة "٢٥٥٦"، وأحمد "٦٣٤٩"، ومالك "١٥٥١"، والدارمي "٢٣٢١".

٥٣٨٨ ــ أخرجــه: مسلم "١٦٩٩"، وأبوداود "٤٤٤٩"، وابن ماجـة "٢٥٥٦"، وأحمد "٦٣٤٩"، ومالك "١٥٥١"، والدارمي "٢٣٢١".

٥٣٨٩ ــ أخرجه: البخاري "٧٥٤٣"، والـترمذي "١٤٣٦"، وأبـوداود "٤٤٤٩"، وابـن ماجــة "٢٥٥٦"، وأحمد "٦٣٤٩"، ومالك "١٥٥١"، والدارمي "٢٣٢١".

فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ، بنحوه. رواه أبوداود "٤٤٤٩"

٣٩١ هَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَــذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِتَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْم قَبلْنَاهَا وَاحْتَجَحْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ قَالَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلِ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ قَالُوا يُحَمَّمُ وَيُحَبَّهُ وَيُحْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارِ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شَابٌ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلِي السَّكَتَ أَلَظٌ بِهِ النِّشْدَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التُّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا أُوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ قَالَ زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَحْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا لا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجيءَ بصَاحِبكَ فَتَرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي النَّهِي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبَيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ. رواه أبوداود"٥٤٥" ٥٣٩٢ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلُ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا فَقَالَ ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجدَان أَمْرَ هَذَيْن فِي التُّوْرَاةِ قَالًا نَحِدُ فِي التُّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأُوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْحِهَا مِثْلَ الْمِيل فِي الْمُكْحُلَةِ رُحِمَا قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا قَالًا ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكُرهنَا الْقُتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُواْ ذَكَرَهُ فِي فَرْجَهَا مِشْلَ رواه أبوداود "٤٤٥٢" الْمِيل فِي الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ برَجْمِهِمَا.

<sup>.</sup> ٥٣٩٠ ــ قال الألباني: "حسن ٣٧٣٩ ". أخرجه: البخاري "٧٥٤٣"، ومسلم "١٦٩٩"، والمترمذي "٥٣٦ ". والمنزمذي "٢٣٢١". "١٤٣٦"، وابن ماجة "٢٥٥٦"، وأحمد "٦٣٤٩"، ومالك "١٥٥١"، والدارمي "٢٣٢١". ٥٣٩١ ــ قال الألباني: "ضعيف ٩٥٩ ". أخرجه: أحمد "٧٧٠٣".

٥٣٩٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٤٠ ". أخرجه: مسلم "١٧٠١"، وأحمد "١٤٧٣١".

٥٣٩٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَـوْمِ لُـوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِ. وَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِ.

٥٣٩٤ عن ابن عباس، أن علياً أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطاً. رواه رزين ٥٣٩٥ عن ابن مسعود وأبي هريرة، رفعاه: ملعون من عمل عمل قوم لوط.

#### رواه رزين

عدمان وزيد بن حسن عدا لله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن يذكرون: أن عثمان: أتى برحل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود؟ أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بأهله فاحلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله على يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة.

٣٩٧هـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ الرَّهِ اللهِ ﷺ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ الرَّهِ الرَّمَذِي "١٤٥٧" . أُوطٍ.

٥٣٩٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ المُرَأَةُ فِي الدُّبُر.

٣٩٩هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ تُلِقَ لِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكُلَ لَحْمُهَا وَقَدْ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكُلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

رواه أبوداود "٤٤٦٤"

٠٠٠ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ.

رواه أبوداود "٤٤٦٥":

٥٣٩٣ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٧٧ ". أخرجه: أبوداود"٤٤٦٢"، ابن ماجة "٢٥٦١"، أحمد "٢٧٢٢". ٥٣٩٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١١٧٧)رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي، وقد صرح بالسماع، وفيه من لم أعرفه ٥٣٩٧ \_ قال الألباني: "حسن ١١٧٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٦٣".

٥٣٩٨ ـ قال الألباني: "حسن ٩٣٠ ".

٥٣٩٩ ـ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٧٤٧ ". أخرجه: الترمذي "١٤٥٥".

٥٤٠٠ \_ قال الألباني: "حسن ٣٧٤٨ ". أخرجه: الترمذي "٢٣٩٦".

٤٠١ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. رواه الترمذي "٣١٨١" وَتَلا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. رواه الترمذي "٣١٨١" د د د د د تَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ قَالَ النّفَيْلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.
 حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.

٣٠٤ مَـ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ حَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ ابْنَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ الْخَوْرِينَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

٤ . ٤ ٥ ـ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانِ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخِرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا
الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخِرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا
الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخِرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا
الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخِرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا

٥٠٤٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُ ودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ. عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ. [وهويعلم]. (١)

### حد السرقة وما لا حد فيه

٢٠٥٥ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ عَهْدِ النَّبِي ﷺ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ مِجَنَّ عَهْدِ النَّبِي ﷺ إِلاَّ فِي ثَمَن مِجَنَّ مِجَنَّ عَهْدِ النَّبِي ﷺ إلاَّ فِي ثَمَن مِجَنَّ مَحَدَّ عَنْ عَائِشَةً أَوْ تُرْسٍ.

٧٠٥ هـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِحَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ وَبُعُ دِينَارٍ. وَوَاهِ النسائي "٤٩٣١"

٥٤٠١ \_ قال الألباني: "حسن ٢٥٤٢ ". أخرجه: البخاري "١٤١٤"، ومسلم "٢٧٧٠"، وابن ماجة "٢٠٦٧"، وأحمد "٢٥٠٩٥".

٢٠٤٥ \_ قال الألباني: "حسن ٣٧٥٧". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٦٧"، وأحمد "٢٦٥٣١".

٥٤٠٥ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٤٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٦٨".(١) هذه الزيادة من قول أهل العلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يشر إلى ذلك المؤلف.

٥٤٠٦ \_ أخرجه: مسلم "١٦٨٥"، والنترمذي "٥٤٤١"، والنسائي "١٤٤١"، وأبوداود "٤٣٨٣"، وابن ماجة "٢٥٨٥"، وأجمد "٢٥٦١، ومالك "١٥٧٥"، والدارمي "٢٣٠٠".

٨٠٥ ٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحَنِّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
رواه مسلم "١٦٨٦"

9 . ٤ ٥ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أَتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتُ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِهَا عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتُ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِهَا عُثْمَانُ بَدَهُ.

رواه مالك "١٥٧٤".

٠١٠ ٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَـدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا وَيَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ.

رواه البخاري "٦٧٨٣"

211 هـ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ أَتِي بِلِصٌ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهَ وَتُعِيءَ بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ مَّ يُعْدِدُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ مَا يَعْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تُن عَلَيْهِ ثَلَاثًا اللَّهُمَّ تُن عَلَيْهِ ثَلَاثًا.

مَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا وَمَنْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ بَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَتَسْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَتَسْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. وواه البحاري "٣٤٧٥"

٥٤٠٧ ــ قال الألباني: حسن صحيح الاسناد " ٤٥٧٩ ". أخرجه: البخاري "٦٧٩٤"، ومسلم "١٦٨٥"، وللنادي "١٤٤٥"، وأبسوداود "٤٣٨٤"، وابسن ماجسة "٢٥٨٥"، وأحمد "٢٥٦١٠، ومسالك "١٥٧٦"، والدارمي "٢٣٠٠".

٥٤٠٨ ــ أخرجه: البخاري "٦٧٩٨"، والترمذي "٤٤٦"، والنسائي "٤٩١٠"، وأبـوداود "٤٣٨٦"، وابـن ماجة "٢٥٨٤"، وأحمد "٦٢٨١"، ومالك "٢٧٥٢"، والدارمي "٢٣٠١".

١٤١٠ ـ أخرجه: مسلم "١٦٨٧"، والنسائي "٤٨٧٣"، وابن ماجة "٣٨٥٣"، وأحمد "٧٣٨٨".

٥٤١١ - قالُ الألباني: "ضعيف ٩٤٣". أخرجه: النساني "٤٨٧٧"، وابن ماجهة "٢٥٩٧"، وأحمد "٢٢٠٠٢"، وألدار مي "٢٣٠٣".

٥٤١٢ ــ أخرجه: مسلم "١٦٨٨"، والترمذي "١٤٣٠"، والنسائي "٤٩٠٣"، وأبوداود "٤٣٧٣"، وابن ماجة "٢٥٤٧"، وأحمد "٢٤٧٦٩"، والدارمي "٢٣٠٢".

عَهْدِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأَنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيُّ فِي غَزْوَةِ الْفَتْح.

٤١٤ هـ وفي رواية: كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. وفيه: ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. وفيه: ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ بَيْلُكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَوْبَتُهَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وواه البحاري "٤٣٠٤"

١٤٥٥ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسةِ الْحَبَلِ فَقَالَ هِي مَرَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنَ الْمَاشِيةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِحَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالِ قَالَ يَا الْمِحَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالِ قَالَ يَا الْمِحَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْء مَنَ الْمِحَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلِّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنَ المُحَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِحَنِّ فَفِيهِ أَوْمَ الْمَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِحَنِّ فَفِيهِ أَلْهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْء أَوْمَ الْمُحَرِينِ فَاللَّهُ مِثَلُهُ وَمَا لَمْ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِحَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالُ وَلَا لَمُ عَلَى الْمُحَلِينَ فَعَا لَهُ مَنْ الْمِحَنِ فَلِيهِ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَحَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْمَرِينِ فَبَلَعْ ثَمَنَ الْمِحَنِ فَفِيهِ وَمَا لَمْ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِحَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالً

رواه النسائي "٩٥٩٤":

4 ١٨ ٥ ٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَحَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ

٥٤١٣ ـ أخرجه: البخاري "٦٨٠٠"، والترمذي "١٤٣٠"، والنسائي "٤٩٠٣"، وأبـوداود "٤٣٧٣"، وابـن ماجة "٢٥٤٧"، وأحمد "٢٤٧٦٩"، والدارمي "٢٣٠٢".

٤١٤٥ ــ أخرجه: مسلم "١٦٨٨"، والمترمذي "٣٠٠ "، والنسائي "٤٩٠٣"، وأبوداود "٤٣٧٣"، وابسن ماجة "٢٥٤٧"، وأحمد "٢٤٧٦٩"، والدارمي "٢٣٠٢".

٥٤١٥ ــ قال الألباني: "صُحيح ٣٦٩٦". أخرجه: النسائي "٤٨٩٩"، وأحمد "٢٤٧٦٩".

١٦٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٥٤٠ ". أخرجه: أبوداود "٤٣٩٥".

٤١٧ - قال الألباني: "حسن ٤٥٩٤ ". أخرجه: النرمذي "١٢٨٩"، وأبوداود "٤٣٩٠"، وأحمد "٦٦٤٨"

مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَحَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْسِنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا حَدَي وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلامًا لِي وَهُو يُرِيدُ وَالْكَثَرُ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلامًا لِي وَهُو يُرِيدُ قَطْعَةُ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَمْشِي مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَمَشَى مَعِي إلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَمَا أَنْتَ مَعْ وَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ أَحَذْتَ غُلامًا لِهَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَمَا أَنْتَ صَائِعٌ بِهِ قَالَ أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ لا قَطْعَ فِي صَائِعٌ بِهِ قَالَ أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ لا قَطْعَ فِي صَائِعٌ بِهِ قَالَ أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَمْ وَالْ بَالْعَبُدِ فَأَرْسِلَ (١). وقاه مالك "٥٨٣ الله عَلَى الْمَوالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المِعْتُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُولُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِي المُعْلِقُ المُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعَلِي المُعْلَى المُولِ المُعْلِقُ المُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُلْ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولِ المُعْلِقُ المُولُ اللهُ

٩ ١ ٤ ٥ - عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

٥٤٢٠ عن عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَحَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَيْنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ سَاغِبًا وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ.

رواه أبوداود "۲۲۲۰"

٤٢١ ٥ ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مَاشِيَةَ امْرِئَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاشِيعَ الْمَرْئُ بِغِيْرِ إِذْنِهِ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيعَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيعَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. وَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلا يَحْلُبَنَ أَحَدٌ مَاشِيعَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. وَاللّهُ عَلَيْكُونُ لَهُمْ ضَرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلا يَحْلُبَنَ أَحَدٌ مَاشِيعَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

٢٢ ٥ ٥ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَ وَلِنْ النَّبِي عَلَي عَالِي قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدُ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدُ

٥٤١٨ \_ أخرجه: الترمذي "١٤٤٩"، والنسائي "٤٩٦٨"، وأبوداود "٤٣٨٨"، وابسن ماجــة "٢٥٩٣"، وأحمد "١٦٨٣٠"، والدارمي "٢٣٠٩". (١) في المخطوط زيادة [وجلده جلدات] ولم أجدها.

٥٤١٩ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٧٦١ ". أخرجُه: النساني "٤٩٧٥"، وَأَبُودَاوِد "٤٣٩٢"، وابن ماجة "٢٣١٠"،

٠٤٢٠ ـقال الألباني:"صحيح ٢٢٨١".أخرجُه: ّالنسائي "٥٤٠٩"، وابن ماجة "٢٢٩٨"، وأحمد "١٧٠٦٧" ٥٤٢١ ـأخرجه:مسلم "١٧٢٦"،وأبوداود"٢٦٢٣"، وابن ماجة "٢٣٠٢"،وأحمد "١٧١٥"، ومالك "١٨١٢"

فَلْيُصَوِّتُ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُجِبْـهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ.

١٤٢٣ هـ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الْجُوعُ قَالَ لا تَرْمِ النّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الْجُوعُ قَالَ لا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللّهُ وَأَرْوَاكَ.

رواه الترمذي "١٢٨٨"

رواه أبوداود "۲۲۲۲"

٤٢٤ ٥ ـ و في رواية: اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ.

٥٤٢٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً.

رواه الترمذي "١٢٨٧"

٤٢٦ هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا سَرَقَ فَقَالَ سَرَقَ مِرْآةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا سَرَقَ فَقَالَ سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُونَ دِرْهَمًا فَقَالَ عُمَرُ أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ لَإِمْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُونَ دِرْهَمًا فَقَالَ عُمَرُ أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

رواه مالك "١٥٨٤".

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَقُطِع ثُمُّ جِيء بِهِ الثَّانِيَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَقُطِع فَأْتِي بِهِ الثَّالِثَة فَقَالَ اقْتُلُوه قَالُوا يَا رَسُولَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطُعُوهُ فَقُطِع فَأْتِي بِهِ الثَّالِثَة فَقَالَ اقْتُلُوه قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْتُلُوه قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْتُلُوه قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْتُلُوه قَالَ اقْتُلُوه قَالَ اقْتُلُوه قَالَ اقْتُلُوه قَالَ اقْتُلُوه قَالَ اللهِ إِنَّمَا اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّمَا اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّمَا اللهِ إِنَّمَا اللهِ إِنَّا اللهُ اللهِ إِنَّمَا اللهِ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ الللهُ اللهُ ال

٥٤٢٨ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ فَكَانَ يُصلُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ آبُو بَكْرٍ وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا

٥٤٢٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٠٤٢ ". أخرجه: أبوداود "٢٦١٩".

٥٤٢٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٢٠ ". أخرجه: أحمد "١٩٨٣٠".

٥٤٢٤ ... قال الألباني: "ضعيف ٦٤٥ ". أخرجه: الترمذي "١٢٨٨"، وابن ماجة "٢٢٩٩".

٥٤٢٥ \_ قالَ الألباني: "صحبح ١٠٣٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٣٠١".

٥٤٢٧ ... قال الألباني: "حسن ٢٧١٠". أخرجه: النسائي "٤٩٧٨".

لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعِ زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ حَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعِ زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ عَلَيْهِ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ.

رواه مالك "١٥٨١".

٧٤ ٥ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَشْقُ عَلَيْكَ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لِأُغَرِّمَنَكَ غُرْمًا يَشُقُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لِأُغَرِّمَنَكَ غُرْمًا يَشُقُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لِأُغَرِّمَنَكَ غُرْمًا يَشُقُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ الْمُزَنِيُّ قَلْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبُعِ مِائَةِ ثُمَّ قَالَ الْمُزَنِيُّ قَلْ الْمُزَنِيُ قَلْ الْمُزَنِيُّ قَلْ اللّهِ الْمُنَانِيُّ وَاللّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبُعِ مِائَة ورْهَم فَقَالَ الْمُزَنِيُّ قَلْ اللّهُ وَاللّهِ الْمُنَالِقِ الْمُورَنِيُّ اللّهُ الْعَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٣٠ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَسَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ لا تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. [وكذالك قضى عمر بن عبدالعزيز] (١).

٣١١ ٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ. رواه النسائي"٠ ٤٩١

٤٣٢ ٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى وَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

رواه إبن ماجة "٢٥٩٠ " بضعف ُ

٣٣٣ ٥ - عَنْ أَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيِّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعً فَاتَّهَمُوا أَنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتُوا النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَحَبَسَهُمْ آيَّامًا ثُمَّ

١٥٤٢٩ (١) لا توجد في المخطوط.

٥٤٣٠ هذه الزيادة من المؤلف رحمه الله.

٥٤٣١ \_ قال الْأَلْباني: "ضعيف ٧٧١ ". أخرجه: أبوداود "٤٤١٢"، وابن ماجة "٢٥٨٩".

٥٤٣٢ ـ قال الألباني: "ضعيف ٥٦٤ ".

خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتُوا النَّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانَ فَقَالَ النَّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَصْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَرْبَهُمْ فَقَالُ هَذَا حُكُمُ اللَّهِ طُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكُمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظَهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكُمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُكْمُ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

٤٣٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ عَلَى الْمَيْتِ بَيْتَهُ.

### رواه أبو داود "٤٤٠٩"

٥٣٥ هـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يُغَـرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

٣٦٦ ٥ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَكِ الرَّجُلِ عَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَها بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ اللهُ عَيْرِ الْمُتَّهُمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَها بِمَا اشْتَرَاها وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى أَنَهُ إِنْ اللهِ عَيْرِ الْمُتَهُمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَها بِمَا اشْتَرَاها وَإِنْ شَاءَ اللهِ عَيْرِ الْمُتَهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَبِعَ سَارِقَهُ وَقَضَى إِنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَيْرِ الْمُتَهُمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَها بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ النَّهَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَضَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٧٧ ٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَـدِ فِي عُنُقِ السَّنَّةِ هُوَ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُـمَّ أَمَرَ بِهَـا فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ.

وَهُ التَّرَمَذِي "١٤٤٧" وَهُ التَّرْمَذِي "١٤٤٧"

٤٣٨ ٥ ـ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ لا تُقْطَعُ الأَيْـدِي فِي السَّفَر.

٥٤٣٣ ـ قال الألباني: "حسن ٣٦٨٣ ". أخرجه: النساني "٤٨٧٤".

٥٤٣٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٠٩ ". أخرجه: أحمد "٢٠٨١٨".

٥٤٣٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٧٤ ".

٥٤٣٦ ـ قال الألباني: صحيح الاسناد " ٤٣٦٤ " - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير".

٥٤٤١ ــ أخرجه: البخاري "٦٧٧٦"، والترمذي "١٤٤٣"، وأبوداود "٤٤٧٩"، وابن ماجمة "٢٥٧٠"، وأحمد "١٣٤٦٨"، والدارمي "٢٣١١".

٥٤٣٧ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٤٠ ". أخرجه: النساني "٤٩٨٣"، وأبوداود "٤٤١١، وابن ماجة "٢٥٨٧"، وأحمد "٢٣٤٢٨".

٥٤٣٨ سـ قبال الألباني: "صنحيح ٢٦١٠ ". أخرجه: المترمذي "١٤٥٠"، وأبوداود "٢٤٠٨"، وأحمد "١٢٧٤"، وأحمد "١٢١٧٤"،

9٣٩ ٥ ـ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدًا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالاً أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

للبخاري تعليقا.

### حد شُرب الخمر

٤٤٥ عن أنس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ ﷺ وَاللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ وَاللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ وَاللَّهُ عَنْـهُ أَنْ النَّبِي الْحَمْرِ بِالْحَرِيةِ وَاللَّهُ عَنْـهُ أَنْ النَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

٤٤١ هـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَا أَتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَحَلَدَهُ بِحَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

رواه مسلم "١٧٠٦".

٢٤٢ هَ - عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْحَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

رواه مالك "۱۵۸۸".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنِ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي وَهُوَ بِحُنَيْنِ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي الْحَمْرِ أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ ارْفَعُوا فَرَفَعُوا فَتُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَمْرِ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ أَلْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُمُوا اللَّهِ عَلَيْ الْحَدَّ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

رواه أبو داود "٤٤٨٨":

٤٤٤ هـ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

رواه الترمذي "١٤٤٤"

٥٤٤٠ ــ أخرجه: مسلم "١٧٠٦"، والترمذي "١٤٤٣"، وأبوداود "٤٤٧٩"، وابن ماجــة "٢٥٧٠"، وأحمـد "٨٤٦٨"، والدارمي "٢٣١١".

٥٤٤٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٦٧ ". أخرجه: أحمد "١٨٦٠٣".

٤٤٤٥ قال الألباني: "صحيح ١٦٦٩". أخرجه: أبوداود "٤٤٨٢"، وابن ماجة "٢٥٧٣"، وأحمد "١٦٤١٧"

٥٤٤٥ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأْتِيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتِيَ بِهِ فَحَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةٌ.

رواه أبو داود "٥٤٤٥":

257 هـ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلان رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ مِنْ فُلان رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.

رواه مالك "١٥٨٧".

٧٤٤٧ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ قَـدْ خُلِّـلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ.

عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَتِي بَالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ بَالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَولَّى يَا عَلِي قُمْ فَاجْلِدهُ فَعَلَا الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَولَّى يَا عَلِي قُمْ فَاجْلِدهُ فَعَلَا الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَولَّى قَارَهَا فَكَانَهُ وَحَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفَرِ قُمْ فَاجْلِدهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى قَالَ عَلْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفَرِ قُمْ فَاجْلِدهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَعْ أَرْبَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ اللّهِ بْنَ جَعْفَرِ قُمْ فَاجْلِدهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌ يَعُدُّ حَتَّى بَعُمْ أَرْبَعِينَ وَعُلَدَ أَبُو بَكُل أَنْهُ وَحَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَعْتَى اللّهِ بْنَ جَعْفَرِ قُمْ فَاجْلِدهُ وَعَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُ حَتَّى بَلَا عَلَى اللّهِ بْنَ جَعْفَر قُمْ فَاجْلِدهُ وَعَلَى أَرْبُعِينَ وَعَلَى أَرْبُعِينَ وَعَلَدَ أَبُو بِي أَنْ أَنْهُ وَكُلُ سُنَةً وَهَذَا أَحْبُ إِلَى إِلَى اللّهُ إِنْ بَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو مِنَا أَمُنْ إِنْ الْمُعْ فَيْ وَهُ اللّهِ اللّهِ بَا عَلْمَ لَا اللّهِ بُنَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٤٩ ٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقِتْ فِي الْحَمْرِ حَدًّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِي يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِي يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَصَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا الْعَبَّاسِ الْفَلَتَ فَدَحَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَا اللَّهَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَي الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي اللَّهِ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَعَلَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي اللَّهِ فَالْكُولُ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَي الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَعَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى الْعَبَاسِ الْفَاتِ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلللَّهِ عَلَى الْعَبَاسِ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَةُ فَذُكُولَ فَلِقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبَاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبَاسِ فَالْتَوْمَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٤٤٥ \_ قال الألباني: "ضعيف مرسل ٩٦٨ ".

٥٤٤٧ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٥٢٦٥ ".

٥٤٤٨ ــ أخرجه: أبوداود "٤٤٨١"، وابن ماجة "٢٥٧١"، وأحمد "١٢٣٤"، والدارمي "٢٣١٢".

٥٤٤٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٦٦ ". أخرجه: أحمد "٢٩٥٧".

، ه ٤٥ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجَدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَمُوتَ فَأَجَدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَمُوتَ فَأَجَدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَسُنَّهُ.

٥٤٥١ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُمْرِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَدْ حَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. رواه مالك "١٥٨٩". عُمَرَ قَدْ حَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وواه مالك "١٥٨٩". عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةً فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا. الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا. رواه النسائى "٢٧٦٥".

٣٥٤٥ عنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ اسْمُهُ عَبْدَاللَّهِ وَكَانَ يُطَوِّ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى كَانَ السَّمَةُ عَبْدَاللَّهِ وَكَانَ يُطَوِّ وَكَانَ النَّبِي عَلَى قَدْ حَلَدَهُ فِي وَكَانَ يُلقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَكَانَ النَّبِي عَلَى قَدْ حَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى الشَّرَابِ فَأَتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَعَلِي لا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

رواه البخاري "٦٧٨٠".

٤٥٤هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتِيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالسَّامَ وَلَيْنِ اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَالْمَالَ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَ الْحَدَالِ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَ الْحَدَالِ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ الْعُودَاوِد "كَاكِمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>.</sup> ٥٤٥ \_ أخرجه: مسلم "١٧٠٧"، وأبوداود "٤٤٨٦"، وابن ماجة "٢٥٦٩"، وأحمد "١٠٨٧". ٥٤٥٢ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٤٣٦ ".

٥٤٥٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٥٨ ". أخرجه: البخاري "٦٧٨١"، وأحمد "٢٩٢٦".

٥٥٥ عن النعمان بن بشير، رفعه: من حلد حداً في غير حد فهو من المعتدين. رواه الطبراني في الكبير بخفي.

### كتاب الأطعمة

# آلات الطعام وآداب الأكل من تسمية

# وغسل باليمين ومما يلى واللعق وغير ذلك

٢٥٤هـ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

٧٥٤٥ مـ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلا أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ قِيلَ لِقَتَادَةً فَعَلامً كَانُوا يَـأْكُلُونَ قَـالَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ قِيلَ لِقَتَادَةً فَعَلامً كَانُوا يَـأْكُلُونَ قَـالَ عَلَى السُّفَر.

رواه البخاري "٥٣٨٦" السُّفَر.

٨٥٤ ٥ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ النَّقِيَّ مَنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّ مَنَا حِلُ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ مَنَا حِلُ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيً مَنَا حِلُ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيً مَنَا حِلُ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنَا حِلُ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنَا حَلُ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنَا حِلْ قَسَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنَا حَلُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَا كُنُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْ حَينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَا كُنُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْ حَينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَا كُنُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْ حَينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَا كُنْتُمْ تَالْكُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْ مَنْ مَنْ حَيْلَ اللَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَمَا بَقِي ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ

رواه البخاري "٢١٣٥"

٥٤٥٥ ـ قال الهيثمي (١٠٦٩٢):رواه الطبراني وفيه محمد بن المحسين النصاص، والوليد بن عثمان خال مسعر، لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات.

٥٤٥٦ \_ أخرجه: الترمُذي "٣٣٦٦"، وابنُ ماجة "٣٣٣٩"، وأحمد "١٣١٩٨".

٥٤٥٧ \_ أخرجه: التَرَمذي "٢٣٦٣"، وابن ماجة "٣٣٣٩"، وأحمد "١٣١٩٨".

٥٤٥٨ ــ أخرُجه: التَرْمذيُّ "٢٣٦٤"، وأبن ماجة "٣٣٣٥"، وأحمد "٢٢٣٠٧".

٥٥٥ هـ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيفًا فَقَالَ مَا هَـذَا قَـالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ. طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ. وَعَامَ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ. وَمَا عَامِهُ السَّرَانُ مَاجَةً "٣٣٣٦".

٤٦٠ عنْ حُذَيْفَة قَالَ كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِيَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيدِهِ وَمَا لَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُ فَذَهَبَتْ لِيَعِمَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُ فَذَهَبَتْ لِيَعِمَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُ الطَّعَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذَهِ الْحَارِيَةِ يَسْتَحِلُ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَسْتَحِلُ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَذِهِ الْمَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ عَامَ اللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَا عَلَيْهِ وَاللّذِي الْمَارِيَةِ يَسْتَحِلُ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيلِهَا فَاعَذْتُ لَتُ يَعْلَى اللّذِي الْمُ دَاوِد "٣٧٦٦"

٤٦١ هَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أُوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

٢٦٢ ٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحَاءَ أَعْرَابِيُّ فَأَكَلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ.

رواه الترمذي "١٨٥٨"

٣٦٥ ٥ - عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلِيًّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ. رواه أبوداود "٣٧٦٤"

٥٤٥٩ \_ قال الألباني: "حسن الاسناد ٢٦٩٦ ".

٥٤٦٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٢٠١". أخرجه: مسلم "٢٠١٧"، وأحمد "٢٢٨٦٤".

١٣٤٥ \_ قَالَ الألباني: "صحيح ٣٢٠٢". أخرجه: النترمذي "١٨٥٨"، وابن ماجة "٣٢٦٤"، وأحمد "٢٥٧٦٠"، وأحمد "٢٥٧٦٠"، والدارمي "٢٠٢٠".

٥٤٦٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥١٤ ". أخرجه: أبوداود "٣٧٦٧"، وابن ماجة "٣٢٦٤"، وأحمد "٢٥٧٦،"، والدارمي "٢٠٢٠".

٥٤٦٣ \_ قال الألباني: "حسن ٣١٩٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٨٦"، وأحمد "١٥٦٤٨".

١٤٥٤ عن أُمَيَّة بْنِ مَخْشِيُّ وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا وَرَجُلُ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى اللَّهِ عَلِيْ جَالِسًا وَرَجُلُ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ جَالِسًا وَرَجُلُ يَأْكُلُ مَلَى النَّبِيُ عَلِيْ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فِيهِ قَالَ بَسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلِيْ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ. ووه أبو داود"٣٧٦٨".

٥٤٦٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَامِدِ قَالَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْمَاهُ المُنْ اللَّهُ عَنْدَ دُحُولِهِ قَالَ المَّامِدِ قَالَ المَّامِدِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ الْعَمْمَ الْمَامِدِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ الْعَامِهِ قَالَ المَامِدِ قَالَ المَّامِدِ اللَّهُ عَلَالَ المَّامِدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَالَ المَامِدِ اللَّهُ عَلَالَ المِنْ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ المَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِي الللَّهُ الْمُلُولُ الْمُنْتُ اللَّهُ الْمُلِيْدَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

٣٦٦ ٥ – عن أنس، رفعه: ان الرجل ليوضع طعامه فما يرفع حتى يغفر له، فقيل: يـــا رسول الله، وبم ذاك؟ قال: يقول: باسم الله إذا وضع والحمد لله إذا رفع .

رواه الطبراني في الأوسط بضعف ُ

٣٦٧ ٥- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَلَاكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِلِا فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ لِلنَّبِيِّ عَلِلا فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَ لِلْأَيْفِي عَلَيْ الطَّعَامِ. رواه أبوداود "٣٧٦١"

٥٤٦٨ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللّهُ خَيْرَ بَيْتِـهِ فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ. رواه إبن ماجة "٣٢٦،" بضعف فلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ.

٩ ٢ ٢ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ.

رواه الترمذي "١٨٤٧"

٥٤٦٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٠٦ ".

٥٤٦٥ ـ أخرجه: أبوداود "٣٧٦٥"، وابن ماجة "٣٨٨٧"، وأحمد "١٤٦٨٨".

٥٤٦٦ ـ قال الهيثمي (٧٩٠٣): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالوارث مولى أنس وهو ضعيف وعبيد بن اسحق العطار والجمهور على تضعيفه.

٥٤٦٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٠٤ ". أخرجه: الترمذي "١٨٤٦".

٥٤٦٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٠٢ ".

٥٤٦٩ ـ قال الألباني: "صحيح ١٥٠٦ ". أخرجه: مسلم "٣٧٤"، والنسائي "١٣٢"، وأبوداود "٣٧٦٠"، وأحمد "٣٣٧١".

٠٤٧٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَرِبَ لَبَنَّا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَ ضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

١٧١ ٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لا قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ.

رواه البخاري "۷۰۲۰".

٢٧٢ ٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

رواه الترمذي "١٨٥٩"

٣٧٣ ٥ – عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبُ بِهَا قَالَ لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلا يَشْرَبُنَ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلا يَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلا يَشْرَبُنَ بِهَا وَلا يُعْطِي بِهَا.

٤٧٤ هَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ عَلَى اللهِ اللهِ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لَا اللهِ فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا أَسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا أَسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَ اللهُ فَيْدِ.

٥٤٥ هـ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ كُنْتُ غُلامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَلِامُ مِن عَمْرَ اللَّهِ عَلَامٌ اللَّهِ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ اللَّهِ عَلَيْ يَا غُلامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ اللَّهِ عَلَيْ يَا غُلامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِيمًا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

رواه البخاري "٣٧٦٥".

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ

٠٤٧٠ ــ أخرجه: البخاري "٥٦١٠"، والترمذي "٨٩"، والنساني "١٨٧"، وأبوداود "١٩٦"، وابن ماجـة "٤٩٨"، وأحمد "٣٥٢٨"، ومالك "١٥١١".

٥٤٧١ ــ أخرجه: المترمذي "٨٠"، والنسائي "١٨٥"، وأبوداود "١٩٢"، وابن ماجة "٣٢٨٢"، وأحمد "٢٦٦٢"، وأحمد "٢٦٦٢"، ومالك "٥٧".

٥٤٧٢ \_ قال الألباني: "موضوع ٣١٧ ". أخرجه: أبوداود "٣٨٥٢"، وأبين ماجـة "٣٢٩٧"، وأحمـد "١٠٥٥٧"، وأحمـد "٢٠٦٧"،

٣٧٣ عـ اخرجه:الترمُذي" • ١٨٠٠"، وأبوداود "٣٧٧٦"، وأحمد "٦٢٩٦"، ومالك "٢١٧١"، والدارمي "٢٠٣٠". ٤٧٤ مـ أخرجه: أحمد "١٦٠٩٥"، والدارمي "٢٠٣٢".

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ نَوَاجِيهَا طَعَامٍ فَأَتِينَا بِحَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الشَّرِيدِ وَالْوَذْرِ وَأَقْبُلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَحَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاجِيهَا وَأَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَا وَأَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَوْضِعِ وَاجِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاجِدٌ ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقِ فِيهِ أَلُوانُ الرُّطَبِ أَوْ مِنْ عَرْاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعِ وَاجِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاجِدٌ ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقِ فِيهِ أَلُوانُ الرُّطَبِ أَوْ مِن عَرْاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعِ وَاجِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاجِدٌ ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقِ فِيهِ أَلُوانُ الرُّطَبِ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ قَالَ فَحَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ أَلُوانَ الرُّطَبِ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنَ عَلَى مَنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْن وَاجِدٍ ثُمَّ أَتِينَا بِمَاء فَعَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَكُونُ وَاجِدٍ ثُمَّ أَتِينَا بِمَاء فَعَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَيْهِ وَجْهَةُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأُسَةُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ مُ كُلْ مَن عَيْمَ وَجْهَةُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأُسَةُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ مُ النَّالُ كَفَيْهِ وَجْهَةُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأُسَةُ وَقَالَ يَا عِكْ رَاشُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْلَى النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَعَالَ النَّارُدِي اللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا غَيْرَتِ النَّالُ لَا الْوَضُوءُ مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُدُ فَيْ الطَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْمُنْ فَي الطَهُونُ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْ لَلْ اللَّهُ عَلَيْ لَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

٧٧٧ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْـهِ وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ. وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ.

٨٧٨ ٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْ قَصْعَة يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَى أَتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ فَالْتَقُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ فَالْتَلِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَحْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ كُلُوا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا. واللهِ عَلَيْ كُلُوا واللهِ عَلَيْ كُلُوا اللهِ عَلَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا.

٧٩٩ ٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. رواه أبوداود "٣٧٧٨" بالسِّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِي ﷺ فَآخُذُ اللَّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْمِ فَقَالَ أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. رواه أبوداود "٣٧٧٩". الْعَظْمِ فَقَالَ أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ.

١٨١ ٥ - عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُبِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِمًا قَطُّ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلانِ.[إن كانوا ثلاثة مشى بينهما وإن كانوا جماعة قدم بعضهم] (١)

٥٤٧٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣١٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٧٤".

٧٧٧٥ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٧٤ ". أخرجه: أبوداود "٣٧٧٢"، وابن ماجة "٣٢٧٧".

٥٤٧٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٢٠٧ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٧٥".

٥٤٧٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٠٧ ".

٢٨٢ هـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا.

٥٤٨٣ هـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمْرًا.

رواه مسلم "۲۰۶٤"

عليها، وأن يأكل رجل أو يشرب منبطحاً على بطنه، ورخص فى أكل حب مقلا ونحوه متكاً.

ونحوه متكاً.

٥٤٨٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحُ [ يَدَهُ] (١) حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

١٤٨٦ هـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ فَ إِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.

٧٨٧ه ٥ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ. رواه مسلم "٢٠٣" وَلَا عَالْنَهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ. وَاللهِ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْحَيْرِ وَكَانَتُ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْحَيْرِ وَنَحْدُنُ نَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا وَنَحْدُنُ نَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا وَنَحْدُنُ نَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا وَالسَّمْذَ قَالَ مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا وَنَحْدُنُ نَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا وَالْتَمْذِي "كَالُمْذي "كَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَالْمَدْي "كَالُ فَي قَصْعَةٍ ثُمَ لَا اللّهِ عَلَيْكُونُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا مَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمْ الْمَدْنَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ أَكُلُ فِي اللّهِ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٤٨١ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٢٠٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٤٤". (١) ليست من الحديث، ولم أجد حديثًا بهذه الزياده والله أعلم.

٥٤٨٢ ــ أَخْرَجُهُ: البِخَارِي "٢١٣٥"، وأبوداود "٣٧٧١"، وأحمد "١٢٦٨٨"، والدارمي "٢٠٦٢".

٥٤٨٣ \_ أخرَجُه: الْبِخَارِيُّ "٢١٣٥"، وَأَبُودَاوَد "٣٧٧١"، وأحمد "١٢٦٨٨"، والدارمي "٢٠٦٢".

٥٤٨٥ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٣١"، وأبوداود "٣٨٤٧"، وابن ماجة "٣٢٦٩"، وأحمد "٣٢٢٤"، والدارمي "٢٢٠٢" والدارمي "٢٠٢٦"

٥٤٨٦ \_ أخرجه: أبوداود "٨٤٨"، وأحمد "٢٦٦٢٦"، والدارمي "٢٠٣٣".

٥٤٨٧ \_ أخرجه: ابن ماجة "٣٢٧٠"، وأحمد "١٤٨١٥".

٥٤٨٨ \_ أخرجه: ابن ماجة "٣٢٧٠"، وأحمد "١٤٨١٥".

٥٤٨٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٠٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٢٧٢"، والدارمي "٢٠٢٧".

• ٤٩٠ - لرزين: تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان. و ١٩٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِي النَّبِيُ عَلِي النَّهِ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتَّشُهُ يُخْرِجُ النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلِي النَّبِي النَّهِ اللهُ ال

٩٩٢ ٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَـزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي قَـالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى.

رواه مسلم "٢٠٤٢"

29٣ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَىٰ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. [قال الشعبى: الإذن من قول ابن عمر](١) التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. [قال الشعبى: الإذن من قول ابن عمر](١) رواه البحاري "٢٤٨٩".

495 - عن بريدة، رفعه: كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، فإن الله قد أوسع عليكم فأقرنوا . رواه الطبراني في الأوسط (والبزار"٢٨٨٤") بضعف عليكم فأقرنوا . و عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينِ يَأْكُلُ مَعَهُ

٥ ٩ ٩ ٥ - عَنْ نَافِعِ قَــَالَ كَانَ ابْنَ عَمَرَ لا يَـَاكُلَ حَتَى يَوْتَى بِمِسْكِينِ يَـَاكُلَ مَعَهُ فَأَدْخُلُ مَعُهُ فَأَكُلُ مَعَهُ فَأَكُلُ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَأَدْخُلُ يَهُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء.

رواه البخاري "۳۹۳ه".

٣٩٦ - عَنْ عَمْرٍ قَالَ كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُولاً فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ قَالَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ فَقَالَ فَأَنَا أُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ فَقَالَ فَأَنَا أُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرً إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ الللللللِّهُ اللللللللللللل

94 ٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَهُ حَتَّـى شَرِبَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَهُ حَتَّـى شَرِبَ فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّـى شَرِبَ

٥٤٩١ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٢٤٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٣٣".

٥٤٩٢ ــ أخرجه: النَّرمذي "٣٧٢٦"، وأبوداود "٣٧٢٩"، وأحمد "١٧٢٤٢"، والدارمي "٢٠٢٢".

٥٤٩٣ ــ أخرجه: مسلَّم "٢٠٤٥"،الترمذي الاسماري المراه المواود المراه المراه ماجة المراه المواف والله أعلم. (١) هذه الزيادة ليست من تعليقات الإمام البخاري وإنما هي من قول المؤلف والله أعلم.

٤٩٤ - قال الهيثمي (٨٠٢٠): رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضعيف.

٥٤٩٥ ــ أخرجه: مسلم" ٢٠٦١"، الترمذي "١٨١٨"، ابن ماجة "٣٢٥٧"، أحمد "٦٢٨٥"، الدارمي "٢٠٤٠".

٥٤٩٦ ـ أخرجه: مسلم "٢٠٦١"، الترمذي "١٨١٨"، ابن ماجة "٣٢٥٧"، أحمد "٦٢٨٥"، الدارمي "٠٤٠٠".

حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمْرَ بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ أَمْرَ بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مَبْعَةِ أَمْعَاء.

رواه مسلم "٢٠١" نفي سَبْعَةِ أَمْعَاء.

٩٨ ٤ ٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّـهُ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَّـامُ الإثنيْنِ كَافِي النَّالَةُ عَنْهُ أَنَّـهُ قَـالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُعَّـامُ الإثنيْنِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.

كَافِي الثَّلاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.

رواه البخاري "٣٩٢"

٩٩٥٥ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الإَّنْيَنِ وَطَعَامُ الإَنْيَنِ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ. لمسلم "٢٠٥٩" . . ٥٥ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَحَشَّا رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُفَ عَنَا جُشَاءَكَ فَإِنَّ مَرَاهُمُ شَبِعًا فِي الدُّنْيَا أَطُولُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وواه الترمذي "٢٤٧٨"

١٠٥٥ عن نافع: أهدى رجل من العراق إلى ابن عمر حوارش، فقال: مايصنع بهذا، قال إذا كضك الطعام أخذت منه، قال: والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لى فيه.

٢٠٥٥ عن مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مَلاً آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَتُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَّابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.
 لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَّابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

٣.٥٥ عن أَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاء مَهْرَمَةً.

رواه الترمذي "١٨٥٦"

٤ . ٥ ٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَوْمَثِلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا. رواه مالك"١٧٣٦"

٥٤٩٧ \_ أخرجه: البخاري "٣٩٧٥"، والترمذي "١٨١٩"، وابن ماجة "٣٢٥٨"، وأحمد "٣٦٦٢"، ومالك "١٧١٦"، والدارمي "٢٠٤٣".

٥٤٩٨ ــ أخرجه: مُسلم "٨٥٠٧"، والترمذي "١٨٢٠"، وأحمد "٩٠٢٤"، ومالك "١٧٢٦".

٩٩٥ \_ أخرجه: الترمذي "١٨٢٠"، وابن ماجة "٣٢٥٤"، وأحمد "١٨٦٤ ا"، والدارمي "٢٠٤٤".

<sup>. .</sup> ٥٥ \_ قال الألباني: "حسن ٢٠١٥ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٥٠".

٠٠٥٠ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٣٩ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٤٩"، وأحمد "١٦٧٣٥".

٥٥٠٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣١٥".

٥٠٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَـهُ وَمَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَـهُ وَمَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَـهُ وَمِنْ الْبَحَارِي "٥٤٠٩" تَرَكَهُ.

٢ · ٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَخِدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخِرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَخَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخِرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي الآخِرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي الآخِرِ شَفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي الآخِرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَخَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخِرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَخَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخِرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي بِحَنَاحِهِ اللَّذِي فِيهِ الدَّاءُ وَلَا يَعْمِسْهُ كُلُّهُ.

٧٠٥٠ عَنْ حَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَــذَ بِيَـدِ مَجْـذُومٍ فَوَضَعَهَـا مَعَـهُ فِـي الْقَصْعَـةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ.

٠٥٠٨-بريدة: أن أبابكر وعمر فعلا مثل ذلك وقالا مثل ذلك.

٩ · ٥٥ - عن ابن عباس قال: نهى النبي على أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة رواه الطبراني في الكبير"١١٧٨٩"بضعف

٠١٥٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُوفَعَ الْفَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً.

رواه إبن ماجة "٣٢٩٥" .

١١٥٥ - عن أنس قال: نهى النبي ﷺ عن الشرب قائماً وعن الأكل قائماً. رواه (البزار"٢٨٦٨") والموصلي

٥٥٠٥ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٦٤"،الترمذي "٢٠٣١"،أبو داو د "٣٧٦٣"،ابن ماجة "٣٢٥٩"، أحمد "١٠٠٤٩".

٥٥٠٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٥٥٠٦ ". أخرجه: البخاري "٨٧٥٥، وابن ماجة "٣٥٠٥، وأحمد "٩٤٢٨"، والدارمي "٣٠٠٣.

٥٥٠٧ \_ قال الألباني: "ضعّيف ٨٤٧ ". أخرجه: الترمذي "١٨١٧"، وابن ماجة "٣٥٤٢".

٩٠٥٥ ـ قال الهيثمي (٨٢٣٩) رواه أبوداود خلا قوله و التمر رواه الطبر انى وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف

١٠٥٥ \_ قال الألباني: "ضعيف جدا ٧١٣".

١١٥٥ ــ قال الهيثمي (٧٩٢١): رواه البزار وأبويعلى باختصار ورجاله ثقات رجال الصحيح، خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة.

### ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهه

### وحكم المضطر وغير ذلك

١٥٥١ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بَفَضْلِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُ ﷺ فَلَمَّا أَتَى أَبُو طَعَامًا بَعَثَ إلَيْهِ بَفُومٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُو أَيُّوبَ النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي ﷺ فِيهِ ثُومٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُو قَالَ لا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ.

رواه الترمذي "١٨٠٧"

١٥٥٥ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا نَزلَ عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَكَرِهَ أَكْلَهُ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَكَرِهَ أَكْلَهُ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَكَرِهَ أَكْلَهُ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَكَرِهَ أَكْلَهُ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَتَكُلُوهُ لَيْ فَعَالًا لأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَلَيْهِمْ فَتَكُلُوهُ لَكُولُهُ عَلَيْهِمْ فَتَكُلُوهُ لَهُ اللّهُ مَا أَنْ أُوذِي صَاحِبِي. والله الترمذي "١٨١٠"

عَ ١٥٥ عَنْ أَبِي زِيَادٍ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَام أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ. وواه أبو داود "٣٨٢٩"

٥١٥ م عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّ ابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنِ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَكُلْتُ سَمْنًا وَلا لُكْتُ أَكُلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ لا آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّل مَا يَحْيَوْنَ. رواه مالك "١٧٣٥"

١٥٥١٦ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُتَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٌ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْفَقِيقِ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٌ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً السَّلامَ وَيَقُولُ أَطْعِمِينَا شَيْعًا قَالَ فَوضَعَتْ ثَلاثَة الْأَشَة الله أَمِّي فَقُلْ إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِبُكِ السَّلامَ وَيَقُولُ أَطْعِمِينَا شَيْعًا قَالَ فَوضَعَتْ ثَلاثَة أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ وَشَيْعًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ ثُمَّ وَضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا عَلَى رَأْسِي وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبَرَ أَبُو هُرَيْرَةً وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَ الْأَسُودَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْعًا فَلَمَّا انْصَرَفُوا يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَ الْأَسُودَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْعًا فَلَمَّا انْصَرَفُوا

١٥٥١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٧٦ ". أخرجه: أحمد "٢٠٥١٨".

٥٥١٣ \_ قال الألباني: "حسن ١٤٧٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٦٤"، والدارمي "٢٠٥٤".

١٥٥١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٢٥ ". أخرجه: أحمد "٢٤٠٦٤".

قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ وَامْسَحِ الرُّعَامَ عَنْهَا وَأَطِبْ مُرَاحَهَا وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ تَكُونُ الثَّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ. رواه مالك"١٧٣٧" تكُونُ الثَّلَةُ مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِي فَمَرَّ بِسِي رَسُولُ اللَّهِ عَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي فَمَرَّ بِسِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاشَارَ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَحَذَ بِيدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَلَخَلَ ثُمَّ فَأَتَى بَثَلاثَةِ أَوْرِصَةِ فَوَضَعْنَ عَلَى نَبِي فَلَحَدَل ثُمُ اللَّهِ عَلَيْ قُرْصًا فَوَضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَحَذَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَحَذَ قُرْصًا آخِرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإَحْذَ قُرْصًا آخِرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإَحْذَ قُرْصًا آخِرَ فَوَضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإَحْدَد قُرُصًا آخِرَ فَوَضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهُ وَالُوا لا إِلاَ شَيْءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ هَاتُوهُ فَنِعْمَ الأَدُمُ هُو.

رواه مسلم "۲۰۰۲":

١٨٥٥ - وفي رواية: فَإِنَّ الْخَـلَّ نِعْمَ الأَدُمُ قَـالَ جَـابِرٌ فَمَـا زِلْتُ أَحِبُّ الْخَـلَّ مُنْـذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

9 ١ ٥ ٥ - عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَلْتُ لَا إِلاَّ كِسَرَّ يَابِسَةٌ وَخَلُّ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ قَرِّبِيهِ فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَلْتُ لَا إِلاَّ كِسَرَّ يَابِسَةٌ وَخَلُّ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ قَرِّبِيهِ فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَلْتُ لَا إِلاَّ كِسَرًّ يَابِسَةٌ وَخَلُّ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَرَاهُ النَّمَذِي "١٨٤٢". أُدْمِ فِيهِ خَلٌ.

٥٢٥ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنسٌ فَذَهُبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ فَذَهُبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ ذُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ وَمَرَقًا فِيهِ ذُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.
 وَمَرَقًا فِيهِ ذُبِّاءٌ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.
 وَهُ البخاري "٤٣٩٥"

٢١٥٥ ـ وفي رواية: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلا أَطْعَمُهُ

٥٥١٧ ــاخرجه:النرمذي"١٨٤٢"،أبوداود"٣٨٢١"،ابن ماجة"٣٣١٧"،أحمد"١٤٨٦٩"، والدارمي "٢٠٤٨". ١٥٥١ــاخرجه:النرمذي"١٨٤٢"،أبوداود"٣٨٢١،ابن ماجة"٣٣١٧"،أحمد"٤٨٦٩"، والدارمي "٢٠٤٨". ٥١٥٥ ــ قال الألباني: "حسن ١٥٠٢ ".

٥٧٠٠ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٤١"، والنرمذي "١٨٥٠"، وأبوداود "٣٧٨٢"، وابن ماجــة "٣٣٠٣"، وأحمـد "١٣٦٧٨"، ومالك "١٦٦٧، والدارمي "٢٠٥٠".

٥٧١ ــ ٥٥٢٢ ــ أخرجهما: البخاري "٩٩٤٥"، والمترمذي "١٨٥٠"، وأبوداود "٣٧٨٢"، وابن ماجة "٣٣٠٠"، وأحمد "١٣٦٧٨"، ومالك "١١٦١"، والدارمي "٢٠٥٠".

٣٢٥٥ وفي أخرى: قَالَ أَنَسٌ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إلاَّ صُنِعَ.

مَعُن ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ فَدَعَا بِسِكِّينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ. وَالْمَاتِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَاتِ اللَّهِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَاتِ اللَّهُ الل

٣٤٥٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُ عَلِيًّا بِجُبْنَةٍ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ أَيْنَ صُنِعَتْ هَذِهِ فَقَالُوا بِفَارِسَ وَنَحْنُ نُرَى أَنَّهُ يُحْعَلُ فِيهَا مَيْتَةً فَقَالَ اطْعَنُوا فِيهَا بِالسِّكِينِ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا.

اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا.

٥٢٥ مـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُ عَلِيْ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَضَاغِي.

٣٢٥٥ عن يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ.

٧٧٥ ٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ حِيَاعٌ أَهْلُـهُ.
رواه مسلم "٢٠٤٦"

١٨٥٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا. رواه أبو داود "٣٨٣٦" و ١٥٥٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ وَسُمِنْتُ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالسَّمْنِ. ووه أبو داود "٣٩٠٣"

٥٥٢٣ .. قال الألباني: "حسن الاسناد ٣٢٣٥ ".

٥٢٥٥ \_ أخرجه: ابن ماجة "٤١٥٧، وأحمد "٩١٠٩".

٥٥٢٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٢٦ ".

۱۸۱۷ ... أخرجه: الترمذي "۱۸۱۵"، وأبوداود "۳۸۳۱"، وابسن ماجـة "۳۳۲۷"، وأحمـد "۲۵۰۲۲"، والدارمي "۲۰۶۱".

٥٥٢٨ \_ قَالَ الألباني: "حسن ٣٢٤٩ ". أخرجه: الترمذي "١٨٤٣".

٥٥٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٠٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٢٤".

٠٣٥٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ. رواه مسلم "٢٠٤٣".

٣١٥٥ عن ابْنَيْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ.

٣٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ جَدَّتِي تَمْرًا يُقَلِّلُهُ وَطَبَخَتْ لَهُ وَسَقَيْنَاهُمْ فَنَفِدَ الْقَدَحُ فَجِئْتُ بِقَدَحِ آخِرَ وَكُنْتُ أَنَا الْخَادِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَعْطِ الْقَدَحَ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ. لأحمد "١٧٢٢٣" بخفى الْخَادِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَعْطِ الْقَدَحَ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ. لأحمد "١٧٢٢٣" بخفى ٥٣٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلِي يُحِبُ [الْحَلُواءَ](١) وَالْعَسَلَ.

رواه الترمذي "۱۸۳۱":

٥٣٤هـ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَرَى اللّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَرَى اللّهُ مَيْتِ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ مَيْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَدْي "١٨٣٢" وأواه الترمذي "١٨٣٢"

٥٣٥هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُرَاقَ الشَّاةِ، وقَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ. لأبى داود"٣٧٨" الشَّاةِ، وقَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَلَكِنْ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا.

رواه الترمذي "۱۸۳۸"`

٥٣٧هـ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضَـرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.

٥٣١ - قال الألباني: "صحيح ٣٢٥٠ ". أخرجه: مسلم "٢٠٤٢"، والترمذي "٣٥٧٦"، وابن ماجة "٣٣٣٤"، وأحمد "١٧٢٤٢".

٥٥٣٢ ــ أخرجـه: مسلم "٢٠٤٢"، والـترمذي "٣٥٧٦"، وأبـوداود "٣٨٣٧"، وابـن ماجـة "٣٣٣٤"، والدارمي "٢٠٢٢".

٥٥٣٣ سـ قالُ الألباني: "صحيح ١٤٩٥". أخرجه: البخاري "٢٦٨٥"، ومسلم "١٤٧٤"، والنسائي "٥٥٣٣"، وأبوداود "٣٣١٤"، وابن ماجة "٣٣٢٣"، وأحمد "٢٥٣٢٤"، والدارمي "٢٠٧٥".(١) في المخطوط [الحلو] بدل الحلواء .

٥٥٣٤ \_ قال الألباني: أضعيف ٣٠٩ ".

٥٥٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٢١١" و"٣٢١٢". أخرجه: أحمد "٣٧٦٨".

٥٣٦ - قال الألباني: "منكر ٣١١".

٥٣٨ ص عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَدْرَكَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمِ حِمَالُ لَحْمٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمِ لِحَمَّا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ لَحُمًا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ لَكُمْ عَنْ جَارِهِ الْآيَةُ ﴿ أَنْ يَطُولُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾.

رواه مالك "١٧٤٢"

٥٣٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيًاء فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَهِي عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللّهِ أَكُلَهَا فَقُلْتُ يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللّهِ أَكُلَهَا فَقُلْتُ هِي أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللّهِ أَكُلَهَا فَقُلْتُ إِلّا عَمْلُ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمْرُ أَرَدُتُمْ وَاللّهِ أَكُلَهَا فَقُلْتُ وَلَا عُرَيْهِ إِلَى عَلَمْ الْجِزِيَةِ فَقَالَ عُمْرُ أَرَدُونَ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلا تَكُونُ إِلَّ عَلَيْهَا وَسُمَ الْجِزْيَةِ فَقُمَلَ مَنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَبَعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النّبِي عَلَيْهِ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْ مَعْمَ الْبَتِي مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصَانٌ كَانَ فِي وَيُكُونُ الّذِي يَيْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ الْبَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصَانٌ كَانَ فِي وَلَى السِّعِقَ وَلَا مُعْمَلُ فِي تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُيْعَ فَلَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. وَالَابِي عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. وَالْمَاتِي قَلْمَ عَلَى الْمَالِي وَالْمَالَ الْمَرُورِ فَصُيْعَ فَلَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. وَالْمَالَ وَالْمَ مَعْمَلُ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْحَزُورِ فَصُيْعَ فَلَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. وَالْمَالِي وَالْمَالِكَ "١٩ عَلَيْهِ الْمُهَاحِرِينَ وَالأَنْصَالَ الْمَرْورِ وَالْمَالِكَ "١٩ عَلَيْهِ الْمُهَاحِرِينَ وَالأَنْصَالَ الْمَالِكِ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمَاعِلَى الْمَالِقُ الْمُعَامِلِي الْمَالِقُ الْمُعَامِلِي الْمَلْعُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَامِلُكُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالِقُلُكُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُوالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِي الْمُولِ الْمُولِي الْمَالُولُ الْمُعَامِلُ الْمَالُولُ الْمُعَامِلُ الْ

٥٤٠ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَهْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ لا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَـحْمٌ وَلا وَدَكُ فَإِذَا صَلَيْنَا فَتَحْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ لا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَـحْمٌ وَلا وَدَكُ فَإِذَا صَلَيْنَا فَتَحْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ لا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَـحْمٌ وَلا وَدَكُ فَإِذَا صَلَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَةٍ.
 الْجُمُعَة زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَهْرَحُ بِيَوْمٍ الْجُمُعَةِ.
 رواه البخاري "٣٩٩"
 رواه البخاري "٣٩٩"

٥٥٤٠ ـ أخرجه: مسلم "٥٥٩"، والترمذي "٥٢٥"، وابن ماجة "١٠٩٩".

٥٥٤١ ـ أخرَجُه: مسلم "٩٥٨"، و التر مذي "٥٢٥"، و ابن ماجة "١٠٩٩".

٧٤٥٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنّهُ أَيْطَبُ فَقَالَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَهَلَا اللّهُ عَلَى الْعَنْمَ قَالَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَهَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَهِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عن أنس قال: أتى النبي على باناء أو بقعب فيه لبن وعسل، فقال: أدمان في إناء لا آكله ولا أحرمه. للأوسط وفيه محمد بن عبد الكبير بن شعيب

3 4 0 0 - عَنْ ابْنِ أَبِي حَالِدٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَهُو يَتَمَجَّعُ لَبَنًا بِتَمْرِ فَقَالَ ادْنُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُمَا الأَطْيَبَيْنِ. لأحمد "١٥٤٦" ٥ 4 ٥ 0 - عَنْ جُابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلاً إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدُ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ السُلخها حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَلَكُمُ فَقَالَتِ السُلخها حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَلَكُمْ فَقَالَ عَلَى خَتَى أَعَدُ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَلَكُمْ فَقَالَ كَالَهُ فَقَالَ عَلَى عَنْدِيكَ قَالَ لا قَالَ لا قَالَ فَكُلُوهَا قَالَ فَحَاءَ صَاحِبُهَا فَأَحْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ السَتَحْيَثُتُ وَلَاكَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلْ عَنْدَكَ غَنِيكَ قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ عَنْدَكَ غِنِّي يُغْنِيكَ قَالَ لا قَالَ السَّتَحْيَثُ فَكُلُوهَا قَالَ فَحَاءَ صَاحِبُهَا فَأَحْبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ السَّتَحْيَيْتُ وَلَالَ هَلا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ السَّتَحْيَثُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢٥٥٥ عن الْفُحَيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدُوةً وَقَدَحٌ عَشِيّةً مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدُوةً وَقَدَحٌ عَشِيّةً قَالَ ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. رواه أبو داود "٣٨١٧" قَالَ ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ فَأَحَلَ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. واه أبو داود "٣٨١٧" وكا دَاكُ وَأَبِي اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ. والله الترمذي "١٨٥٥" والله الترمذي "١٨٥٥"

٨٤٥٥ عن أبي الدرداء، رفعه: من وافق من أخيه شهوة غفر له.

رواه الطبراني في الكبير (والبزار"٢٨٩٠) بلين

٥٥٤٢ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٥٠"، وأحمد "١٤٠٨٨".

٥٥٤٣ \_ قال الهيثمي (٧٩٧٣): رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الكريم بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

٤٤٥٥ \_ قالَ الهيثمي (٨٠١٧):رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا خالد وهو ثقة.

٥٥٥٥ \_ قال الألباني: "حسن الاسناد ٣٢٣٤ ". أخرجه: أحمد "٢٠٣٩٧".

٥٥٤٦ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٢٢ ".

٥٥٤٧ \_ قال الألباني: "صحيح". أخرجه: ابن ماجة "٣٦٩٤"، وأحمد "٦٨٠٩"، والدارمي "٢٠٨١".

9 0 0 0 - عن عصمة قال: جاء نفر من أصحاب النبي على النبي على فقالوا: يا رسول الله إنا نمر بهذه الأسواق فننظر إلى هذه الفواكه فنشتهيها، وليس معنا ناض نشترى به، فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال: وهل الأجر إلا ذلك .

رواه الطبراني في الكبير (١٨٣/١٧) بضعف

٥٥٥ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئًا حَتى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.
 فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

لأحمد "٢٦٤١٨" والكبير .

١ ٥ ٥ ٥ عن أبي هريرة، رفعه: أبردوا بالطعام، فإن الطعام الحار غير ذي بركة. رواه الطبراني في الأوسط بضعف

٥٥٥٢ حابر، رفعه: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدى.

(للموصلي"٥٤٠٤") والأوسط

٣٥٥٥ عن عمار: كان النبي على لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها، للشاة التي أهديت له بخيبر.
(رواه البزار"٢٨٦٥") والكبير

٤٥٥٥ عن أنس، رفعه: إذا قرب إلى أحدكم طعامه وفي رجليه نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين . (للبزار "٢٨٦٧") والموصلي والأوسط

٥٥٥- عن أبي أمامة، رفعه: الأكل في السوق دناءة. للكبير "٧٩٧٧" بضعف

٥٥٤٨ ـ قال الهيثمي (٧٨٧٤): رواه الطبراني والبزار وفيه زياد النميري، وثقه ابن حبان، وقال يخطئ، وضعفه غيره وفيه من لم اعرفه.

٥٥٤٩ \_ قال الهيثمي (٧٨٧٥):رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

<sup>•</sup> ٥٥٥ ــ قال الهيثمي (٢٨٨٢): رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع، وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، ورواه الطبراني وفيه: قرة بن عبدالرحمن وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح. أخرجه: الدارمي "٢٠٤٧".

٥٥٥١ـقال الهيثمي(٧٨٨٧)رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبوحاتم.

٥٥٥٢ ــ قال الهيثمي (٧٨٩٣): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبدالمجيد بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف.

٥٥٥٣ ـ قال الهيثمي (٧٩٠٠): رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات.

٥٥٥٤ ـ قال الهيئمي (٧٩١١): رواه البزار وأبويعلى والطبراني في الأوسط.

٥٥٥٥ ــ قال الهيثمي (٧٩٢٠):رواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه،وهو ضعيف.

٥٥٥٦ عن ابن عمر قال: إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس. و١٣٠٦٥"

٥٥٥٧ عن الحسن بن علي: أنه دخل المتوضأ، فأصاب لقمة - أو قال: كسرة - في مجرى الغائط والبول فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما ثم دفعها إلى غلامه، فقال له: يا غلام ذكرنى بها إذا توضأت، فلما توضأ قال للغلام: يا غلام ناولنى اللقمة أو قال الكسرة، فقال: يا مولاى أكلتها، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله، فقال له الغلام: لأي شيء أعتقتنى؟ قال: لأنى سمعت من فاطمة عن أبيها على قال: من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له، فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة . رواه أبويعلى الموصلي" ٧٢٥٠"

٨٥٥٥ عن بريدة، رفعه: سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الفاغية.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عتبة القطان ُ

وسمنا وعسلا، فقال على: أن النبي الله رأى عثمان يقود ناقة تحمل دقيقا وسمنا وعسلا، فقال على: انخ، فأناخ فدعا ببرمة فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق، ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضج، ثم قال: كلوا فأكل منه على ثم قال: هذا شيء يدعوه أهل فارس الخبيص.

٥٦٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَهْدَى الْأَكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَـرَّةً مِنْ مَنْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَـرَّةً مِنْ الصَّلاةِ مَرَّ عَلَى الْقَوْمِ فَجَعَلَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَ الصَّلاةِ مَرَّ عَلَى الْقَوْمِ فَجَعَلَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً أَخْرَى فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَعْطَيْتَنِسِي مَرَّةً فَاعْطَى جَابِرًا قِطْعَةً ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قِطْعَةً أُخْرَى فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَعْطَيْتَنِسِي مَرَّةً قَالَ اللهِ عَبْدِ اللّهِ.

رواه أحمد "١١٨١٥".

٥٥٥٦ ـ قال الهيثمي (٧٩٥٢):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٥٥٥٧ \_ قال الهيثمي (٧٩٧٥):رواه أبويعلى ورجاله ثقات.

٥٥٥٨ \_ قال الهيثمي (٧٩٨٣):رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عبية القطان، ولم أعرف وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.

٥٦١ عن ابن عباس، أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلها، قيل له: لم تفعل هذا؟ قال: إنه بلغنى أنه ليس فى الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب الجنة فلعلها هذه .

٣٥٥٢ عَنْ عَلِي قَالَ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.

رواه أحمد "۲۲۷۲۲"

الطائف فناوله اياها، فقال عَلِين: إنه يذهب بطخاوة الصدر ويجلو الفؤاد .

رواه الطبراني في الكبير"١١٢٠٩" وفيه على القرشي.

٥٦٤ ٥- عن سلمان، رفعه: من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه .

رواه الطبراني في الكبير"٦١٣٨".

٥٦٥ مـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلا يَسْأَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلا يَسْأَلُهُ عَنْهُ وَلا يَسْأَلُهُ عَنْهُ.

رواه أحمد "٨٩٣٣" والأوسط بلين فين شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلُهُ عَنْهُ.

### كتاب الأشربة

## الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

٥٦٦ عنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَـالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيٍّ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي إِنَّ اللَّهُ عَلَى كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلَتُ. وَهُوَ عَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى كَمَا رَأَيْتُهُ وَإِنِّي وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيٍّ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُهُ وَإِنِّي وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى كَمَا رَأَيْتُهُ وَإِنِّي وَهُو قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّهِ وَاللَّهُ عَلَى كُمَا رَأَيْتُهُ وَإِنِّي وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى كُمَا رَأَيْتُهُ وَإِنِّي وَاللَّهُ عَلْمَ لَكُونِ وَاللَّهُ عَلَى كُمَا رَأَيْتُهُ وَإِنِّي وَاللَّهُ عَلْمَ لَكُونِ وَاللَّهُ عَلْمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْمَ لَكُونُ وَاللَّهُ عَلْمَ لَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَى كُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَا لَيْ عَلَى كُولِ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللِهُ عَ

٥٩٦٢ ـ قال الهيثمي (٨٠٤١):رواه أحمد ورجاله ثقات.

٥٩٦١ ـ قال الهيثمي (٨٠٤٠):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٥٥٦٣ ــ قال الهيثمي (٨٠٤٢): رواه الطبراني من رواية على القرشي،عن عمر بن دينار لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٥٦٦٤ \_ قَالَ اللهيثمي (٨٠٤٤): رواه الطبراني وفيه يحيى بن يزيد الأهوازي، جهله الذهبي من قبل نفسه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٦٥٥ ــ قـال الهيثمـي (٨٠٤٣): رواه أحمد والطبراني فـي الأوسط وفيـه مسلم بــن خــالد الزنجــي والجمهور ضعفه وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٦٨ ٥٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَحْنُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

٩ ٢ ٥ ٥ - عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالأَكُلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ. وَالْاَكُلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ.

٠٧٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ.

٥٧٧٥ عن كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ للترمذي "١٨٩٢"، زاد رزين: فاتخذته ركوة أشرب منها فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ للترمذي "١٨٩٢"، زاد رزين: فاتخذته ركوة أشرب منها وحود ٥٧٧ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ دَعَا بِإِدَاوَةٍ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا. رواه أبو داود "٣٧٢" بإدَاوَةٍ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا. رواه أبو داود "٣٧٢" عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَفُواهِهَا. رواه مسلم "٣٧٠" رواه مسلم "٣٧٠"

٥٦٦٥ \_ أخرجه: النسائي "١٣٠"، وأوداود "٣٧١٨"، وأحمد "١٣٧٠".

٧٥٥٧ \_ قال الألباني: "حسن ١٥٣٥ ". أخرجه: أحمد "٢٩٨٢".

١٥٣٨ ــ قال الألباني: "صحيح ١٥٣٣ ".

۱۳۶۹ ــ أخرجه: الـترمذي "۱۸۷۹"، وأوداود "۳۷۱۷"، وابـن ماجـة "۳٤۲٤"، وأحمـد "۱۳۹۹"، والدارمي "۲۱۲۷".

٥٥٧٠ \_ أخرجه: أحمد "٨١٣٥".

٧١٥٥ ... أخرجه: أحمد "٧٩٤٣".

٥٥٧٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥٤٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٤٢٣".

٧٩٥ \_ قال الألباني: "منكر ٧٩٧ ". أخرجه: الترمذي "١٨٩١".

٤٧٥٥ \_ أخرجه: البخاري "٥٦٢٦"، والـترمذي "٠٩١٠"، وأبوداود "٣٧٢٠"، وابن ماجــة "٣٤١٨"، وأحمد "١١٤٧٨"، والدارمي "٢١١٩".

٥٧٥ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جَدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُا أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَ اللَّهِ لأَرْمِيَنَ اللهِ لأَرْمِينَ اللهِ لأَرْمِينَ اللهِ لأَرْمِينَ اللهِ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٢٥٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلاً بَعْدَ مَن مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَتُهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَتُهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا نَهُ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ.

٧٧٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاثَ وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

رواه الترمذي "١٨٨٥".

٥٧٨ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا. لمسلم "٢٠٢٨" ووي رواية: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ. وي الإِنَاءِ ثَلاثًا لمسلم "٢٠٢٨" وفي رواية: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ.

٠٥٥٠ عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يشرب في ثلاثة انفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات.

رواه الطبراني في الأوسط "٨٤٤".

٥٨١ - عن بهز: كان النبي ﷺ يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثـاً ويقـول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.

٥٨٢ ٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ.
واه الترمذي "١٨٨٩"

٥٥٧٥ ــ أخرجه: البخاري "٢٤٦٣"، والترمذي "١٣٥٣"، وأبوداود "٣٦٣٤"، وابن ماجــة "٢٣٣٥"، وأحمد "٩٦٤٥"، ومالك "١٤٦٢".

٥٥٧٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٤٤ ".

٥٥٧٧ \_ قال الألباني: 'ضعيف ٣١٩ ".

٥٥٧٨ مالك، وبقية رجاله رجاله رجال الصحيح. ١٨٨٤ المارة الم

٥٥٨١ ـ قال الهيثمي (٨٢٥٥): رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف.

٥٥٨٢ ــ قال الألباني: 'صحيح ١٥٤٠ ". أخرجه: البخاري "٣٠٠٥"، ومسلم "٢٦٧"، والنسائي "٤٧"، وأبوداود "٣١، وأحمد "٢٢١٤، والدارمي "٢٦٢".

٥٨٥٥ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ اللَّهِ عَلِي يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي لا أُرُوى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ أَبِنْهُ عَنْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ أَرَى فِيهِ الْقَذَاةَ قَالَ فَأَهْرِقْهَا. رواه أحمد ١٩١٩ ١٠٠ قَالَ أَبِنْهُ عَنْ الشَّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الشَّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. واللَّهُ عَلَى السَّرَابِ.

٥٨٥ هـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاءً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاء بِثْرِي هَذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَسِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَعَاهَهُ إِنَ ) وَأَعْرَابِيَّ عَنْ يَسِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَيْمَنُونَ قَالَ اللَّهِ عَلَى سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً .

٥٨٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوُلاءِ مِنْهُ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِي هَوُلاءِ فَقَالَ الْغُلامُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ الْغُلامُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ الْغُلامُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَالًا مِنْ عَبَاسَ فَي يَدِهِ. والعَلام الفضل بن عباسَ في يَدِهِ.

٧ ٥٥٨٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا. للترمذي"١٨٩٤". ٨٨ ٥ ٥ ــ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ.

رواه مسلم "۲۰۱۲"

٥٥٨٣ \_ أخرجه: الترمذي "١٨٨٧"، وأبوداود "٣٧٢٢"، ومالك "١٧١٨"، والدارمي "٢١٢١".

٥٨٤ ــ قال الألباني: تصحيح ٦٥ أو "أ. أخرجه: الترمذي "١٨٨٧"، وأحمد "١١٣٥١"، ومالك "١١٢١، ومالك "١١٧١٨"، والدارمي "٢١٢١".

٥٥٨٥ ــ أخرجه: البخاري "٦١٩٥"، والمترمذي "١٨٩٣"، وأبوداود "٣٧٢٦"، وابن ماجــة "٣٤٢٥"، وأحمد "١٣١٠٠"، ومالك "١٧٢٣"، والدارمي "٢١١٦".(١) في المخطوط [تجاهه].

٥٥٨٦ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٣٠"، وأحمد "٢٢٣٦٠"، ومالك "٢٢٢١".

٥٥٨٧ \_ قال الألباني: أسمحيح ١٥٤٤ ". أخرجه: مسلم "٦٨١"، وابن ماجة "٣٤٣٤"، وأحمد "٢٢٠٩٣"، وأحمد "٢٢٠٩٣"، والدارمي

۵۵۸۸ \_ أخرجه: البخـاري "۳۲۸۰"، والـترمذي "۲۸۵۷"، وأبـوداود "۳۷۳۳"، وابـن ماجــة "۳٤۱۰"، وأحمد "۱٤۷٤۷"، ومالك "۱۷۲۷".

٩٨٥٥ وفي رواية: فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لا يَمُرُّ بِإِنَّاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ، قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ الْوَبَاءِ، قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ الْوَبَاءِ، قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ دَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ.

. ٩ ٥ ٥ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بِقَدَحِ لَبَنِ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا. وواه مسلم "٢٠١٠"

٩١ه ٥ هـ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُـوتِ السُّقْيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِي عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَان. رواه أبو داود "٣٧٣٥"

٥٩٢ عنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبِي عَلَيْ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبِي عَلَيْ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِي الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِي الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِي الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ عَنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ عَنْدَكِ اللَّهُ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِي عَلَيْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ اللَّذِي جَاءً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُولِ اللَّهِ عَنْدِي مَا اللَّهِ عَنْدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِي عَلَيْهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

٩٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلا الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءَ حَتَّى يُحَرِّكُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاء مُنْ النَّهِ النَّوْطَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُو إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا لللهِ السَّلام إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ أُفِّ هَذَا مَعَ الدُّنيَا. لإبن ماجة "٣٤٣١". عجهولين

٥٨٩٥ ــ أخرجه: البخـاري "٣٢٨٠"، والـترمذي "٢٨٥٧"، وأبـوداود "٣٧٣٣"، وابـن ماجــة "٣٤١٠"، وأحمد "١٤٧٤٧"، ومالك "١٧٢٧".

<sup>.</sup> ٥٥٩ \_ أخرجه: البخاري "٢٠٠٥"، وأحمد "٢٣٠٩٧"، والدارمي "٢١٣١".

١ ٥٥٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣١٧٨". أخرجه: أحمد "٩٤٢٤٩".

٥٥٩٢ \_ أخرجه: أبوداود "٣٧٧٤، وابن ماجة "٣٤٣٢"، وأحمد "١٤٤١١"، والدارمي "٢١٢٣".

٩٤٥٥ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَحَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لا تَكْرَعُوا فِيهَا فَإِنّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ. لا تَكْرَعُوا وَلِيهَا فَإِنّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ. لا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا فَإِنّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ. وراه إبن ماجة "٣٤٣٣".

٥٩٥ - عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لأَمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانِ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ. رواه النسائي "٥٧٥" فيهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ. رواه النسائي "٥٧٥" وليه والله لا ١٩٥٥ عن ابن أبي شيخ: أتانا النبي عَلِي فقال: يا معشر محارب، نضركم الله لا تسقوني حلب امرأة.

### الخمور والأنبذة

٩٧ه٥ م عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ مَ حَرَامٌ.

٩٨٥٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْــهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

٠٠٠٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. رواه الترمذي "١٨٦٥"

٥٦٠١ عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ الْدُعُوا النَّاسَ وَبَشِّرًا وَلا تُنَفِّرًا وَلا تُعَسِّرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي الْمُعْوَا النَّاسَ وَبَشِّرًا وَلا تُنَفِّرًا وَلا تُعَسِّرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي الْمُعْوَا النَّاسَ وَبَشِّرًا وَلا تُعَسِّرًا وَلا تُعَسِّرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَ وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَ وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَى يَشْتَدً وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدً

٥٥٩٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٧٤٧ ".

٥٩٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٥٣٠٩ ".

٥٩٦ \_ قال الهيثمي (٨٢٧٣): رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم.

٥٩٧٥ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٠١"، والترمذي "١٨٦٦"، والنسائي "٤٩٥٥"، وأبوداود "٣٦٨٧"، وابن ماجة "٣٣٨٦"، وأحمد "٣٦٨٧"، ومالك "١٥٩٥"، والدارمي "٢٠٩٧".

٥٩٨ - قال الألباني: "صحيح ١٥٢١ ". أخرجه: البخاري "٥٨٥"، مسلم "٢٠٠١"، النسائي "٩٤٥"، أبوداود "٣٦٨٧"، ابن ماجة "٣٣٨٦"، أحمد "٢٥٣٦٣"، مالك "١٥٩٥"، الدارمي "٢٠٩٧".

٥٦٠٠ ــ قَالَ الألباني: "حسن صحيح ١٥٢٠ ". أخرجه: أبو داو د "٣٦٨١"، ابن ماجة "٣٩٣"، أحمد "٢٤٢٩٣"

الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخُواتِمِهِ فَقَالَ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ. رواه مسلم "١٧٣٣" بِخُواتِمِهِ فَقَالَ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِر أَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِر وَمُفَتِّر.

رواه أبو داود "٣٦٨٦":

٥٦٠٣ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. وواه النسائي "٢٠٦٥" فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

٢٠٤ه عَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَتُرْضِ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى بَأَرْضِ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى بَأَرْضُ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتُركُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ. رواه أبو داود "٣٦٨٣"

٥٦٠٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ ابْنُ سَلامٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ اللَّهُ كُرُكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذَّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ. رواه أبو داود "٣٦٨٥"

٣٠٦ هـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّانْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ.

رواه مسلم "۲۰۰۳"

٧٠٠٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وراه النسائي "٥٩٨٦"

٥٦٠١ ــ أخرجـه: البخــاري "٦١٢٤"، والنســاني "٥٦٠٤"، وأبــوداود "٤٨٣٥"، وابــن ماجــة "٣٣٩١"، وأحمد "١٩٢٢٩"، والدارمي "٢٠٩٨".

٥٦٠٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٩٣ ". أخرجه: أحمد "٢٦٠٩٤".\

٥٦٠٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٥١٧٩ ". أخرجه: البخاري ٥٩٨".

٥٦٠٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٣١٣١"، أخرجه: أحمد "٤ ١٧٥٧".

٥٦٠٦ ــ أخرجه: البُخاري "٥٥٧٥"، والمترمذي "١٨٦١"، والنسائي "٥٦٧٤"، وأبــوداود "٣٦٧٩"، وابـن ماجة "٣٣٩٠"، وأحمد "٦٢٣٨"، ومالك "١٥٩٧"، والدارمي "٢٠٩٠".

٥٦٠٧ ــ قال الألباني: "حسن صحيح ٥١٥٥". أخرجه: مسلم "٣٠٠٠"، والمترمذي "١٨٦١"، وأبوداود "٣٠٠٠"، وأبوداود "٣١٧٩".

٨٠٥ من عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ كُلُّ مُحَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ.

صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ.

٩ . ٦ ٥ . قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّه لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّه لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْعَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْعَبَالِ قَالَ نَهْ رُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْعَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْعَبَالِ قَالَ نَهْ رُ مِنْ مَنْ اللّهُ كَالَةً عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْعَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْعَبَالِ قَالَ نَهْ رُ الْعَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْعَبَالِ قَالَ نَهْ رُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْعَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْعَبَالِ قَالَ نَهْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْعَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْعَبَالِ قَالَ نَهْ مِنْ اللّهِ النَّارِ.

صدِيدِ اهلِ النارِ.

٥٦١ هـ وللنسائى موقوفا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا. رواه النسائي "٦٦٨" تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا. رواه النسائي "٦٦٨" مَا عَنْ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنّا لَهُ عَنْهُ الْمُ مَا تُعَلِقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى رَجُلٌ مِمَّنْ خَلا قَبْلُكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ الْمَؤْقَتُ كُلّمَا دَحَلَ بَابًا أَعْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا فَطَفِقَتْ كُلّمَا دَحَلَ بَابًا أَعْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيقَةٍ عِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْر فَقَالَتْ إِنِّي وَاللّهِ مَا دَعَوْتُكُ لِلشَّهَادَةِ وَاللّهِ مَا دَعَوْتُكُ لِلشَّهَادَةِ وَاللّهِ مَا دَعَوْتُكُ لِلشَّهَادَةِ وَضِيقَةٍ عِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْر فَقَالَتْ إِنِّي وَاللّهِ مَا دَعَوْتُكُ لِلشَّهَادَةِ

وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَـذَا الْغُلامَ قَـالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَـمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَـمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا يَجْتَمِعُ الإيمَانُ وَإِدْمَانُ الْحَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْحَمْرِ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا يَجْتَمِعُ الإيمَانُ وَإِدْمَانُ الْحَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

رواه النسائي"٥٦٦٦"

٥٦٠٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٣١٢٧ ". أخرجه: أحمد "٣٢٦٤".

٥٦٠٩ .. قال الألباني: "صحيح ١٥١٧ ". أخرجه: أحمد "٨٩٨".

١٦١٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٥٢٢٨". أخرجه: النساني "٥٦٦٨".

٥٦١١ \_ قال الألباني: "صحيح موقوف ٢٣٦٥ ".

٠ ٦١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَتَسنِ. وَأَلْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

٣١٢٥ عن أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيٌّ قَالَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. رواه إبن ماجة "٣٣٧٦"

2716 عن ابن عباس، رفعه: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وحالته و عمته. رواه الطبراني في (الأوسط" ٣٢٨٥) والكبير بضعف و ٥٦١٥ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ عَلَيْ لَمَا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَلَى إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ أَيْ رَبِّ ﴿ أَتَحْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا رَبَّنَا اللَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ يُفِي الْمَلائِكَةِ حَتَّى اللَّمُ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ هَلُمُوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ حَتَّى الْمُعْرَةُ اللهِ اللهُ يَعَلَمُ اللهُ يَعْمَلان قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ فَتَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلان قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ فَتَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلان قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ وَمُثَلَّتُ لَهُمَا الزُّهْرَةُ المَرَّاقُ مِنْ الْمُسْرَاكِ فَقَالا وَاللّهِ لا نَشْرِكُ باللهِ أَبَدًا فَلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ مَنَالهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَتَى تَكُلَمُ اللهِ الْمَالَةُ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَالُوا وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه أحمد "٦١٤٣" والبزار برجال الصحيح خلا واحد وهو ثقة ` ٢١٦٥ عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا

٥٦١٢ ـ قال الألباني: "حسن ٢٧٢٠ ".

٦١٣٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٧٢١ ". أخرجه: أحمد "٢٦٩٣٨".

٥٦١٤ ــ قـال الهيثمي (٨١٧٢): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبدالكريم أبوأمية وهـو ضعيف.

٥٦١٥ ـقال الهيثمي(٨١٧٥)رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير وهو ثقة.

رواه الترمذي "٥٩٥".

وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ.

٥٦١٧ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا أَبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. للنسائي"٣٦٥" مَن سقى الخمر صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقى ساقيه من طينة الخبال. وواه رزين.

٥٦١٩ عن البن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسْلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى وَالْعَسْلِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاثٌ وَإِنوابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا. رواه البخاري "٨٥٥" يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلالَةُ وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا. رواه البخاري "٨٥٥" عَنْ أَنسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كُنْتَ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَة وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَصِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنادِي أَلا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَت عَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَصْرِيخَ فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنادِي أَلا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَت عَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَصْرِيخَ فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنادِي أَلا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَت قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْرُجُ فَأَهْرِقُهَا فَحَرَحْتُ فَهَرَقْتُهَا فَحَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الْبِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية. (واه البخاري "٢٤٦٤" وَيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية. (واه البخاري "٢٤٦٤"

٥٦٢١ وفي رواية: قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَيَّ ابْنَ كَعْبِ مِنْ فَضِيخ زَهْوِ وَتَمْرِ.

٣٦٢٢ وفي رواية: قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ. لمسلم "١٩٨٠" وي رواية: قَالَ الْبُسْرُ وَالنَّمْرُ. والله البخاري "١٩٨٠" وفي رواية: قال الْبُسْرُ وَالنَّمْرُ.

٥٦١٦ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ١٠٤١ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٨١".

٥٦١٧ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٥٢٣٤ ".

٥٦١٩ ــ أخرجه: مسلم "٣٦٠٣"، والترمذي "١٨٧٢"، والنسائي "٨٥٥٠"، وأبوداود "٣٦٧٠".

٥٦٢٠ ــ أخرُجــه: مسلم "١٩٨٠"، والنساني "٣٦٥٥"، وأبوداود "٣٦٧٣"، وأحمد "٣٦٩٦"، ومالك "١٥٩٩"، والدارمي "٢٠٨٩".

٥٦٢١ ــ أخرجتُه: مسلم "١٩٨٠"، والنسائي "٥٥٤٣"، وأبوداود "٣٦٧٣"، وأحمد "١٢٩٦٣"، ومالك "١٢٩٩٣"، ومالك "١٢٩٩٣"، والدارمي "٢٠٨٩".

٥٦٢٢ ــ أخرجه: البخاري "٣٢٥٣"، والنسائي "٥٥٤٣"، وأبوداود "٣٦٧٣"، وأحمد "١٢٩٦٣"، ومالك "١٢٩٩٣، وأحمد "٢٠٨٩".

٥٦٢٣ ــ أخرجه: مسلم "١٩٨٠"، والنسائي "٥٥٤٣"، وأبوداود "٣٦٧٣"، وأحمد "١٢٩٦٣"، ومالك "١٢٩٩٣. ومالك "١٢٩٩٩"، والدارمي "٢٠٨٩".

3 ٢٢ ٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ وَلا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَن أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ وَلا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ حَرَّمَ الْخَمْر فَمَن أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ وَلا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. رواه مسلم "١٥٧٨" النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. والمَا الله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به.

وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْبَحَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْبَحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمَّ كَبِيرٌ وَمَنسافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ إِلَى آخِرِ الآية فَقَالَ النَّاسُ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنْمَا قَالَ ﴿ فِيهِمَا إِثْمَّ كَبِيرٌ ﴾ وكَانُوا يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ صَلّى رَجُلٌ مِن الْمُهَاجِرِينَ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ حَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيةً أَغْلَظَ مِنْهَا النَّهَاسُ وَالْمَهُا حَرِينَ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ حَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيةً أَغْلُظَ مِنْهَا اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ فَيهَا اللَّهُ فَيْكُا اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ فَيْكُا اللَّهُ فَيْكَ الْمَاسُولُ وَالْمُنْسِرَ وَالْمَسْرُ وَالْمُسُولُ وَالْأَنْكُمُ الْفَالُولُ اللَّهُ فَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلُوا الْتَهَيْنَا رَبْنَا فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ قُتِلُوا فِي الْمَعْرِ وَالْمُسْرِ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَلَالُوا النَّهُ فَيْلُوا الْتَهَيْنَا رَبَّنَا فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ قُتِلُوا فِي مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَالْمُ مَا وَالْمَالُوا وَعَمِلُوا الصَّلَامُ وَيَا اللَّهُ وَلَاللَّ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَعْمُ وَيَا إِذَا مَا اتَقُوا وَآمَنُوا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. لاَحْمَلُ وَعَمُلُوا الصَّلامَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَقُوا وَآمَنُوا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. لاَحْمَا وَعَمِلُوا الصَّلاحَاتِ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَقُوا وَآمَنُوا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

٥٦٢٤ ـ أخرجه: أحمد "١٠٨٢١".

٥٦٢٦ ــ قال الهيثمي (٨٠٧٥): رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة: لم يجرحه أحد، ولم يوثقه. وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد، وسريج: ثقة.

اللهِ عَنْ عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فِي مَعْنَمٍ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَلْمَ الْمَعْمَ وَحَمْزَةُ بَنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي صَائِغٌ مِنْ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ أَلا يَا حَمْزَ لِلشّرُفِ النّواءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسّيْفِ فَحَبّ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ أَلا يَا حَمْزَ لِلشّرُفِ النّواءِ فَثَارَ إلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسّيْفِ فَحَبّ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنة فَقَالَتْ أَلا يَا حَمْزَ لِلشّرُفِ النّواءِ فَثَارَ إلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسّيْفِ فَحَبّ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنة فَقَالَتْ أَلا يَا حَمْزَ لِلشّرُفِ النّواءِ فَثَارَ إلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسّيْفِ فَحَبّ الْبَيْمَةُ مَا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَحَدَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِإَنِ شِهَابٍ وَمِنَ السّنَامِ قَالَ اللّهُ عَنْهُ مَنْ أَكْبُادِهِمَا قُلْتُ لِإِنْ شِهَابٍ وَمِنَ السّنَامِ قَالَ أَنْ مُنْ مَنْ فَيَارَ أَنْ مُنْ مَنْ أَنْ اللّهُ عَنْهُ فَنَعْمَ وَمِنَ السّنَامِ قَالَ عَلْ عَلْهُ وَعَلَى مَمْزَةُ بَاللّهُ عَنْهُ فَوَلَا هَلُ أَنْتُم إِلاً مَنْ فَانَطُرَقُ وَقَالَ هَلَ أَنْهُ مَنْ وَمُعَهُ وَيَدُونَ السَّامِ وَمَا لَا اللّهُ عَنْهُ فَرَخَعَ مَمْزَةُ وَلَاكَ قَبْلُ تَحْرِمِ اللّهُ عَلْمُ وَذَلِكَ قَبْلُ تَحْرِمِ الْحَمْرِ وَمَعَهُ وَلَيْكَ وَبُلُكَ قَبْلُ تَحْرِمِ الْحَمْرِ وَمَعَهُ وَالْمَالِقُ مُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْ يُقَمْقِرُ حَتَى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِمِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ وَاللّهُ الْمُعْفِي فَرَاقً اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلُ تَحْرِمِ الْحَمْرِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِمِ الْحَمْرِي الْحَمْرِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٦٢٨ عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لا أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لا أَعْصُرُهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لا أَعْمَدُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبِدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ. واه النسائي "٧١٣"

٣٦٢٥ عن حَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْحَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ. رواه ابن ماجة " ٣٣٧٢ " بلين فَرْعُ الشَّجَرَ. رواه ابن ماجة " ٣٣٧٢ " بلين محمد قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ. رواه النسائي "٦٨٨ه"

٦٣١ ٥- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَّهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلُوًا

٥٦٢٧ ــ أخرجه: مسلم "١٩٧٩"، وأبوداود "٢٩٨٦"، وأحمد "١٢٠٤".

٥٦٢٨ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد موقوف ٢٧١٥ ".

٥٦٢٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧٣٩ ".

٥٦٣٠ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد موقوف ٥٢٥٣". أخرجه: أحمد "٣١٤٧".

فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ لا تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. رواه النسائي "٦٩١"

٣٦٥ عن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي [سَبَبِي](١) وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي [سَبَبِي](١) وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةً أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي [سَبَبِي](١) وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَة أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي [سَبَبِي](١)

٣٣٥ ٥ عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ النَّبِيذِ فَقَالَ اشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ النَّبِيذِ فَقَالَ الْخَمْرَ تُرِيدُ الْحَمْرَ تُرِيدُ. وَاهْ النسائي "٤٥٧٥" وأه فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرَ تُريدُ الْحَمْرَ تُرِيدُ.

١٣٤ هـ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكُنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ الرُّحُلُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُو فَقَالَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَأْتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاء أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتُ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا [مُتُونَهَا]() بالْمَاء.

٥٦٣١ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد موقوف ٥٢٥٦ ". أخرجه: أحمد "٣١٤٧".

١٦٣٢ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد مقطوع ٥٣١٣ ". (١) في المخطوط بيتي.

٥٦٣٣ - قال الألباني: "صحيح الإسناد موقوف ٥٣١٠ أ.

٥٦٣٤ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٤٤١ ". (١) في المخطوط [قوتها]

٥٦٣٥ \_ أخرجه: أبوداود "٢٠٢١"، وأحمد "٣٥١٨".

٥٦٣٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عَنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ عِنْدِهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ مَنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ مَالَ لَوْلا أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

رواه البخاري "١٦٣٦"

٥٦٣٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ تَلَقَّتْ تَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا. رواه النسائي "٢٠٥" وفي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ غُدُوةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ تَنْبِدُ لَهُ بِاللَّيْلِ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ تَنْبِدُ لَهُ بِاللَّيْلِ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ تَنْبِدُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَاللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَائِهِ قَالَتْ يُغْسَلُ السَّقَاءُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِي فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ يُغْسَلُ السَّقَاءُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِي مَرَّاتُ فِي يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ.

٦٣٩ ٥ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِـقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ.

• ٣٤٠ هـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أُوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الْأَخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءً سَيْءً سَعْهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الْأَخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِي شَيْءً سَعَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبُ. وَالْعَدَ اللَّهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبُ.

٣٤١ هـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ.

٥٦٣٦ \_ أخرجه: أحمد "١٨٤١".

٥٦٣٧ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٤٤٥ ".

٥٦٣٨ ــ قال الألباني: "حسن الاسناد ٣١٥٦ ". أخرجه: مسلم "٢٠٠٥"، والترمذي "١٨٧١".

٥٦٣٩ ــ قال الألباني: "صحيح ٣١٥٥ ". أخرجه: مسلم ٥٠٠٥"، والترمذي "١٧٧١".

٥٦٤٠ ــ أخرجه: النَّساني "٩٣٧٥"، وأبوداود "٣٧١٣"، وابن ماجة "٣٣٩٩"، وأحمد "٢٦٠١".

٥٦٤١ ــ قالُ الألباني: "صحيح ١٥١٦". أخرجه: البخاري "٢٠١٥"، ومسلم "١٩٨٨"، والنسائي "٥٦٠٢". والنسائي "٣٠١٥"، وابن ماجة "٣٣٩٧"، وأحمد "٢٢١٤، والدارمي "٢١١٣".

الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتنذوا كل واحد على حدته.

رواه مسلم " ۱۹۸۸ ".

٣٤٢ه عنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ عَنْهُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبيبَ وَالتَّمْرَ.

رواه أبو داود "٣٧٠٦".

3 ٢ ٤ ٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْثَيْنِ نَبِيذًا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكُرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكُرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةً أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْن. ورواه النسائى "٥٦٣" و" الْبُسْرِ مَخَافَةً أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْن.

٥٦٤٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيـهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ الزَّبِيبَ.

٣٦٤٦ - وفي رواية: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَّاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ عَلِيٍّ.

إِنَّهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا لا يُصْلِحُنَا إِلاَّ هَـذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ الْيَهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا لا يُصْلِحُنَا إِلاَّ هَـذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ الشَّرُوا هَذَا الْعَسَلَ قَالُوا لا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مِسَنْ أَهْلِ الأَرْضِ هَـلْ لَـك أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَحُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ التُلْشَانِ وَبَقِيَ الثَّلُثُ فَأَتُوا بِهِ عُمَرَ فَأَدْحَلَ فِيهِ عُمرُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ فَقَالَ هَذَا الطَّلاةُ هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبلِ فَـأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَـهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الطَّلاةُ هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبلِ فَـأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَـهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الطَّلاةُ هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبلِ فَـأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَـهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الطَّلاةِ فَقَالَ عُمَرُ كَلاَ وَاللَّهِ اللَّهُ مَّ إِنِّ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٦٤٢-أخرجه البخارى "٢٠١٥"، النسانى "٥٥٥١"، أبوداود "٣٧٠٤ "، ابن ماجة "٣٣٩٧ "، أحمد "٥٦٠١"، الدار مي " ٢١١٣ ".

٥٦٤٣ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٩٤ ". أخرجه: أحمد "٢٥٩٦٦".

٥٦٤٤ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ١٣٦٥ ". أخرجه: أحمد "١٣٢١٥".

٥٦٤٥ ـ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٩٥ ". ٢٦٥ ـ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٩٦ ".

٥٦٤٨ عنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَـالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّـامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسُودَ كَطِلاءِ الإبلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كُمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَحْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثَّلُثَيْنِ ذَهَبَ الإبلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كُمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَحْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثَّلُثَيْنِ ذَهَبَ الإبلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى الثَّلُثَيْنِ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَطْبُخُونَهُ وَلُكُ بَرِيحِهِ فَحُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ. رواه النسائي "٢١٥٥" ثَلُقُهُ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلاءَ يَقَعُ فِيهِ الذَّبَابُ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهُ.

رضي اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلاءَ يَقَعُ فِيهِ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلاءَ يَقَعُ فِيهِ الذَّبَابُ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهُ.

• ٥٦٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ نُوحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانُ ثُلُثَيْهَا.
وَلِلشَّيْطَانُ ثُلُثَيْهَا.

٥٦٥١ عَنْ أَبِي ثَابِتِ النَّعْلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ اشْرَبُهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي طَبَحْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُحُهُ قَالَ لا قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ. للنسائي ٥٧٢٥" شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ النَّبِيَ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الْحَمْرِ تُتَّحَذُ حَلًا فَقَالَ لا. لمسلم ١٩٨٣" مع ٥٦٥٠ عَنْ أَنسِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الْحَمْرِ تُتَّحَذُ حَلًا فَقَالَ لا. لمسلم ١٩٨٣" فَأَتَنْتُهُ بِهَا فَلَهُ مِنْ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ أَمَرنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ وَهِي الشَّفْرَةُ فَأَتْتُهُ بِهَا فَلَا عَبْدُ اللَّهِ بَلْ فَعَلْتُ فَحَرَجَ بَعَلَى السَّعْفَرَةُ عَلَى السَّعْفَرَةُ وَفِيهَا زِقَاقُ حَمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ فَأَحْدَ الْمُدْيَةَ مِنِي الشَّعْرَةُ مِنْ الشَّامَ فَأَرْهِفَتُ الْمُدْيَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ حَمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامَ فَأَحَدُ الْمُدْيَةَ مِنِي الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ حَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامَ فَأَخَدُ الْمُدْيَةَ مِنِي الْمُسَالَ بَهَا فَلَا أَوْدِيهَا زِقَاقُ حَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامَ فَأَكُ الْمُدْيَةَ وَفِيها زِقَاقُ حَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامَ فَأَخْدُ الْمُدْيَةَ مِنِي الشَّامِ فَأَوْدُونِي وَأَمْرَئِي أَنْ الْقَوْلَ بَعْوَلَا الْعَالَ الْمُدَالُهُ الْلَا الْعَقْتُهُ فَعَلْتُ فَلَا أَحِدُ فِيهَا زِقَ عَمْرَيِي اللَّاسُواقَ كُلُها فَلا أَحِدُ فِيهَا زِقَ عَمْرِ إِلاَ شَقَقْتُهُ مُنْ فَعَعَلْتُ فَلَعُلْتُ فَلَعُ اللَّهُ فَلَا أَحْدُ فِيهَا زِقً الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمُّ الْمُولِي وَلَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُدُولُ فِي أَمْرُنِي أَنْ آلَةً إِلاَ شُقَقْتُهُ (١) وَاهُ أَمْدُ الْمُدُا فَلَا أَولَا اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ وَقِي الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُدُلِي الللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُدُا الْمُدُلِي اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْ

٥٦٤٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٥٧٧٤ ".

٥٦٤٩ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد موقوف ٢٧٦ ".

<sup>•</sup> ٥٦٥ \_ قال الألباني: "حسن الإسناد موقوف ٢٨٤ ".

٥٦٥١ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد موقوف ٢٨٦٥ ".

٥٦٥٧ \_ أخرجه: التّرمذي "٤ ١٢٩"، وأبوداود "٣٦٧٥"، وأحمد "١٣٣٢١"، والدارمي "٢١١٥".

٥٦٥٣ ــ قال الهيثمي (٨٠٨٤): رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وفي الآخر أبوطعمة، وقد وثقه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات. (١) ذكره المؤلف مختصرا.

١٥٢٥ عن رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ يَشْرَبُ نَـاسٌ مِنْ أُمَّتِي النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ يَشْرَبُ نَـاسٌ مِنْ أُمَّتِي النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ يَشْرَبُ اللَّهِ مَنْ أُمَّتِي النَّبِيِّ عَلِيًّا قَالَ يَشْرَبُ اللَّهِ مَنْ أُمَّتِي النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا قَالَ يَشْرَبُهُ النَّهِ مِنْ أُمَّتِي النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ يَشْرَبُهُ النَّهِ مِنْ أُمَّتِي النَّبِي عَلِيْ النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلِيْ النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَنْ أُمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ النَّبِي عَلِيْ النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللللَّ

٥٦٥٥ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيخُ فُرُوجِهُمْ.

٥٦٥٦ عن أنس، رفعه: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من حظيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس.

رواه البزار"۲۹۳۹" بلين

٧٥٧هـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُلُوَ الْبَارِدَ. رواه الترمذي"٥٩٥"

# الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحل منه وما يحرم وحكم الأواني

٥٦٥٨ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي فَقَالَ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ الْمَرَافُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ الْمَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَانُ وَالنَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا عِلْمُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْولَ فَيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَ اللَّهُ مَا عِلْمُ لَكَ التَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلْمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٥٦٥٤ ... قال الألباني: "صحيح ٥٢٢٩". أخرجه: أحمد "١٧٦٠٧"، والدارمي "٢١١٠".

٥٦٥٥ \_ قال الهيثمي (٨٢٠٦):رواه أحمد وأبويعلى والطبراني ورجال أحمد وأبويعلى تقات.

٥٦٥٦ \_ قال الهيثمي (٨٢١٨): فيه شعيب بن بيان، قال الذهبي: صدوق وضعفه الجوزجاني والعقيلي وبقية رجاله تقات.

٥٦٥٧ \_ قال الألباني: "صحيح ١٥٤٥ ".أخرجه: أحمد "٢٣٦٠٩".

فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُّ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ قَالَ وَكُنْتُ أَخْبُوهُمَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَفُواهِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ للأَدْمِ فَقَالَ نِبِي اللَّهِ عَلَى أَفُواهِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيةُ الأَدْمِ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَلَى أَفُواهِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيةُ الأَدْمِ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَلَى أَنُوا لَهُ إِنَّ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَلا تَبْقَى بِهَا اللّهِ الْحَرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتُهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجَرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتُهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتُهَا الْجَرْذَانُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ لِللّهِ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْرَالُهُ إِنَّ أَكَلَتْهَا الْعَرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَرْدُانُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٩٥٠٥ عنْ زَاذَانَ قَالَ قُلْتُ لَا بُنِ عُمَرَ حَدِّ ثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرُهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِي الْعَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفِّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي وَهِي الْمُزَفِّتِ وَهُو الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي وَهِي النَّخَلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ. رواه مسلم "١٩٩٧" النَّخَلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيةِ. رواه مسلم "١٩٩٧" وعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَسْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ اللَّهِ عَلِي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظَّرُوفِ وَإِنَّ الظَّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ. لَمَسُولُ الظَّرُوفَ وَإِنَّ الظَّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ.

٥٦٦٢ من عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْء تَنْتَبِذُونَ قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاء وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفَ قَقَالَ لا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُوا قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكُتُمْ قَالُوا لَا مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكُتُمْ قَالُوا فَالُوا فَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكُتُمْ قَالُوا

٥٦٥٨ \_ أخرجه: أحمد "١٠٧٩١".

١٩٥٥ \_ أخرجه: البخاري "٥٦٥"، والنرمذي "١٨٧٦"، والنسائي "٦٩٢٥"، وأبوداود "٣٧٠٣"، وابن ماجة "٣٤٠٢"، وأحمد "١٤٧٢٣"، ومالك "١٥٩١"، والدارمي "٢١١١".

٥٦٦٠ ــ أخرجه: النسائي "٢٥٦٥"، وأبوداود "٣٦٩٨"، وأحمد "٢٢٥٢".

٥٦٦١ \_ أخرَجه: النسائيُّ "٢٥٦٥"، وَأَبُودَاوَد "٣٦٩٨"، وأحمد "٢٢٥٤٣".

يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَـالَ اشْرَبُوا وَكُـلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

و ١٦٦٣ عن مسلم بن عمير قال: أهديت إلى النبي عَلَيْ جرة خضراء فيها كافور فقسمها بين المهاجرين والأنصار، وقال: يا أم سليم انتبذى لنا فيها .

رواه الطبراني في الكبير(١٩/١٩٤) وفيه مزاحم بن عبدالعزيز `

3778 من عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَحُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ مَحُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّيْنِ مَوَ كَا الدِّيبَاجَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَا الاَجْرَةِ. وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَا اللَّهِرَةِ.

٥٦٦٥ عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّـذِي يَشْرَبُ فِي إِنَـاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. وواه البخاري "٦٣٤ه".

وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. وأَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

٥٦٦٧ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي تَغِيلُهُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَطِبُونَ فِي آنِيتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُاءِ وَكُلُوا إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَالْمُرْبُوا.

٥٦٦٢ ـ صبيحح الأسناد ٢٢٦٥ ". أخرجه: مسلم "٩٧٧"، والترمذي " ١٨٦٩"، وأبوداود "٣٢٣٥"، وأحمد "٢٢٥٠٦".

٥٦٦٣ \_ قال الهيثمي (٨١٥٣): فيه مزاحم بن عبدالعزيز الثقفي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٥٦٦٤ ــ أخرجه: مُسُلم "٣٧٠٦"، والترمُذي "١٨٧٨"، والنسائي "٥٣٠١، وأبوداود "٣٧٢٣"، وابسن ماجة "٣٥٩٠، وأجمد "٢١٣٥"، والدارمي "٢١٣٠".

٥٦٦٥ ـاخرجه:مسلم"٥٦٠٥"، وابن ماجة "٣٤١٣"، وأحمد"٢٦٠٧١"،ومالك "١٧١٧"،والدارمي"٢١٢٩"

٥٦٦٧ ... قال الألباني: "صحيح ٣٢٥٢ ". أخرجه: البخاري "٥٤٩٦"، ومسلم "١٩٣٠"، والسترمذي "١٧٩٧"، وابن ماجة "٣٢٠٧".

٥٦٦٨ م وفي رواية: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قُدُورِ الْمَحُوسِ فَقَالَ أَنْقُوهَا غَسْلاً وَاطْبُحُوا فِيهَا.

٩٦٦٩ ابن عمر، وتَوَضَّأَ عُمَـرُ بِالْحَمِيمِ في جر نصرانيـة وَمِسْ بَيْتِهـا. لرزين ونحوه للبخاري تعليقا.

• ۲۷۰ عن ابن عباس، أهدى المقوقس إلى النبي ﷺ قدح قوارير فكان يشرب فيـه. رواه البزار" ۲۹۰٤"

۱۷۲۵ من أبي أمامة قال: كان لمعاذ بن حبل قدح مفضض بنحاس يسقى فيه النبي على إذا شرب، وفيه يوضئه إذا توضأ. للكبير"٧٨٧٨" بضعف

### كتاب اللباس والزينة

### الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

٣٧٢ ٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَـةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا.

رواه النسائي "١٣٦٥".

٣٧٣ ٥ عنْ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا.

رواه النسائي "٥١٥٠"

٣٧٤ ٥ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَــذَ حَرِيرًا فَحَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي.

رواه النسائي "٤٤٠٥".

٥٦٦٨ ــ قــال الألباني: "صحيح ١٢٦٤ ". أخرجه: البخـاري "٥٧٨١"، مسلم "١٩٣٦"، النساني "٢٤٩٥"، أبوداود "٣٨٣٩"، ابن ماجة "٣٢٢٣"،أحمد "١٧٢٩٣"، مالك "١٠٧٥"، والدارمي "٢٤٩٩".

٥٦٧٠ ــ قال الهيثمي(٨٢٢٩)رواه ابن ماجة باختصار. رواه البزار، وفيه مندل وهو ضعيف وقد وثق. ٥٦٧١ ــ قال الهيثمي (٨٢٣٠):رواه الطبراني، وفيه على بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف.

٥٦٧٢ \_ قال الألباني: أصحيح ٤٧٤٧ ". أخرجه: أحمد "١٦٨٥٩". ٥٦٧٣. قال الألباني: "صحيح ٤٧٥٦ ". أخرجه: أبوداود "٤٢٣٩"، وأحمد "١٦٤٨٣".

٥٦٧٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٧٥٠ ". أخرجه: أبوداود "٤٠٥٧"، وابن ماجة "٥٩٥".

٥٦٧٥ عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي وَأُحِلَّ لأَنَاثِهِمْ. وَلَا اللهِ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي وَأُحِلَّ لأَنَاثِهِمْ.

٥٦٧٦ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.

٣٧٧ هـ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِبْيَانَ قَـالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ يَقُولُ أَلا لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ.

رواه مسلم "۲۰۶۹"

٥٦٧٨ عن أم عطية: نهانا النبي على عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح.

رواه الطبراني في [ الكبير(٢٥/٦٨) ] والأوسط وفيه عمر بن يحيى الأبلى و ١٧٥ م عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ فِي السُّوقِ مَا اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَحَمَّلْ بُهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَا بَعْضَ حَاجَتِكَ. هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ أَوْ السَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ. والله عَلا مَا لله خاري "٣٠٤ إِنَّمَا يَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٠ ٦٨٠ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ

٥٦٧٥ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٠٤ ". أخرجه: النساني "١٤٨٥".

١٣٦٧ه اخرجه:مسلم ٢٠٦٩ "،والنسائي ٣١٣٥"، وأبوداود "٤٠٤٢"، وابن ماجة "٣٥٩٣"، وأحمد "٣٦٧" م ١٠٥٧ ماجة "٣٥٩٠"، وابسن ماجة "٣٥٩٠"، وابسن ماجة "٣٥٩٠"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابسن ماجة "٣٥٩١"، وأحمد "٣٠٠٠"، ومالك "١٧٠٥".

وبقية رجاله ثقات.

٥٦٧٩ \_ أُخْرِجَهُ: مسلم "٢٠٦٨"، والنسائي "٥٣٠٨"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابن ماجمة "٢٠٩١"، وأحمد "٥٧٦٣"، ومالك "٥٧٦٣".

فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ الشَّتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَطُنَّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّانَيا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِحُلَلِ سِيرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَعِّقُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَحَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَى يَ بَعَثْتَ إِلَى عُمَرَ وَعُلَي بَعْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَحَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَى يَ بَعَثْتَ إِلَى مُعَلِّ فَعَالَ إِنِي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَأَمَّا أَسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا نَعْمَتُ إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْمَقَلَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٣٨١ ٥ ــ وفي رواية: فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. رواه البخاري "٨٨٦"

٦٨٢ ٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أُوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا أُوشَكَ أَنْ نَوَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ إِنِّي لَمْ أَعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

رواه مسلم "۲۰۷۰"

٥٦٨٠ ــ أخرجه: البخاري "٦٠٨١"، والنساني "٥٣١٣"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابــن ماجــة "٣٥٩١"، وأحمد "٦٣٠٣"، ومالك "١٧٠٥".

٥٦٨١ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٦٨"، والنساني "٥٣٠٨"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابن ماجة "٢٠٩١"، وأحمد "٥٦٨١". وأحمد "٥٧٦٣"،

٥٦٨٢ \_ أخرجه: النسائي ٥٣٠٣"، وأحمد "١٤٦٨٧".

٥٦٨٣ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٧٤ ". أخرجه: أحمد "١٣٢١٤".

١٨٤٥ عنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ الل

٥٨٥ ٥ عَنْ عَلِيًّ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقَّقُهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ. 

رواه مسلم "٢٠٧١"

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمُشَرِّبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإسْتَبْرَقِ.

رواه البخاري "٥٦٣٥".

٣٦٨٥ هـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حِبِّي ﷺ عَن ثَلاثٍ لا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ ثَلاثٍ لا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ. رواه النسائي "١٧٢ه" تختَّم الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ. رواه النسائي "١٧٢ه" من جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي.

رواه أبو داود "۲۰۵۹"

٩٦٨٩ عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ عَنِ الشَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلا بَأْسَ بِهِ. رواه أبو داود ٥٥٠٤" الْحَرِيرِ فَأُمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلا بَأْسَ بِهِ. رواه أبو داود ٥٠٥٤" و الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيحَانَ يَا عُتْبَةُ بُسَنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيحَانَ يَا عُتْبَةُ بُسَنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَدِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ كَدِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَشْبُعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَشْبُعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

وأحمد "١٣١٧".

٥٦٨٤ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٧١"، والنسائي"٥٢٩٨"، وأبوداود "٤٠٤٣"، وابن ماجة "٣٥٩٦"، وأحمد "١٣١٧". ٥٦٨٥ ـــ أخرجه: البخـاري "٥٨٤٠"، والنسـائي "٥٢٩٨"، وأبـوداود "٤٠٤٣"، وابــن ماجــة "٣٩٩٦"،

٥٦٨٦ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٦٦"، والترمذي "٢٨٠٩"، والنسائي "٥٣٠٩"، وابن ماجة "٢١١٥"، وأحمد "١٨١٧٠".

٥٦٨٨ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٣٤٢٤ ".

٥٦٨٩ \_ قال الألباني: "صحيح، دون قوله: "فاما العلم..- ٣٤٢٠-". أخرجه: أحمد "٢٨٥٣".

عَلَيْ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ قَالَ إِلاَّ هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا.

رواه مسلم "٢٠٦٩"

١٩٥٥ عنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَطَبَ بِالْحَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعِ. رواه مسلم "٢٠٦٩" عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوانِيَّةٍ كَسْرَوانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجِ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجِ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجِ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى لَهَا لِبْنَهُ وَلَيْنَ النَّبِيُ عَلِي يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى يُسْتَشْفَى وَلِي اللَّهِ عَلَيْ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى مُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى يُسْتَشْفَى وَكَانَ النَّبِيُ عَلِي يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللِ

٣٩٣هـ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

رواه مالك "١٦٩٢"

١٩٤٥ عن أُنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهَمَا.

٥٦٩٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تُعْجَبُهُ الرِّيحُ الطَّيْبَةُ.

رواه أبو داود "٤٠٧٤"

٦٩٦٥ عن أبِي بُرْدَةً قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَـا بُنَـيَّ لَـوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ وَقَـدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ. واه أبو داود "٤٠٣٣"

٠٩٩٠ ــ أخرجه: البخاري "٦٠٨١"، والنسائي "٥٣١٣"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابن ماجهة "٢٥٩١"، وأحمد "٦٣٠٣"، ومالك "٦٠٠٥".

٥٦٩١ ــ أخرجه: البخاري "٦٠٨١"، والنساني "٥٣١٣"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابــن ماجــة "٣٥٩١"، وأحمد "٦٣٠٣"، ومالك "٦٧٠٥".

٥٦٩٢ ــ أخرجه: البخاري "٦٠٨١"، والنسائي "٥٣١٣"، وأبوداود "٤٠٤٠"، وابــن ماجــة "٣٥٩١"، وأحمد "٦٣٠٣"، ومالك "١٧٠٥".

٥٦٩٤ ــ أخرجه: مسلم "٢٠٧٦"، والمترمذي "١٧٢٢"، والنسائي "٥٣١١"، وأبوداود "٢٠٥٦"، وابسن ماجة "٣٥٩٢"، وأحمد "١٣٤٧٣".

٥٦٩٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٣٥ ". أخرجه: أحمد "٢٥٣١٢".

٦٩٦٥ قال الألباني: "صحيح ٢٤٠٤". أخرجه: الترمذي ٢٤٧٩"، وابن ماجة "٣٥٦٢"، وأحمد "١٩٢٥٩"

٣٩٧ ٥ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قُبِيضَ فَي مَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

٣٩٨ ٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسُودَ.
رواه مسلم "٢٠٨١"

٣٩٥ ٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيً قَالَ كَانَ عَلَى مُوسَى يَـوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ وَجُبَّةُ صُوفٍ وَكُمَّةُ صُوفٍ وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ وكَانَتُ نَعْلاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

٠٠٠هـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشُوهُ ليفٌ.

٥٧٠١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِـلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ. وَفِرَاشٌ لِلْمَسَّفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

٧٠٢هـ عن أبي عبيدة، قال: افتراش الحرير كلبسه. رواه رزين.

٥٧٠٣ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ ' ٥٧٠٣. وواه الترمذي "١٧٧١".

٤ · ٧٥ ـ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَسَانِي خَيْشَـتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَـابِي. وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَـابِي.

٥٦٩٧ ــ أخرجه: البخاري"٥٨١٨"،الترمذي"١٧٣٣"،أبوداود"٤٠٣٦"،ابن ماجة"٥٥٥١"،أحمد "٢٤٤٧٦" ٥٦٩٨ ــ أخرجه: الترمذي "٢٨١٣"، وأبوداود "٤٠٣٢"، وأحمد "٢٤٧٦٧".

٥٦٩٩ \_ قال الألباني: "ضعيف جدا ٢٩١ ".

٥٧٠٠ ــ أخرجه:البخاري "٢٥١٦"،الترمذي "٢٤٦٩"،أبوداود "٢٤١٤"،ابن ماجة "١٥١٤"،أحمد "٢٥٢٥". ٥٧٠١ ــ أخرجه: النساني "٣٣٨٥"، وأحمد "٢٠١٦". وأحمد "٢٠٠٥". وأحمد "٢٠٠٥ ــ قال الألباني: "صحيح ١٤٥٠ ". أخرجه: النسائي "٢٠٧٥"، وأبوداود "٢١٣١، وأحمد "٥٧٠٣"، وأحمد "٢٠١٨٩"، والدارمي "١٩٨٣".

٥٧٠٤ \_ قال الألباني: "حسن الأسناد ٣٤٠٣ ". أخرجه: أحمد "١٧٢٠٣".

#### آداب اللبس وهيئته

٥٠٠٥ قَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلانِسِ.

٢٠٥٦ عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، رفعه: اعتموا تزدادوا حلماً، وقال: العمائم تيجان العرب. لأبي داود.قلت: لم أحده في أبي داود ولا غيره من الخمسة، وهو في مجمع الزوائد للكبير"١٥٥، وقال فيه عبيدا لله بن أبي حميد وهو متروك ٥٧٠٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَدَلَهَا يَيْنَ [يَدَيً](١) وَمِنْ خَلْفِي (٢).

٥٧٠٨ عن عائشة قالت: عمّم ﷺ عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربعة أصابع، وقال: إنى لما صعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة معتمين .

رواه الطبراني في الأوسط بضعف `

٩٠٧٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْـهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْ حَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَاه مسلم "١٣٥٩"

رواه النسائي "٣٤٦".

٧١٠هــ وفي رواية: أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

٥٧١١ عن أبي كبشة الأنماري قال: كانت عمامة النبي ﷺ بطحة، يعني لاطية.

#### رواه رزين.

٧١٢هـ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ فَـرَأَى طَيَالِسَةً فَقَـالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ.

٣١٧٥ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ كُمُّ يَـدِ رَسُولِ اللَّـهِ عَلِيٌّ إِلَى الرُّسْغِ.

٥٧٠٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٠٠ ". أخرجه: أبوداود "٤٠٧٨".

٥٧٠٦ \_ قال الهيثميّ (٨٤٩٧):رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك.

٥٧٠٧ ... قال الألباني: "ضعيف مم ٨٨٣ ". (١) في المخطوط [ثديي] (٢) في المخطوط زيادة [أصابع]

٥٧٠٨ \_ قال الهيثمي (٨٤٩٨): رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف.

٥٧٠٩ ـ أخرجه: النّساني "٤٦٥"، وأبوداود "٤٠٧٧"، وابن ماجة "٣٥٨٧"، وأحمد "١٨٢٥٩". ٥٧١٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٩٣٩ ".

٧١٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٩٥ ". أخرجه: أبوداود "٤٠٢٧".

٥٧١٤ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُحْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ الإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُحْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى مَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَ النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. رواه مالك ١٦٩٩" ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. رواه مالك ١٦٩٩" ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَعْفِي اللَّهِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: هَذَا ٥٧١٥ مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا شَفَلَ فَالِ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإَزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. رَسُولُ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإَزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. رَاللَّهُ عَلَيْ أَبَيْتَ فَلَا كَالِارَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. وَاللَّهُ عَلَى الْكَعْبَيْنِ أَبَيْتَ فَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَعْبَيْنِ أَبَيْتَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْكَوْبُولِ اللَّهُ عَلَى الْكَوْرِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

٣١٦٥ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.

٧١٧ه عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسِ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالَعَرْرُهُمَا.

رواه أبو داود "٤٠٩٦" يَأْتَزِرُهَا.

٨٧١٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّـأَتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ.

٩ ٥٧١٩ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَنْ جَرَّ ثَوْبَـهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُـو بَكْرِ إِنَّ أَحَـدَ جَـانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُـو بَكْرِ إِنَّ أَحَـدَ جَـانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُـو بَكُرٍ إِنَّ أَحَـدَ جَـانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لَا يَكُو بَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِنَّا إِنَّ أَحَـدَ جَـانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي اللَّهِ عَلَى إِلَى مِنْهُ قَالَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خَيلاءً. وواه أبو داود "٤٠٨٥":

٠٧٧٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الإسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلاءَ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه النسائي "٣٤٥" مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلاءَ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه النسائي "٣٤٥"

٧١٤ \_ أخرجه: ابن ماجة "٣٥٧٣"، وأحمد "١١٥١٥".

٥٧١٥ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٥٧ ". أخرجه: النساني "٥٣٢٩"، وابن ماجة "٣٥٧٢".

٧١٦ - قال الألباني: "صحيح الاسناد ٣٤٥١". أخرجه: أحمد "٦١٨٥".

٧١٧ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٣٤٥٢ ".

٥٧١٨ \_ قال الألباني: صحيح ٣٤٨٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٤٠٢"، وأحمد "٨٤٣٨".

٥٧١٩ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٤٤٣ ". أخرجه: البخاري "٣٦٦٥"، ومسلم "٢٠٨٥"، والـترمذي "١٧٣١"، والنسائي "٥٣٦٦"، وابن ماجة "٣٥٦٩"، وأحمد "٦٣٠٤"، ومالك "١٦٩٨".

٠٧٢٠ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٩٢٧ ". أخرجه: البخاري "٧٩١، ومسلم "٢٠٨٥"، والمترمذي "١٧٣١"، وأبوداود "٤٠٩٤"، وابن ماجة "٣٥٦٩"، وأحمد "٦٣٠٤"، ومالك "١٦٩٨".

٧٢١- ولأصحاب السنن: قَـالَت أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَـالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

رواه الترمذي "١٧٣١"

٣٧٢٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَ عُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ فَلَمْ تَزَلُ إِزْرَتَهُ حَتَّى مَاتَ. رواه أحمد "٣٢٢٧"

٣٧٢٥ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا.

رواه الترمذي "١٧٣٢"

٤٧٧٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدُبُهَـا عَلَى قَدَمَيْهِ.

٥٧٢٥ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

٥٧٢٦ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَيَّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهِ فَبَايَعْنَهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَةً لَمُطْلَقَي الأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَةً لَمُطْلَقَ يُ الأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي خَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلا ابْنَهُ قَطُّ إِلاَّ مُطْلِقَي أَزْرَارِهِمَا فِي فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرُورَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلا ابْنَهُ قَطُّ إِلاَّ مُطْلِقَي أَزْرَارِهِمَا فِي شَيَاءِ وَلا حَرٍّ وَلا يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبُدًا.

٥٧٢١ ـ قال الألباني: "صحيح ١٤١٥ ". أخرجه: البخاري "٥٧٨٣"، ومسلم "٢٠٨٥"، والنسائي "٥٣٣٦"، وأبوداود "٤٠٩٤"، وابن ماجة "٣٥٦٩"، وأحمد "٦٣٠٤"، ومالك "١٦٩٨".

٥٧٢٢ - قَالَ النهيثمي (٨٥١٩): رواه أحمد بإسنادين والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجاله رجال الصحيح. أخرجه: البخاري "٣٤٨٥"، ومسلم "٢٠٨٥"، والترمذي "١٧٣١"، والنسائي "٣٣٦٥"، وأبوداود "٤٠٩٤"، وابن ماجة "٣٥٦٩"، ومالك "١٦٩٨".

٥٧٢٣ ــ قال الألباني: "صحيح ١٤١٦ ". أخرجه: النسائي "٥٣٣٩"، وأبوداود "٤١١٧"، وابن ماجة "٣٥٨٠"، وأحمد "٢٦١٤١"، ومالك "١٧٠٠"، والدارمي "٢٦٤٤".

٥٧٢٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٨١ ". أخرجه: أحمد "٢٠١٠٩".

٥٧٢٥ ــ قـال الألباني: "صحبح ٣٤٣٩". أخرجه: مسلم "٢٠٩٩"، والمترمذي "٢٧٦٧"، والنسائي "٥٣٤٢"، والنسائي "٣٤٣٥"، وأحمد "٤٤٨١"، ومالك "١٧١١".

٥٧٢٦ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٤٤٠ ". أخرجه: أحمد "١٥٨١٠".

٧٢٧ه عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولَ لَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ أَكْنَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ أَكْنَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. وواه أبوداود "٢٠١٤"

٥٧٢٨ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ. رواه أبو داود "٤١٠١" الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَكَ مَنْهَا لِلَّهُ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. بَلَغْتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. رواه أبو داود "٤١٠٤"

. ٥٧٣ مـ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةً أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ وَقَالَ لِي شُقِّيهِ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِي لا أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ جَاضَتُ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِي لا أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَ أُمِّ سَلَمَةً نِصْفًا وَالْهَمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتًا. واه أَوداود "٢٤٢"

٧٣١هـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ. وَمِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ. وَمِهُ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ. وَمِهُ أَمِودَاوِدُ "٤١١٥":

٥٧٣٧ عنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَآهَا عُمَرُ الْبُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْعَةِ الْحَرَائِرِ فَلَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ ابْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْعَةِ الْحَرَائِرِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ. رواه مالك أخيكِ تَجُوسُ النَّاسَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْعَةِ الْحَرَائِرِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ. رواه مالك موسلم ٥٧٣٣ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالُ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا. رواه مسلم ٥٧٣٣ خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالُ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلُعْهُمَا جَمِيعًا.

٥٧٢٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٥٧ ". أخرجه: البخاري "٤٧٥٩".

٧٢٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٥٦ ".

٥٧٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٥٨ ".

<sup>.</sup> ٥٧٣٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ١٢٧ ". أخرجه: أحمد "٢٥٤٨٥".

٥٧٣١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٨٨ ". أخرجه: أحمد "٢٦٠٧٥".

٥٧٣٣ \_ أخرجه: البخـاري ٥٥٨٥"، والـترمذي "١٧٧٩"، وأبـوداود "٤١٣٦"، وابـن ماجــة "٣٦١٧"، وأحمد "١٠٤٥٧"، ومالك "١٧٠٢".

٥٧٣٤ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

رواه أبو داود "٤١٣٥"

٥٧٣٥ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي انْعُلْ وَاحِدُ وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ. نَعْلِ وَاحِدُ وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ.

رواه أبو داود "٤١٣٧"

٥٧٣٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ. للترمذي "١٧٧٧" معامرة. ٥٧٣٧ لَوْ يَنْ اللهِ اللهُ الل

٧٣٩هـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَـا اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالَ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ. وواه مسلم "٢٠٩٦"

٥٧٤٠ عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسِ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالانِ فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلا النَّبِيِ ﷺ. رواه البخاري ٣١٠٧" وَحَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلا النّبِي ﷺ قبالان ولنعل عن أبي هريرة: كان لنعل النبي ﷺ قبالان ولنعل عمر قبالان وأول من عقد عقدة واحدة عثمان. رواه الطبراني في الصغير ٤٥٢" عمر قبالان وأول من عقد عقدة واحدة عثمان. رواه الطبراني في الصغير ٤٥٢" عمر قبالان وأول من عباس: من لبس نعلا صفراء لم يزل يرى سروراً ما دام لابسها.

رواه الطبراني في الكبير"١٠٦١" وفيه ابن العذراء لم يسم

٣٤٧٥ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاء. ووه أبو داود "٤٠٩٩"

٥٧٣٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٨٣ ".

٥٧٣٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٤٨٥ ". أخرجه: مسلم "٢٠١٩"، وابن ماجة "٣٢٦٨".

٥٧٣٦ \_ قال الألباني: "منكر ٢٩٧ ".

٥٧٣٨ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٩١".

٥٧٣٩ ـ أخرجه: أبوداود "٤١٣٣"، وأحمد "١٤٤٦٠".

٠٧٤٠ ــ أخرَجه: الْـترَمذي "١٧٧٣"، والنسائي "٥٣٦٧"، وأبوداود "٤١٣٤"، وابــن ماجــة "٥٦٦٥"، وأحمد "١٣٤٣٣".

٥٧٤١ ـ قال الهيثمي (٨٦١٩):رواه الطبرانى فى الصغير والبزار باختصارورجال الطبرانى ثقات. ٥٧٤٢ـقال الهيثمي(٨٦٢٦)رواه الطبرانى وفيه ابن العذراء غير مسمى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ٥٧٤٣ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٤٥٥ ".

٤٤٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرْبُونَا لَهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَالَةُ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرْفَاقِلَالَةُ الْمُرْفَاقِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٥٧٤٥ عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْكُسْوَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْكُسْوَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْكُسْوَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ عِنْ اللَّهِ عَنْ رَبِّي.

لأحمد "١٣٥٨" والموصلي بضعف.

٥٧٤٦ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّىٰ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِسي حَيَّاتِي ثُمَّ عَمَدَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِسي حَيَّاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى التَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي عَنْظِ اللَّهِ وَفِي سَتْرِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَفِي حَفْظِ اللَّهِ وَفِي سَتْرِ اللَّهِ وَقِي حَفْظِ اللَّهِ وَفِي سَتْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَفِي حَفْظِ اللَّهِ وَفِي سَتْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَفِي حَفْظِ اللَّهِ وَفِي سَتْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَفِي حَفْظِ اللَّهِ وَفِي مَنْ ١٠٣٥٣."

٧٤٧هـ عن ابن عمر، رفعه: الارتداء لبسة العرب والالتفاع لبسة الايمان وكان رسول الله ﷺ يتلفع . (واه الطبراني في الكبير"٧٦٢٠":

عن أبي أمامة ، دعا النبي عَلَيْ بخفين يلبسهما فلبس أحدهما ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمى به فخرجت منه حية، فقال عَلِيْ: من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما.

رواه الطبراني في الكبير

## أنواع من اللباس وألوانها وحيث يطلب اللبس وتركه

٩٤٧٥ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَمِيصٍ. واللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَمِيصٍ. واللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُ أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَمِيصٍ.

٥٧٤٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٤٥٤ ". أخرجه: أحمد "١١٠".

٥٧٤٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٧١٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٥٥٧".

٥٧٤٧ \_ قال الهيثمي (٨٥٤٥): رواه الطبراني، وفيه سعيد بن سنان الشامي، وهو ضعيف جدا ونقل عن بعضهم توثيقه ولم يصبح.

٥٧٤٨ \_ قال الهيشمي (٨٦٣٥) درواه الطبراني وفيه هاشم بن عمرو، لم أعرف إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات في طبقته والظاهر أنه هو إلا أنه لم يذكر روايته عن اسماعيل بن عياش، شيخ اسماعيل في هذا الحديث شامي فرواته ثقات وهو صحيح ان شاء الله. وجاء في الهامش "ليس في اسناده هاشم بن عمرو".

٥٧٤٩ \_ قال الألباني: أصحيح ٣٣٩٧ ". أخرجه: الترمذي "١٧٦٢"، وابن ماجة "٣٥٧٥".

٠٥٧٥ عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النّبِيُّ عَلِيٌّ لِلْوَزَّانِ زِنْ النّبِيُّ عَلِيٌّ لِلْوَزَّانِ زِنْ النّبِيُّ عَلِيٌّ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَنْ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ النّبِيُّ عَلِيُّ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَنْ مِنْ مُجَالًا وَمُنْ وَعِنْ مِن وَاهُ الرّمَذِي "١٣٠٥".

١٥٧٥ عن أبي هريرة، وفيه، قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قـال: أجل في السفر والحضر، وبالليل والنهار، فإني أمرت بالسنر، فلم أحد شيئاً أستر منه. رواه أبويعلى الموصلي "٦١٦٢"

٥٧٥٢ عن علي: كنت قاعداً عند النبي على عند البقيع في يوم مطير، فمرت امرأة على حمار ومعها مكارى فسقطت فأعرض عنها بوجهه، فقالوا يا رسول الله، إنها متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتى. رواه البزار "٢٩٤٧" بضعف متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتى. رواه البزار "٢٩٤٧" بضعف فقال ليسمور بن مَحْرَمَة رضي الله عَنْهُما قال قدِمَت على النبي على أُبي أَفْيية وَهُوَ الْبَابِ فَقَالَ لِي أَبِي مَحْرَمَة انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْقًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَقُولُ خَبَاتُ هَذَا لَكَ حَبَاتُ هَذَا لَكَ حَبَاتُ هَذَا لَكَ. رواه البخاري "٢٦٥٧"

٤٥٧٥ وفي رواية: يَا بُنِيِّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ عَلِيًّ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ يَا بُنِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَحَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ يَا بُنِيٍّ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَحَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ اللهِ عَلِيقًا بِالذَّهَبِ فَقَالَ يَا مَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ. للبخاري تعليقا

٥٥٧٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ.

٣٥٧٥٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ فَقَالَ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو زُمَيْـلٍ وَكَانَ فَقَالَ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو زُمَيْـلٍ وَكَانَ فَقَالَ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو زُمَيْـلٍ وَكَانَ

<sup>.</sup> ٥٧٥ ـ قال الألباني: "صحيح ١٠٥١ ". أخرجه: النسائي "٤٥٩٢"، وأبوداود "٣٣٣٦"، وابن ماجة "٣٥٧٩"، وأحمد "١٨٦١٩"، والدارمي "٢٥٨٥".

٥٧٥١ ـ قال الهيثمي (١٠٥٠) رواه أبويعلَى والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف

٥٧٥٢ ـ قال الهيثمي (٨٥١١):رواه البزار، وفيه ابراهيم بن زكريا المعلم وهو ضعيف جدا.

٥٧٥٣ ــ أخرجه: مسلم "١٠٥٨"، والترمذي "٢٨١٨"، والنساني "٥٣٢٤"، وأبوداود "٤٠٢٨"، وأحمد "١٨٤٤٨" ٥٧٥٥ـأخرجه:مسلم"٢٠٧٩"،والترمذي "١٧٨٧"،والنسائي "٥٣١٥"، وأبوداود "٤٠٦٠"، وأحمد "١٣٦٩٤"

ابْنُ عَبَّاسِ رَجُلاً جَمِيلاً جَهِيرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ مَا عَبُّاسٍ مَا عَبُّاسٍ مَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعِيبُونَ عَلَى لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَل. وَلَاهُ أَبُو داود "٤٠٣٧" الْحُلَل.

٧٥٧ هـ عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُوْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَإِنَّهَا تُوْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَا لَا لَهُ عَلَيْ فَا لَا لَهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيِّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. رواه البخاري "٢٦٢٨".

٥٧٥٨ عن ابن عمر: كان النبي ﷺ يلبس قلنسوة بيضاء . للكبير بلي ن ٥٧٥٨ عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ٥٧٥٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثَّيَابِ. وَاه مالك "١٦٨٨".

٠٧٦٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا. هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا. وَمُتْ شَهِيدًا.

٥٧٦١ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانِ فَحَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

رواه الترمذي "٢٨١١" بلين ` الْقَمَر.

٧٦٢هـ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

٣٧٦٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثُوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ.

٥٧٥٦ \_ قال الألباني: "حسن الاسناد ٣٤٠٦ ".

٥٧٥٨ ــ قال الهيثمي (٨٥٠٥):رواه الطبراني، وفيه عبدالله بن خراش، وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ، وضعفه جمهور الأنمة، وبقية رجاله ثقات.

٥٧٦٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٦٣ ". أخرجه: أحمد "٨٨٥٥".

٥٧٦١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٣٢ ". أخرجه: الدارمي "٥٧".

٥٧٦٣ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٥٣١". أخرجه: أبوداود "٤٠٦٩".

٥٧٦٤ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إَبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَة قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَلَى حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَنَحْنُ نَصِبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى وَنَحْنُ نَصِبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ زَيْنَب عَلِمَت أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ كُرِهَ مَا فَعَلَت فَأَخَذَت فَغَسَلَت ثِيَابَهَا وَوَارَت كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْعًا دَخَلَ.

٥٧٦٦ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا أَرْكَبُ الأَرْجُوانَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ [قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ [قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسَاءِ لَوْنَ لا رِيحَ لَهُ. قَالَ وَقَالَ](١) ألا وَطِيبُ الرِّحَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ ألا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنَ لا رِيحَ لَهُ. قَالَ وَقَالَ](١) ألا وَطِيبُ الرِّحَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ ألا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنَ لا رِيحَ لَهُ. وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

٥٧٦٧هـ عن سمرة قال: لبس النبي ﷺ ثوبين كانا صبغا بزعفران، وقد نفضا. رواه رزين.

٥٧٦٨ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ رَأَى النّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفُرَيْنِ فَقَالَ أَأَمُّـكَ أَمْرَتْكَ بِهَذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا. وواه مسلم "٢٠٧٧"

٥٧٦٩ وفي رواية: هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا. رواه مسلم "٢٠٧٧". ، ٥٧٧٥ وفي رواية: فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَلُ وَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي النَّارِ. وَهُ النسائي "٣١٧٥". رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي النَّارِ.

٥٧٦٤ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٧٩ ". أخرجه: أحمد "١٥٣٨٠".

٥٧٦٥ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٨٠ ".

٥٧٦٦ قال الألباني: "صحيح ١٥ ٤ ٣٤١٥". أخرجه: الترمذي "٢٧٨٨"، أحمد "١٩٤٧٣". (١) لا توجد في المخطوط ٥٧٦٨ \_ أخرجه: النسائي "٥٣١٧"، وأحمد "٦٩٣٣".

٥٧٦٩ ـ أخرجه: النسائي "٥٣١٧"، وأحمد "٦٩٣٣".

٥٧٧٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٩١٠٤ ". أخرجه: مسلم "٢٠٧٧"، وأحمد "٦٩٣٣".

٥٧٧١ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ كَرِهَ فَأَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ. اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ. واللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ. واللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ.

٥٧٧٢ عن ابن عمر، رفعه: لا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس. رواه رزين. ٥٧٧٣ عن أنس، كانت للنبي الله ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه فان كانت ليلة هذه رشتها بالماء وان كانت ليلة هذه رشتها بالماء . رواه الطبراني في الأوسط "٦٧٩"

٥٧٧٤ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَى قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ مَبْدُاللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَى ذَكَرَ. عَلَيْ وَأَخْلِفِي قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَى ذَكَرَ. عَلَيْ وَأَخْلِفِي قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَى ذَكَرَ. وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَخْلِفِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَخْلِفِي وَالْمَالِهِ فَالْعَارِي "٢٠٩١".

٥٧٧٥ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةً سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ اثْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتِي بِي النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ فَأَتِي بِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ.

٧٧١ ــ قال الألباني: "حسن ٣٤٣١". أخرجه: ابن ماجة "٣٦٠٣"، وأحمد "٦٨١٣".

٥٧٧٣ \_ قال الهيثمي (٨٥٦٣):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مؤمل بن اسماعيل وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

٤٧٧٤ \_ أخرجه: أبوداود "٤٠٢٤"، وأحمد "٢٦٥١٧".

٥٧٧٥ \_ أخرجه: أبوداود "٢٠٧٤"، وأحمد "٢٦٥١٧".

٥٧٧٦ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُويْرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلامَ بِيَدِهِ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلامَ بِيَدِهِ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ. قَالَ الْحُمَيْدِيُ يَعْنِي حَسَنَّ حَسَنَّ حَسَنَّ. رواه البحاري "٣٨٧٤" وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ مَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. ٥٧٧٧ مِنْهَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. رواه البرمذي "٢٨١٢"

٨٧٧٨ عن أنس: كان أحب الألوان إلى النبي ﷺ الخضرة.

رواه البزار "٢٩٤٣" والأوسط

٠٧٨٠ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْ فِي ثَوْبٍ دُون فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ فَي ثَوْبٍ دُون فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ فَالَّ مَنْ أَيِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنْ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْغَنَمِ وَالْغَنَمِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ.

رواه النسائي "۲۲٤ه"

٧٨١ه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

٧٨٢ه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ وَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنَ الشَّامِ لِفُلانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنَ المَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ

٧٧٦ \_ أخرجه: أبوداود "٤٠٢٤"، وأحمد "٢٦٥١٧".

٥٧٧٧ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٢٥٤". أخرجه: النسائي "١٥٧٢"، وأبوداود "٢٠٦١"، وأحمد "١٧٠٣٧"، وأحمد "١٧٠٣٧".

٥٧٧٨ ــ قال الهيثمي (٨٥٦٢):رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات.

٥٧٨٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٨٢٠ ". أخرجه: أبوداود "٤٠٦٣"، وأحمد "١٦٧٧٧". ٥٧٨١ ـ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٢٦٠ ".

بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ اللَّمَانَةِ. لِللَّمَانَةِ.

عَرْوَةِ يَنِي أَنْمَارِ قَالَ حَابِرٌ فَبَيْنَا أَنَا نَازِلَّ تَحْتَ شَحَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَفْهُ اللَّهِ عَرُوةِ يَنِي أَنْمَارِ قَالَ حَابِرٌ فَبَيْنَا أَنَا نَازِلَّ تَحْتَ شَحَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَفْبَلَ فَقُلْتُ عَرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ فِيهَا حَرْوَ قِنَاء فَكَسَرْتُهُ ثُمَّ قَرَّبَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَ فَقُلْتُ حَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ حَابِرٌ وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نَحَهِزُهُ يَذَهُ مَا قَالَ فَقَلْتُ مَرَجُنَا بِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ أَهُ اللَّهُ عَيْدُهُ فَمُرَهُ فَلْكُمْ هَذَا قَالَ فَلَعْمُونُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ تُوبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ تُوبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ تُوبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنْقَهُ أَلَيْسَ هَذَا حَيْرًا لَهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ غَيْ مَا لَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنْقَهُ أَلَيْسَ هَذَا حَيْرًا لَهُ قَالَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْقَهُ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا لَهُ فَالَ فَلَا اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ وَالْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ رَاهُ مِلْكُ "١٩٨٤ اللَّهُ فَي الْمَالُولُ اللَّهُ فَي سَبِيلُ اللَّه فِي سَبِيلُ اللَّه فَي سَبِيلُ اللَّه فَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَالُلُ

١٨٧٥ عن عائشة، رفعته: اللباس يظهر الغنى والدهن يذهب البؤس والإحسان إلى المملوك يكبت الله به العدو . والمملوك يكبت الله به العدو .

٥٧٨٥\_ عن ابن سيرين: أن تميماً الداري اشترى رداء بألف وكان يصلى فيه . رواه الطبراني في الكبير

٣٨٦ – عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللَّهَ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللَّهَ سَاءً عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِتِ حَتَّى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِتِ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَعُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

٥٧٨٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٦٩ ". أخرجه: النسائي "٤٦٢٨".

٥٧٨٤ \_ قال الهيئمي (٨٥٨٥): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبدالسلام بن عبد القدوس الكلاعي وهو ضعيف جدا.

٥٧٨٥ \_ قال الهيثمي (٨٥٩٩):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ٥٧٨٦ \_ قال الألباني: "حسن ٢٠١٧ ". أخرجه: أحمد "٢٠٢٥".

٧٨٧ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَتْ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا نُورَ لَهَا ` مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا نُورَ لَهَا ` رواه الرّمذي "١١٦٧".

٥٧٨٨ عن ابن عُمَرَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ إِياه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلَهَبُ فِيهِ النَّارُ، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لرزين ولأبى داود"٤٠٢٩" نحوه ألَهَبُ فِيهِ النَّارُ، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لرزين ولأبى داود"٤٠٢٩" نحوه ٥٧٨٩ عن ابن أبي حدرد، رفعه: انتضلوا واخشوشنوا وامشوا حفاة. وزاد في رواية: تمعددوا.

• ٥٧٩ عن أنس، رفعه: استعينوا على النساء بالعرى. للأوسط بضعف ·

## لبس الخاتم

١٩٧٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِق يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِق وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَرِق يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِق وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَرِق يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ خَوَاتِيمَهُمْ.
وواه البخاري "٨٦٨ه"

٧٩٢ه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَـصُّ حَبَشِيُّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

رواه مسلم "٢٠٩٤"

٥٧٩٣ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِمُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَـرَ وَالنَّحَاشِيِّ فَقِيـلَ إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَّابًا إِلاَّ بِحَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِمٌ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً وَنَقَشَ فِيهِ إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَّابًا إِلاَّ بِحَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِمٌ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

٥٧٨٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٠٣ ".

٥٧٨٨ ـ قال الألباني: "حسن ٩٩ ٣٣ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٦٠٧"، وأحمد "٣٦٠٩".

٥٧٨٩ ـ قال الهيثمي (٨٦١٠):رواه الطبراني وفيه عبدالله بن سعيد وهو ضعيف.

<sup>•</sup> ٥٧٩ ـ قال الهيثمي (٨٦١٧):رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن زكريا وهو ضعيف. ٥٧٩١ ـ أخرجه: مسلم "٢٠٩٣"، والنسائي "٢٩١١"، وأبوداود "٤٢٢١"، وأحمد "١٣٦٧٧".

٩٩٢٥ ــ أخرجه: الترمذي "١٧٣٩"، والنسائي "٥٢٨٠"، وأبوداود "٤٢١٧"، وابين ماجية "٣٦٤١"، وأحمد "١٣٣٩١".

٥٧٩٣ ــ أخرجه: البخاري "٧١٦٢"، والترمذي "٢٧١٨"، والنساني "٥٢٨٥"، وأبــوداود "٤٢٢١"، وابـن ماجة "٣٦٤٦"، وأحمد "١٣٦٧٧".

٤ ٩ ٧ ٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّ كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِنْرِ أَرِيسَ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ عُمْرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَجِدُهُ. يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلاثَة آيًامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَزَحَ الْبِثْرَ فَلَمْ يَجِدُهُ.

رواه البخاري "٥٨٧٩"

٥٩٥٥ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَال وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.

رواه البخاري "٤٧٤".

٧٩٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ. ٢٩٧٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ.

٧٩٧هـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلِيْ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ وَاللّهِ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهِ سَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّه

٥٧٩٨ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ آبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ.

٩ ٩ ٧ ٥ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَـنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ. رواه النسائي "٢٠٧٥"

. ١٨٠٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا.
رواه النسائي "٢٠٩"

٤ ٩٧٥ \_ أخرجه: النسائي "٢٠١١"، وأبوداود "١٥٦٧"، وابن ماجة "١٨٠٠"، وأحمد "١٣٦٧٧".

٥٩٥٥ \_ أخرَجه: مسلم "٢٠٩٦"، والترمذي "٢٧١٨"، والنسائي "٢٧٨٥"، وأبوداود "٢١٤٤"، وأحمد "١٣٦٧٧" ٣٥٧٠ \_ تا ١١٨١: . " \_ مرح ٣٥٥٣ " أخر حه: الدخاري "٦٥"، ومسلم "٢٠٩٤"، والترمذي "٦٧٣٩"،

٧٩٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٥٧ ". أخرجه: البخاري "٦٥"، ومسلم "٢٠٩٤"، والترمذي "١٧٣٩"، والنساني "٠٨٨٠"، وابن ماجة "٣٦٤٦"، وأحمد "١٣٥٠٤".

والتفاعي منه والتفاعي المرابي المرابي

٥٧٩٨ \_ أَخْرَجُهُ: النسائي "٢٠١١"، وأبوداود "١٣٦٧"، وابن ماجة "١٨٠٠"، وأحمد "١٣٦٧٧".

٥٧٩٩ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٤٨٠٥ ".

٥٨٠٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٩٩ ". أخرجه: أحمد "١١٥٤٣".

٥٨٠١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ عَلَا اللهِ وَقَالَ لا يَنْقُسْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمِي هَذَا مِنْ وَرِق وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ لا يَنْقُسْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِعْرِ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِعْرِ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِعْرِ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُو اللهِ يَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَهُو اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ مَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَهُو اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٠٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَبِسَ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلاثَةَ آيَامٍ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلا نَدْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِحَاتَمٍ مِنْ فِضَةٍ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلا نَدْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِحَاتَمٍ مِنْ فِضَةٍ فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي اللَّهِ مَتَى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا بَكُرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كُثُرَتُ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَكَانَ يَحْتِمُ بِهِ فَحَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى كَثُرُتُ مُنَانَ فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدُ فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

٥٨٠٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّحَدَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّحَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّحَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ فَكَانَ يَحْتِمُ بِهِ وَلا يَلْبَسُهُ. رواه النسائي "٢٩٢٥" خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ فَكَانَ يَحْتِمُ بِهِ وَلا يَلْبَسُهُ. رواه النسائي "٢٩٢٥" عَواتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ فَكَانَ يَحْتِمُ بِهِ وَلا يَلْبَسُهُ. رواه النسائي "٢٩٢٥" عن ابن المسيب: قال عمر (يعنى لصهيب) مالى أرى عليك خاتم الذهب، قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه، قال: من هو؟ قال: رسول الله والدهب، قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه، قال: من هو؟ قال: رسول الله

٥٨٠١ ـ أخرجه: البخاري "٦٦٥١"، والترمذي "١٧٤١"، والنساتي "٢٩٣٥"، وأبـوداود "٢٢٧٠"، وابـن ماجة "٣٦٤٥"، وأحمد "٦٩٣٨"، ومالك "١٧٤٣".

٥٨٠٢ ــ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٤٠١". أخرجه: البخاري "٧٢٩٨"، ومسلم "٢٠٩١"، والـترمذي "١٧٤١"، وأبوداود "٤٢٢٧"، وابن ماجة "٣٦٤٥"، وأحمد "٦٩٣٨"، ومالك "٦٧٤٣".

٥٨٠٣ \_ قال الألباني: صحيح ١٨١٤ ". - دون قوله: "ولا يلبسه" فانه شاذ . أخرجه: البخاري "٣٦٤٥"، ومسلم "٢٠٩١"، والمترمذي "١٧٤١"، وأبوداود "٢٢٢٥"، وابن ماجة "٣٦٤٥"، وأحمد "٢٩٣٨"، ومالك "١٧٤٣".

لِي أَجدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ وَرِقٍ وَلا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً.

رواه الترمذي "١٧٨٥"

٥٨٠٦ عَنْ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَا حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَى دَاود"٤٢٢٤". وَرُبُمَا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَى دَاود"٤٢٢٤". مع مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِهِ وَيَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَحْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَحْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لا وَاللَّهِ لا آخُدُهُ أَبِدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ ١٠٤٠ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٨٠٨٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةُ حَرِيرٍ فَأَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ السَّلامَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ السَّلامَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةً السَّلامَ ثُمَّ قَالَ لِللهِ أَتَيْتُكَ آنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِي فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةً مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جَنْتُ إِذًا بِحَمْرٍ كَثِيرٍ قَالَ إِنَّ مَا جَئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأً عَنَا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّةُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ قَالَ حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ وَمَنْ صَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ صُفْر.

٩ . ٨ ه . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ.

رواه النسائي "٢٨٩٥" مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ.

٠٨١٠ قَالَ يَحْيَى وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ وَمِهُمْ وَالصَّغِيرِ. وَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. وَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالصَّغِيرِ. اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٩٨١١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْاً

٥٨٠٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٠١ ". أخرجه: أبوداود "٤٢٢٣".

٥٨٠٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٠٧ ". أخرجه: النسائي "٥٢٠٥".

٥٨٠٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٩٨ ". أخرجه: أحمد "١٠٧٢٥".

٥٨٠٩ .. قال الألباني: "صحيح الإسناد ٤٨٨٣ ". أخرجه: أحمد "٢٩٥٥".

بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أَمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَــالَ تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ. وَ ٢٣٥ ٣٠٤ " رواه أبو داود "٤٢٣٥"

٨١٤ و في رواية: نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

رواه النسائي "٢٨٦٥".

٥٨١٥ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. رواه النسائي "٢٨٣" ما ١٥٥ وفي رَواية: كَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ.

٥٨١٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْخَاتَمَهُ الْمُطَّلِبِ حَاتَمًا فِي خِنْصَرِهِ الْيُمْنَى فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُو أَنَّ رَسُولَ هَكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ وَلا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ظَهْرِهَا قَالَ وَلا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ظَهْرِهَا قَالَ وَلا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ.

٨١٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَانَ كَفَّهِ.

٥٨١١ ـ قال الألباني: "حسن الاسناد ٣٥٦٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٦٤٤"، وأحمد "٢٤٣٥٩".

٥٨١٣ ــ أخرجه: الترمذي "٢٨٠٨"، والنسائي "٥٣١٨"، وأبوداود "٤٢٢٥"، وابــن ماجــة "٣٦٤٢"، وأحمد "١١١٦"، ومالك "١٧٧".

٥٨١٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٨٠٨ ". أخرجه: مسلم "٢٧٢٥"، وأبوداود "٤٢٢٥"، وأحمد "١٣٢٣". ٥٨١٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٤٨٠٤ ". أخرجه: البخاري "٢١٦٢"، ومسلم "٢٠٩٤"، والترمذي

<sup>&</sup>quot;٢٧١٨"، وأبوداود "٤٦ آ٤٤"، وابن ماجة "٣٦٤٦"، وأحمد "١٣٥٠٤". ماجة "٣٦٤٦"، وأحمد "١٣٥٠٤". وابن ماجة ٥٨١٦ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٨٠٢". أخرجه: البخاري "٥٨٦٩"، ومسلم "٢٠٩٥"، وابن ماجة "٣٩٢"، وأحمد "٢٠٤٠٧".

٥٨١٧ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٥٥٩ ". أخرجه: الترمذي "١٧٤٢".

٥٨١٨ ــ قال الألباني: شاذ – والمحفوظ: "في يمينه" -٩٨٠ ". أخرجه: البخاري "٦٦٥١"، ومسلم "٢٠٩١"، والترمذي "١٧٤١"، والنسائي "٣٦٤٥"، وابن ماجة "٣٦٤٥"، وأحمد "٦٣٧٦"

٩ ٥٨١٩ عن أبي رَيْحَانَة نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّنْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَخْوَلُ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَخْعَلَ مُكَامَعةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَخْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبَى وَرُكُوبِ النَّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ.

رواه أبوداود "٤٠٤٩"

، ١٨٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِي هَذَا الْحَاتَمُ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ حَفَّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَّضَ ثُمَّ وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ يَعْدِيثُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ طَرُفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيْ بَرَاءُ فَحِثَتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي ثُمَّ قَالَ خَدِ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأَمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ الْمَاعُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ الْمَاعِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَلَا الْمَاعُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمَاعِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَالْمَاعُ مَا قَالَ وَسُولُ اللَّهُ وَالْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ اللَّهُ وَالْمَاعُ مَا قَالَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ الْمَاعِ الْمَاعُ الْمَاعِ الْمُعَالَ الْمَاعُ مَا قَالَ مَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالَةُ الْمَاعُ مَا قَالَ الْمَاعُ الْمُ الْمَاعُ الْمَاعُ مَا قَالَ مَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْ مَا قَ

لأحمد "١٨١٢٨" والموصلي.

٥٨٢١ عن عبادة، رفعه: كان فص حاتم سليمان بن داود سماوياً فألقى إليه فأخذه فوضعه في خاتمه، وكان نقشه أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدى ورسولى .

رواه الطبراني في الكبير بضعف `

وأنا ألبس حاتمي في السبابة والوسطى الخنصر والبنصر). رواه الطبراني في الكبير بخفي فقال: إنما الخاتم لهذه و هذه (يعنى الخنصر والبنصر). رواه الطبراني في الكبير بخفي محمده عن جميل بن عبدا لله قال: رأيت خمسة من الصحابة يلبسون حواتم الذهب: زيد بن حارثة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد.

٥٨١٩ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٧٥ ". أخرجه: الدارمي "٢٦٤٨".

٥٨٢١ \_ قال الهيثميُّ (٨٧٢٧):رواه الطبراني وفيه محمَّد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف جدا.

١٨٢٢ \_ قال الهيثمي (٨٧٢٩):رواه الطبارني وفيه محمد بن عبيدالله فإن كان العرزمي فهو ضعيف، وبقية رحاله ثقات.

٥٨٢٣ \_ قال الهيثمي (٨٧٣٨):رواه الطبراني، وجميل لم أعرفه، وبقية رجاله وتقوا.

٥٨٢٤ عن فاطمة، رفعته: من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيراً. للأوسط"١٠٣ " 'بانقطاع

#### الحلى والطيب

٥٨٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سِوارَانِ مِنْ نَارِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سُوارَانِ مِنْ نَارِ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوارَانِ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَت عَنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَت عَرْطَيْنِ مِنْ فِضَةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانِ أَوْ بِعَبِيرٍ. عِنْدَهُ قَالَ مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَةٍ ثُمَ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانِ أَوْ بِعَبِيرٍ. وواه النسائى "٢٤ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥٨٢٧ عن تُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخُ فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَيْ خَوَاتِيهُ ضِخَامٌ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَ اللَّهِ عَلَى فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَ اللَّهِ عَلَى فَاطِمَةُ اللَّهِ عَلَى وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَيْغُولُ أَنْ يَقُولَ اللَّهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةً مِنْ نَارِ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةً مِنْ نَارِ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

رواه النسائي "١٤٠٥"

٥٨٢٤ ـ قال الهيثمي (٨٧٤٤):رواه الطبراني في الاوسط، وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة، وزهير بن عباد الرؤاسي وثقه ابو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٨٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٣٩٢". أخرجه: أحمد "٩٣٨٥".

٥٨٢٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٧٤٩ ".

٥٨٢٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٧٤٨ ". أخرجه: أحمد "٢١٨٩٢".

٥٨٢٨ عَهْدِهِ بِإِنْسَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ آهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأُوّلُ مَنْ يَدْحُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأُوّلُ مَنْ يَدْحُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتُ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلُ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّكَتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمَا يَيْكِيَانِ فَأَخَذَهُ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمَا يَيْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمَا يَيْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمَا يَيْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْ عَلَى السَّتِي وَقَالَ يَا ثُوبُانُ اذْهُنِ إِلَى آلِ فُلان أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَالْمَالَقَا إِلَى آلُ فُلانَ أَهْلِ بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَالْمَمَةَ وَلادَةً مِنْ عَصَدِي وَسُوارَيْنِ مِنْ عَاجٍ.

رُواه أَنْ يَأْكُلُوا طَيَّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنَيَّا يَا ثُولَا أَنْ الشَّتَرِ لِفَاطِمَةَ وَلادَةً مِنْ عَاجٍ.

رُواه أَنْ يَأْكُوا مِنْ عَاجٍ.

٥٨٢٨ \_ قال الألباني: "ضعيف الاسناد منكر ٩٠٣ ". أخرجه: أحمد "٢١٨٥٨".

٥٨٢٩ عن هشام بن عروة: رأيت على عائشة خواتيم الذهب. رواه رزين. ٥٨٣٠ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

رواه الترمذي "۱۷۷۰"

٥٨٣١ عن عبد الله بن عبد الله بن أبي، أن ثنيته أصيبت مع رسول الله ﷺ فأمره أن يتخذ ثنية من ذهب.

٥٨٣٢ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ فَذُكِرَ مِثْلَ ذَلِكَ لابْرَاهِيمَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ. رواه أحمد "١٩٧٦٤" أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ فَلْ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ.

٨٣٤ - عَنْ مَزِيدَةً قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةً. رواه الترمذي "١٦٩٠"

٥٨٣٥ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَرْقَةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ. وَالسَّائِي "٣٩٤٠" وَعَيْنِي فِي الصَّلاةِ.

٥٨٣٦ عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّطَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ حَوَادٌ يُحِبُّ الْحُودَ فَنَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ حَوَادٌ يُحِبُّ الْحُودَ فَنَظَّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيتَكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا مِثْلُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ نَظُفُوا أَفْنِيَتَكُمْ. وواه الترمذي "٢٧٩٩"

٥٨٣٠ ـ قال الألباني: "حسن ١٤٤٩ ". أخرجه: النسائي "١٦١٥"، وأبوداود "٤٢٣٢".

٩٨٣١ ـ قال الهيثمي (٨٧١٣):رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ وهو ثقة ولكن عروة بن الزبير لم يدرك عبدالله بن عبدالله بن أبي.

٥٨٣٢ ـ قال الهيئمي (٥١٩٨):رواه عبدالله بن أحمد وفيه من لم يسم وبقية رجاله ثقات. أخرجه: الترمذي "١٧٧٠"، والنسائي "١٦٢٥"، وأبوداود "٤٢٣٢".

٥٨٣٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٩٦٧ ق. أخرجه: التُرمذي" ١٦٩١ "، أبو داو د ٢٥٨٣"، الدار مي "٢٤٥٧".

٥٨٣٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٨٤ ".

٥٨٣٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٦٨١ ". أخرجه: أحمد "١٣٦٢٣".

٥٨٣٦ \_ قال ألألباني: ضعيف - لكن قوله: "ان الله جواد.. " إلخ صحيح - ٥٢٨

٥٨٣٧ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَـانَ فَلا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ.

٨٣٨ مـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ثَلاثٌ لا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللّبَنُ وَاللّبَنُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٩٨٣٩ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ قَالَتُ عَائِشَةً أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ قَالَتُ عَائِشَةً أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ قَالَتُ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ. وَهُ النسائي "١١٦"

٠٤٠ عن أبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ. رواه الترمذي "٩٩٢"

٥٨٤١ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَحْمَرَ اسْتَحْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبَكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَحْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

رواه مسلم "۲۲۵٤"

٥٨٤٢ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلِيٌّ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.

رواه أبو داود "۲۲ ۲۲"

٣٤٨٥ عنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ لِيحُهُ. وَاهْ الترمذي "٢٧٨٧" لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ. واه الترمذي "٢٧٨٧"

١٤٤ه عن أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً. وَالْمَرْأَةُ الْمَرْدِي "٢٧٨٦" فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً.

٥٨٤٥ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَـرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَـوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا.

٥٨٣٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٢٧ ".

٥٨٣٨ \_ قال الألباني: "حسن ٢٢٤١ ".

٥٨٣٩ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٣٨٣ ".

٠٨٤٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٧٩٠". أخرجه: مسلم "٢٢٥٢"، النسائي "١٩٠٥"، أبوداود "٣١٥٨"، أحمد "١١١٩٦"

٥٨٤١ \_ أخرجه: النسائي "٥١٣٥".

٥٨٤٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٠٨ ".

٥٨٤٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢٣٨ ". أخرجه: النسائي "١١٨٥"، وأبوداود "٢١٧٤".

٥٨٤٤ \_ قال الألباني: "حسن ٢٢٣٧ ". أخرجه: الدارمي "٢٦٤٦".

٥٨٤٥ ــ قال الألباني: "حسن ٣٥١٦". أخرجه: الترمذي "٢٧٨٦"، والنساني "٢٦٢٥"، وأحمد "١٩٠٨١".

٥٨٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ وَحَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْحَبَّارِ جَنْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي فَقَالَ يَا أَمَةَ الْحَبَّارِ جَنْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبُتْ قِلَيْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ عَلِي يَقُولُ لا تُقْبَلُ صَلاةٌ لإمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَـذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى سَمِعْتُ حِبِي أَبَا الْقَاسِمِ عَلِي يَقُولُ لا تُقْبَلُ صَلاةٌ لإمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَـذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْحَنَابَةِ.

رواه أبوداود "١٧٤٤":

٥٨٤٧ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ. رواه أحمد "١٢١٣٧": ٥٨٤٨ عن ابن عمرو بن العاص، رفعه: سيد ريحان أهل الجنة الحناء.

رواه الطبراني في الكبير.

## الشعور من الرأس واللحية والشارب

٠٥٠ ٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

رواه الترمذي "١٧٥٦"

١٥٨٥٢ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ قَــالَ كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ الخُرُجُ

٥٨٤٦ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٥١٧ ". أخرجه: مسلم "٤٤٤"، والنسائي "١٢٨٥"، وأحمد "٩٦٢١".

٥٨٤٧ ــ قال الهيثميّ (٨٧٦٢):رواه احمد، ورجاله ثقات. أخرجه: البخـّاري "٤٣٩"، مسلم "٢٠٤١"، الترمذي "١٨٥٠"، أبوداود "٣٧٨٣"، ابن ماجة "٣٣٠٣"، مالك "١٦١١"، الدارمي "٢٠٥٠".

٠٨٤٨ ــ قال الهيثمي (٨٧٦٣):رُواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح خلاء بدالله بـن أحمد بن حنبل وهو ثقة مامون.

٥٨٤٩ ـ أخرجه: النسائي "٥٢٣٥".

٥٨٥٠ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٣٧ ". أخرجه: النسائي "٥٠٥٥"، وأبوداود "٤١٥٩".

٥٨٥١ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٦٧٩ ". أخرجه: أبوداود "٨١"، وأحمد "٢٢٦٢٢".

كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّاسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ. رواه مالك" ١٧٧٠" النَّسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ. رواه مالك" ١٧٧٠ قَلَ صَمَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنِ الْقَـزَعِ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنِ الْقَـزَعِ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِي وَتَركَ هَا هُنَا قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِي وَتَركَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُاللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأُسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِاللَّهِ فَالْحَارِي " ٩٢٠ و" فَالْحَارِيةُ وَالْعُلامُ قَالَ لا أَدْري. وإه البخاري " ٩٢٠ و"

٥٨٥٤ عَن أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أُو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ. رواه أبو داود "١٩٥" ٥٥٥ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَنْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَت وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رأسك وَبَرَّكَ عَلَيْكَ الْمُغِيرَةُ قَالَت وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رأسك وَبَرَّكَ عَلَيْك وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ. رواه أبو داود "١٩٧٤" وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ. وإلى شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ ١٩٥٥ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ ذُبَابٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ إِنِي لَمُ أَعْنِكَ رَوْهُ أَو وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلْ قَالَ إِنّهِ عَلْ أَنْ فَرَجَعْتُ فَجَزَرْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ إِنِي لَمُ أَلِكُ أَنُوهُ وَلَا أَوْدود "١٩٥٤" وهَذَا أَحْسَنُ.

٧٥٨٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَتْ لِي ذُوَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لا أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا.

٨٥٨٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِلِ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرِ ثَلاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيُومِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ فَقَالَ لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيُومِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ فَقَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ فَقَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي وَاهِ أَبُو دَاوِد "١٩٢" فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا.

٩٥٨٥ عَنْ عَلِيٌّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للنسائي "٥٠٤٩"

٥٨٥٣ ــ أخرجه: مسلم "٢١٢٠"، النسائي "٥٢٣١"، أبوداود "١٩٤٤، ابن ماجة "٣٦٣٨"، أحمد "٣٤٢٣". ٥٨٥٤ ــ قبال الألباني: "صحيح ٣٥٣٥". أخرجه: البخباري "٢١٢٥"، ومسلم "٢١٢٠"، والنسبائي "٥٢٢١"، وابن ماجة "٣٦٣٨"، وأحمد "٦٣٨٤".

٥٨٥٥ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٩٠٠ ".

٥٨٥٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٥٣٠ ". أخرجه: النسائي "٢٥٠٥"، وابن ماجة "٣٦٣٦".

٥٨٥٧ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٨٩٩ ".

٥٨٥٨ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٥٣٢ ". أخرجه: النساني "٧٢٢٥"، وأحمد "١٧٥٣".

٥٨٥٩ .. قال الألباني: "ضعيف ٣٧٦ ". أخرجه: الترمذي "٩١٤".

٥٨٦٠ عن عمر: نهى النبي عن حلق القفا إلا للحجامة.

رواه الطبراني في الأوسط ( والصغير"٢٦١" ) بلين

٥٨٦١ عن أَسْمَاءَ قَالَتْ سَالَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ [فَامَّرَقَ](١) شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة.
وَالْمَوْصُولَة.

٣٨٦٢ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَحَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لا إِلَى النَّبِيِ عَلِيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لا إِلَى النَّبِيِ عَلِيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لا إِلَى النَّبِي عَلِيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاتُ.

٥٨٦٣ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرِ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ النَّجَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.

رواه البخاري "٣٤٦٨"

١٦٨٥ وفي رواية:قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ١٦٢٧". وَاه مَسلم "٢١٢٧"

٥٨٦٥\_ وفي رواية: قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ. رواه مسلم "٢١٢٧"

٣٨٦٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ

<sup>•</sup> ٥٨٦ ـ قال الهيثمي (٨٨٦٤): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٨٦١ \_ أخرَجه: مسلم "٢١٢٢"، والنساني "٥٢٥٠"، وابن ماجة "١٩٨٨"، وأحمد "٢٦٤٣٩".(١)في المخطوط [فأمزق]

٨٦٢٥ \_ أخرجه: مسلم "٣٦٢٦"، والنسائي "٧٩٠٥"، وأحمد "٢٥٤٣٨".

٥٨٦٣ ــ أخرَجه: مسلم "٢١٢٧"، والـنترمُّذي "٢٧٨١"، والنسـائي "٥٢٤٦"، وأبـوداود "٢١٦٧"، وأحمـد "١٦٤٨٢"، ومالك "١٧٦٥".

٥٨٦٤ ــ أخرجه: البخاري "٣٤٦٨"، والترمذي "٢٧٨١"، والنسائي "٥٢٤٨"، وأبوداود "٢١٦٧"، وأحمد "٥٨٦٤"، وأحمد "٢٧٨١".

٥٨٦٥ ــ أخرجه: البخاري "٣٤٦٨"، والترمذي "٢٧٨١"، والنسائي "٧٤٨٥"، وأبوداود "٢١٦٧"، وأحمد "٥٨٤٨". وأحمد "٢٧٨١"،

فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. رواه مسلم "٢٣٣٦"

٧٦٨٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإسْلامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُـورًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ' الْقِيَامَةِ '

٥٨٦٨-وفي روايه: كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة.

هما لأبي داود"٢٠٢٤"

٩٨٦٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَالَتُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

• ٨٧٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.

٥٨٧١ وفي رواية: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَقُرُوا اللَّحَى وَأَحْفُ وا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. رواه البخاري" ١٩٨٥" عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. رواه البخاري "١٩٨٥" ممركان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، (يعني ما بين الشارب واللحية).

٨٧٣ عن حَابِرِ قَالَ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلاَّ فِي حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٍ.

رواه أبو داود "٤٢٠١"

٨٧٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَـأْخُذُ مِـنْ لِحْيَتِـهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا.

٥٨٧٥ عن عامر بن عبد الله بن الزبير: أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. "٤٥" بانقطاع أ

٥٨٦٦ ــ أخرجه: البخاري "٧٩١٥"،النسائي "٧٣٨٥"،أبوداود "٤١٨٨"،ابن ماجة "٣٦٣٢"، أحمد "٢٩٣٦". ٥٨٦٧ ــ أخرجه: الترمذي "٢٨٢١"،النسائي "٥٠٦٨ - ٥،١بن ماجة "٢٧٢١" ماجة "٣٧٢١ ـ ٥٨٦٩ ــ قال الألباني: "صحيح ١٣٣٥ ". أخرجه: النسائي "٣١٤٢".

٥٨٧٠ ــ أخرجه: مسلم "٣٥٩"، الترمذي "٢٧٦٤"، النسائي "٥٠٤٦"، أبوداود "١٩٩١"، أحمد "٦٤٢٠". ٥٨٧١ ــ أخرجه: مسلم "٢٥٩١، الترمذي "٢٧٦٤"، النسائي "٥٠٤٦"، أبوداود "١٩٩١، أحمد "٦٤٢٠". ٥٨٧٢ ــ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٩٠١".

٥٨٧٤ ـ قال الألباني: "موضوع ٥٢٥ ".

١٥٨٧٦ عن جابر: أن النبي على نهى عن جز السبال. للأوسط بضعف من حابر: أن النبي على نهى النبي على عن الجمه للحرة والقصة للأمة. ٥٨٧٧ عن ابن عمرو بن العاص: نهى النبي على عن الجمه للحرة والقصة للأمة. رواه الطبراني في الكبير (والصغير "٣٧٠") نهى

#### الخضاب للشعر واليدين والخلوق

٨٧٨ ٥ عـن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ إِنَّ الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

٥٨٧٩ وفي رواية: غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. رواه البرمذي"١٧٥١" مَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مَنْ هَذَا أَحْسَنَ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. لأبي داود" ٢١١٤" فَمَرَّ آخِرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. لأبي داود" ٢١١٤" فَمَرَّ آخِرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. لأبي داود" ٢١١٤" فَمَرَّ آخِرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مَا غَيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ. ١٨٨٥ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ. رُواه البرمذي "١٧٥٣"

١٨٨٢ عنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصَّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ وَيُلِيَّ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابُهُ مِنَ الصَّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّ يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ.

رواه أبو داود "٤٠٦٤"

٥٨٧٥ ــ قال الهيثمي (٨٨٤٠):رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن احمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبدالله بن الزبير لم يدرك عمر.

٥٨٧٦ \_ قال الهيثمي (٨٨٤٩):رواه الطبراني في الأوسط، عن المقدام بن داود و هو ضعيف.

٥٨٧٧ ــ قال الهيثميُّ (٥٨٦٥):رُواه الطبرُانيُّ في الكبير والصُّغير ورُجالُ الصَّغير تُقات.

٥٨٧٨ ــ أخرجه: مسلم"٢١٠٣"، النسائي"٢٧٠"، أبوداود"٤٢٠٣"، ابن ماجة "٣٦٢١"، أحمد "٩٩٥٦". و٨٧٨ ـــ قال الألباني: "صحيح ١٤٣٣". أخرجه: البخاري "٣٤٦٢"، ومسلم "٢١٠٣"، والنسائي "٥٨٧٩ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٢٠٣"، وابن ماجة "٣٦٢١"، وأحمد "٨٩٥٦".

٥٨٨٠ ... قال الألباني: "ضعيف ٩٠٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٦٢٧".

٥٨٨١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٤٣٤ ". أخرجه: أبوداود "٤٢٠٥"، وابن ماجة "٣٦٢٢".

٥٨٨٧ ـ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٣٤٢٩". أخرجه: البخاري "٦٦٦"، مسلم "١٢٥٧"، الترمذي "٨١٨"، النسائي "٤٤٢٥"، ابن ماجة "٣٦٢٦"، أحمد "٦١٩٦"، مالك "٩٢٣"، الدارمي "١٨٣٨".

٥٨٨٣ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

١٨٨٤ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ عَلَا فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَنْ مَالِكِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ عَلَا فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَنْ مَالِكِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ عَلَا فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَنْ بَالْحِنَّاءِ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَقَالَ لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكُر بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكُر بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكُر بِالْحِنَّاءِ وَالْمَعْتُ وَالْمُحَتَّامِ وَالْمُ مَسلم "٢٣٤١"

٥٨٨٥ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِنِي هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي رَجُلِّ طَبِيبٌ قَالَ اللَّهِ اللَّذِي بِظَهْرِكَ فَاإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ قَالَ اللَّهِ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا. رواه أبوداود"٢٠٦٤" قَالَ اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا. رواه أبوداود"٢٠٦٤" مَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِي عَلَيْ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ. ٥٨٨٦ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِي عَلَيْ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ. رواه النسائي "٨٦٥"

٥٨٨٧ عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ بِقَدَحٍ مِنْ مَاء وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَيَ الْجُلْجُلِ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَي الْجُلْجُلِ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَي الْجُلْجُلِ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَي الْجُلْجُلِ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ مَا اللَّهُ فَيْ الْمُعْرَاتِ مُعْرًا.

٥٨٨٨ عنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ قَالَ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَالرَّاسُلَتْ حَمَّرَهُمَا قَالَ لَهُ الْقُومُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَالسَّلَتُ الْمَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُحَيْلَةَ فَأَقْسَمَتْ عَلَي الْأَصْبُغَنَّ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبًا بَكُر الصَّدِيقَ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُحَيْلَةَ فَأَقْسَمَتْ عَلَي الْأَصْبُغَنَّ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبًا بَكُر الصَّدِيقَ كَانَ يَصَبُغُ. والمَّذِي الْكَارِحَة مَالِكُ "١٧٧١".

٥٨٨٣ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٤٨٣٩ ". أخرجه: البخاري "١٦٦"، ومسلم "١١٨٧"، وأبوداود "٥٨٨٣"، وأبوداود "٤٢١٠".

٥٨٨٤ ــ أخرجه: البخاري "٣٠٠٦"، والترمذي "٣٦٢٣"، والنسائي "٥٠٨٧"، وأبـوداود "٤٢٠٩"، وابن ماجة "٣٦٣٤"، وأحمد "١٣٩٧"، ومالك "١٧٠٧".

٥٨٨٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٥٤٣". أخرجه: الترمذي "٢٨١٢"، النسائي "١٥٧٢"، أحمد "١٧٠٣٧". ٥٨٨٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٧٠٧ ". أخرجه: أبوداود "٤٢٠٦".

٥٨٨٧ \_ أخرجه: ابن ماجة "٣٦٢٣"، وأحمد "٢٦١٩٧".

٥٨٨٩ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، بلغنى: أن عمر وعلياً وأبياً لم يكونوا يغيرون الشيب، ولو كانت عائشة علمت أن النبي الله صبغ لذكرته حين ذكرت أبا بكر.

٠ ٨٩٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتِيَ بِأَبِي قُحَافَـةَ يَـوْمَ فَتْحِ مَكَّـةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُـهُ كَالتَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءِ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

رواه مسلم "۲۱۰۲"

١٩٨٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْ اللَّهِ عَلَيْ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود "٢١٢" بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود "٢١٢" ١٩٨٥ عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْجِنَّاءِ فَقَالَتُ لا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُمهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَكُونُ أَكْرَهُمهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَكُونَ أَكْرَهُم عَنْهُ رَهُ وَلَكِنْ أَكْرَهُمُ لَتُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَكُونَ أَكْرَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ يَكُونَ أَكُونُ أَكْرَهُمُ لَا يَالِيهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ يَكُونُ أَكُونُ أَلْتُولُونُ اللَّهُ إِلَيْكُونُ أَلْكُونُ أَكُونُ أَكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَكُونُ أَنْ عَبْتِهُمَا فَالِكُونُ أَلْوَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُونُ أَلْهُ أَلْمُ لَهُ اللَّهُ عَلَالِكُونُ أَلْكُونُ أَلْتُونُ أَلْلُهُ وَلَلْكُونُ أَنْ كُونُ أَلْنَ عَبِيلِي عَلَيْكُونُ أَلْكُونُ أَنْ أَنْ عَلَيْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْهُ وَلَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْلُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلُونُ أَلُونُ أَلُ

١٩٥٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ فَقَبَضَ النَّبِيُّ عَلِيٌ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلِ الْمِرَأَةُ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةٌ لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ. رواه أبو داود"١٦٦" أَمْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةٌ لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ. رواه أبو داود"١٦٦" عَرْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لا أَبايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفًا سَبُعٍ. رواه أبو داود"١٦٥" أَبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفًا سَبُعٍ.

٥٨٩٥ عن عائشة، رفعته: إني لأبغض المرأة أن أراها سلتاء مرهاء. رواه رزين. ٥٨٩٦ عَنْ مُعَاذَة أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَة قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. رواه ابن ماجة "٢٥٦" عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنِي مُكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. رواه ابن ماجة "٢٥٦" مه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِي عَلِيُ أُتِي بِمُحَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي مُلَيْ أَتِي بِمُحَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِي عَلَي مَا بَالُ هَذَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاء فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِي إِلَى النَّقِيع

<sup>.</sup> ٥٨٩ \_ أخرجه: النسائي "٢٤٢٥"، وأبوداود "٤٢٠٤"، وابن ماجة "٣٦٢٤"، وأحمد "٢٢٣١".

٥٨٩١ \_ قال الألباني: "صحيح ٥٤٨ ". أخرجه: النسائي "٥٧٠٥"، وأحمد "٢٤٦٦".

٥٨٩٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٩٣ ". أخرجه: النسائي "٠٩٠٠"، وأحمد "٢٥٢٣٢".

٥٨٩٣ \_ قال الألباني: "حسن ٣٥١٠ ". أخرجه: النسائي "٩٨٠٥"، وأحمد "٢٧٧٦".

٥٨٩٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٩٤ ".

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ.

رواه أبو داود "٤٩٢٨":

٥٨٩٨ عن مالك: بلغنى أن ناساً من أهل العلم كرهوا خضاب اليدين والرحلين للرجال لهذا الحديث المذكور عن أبى هريرة، ولم يبلغنى فيه إلا أنه مستحب للنساء.

رواه رزين.

٩٩ ٥ ٨ ٥ عن أنس، رفعه: اختضبوا بالحناء فانه طيب الريح يسكن الدوخة. رواه أبويعلى الموصلي" ٣٦٢١" بجهالة

٠٠٠ ٥٠٠ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. رواه البحاري"٥٨٤٦" ومعنى أَنَسٍ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ قَلْمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُهُ هَذَا كَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ. واود "٤١٨٢" واه أبو داود "٤١٨٢"

٧٠٠٥ عن الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلِّقٌ فَلَمْ يَعْفِيهِمْ فَيَدْعُولَ لَهُمْ الْنَجَلُوق.

٣٠٥ - عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقِ قَالَ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدُّ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدُ ثُمَّ اغْسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدُ ثُمَّ اغْسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدُ ثُمَّ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

رواه النسائي "۲۲۵"

٩٠٤ ٥ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُونِي بِرَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا

٥٨٩٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٤١١٩ ".

٥٨٩٩ \_ قال الهيثمي (٨٧٨٨):رواه أبويعلى من طريق الحسن بن دعامة، عن عمر بن شريك قال الذهبى: مجهولان.

٩٩٠٠ ـ أخرجه: مسلم "٢١٠١"، الترمذي "٢٨١٥"، النسائي "٧٥٧٥"، أبوداود "٤١٧٩"،أحمد "١٢٥٣٠" ٩٠١ ـ قال الألباني: "ضعيف ١٠٢٦ ". أخرجه: أحمد "١٢٢١٧".

٩٠٠ \_ قال الألباني: "منكر ٨٩٧ ". أخرجه: أحمد "١٥٩٤٤".

٥٩٠٣ ــ قال الألباتي: "ضعيف ٣٨٧ ". أخرجه: الترمذي "٢٨١٦"، وأحمد "١٧١٢٠".

عَنْكَ.

ه . ٩ ه ـ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلاةً رَجُـلِ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوق.

٩٠٠ من أم ليلى قالت: بايعنا رسول الله ﷺ فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس، ونمتشط بالعسل، ولا نعطل أيدينا من خضاب. وقالت: أمرنا إذا كانت إحدانا تقدر أن تتخذ في يديها مسكتين من فضة فإن لم تقدر فصدت يديها ولو بسير، وقال: لا تشبهن بالرجال. [ للكبير(١٣٨/٢٥) ]والأوسط بخفي

# الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

٧٠٥٥ م عن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الإخْتَانُ وَالإسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإبطِ. رواه مسلم "٢٥٧" وَالإسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإبطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلةً. والعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلةً.

٩٠٩هـ وفي رواية: أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. وفي رواه الترمذي "٣٧٥٩" `

٠٩١٠ عن أبي هُرَيْـرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيـمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَنَ بِالْقَدُومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ.

رواه البخاري "٦٢٩٨".

٥٩٠٤ \_ قال الألباني: "حسن ٣٨٤٦". أخرجه: أحمد "١٨٤٠٧".

٥٩٠٥ \_ قالَ الألباني: "ضعيف ٨٩٦ ". أخرجه: أحمد "١٩١١٦".

٥٩٠٦ \_ قال الهيثمي (٨٨٧٩):رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد واحد على مرتين، وفي إسناده من لم أعرفه.

<sup>.</sup> ٩٩٠٧ \_ أخرجه: البخاري "٦٢٩٧"، والترمذي "٢٧٥٦"، والنساني "٥٢٢٥"، وأبــوداود "١٩٨، وابـن ماجة "٢٩٢"، وأحمد "٩٩٦٥، ومالك "١٧٠٩".

٨٠٥٥ \_ أخرجه: الترمذي "٢٧٥٩"، والنسائي "١٤"، وأبوداود "٤٢٠٠"، وابن ماجة "٢٩٥"، وأحمد"١٣٢٦٥".

و، ٩٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢١٦". أخرجه: مسلم "٢٥٨"، والنسائي "١٤"، وأبوداود "٢٢٠٠"، وابن ماجة "٢٩٥"، وأحمد "١٣٢٦٥".

٥٩١٠ \_ أخرجه: مسلم "٧٣٧٠"، وأحمد "٩٣٣٩".

٩١١هـ وفي رواية: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً. رواه البخاري "٣٣٥٦"

٩١٢ ٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ أُوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ الضَّيْفَ وَأُوَّلَ النَّاسِ رَأَى النَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَأُوَّلَ النَّاسِ رَأَى النَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَأُوَّلَ النَّاسِ رَأَى النَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مِنَا هَذَا فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا.

رواه مالك "۱۷۱۰".

٩١٥ - زاد رزين: واختتن وهو ابن مائة سنة وعشرون، ثم عاش بعد ثمانين. ٩١٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. للبخاري " ٩٦٣" قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. للبخاري " ٩٦٩" ٥٩١٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِي لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُ إِلَى الْبَعْلِ. لاَبِي داود " ٢٧١٥". وضعفه تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُ إِلَى الْبَعْلِ. لاَبِي داود " ٢٧١٥". وضعفه نَاهُ وَلا تنهكي، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل.

٩١٨ ٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمَّ وَالْمُتَفَلِّ حَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ وَمَا لِي أَلْعَنُ يَعْقُوبَ فَجَاءَت فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَت لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِينَ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِينَ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ هِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّهُ قَلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّهُ إِنْ اللَّوْمَ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَنْهُ وَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُو اللَّهُ عَلْ فَالْتُولُ اللَّهُ عَلْمُ فَالْتُ فَالْتُولُ اللَّهُ الْعَلَى فَالْهُ فَي عَنْهُ فَالْتُ فَالْتُوا اللَّهُ الْتُنْ فَالْتُولُ اللَّهُ عَلْمُ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَاللَا فَاللَّهُ عَلْ فَالْتِ فَالْتُ فَالِكُونُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ فَالْتُ فَالْتُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْتِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ

٩٩١١ - أخرجه: مسلم "٢٣٧٠"، وأحمد "٩٣٣٩".

٥٩١٤ ـ أخرجه: أحمد ٣٣٤٧".

٥٩١٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٤٣٩١ ".

٥٩١٧ ـ قال الهيثمي (٨٨٦٠): رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسط ومن طريق عبيدالله بن سلمة بن وهرام عن أبيه وكلاهما ضعيف وأبوه وثق.

أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَـمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا. وقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

9 ٩ ٩ ٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللَّهُ.

رواه البخاري "٩٣٧٥":

• ٩٢ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءِ. وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءِ.

۹۲۱ هـ عن قيس بن أبي حازم: دخلنا على أبي بكر في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي أسماء بنت عميس. للكبير (۱۳۱/۲٤)

وكان لا يفارق مسجد رسول الله على سواكه ومشطه، وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته. وكان لا ينظر في المرآة إذا سرح لحيته.

9 ٢٣ ٥ - عن أم الدرداء، قالت لعائشة: ما كنت إذا سافرت مع النبى الله أو حججت أو غزوت معه، ما كنت تزودينه؟ قالت: كنت أزوده دهنا ومشطا ومرآة ومقصا ومكحلة وسواكا.

٩٢٤ ٥ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ضعيف.

٥٩١٨ ــ أخرجه: مسلم "٢١٢٥"، والترمذي "٢٧٨٢"، والنسائي "٥٢٥٤"، وأبوداود "٤١٦٩"، وابن ماجة "١٩٨٩"، وأحمد "٤٤٢٠"، والدارمي "٢٦٤٧".

٩٩١٩ \_ أخرجه: مسلم "٢١٢٤"، والـترمذي "٣٧٨٣"، والنسائي "٢٥١٥"، وأبـوداود "٢١٦٨"، وابـن ماجة "١٩٨٧"، وأحمد "٤٧١٠".

٥٩٢٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٥١٤ ".

٥٩٢١ \_ قال الهيثمي (٨٨٧١): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٥٩٢٢ ــ قال الهيثمي (٨٨٧٦): رواه الطبراني في الاوسط وفيه سليمان بن أرقم الزهري وهو ضعيف. ٥٩٢٣ ــ قال الهيثمي (٨٨٧٨): رواه الطبراني في الاوسط وفيه محمد بن حفص الوصابي وهــو

٥٩٢٤ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٢٢ ".

### الصور والنقوش والستور

٥٩٢٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ أَنَهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَلَهِ الْكَرَاهِيةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولُهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَلَهِ النَّمْرُقَةِ فَقَالَتِ الشَّتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ أَصْحَابَ هَلَهِ النَّمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورَ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ.

٩٢٦ ٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيٌّ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَـكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.

رواه البحاري "٣٢٢٤"

٩٢٧ ٥ ـ وزَاد في رواية: قَالَتْ فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ. رواه مسلم "٢١٠٧"

٩٢٨ ٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ. لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ. لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ. وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٩٢٩ ٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْحَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ. رواه مسلم "٢١٠٧"

٥٩٢٥ \_ أخرجه: مسلم "٢١٠٧"، وأحمد "٥٥٥٩"، ومالك "١٨٠٣".

٩٢٦ - أخرجه: مسلم "٢١٠٧"، وأحمد "٩٥٥٥٩"، ومالك "١٨٠٣".

٥٩٢٧ ــ أخرجه: البخاري "٧٥٥٧"، والـترمذي "٢٤٦٨"، والنسـاني "٥٣٦٣"، وابـن ماجــة "٣٦٥٣"، وأحمد "٢١٦١١"، ومالك "١٨٠٣".

٥٩٢٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٤٩٤٩ ". أخرجه: البخاري "٧٥٥٧"، ومسلم "٢١٠٧"، والمترمذي "٧٩٢٨"، والدارمي "٢٦٦٢".

٥٩٢٩ ــ أخرجه: البخاري "٧٥٥٧"، والترمذي "٢٤٦٨"، والنساني "٥٣٦٣"، وابن ماجـة "٣٦٥٣"، وأحمد "٢٥٦١١"، ومالك "١٨٠٣".

٩٣٠ وفي رواية: فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعِبْ فَلُوكَ عَلَيَّ. الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ فَلِكَ عَلَيَّ. الْحِجَارَة وَالطِّينَ قَالَت فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ فَلِكَ عَلَيَّ. الْحِجَارَة وَالطِّينَ قَالَت فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ فَلِكَ عَلَيَّ. والْحَبَارَة والطَينَ قَالَت فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ فَلِكَ عَلَيَّ.

9٣١ - وفي أخرى: فَقَالَ انْزَعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيا. رواه الترمذي "٢٤٦٨" موج عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلِّ أَصُورٌ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِي فَدَنَا حَتَّى أَصُورٌ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِي فَدَنَا مَنْ وَصُورَ هَا نَفْسًا فَتُعَذَّبُهُ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَرَهَا نَفْسًا فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَنَّمَ وقَالَ إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ. رواه مسلم "١١٠" وقالَ إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ. رواه مسلم "١١٠" وقالَ إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ. مَعَذَبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَاكِيدَةً وَاصْفَرَّ وَحُهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ اللّهُ مُعَلِّكُ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْء لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. للبخاري "٢٢٢٥" أَبُيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعُ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْء لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. للبخاري "٢٢٢٥" أَبِيتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعُ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّحَرِ كُلِّ شَيْء لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. للبخاري "٢٢٢٥" وَمَنْ ذَهَبَ يَعُلُكُ بَهَذَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بَعُلُقُوا خَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا خَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا خَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً.

رواه البخاري "٩٥٥٧".

9٣٥ م عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكِ

٥٩٣٠ ـ أخرجه: البخاري "٥٩٥٨"، والترمذي "٢٨٠٤"، والنسائي "٥٣٥٠"، وأبـوداود "٤١٥٥"، وابـن ماجة "٣٦٥٣"، وأحمد "١٨٠٢"، ومالك "١٨٠٢".

٩٣١ - قال الألباني: "صحيح ٢٠٠٧". أخرجه: البخاري "٥٩٥٤"، ومسلم "٢١٠٧"، والنسائي "٥٩٥٤"، وابن ماجة "٣٦٦٢"، وأحمد "٢٢٦٦١"، ومالك "١٨٠٣"، والدارمي "٢٦٦٢".

٩٩٣٧ ــ أخرجه: البخاري "٧٠٤٢"، الترمذي "١٧٥١"، النسائي "٥٣٥٩"، أبوداود "٢٤٠٥"، أحمد "٣٣٨٤". ٥٩٣٣ ــ أخرجه: مسلم "٢١١٠"، والمترمذي "٢٢٨٣"، والنساني "٥٣٥٩"، وأبوداود "٢٠١٥"، وابن ماجة "٣٩١٦"، وأحمد "٣٣٨٤".

٩٣٤ ـ أخرجه: مسلم "٢١١١"، وأحمد "١٠٤٣٨".

إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ اللَّهِ.

٩٣٦ ٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْحُلُ بَيْتًا فِيهِ الصَّورَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.

رواه البخاري "۸۰۹۰".

9٣٧ ٥- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا يَعُودُهُ قَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ فَقَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَا قَدْ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ فَقَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ يَقُلُ إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ أُولَمْ يَقُلُ إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي . (واه الترمذي "١٧٥٠"

٩٣٨ ٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ عَلَىٰ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَذكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذكرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرُنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلانِ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.

رواه البحاري "٢٦١٣"

٩٣٩ صَاعَنْ سَفِيْنَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ فَأَكُلَ مَعَنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ فَأَكُلَ مَعَنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِي الْبَابِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ عِضَادَتِي الْبَابِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيًّ الْحَقَهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيً

٥٩٣٥ \_ أخرجه: مسلم "٢٨٥"، والنسائي "٤٠٧"، وأحمد "٢٣٧٣١".

٩٩٣٦ ــ أخرجه: مسلم "٢١٠٦"، والترمذي "٢٨٠٤"، والنساني "٥٣٥٠"، وأبوداود "٤١٥٥"، وابسن ماجة "٣٦٤٩"، وأحمد "١٨٠٢"، ومالك "١٨٠٢".

٥٩٣٧ ــ قُـال الألباني: "صحيح ١٤٣١ ". أخرجــه: البخــاري "٣٢٢٥"، ومســلم "٢١٠٦"، والنســاني "٥٩٣٧"، وأبوداود "٤١٥٥"، وابن ماجة "٣٦٤٩"، وأحمد "١٥٩١٠"، ومالك "١٨٠٢".

أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا.

رواه أبو داود "٥٥٥٣"

٥٩٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبِ الْبَيْتِ تِمْفَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ وَلَا اللَّهِ كَلْبِ الْبَيْتِ وَمُو اللَّيْتِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْتَ اللَّهِ عَلَيْتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْتَ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهُ وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَدَّتَيْنِ يُوطَآنِ وَمُو بِالْكَلْبِ فَيُحْرَجُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيُصَمِّنُ وَكُنْ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرُوا لِلْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأَحْرِجَ.

٩٤١ عن ابن عمر: دعا أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، قال أبو أيوب: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاما فرجع.

٩٤٢هـ عن أبي هريرة، رفعه: في التماثيل رخص فيما كان يوطأ، وكره ما كان منصوباً.

رواه الطبراني في الأوسط بضعف في المنصوباً.

عن ابن عمر: مر النبي على بصنم من نحاس فضرب ظهره بظهر كفه ثم قال: خاب وخسر من عبدك من دون الله، ثم أتى النبي على حبريل ومعه ملك، فتنحى الملك، فقال على: ما شأنه تنحى؟ قال: إنه وحد منك ريح نحاس، وإنا لا نستطيع ريح النحاس.

٥٩٣٩ \_ قال الألباني: "حسن ٣١٩٤ ". أخرجه: ابن ماجة "٣٣٦٠".

٩٤٠ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢٥٠ ". أخرجه: النسائي "٥٣٦٥"، وأبوداود "١٥٨١.

٩٤٢ - قال الهيثمي (٨٩٧): رواه الطبراني في الاوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف.

٥٩٤٣ ـ قال الهيثمي (٨٩٩٨) رواه الطبراني في الاوسط وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني ضعفه ابن معين وغيره وهو متروك وأثنى عليه أبو مسهر وابوسبرة، قال الذهبي: لايعرف وبقية رجاله تقات.

#### كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

٩٤٤ ٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعِّ لِقُرَيْسِ فِي هَـذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعِّ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعِّ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعِ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلامِ إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَـدً النَّاسِ كَرَاهِيَـةً الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلامِ إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَـدً النَّاسِ كَرَاهِيَـةً لِهَذَا الشَّأْن حَتَّى يَقَعَ فِيهِ.

رواه البخاري "٣٤٩٦"

٥٩٤٥ عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا يَزَالُ هَـٰذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ. قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

٣٤٦ ٥ - عن مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قَرْيْشٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ النَّي تَضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لا يُعْدِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبُّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

رواه البخاري "٧١٣٩":

٩٤٧ ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُورِ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ قُرَيْشٌ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ قُرَيْشٌ وُلاَةُ النَّاسِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

رواه الترمذي "٢٢٢٧"

٩٤٨ ٥- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ لِلزَّهْرِيِّ مَا عَنَى بِذَلِكَ قَالَ نُبْلَ الرَّأْيِ. لأحمد "١٦٣٠٠" فَيْرِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ لِلزَّهْرِيِّ مَا عَنَى بِذَلِكَ قَالَ نُبْلَ الرَّأْيِ. لأحمد "١٦٣٠٠"

٩٤٤ - أخرجه: مسلم "٢٩١٢"، والترمذي "٢٢١٥"، وأبوداود "٤٨٧٢"، وابن ماجــة "٤٠٩٧"، وأحمد "١٠٥٧٣"، ومالك "١٨٦٤".

٥٩٤٥ ـ أخرجه: مسلم "١٨٢٠"، وأحمد "٦٠٨٦".

٥٩٤٦ ــ أخرجه: أحمد "١٦٤١٠"، والدارمي "٢٥٢١".

٩٤٧ - قال الألباني: "صحيح ١٨١٥". أخرجه: أحمد "١٧٣٥٢".

في ٥٩٤٨ - قال الهيثمي (٨٣٥): رجاله رجال الصحيح.

9 4 9 هـ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِلاقَةُ النَّبُوَّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً ثُسمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ عَشْرًا وَعُشْمَانُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً وَعَلِيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةً إِنَّ هَـوُلاءً يَزْعُمُونَ أَنَّ عَشْرًا وَعُشْمَانُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً وَعَلِيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَـوُلاءً يَزْعُمُونَ أَنَّ عَشْرًا وَعُشْمَانُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً وَعَلِي يَّ كَذَا قَالَ كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ يَعْنِي يَنِي مَرْوَانَ. عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلام لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ يَعْنِي يَنِي مَرُوانَ. والله أبو داود "٢٤٦٤".

قال سعيد: قلت له: إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك

٥٩٥ عن حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلامًا مِنَ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ حَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَحْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلامًا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُمَّةُ وَلَا عَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا ثُنِي داود" ٤٢٧٩" ١٥٩٥ وفي رواية: فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَنْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُنَمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ.
 يَكُونُ الْهَرْجُ.
 يَكُونُ الْهَرْجُ.

١٥٩٥ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.

٩٥٣ ٥ - عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ. لمسلم "١٨٥٢" عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ. لمسلم "١٨٥٧" عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

رواه مسلم "١٨٥٢" و ٥٥٥ مسلم "١٨٥٢" و و مسلم "١٨٥٢" كُلْمَا كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا

٥٩٤٩ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٨٨٦ ". أخرجه: الترمذي "٢٢٢٦"، وأحمد "٢١٤١٧".

<sup>.</sup> ٥٩٥ \_ قال الألباني: صحيح ٣٥٩٨ ". دون قوله: "تجتمع عليه الأمه".أخرجه: البخاري "٧٢٢٣"، ومسلم "١٨٢١"، والترمذي "٢٢٢٣"، وأحمد "٢٠٥٤٠".

٥٩٥١ \_ قال الألباني: "صحيح ٩٩ ٣٥٥ ". أخرجه: البخاري "٧٢٢٣"، ومسلم "١٨٢١"، والترمذي "٢٢٢٣"، وأحمد "٢٠٥٤٠".

٥٩٥٣ \_ أخرجه: النسائي "٤٠٢٢"، وأبوداود "٤٧٦٢"، وأحمد "١٩٧٦٦".

٥٩٥٤ ــ أخرجه: النسائي "٤٠٢٢"، وأبوداود "٤٧٦٢"، وأحمد "١٩٧٦٦".

هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَـالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

رواه البخاري "٥٥٥٣".

٩٥٦ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ. رواه أبو داود "٢٩٣١"

٥٩٥٧ حَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنِ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَـوْمٌ وَلَـوْا أَمْرَهُـمُ امْرَأَةً قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَـوْمٌ وَلَـوْا أَمْرَهُـمُ امْرَأَةً قَالَ النَّبِي ۗ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَـوْمٌ وَلَـوْا أَمْرَهُـمُ امْرَأَةً قَالَ النَّهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهُ بِهِ. قَالَ اللهِ عَلَيْ فَعَصَمَنِي اللّهُ بِهِ. قَالَ اللهِ عَلَيْ فَعَصَمَنِي اللّهُ بِهِ. وَاللّهُ اللهِ عَلَيْ فَعَصَمَنِي اللّهُ بِهِ. وَاللّهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٩٥٨ ٥ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ مَعْهُمْ. الْجَمَلِ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ.

رواه البخاري"٥٤٤٥".

909 م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأَمُورُكُمْ اللَّهِ عَلَيْ الْكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْض خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

رواه الترمذي "٢٢٦٦"

• ٩٦٠ مَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَ مَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ فِي مَالِ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ فِي مَالٍ أَبِيهِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . رواه البحاري "٨٩٣"

٥٩٥٥ \_ أخرجه: مسلم "١٨٤٢"، وابن ماجة "٢٨٧١"، وأحمد "٧٩٠٠".

٥٩٥٦ \_ قالُ الألباني: أصحيح ٢٥٤٣ ". أخرجه: أحمد "١٢٥٨٨".

<sup>990</sup>٧ ــ قال الألباني: "صحيح ١٨٤٧ ". أخرجه: البخاري "٧٠٩٩"، النسائي "٥٣٨٨"،أحمد "٢٧٥٣٥". ٥٩٥٨". وأحمد "٢٧٧٤٥".

٥٩٥٩ \_ قالَ الألباني: "ضَعيف ٣٩٣".

٠٩٦٠ ـ أخَرَجه: مُسَلّم "٢٩٪١"، والنّرمذي "١٧٠٥"، وأبوداود "٢٩٢٨"، وأحمد "٩٩٠".

٥٩٦١ هـ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَرْدِيِّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلان وَهِي كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِي كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوائِجِ وَفَقْرِهِم أَحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوائِجِ النَّاسُ.

٩٦٢ ٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَمَا وَلُوا.

رواه مسلم "١٨٢٧"

٩٦٧ ٥ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزنِيَّ فِي مَرَضِهِ الّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٩٦٦ ٥ ـ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلا كَاتِبًا وَلا عَرِيفًا. لأبي داود "٢٩٣٣"

٩٦١ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٥٥ ". أخرجه: الترمذي "١٣٣٢".

۱۲۰ مـ أخرجه: النسائي "۵۳۷۹"، وأحمد "۸۸۵۸".

٥٩٦٣ \_ أخرَجه: البخاري "١٥١٧"، وأحمد "١٩٨٠٤"، والدارمي "٢٧٩٦".

٩٦٤٥ \_ أخرجه: أحمد "٢٠١١٤".

٥٩٦٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٢٥ ". أخرجه: أحمد "١١١٣١".

٩٦٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٢٨ ". أخرجه: أحمد "١٦٧٥٤".

٩٦٧ ٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَـدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

رواه مسلم "١٨٢٥"

٥٩٦٨ - عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلِ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإسلامُ حَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِاثَةً مِنَ الإبلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإبلِ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ [فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النّبِيِّ عَلَى فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلامُ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِاثَةً مِنَ الإبلِ عَلَى لَهُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ مَنَ الإبلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإبلِ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ إِنْ أَبِي مُثَيِّ وَهُو عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْمُ أَوْ لا فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُو عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَحْعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإبلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا وَحَسُنَ أَنْ يُسْلِمُوا وَحَسُنَ الإبلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا وَحَسُنَ أَنْ يُسْلِمُوا وَحَسُنَ الإبلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُهُ أَهُمُ اللّهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُو الْحَقُ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ وَعَلَى إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُوتَجِعَها مِنْهُمْ أَفُهُو الْحَقَّ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ وَعَلَى إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرْتَجِعَها مَنْهُمْ أَفُهُو الْحَقُ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ إِنْ أَبِي يُعْرَفُونَ الْعَرَافَة بَعْدَهُ إِلْكُ أَلِي الْعِرَافَة حَقَّ وَلا بُكَ فَلَى الْعَرَافَة بَعْدَهُ عَلَى إِلَى الْعَرَافَة حَقَّ وَلا بُلَكَ أَلُو اللّهُ مَا أَلُولُ أَنْ تَحْعَلَ لِي الْعِرَافَة بَعْدَهُ عَلَى إِلَى الْعَرَافَة حَقَّ وَلا بُلَكَ أَنْ الْعَرَفُونَ الْعَرَافَة وَلَكِنَ الْعُرَافَة وَلَكِنَ الْعُرَافَة وَلَكِنَ الْعُرَافَة وَلَكِنَ الْعُرَافَة وَلَكِنَ الْعُرَافَة فَى النّار. وواه أبو داود "٣٣٤ " والنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاء وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ. الْمَاء والْحَوْدُ الْعَرَافَة وَلَكِنَ الْعُرَفَاء فِي النَّارِي اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمَاء وَلَكِنَ الْعُرَافَة فِي النَّارِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَاء وال

٠٩٧٠ ٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. رواه البحاري "١٤٨" نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

٥٩٦٧ ـ أخرجه: أحمد ٢١٠٠٢".

٥٩٦٨ ــ قال الألباني: "ضعيف ٦٢٩ ". أخرجه: أحمـد "٢٢٥٩٤". (١) و (٢) و (٣) لا توجـد فـى المخطوط.

٥٩٦٩ ــ أخرجه: مسلم "١٦٥٢"، والـترمذي "١٥٢٩"، والنسائي "٥٣٨٤"، وأبـوداود "٣٢٧٧"، وأحمد "٥٠١٠٥"، والحمد "٢٠١٠٥"،

٥٩٧٠ \_ أخرجه: النسائي "٥٣٨٥"، وأحمد "٩٨٠٦".

٩٧١ ٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.

رواه مسلم "۱۷۳۳"

٩٧٧ ٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنَّ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ اللَّهِ عَلَيْ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنَّ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا عَطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فَي يَدَيَّ فَيكَ مَا رَأَيْتُ فَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَي اللَّهِ عِيكَ مَا رَأَيْتُ فَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَي اللَّهِ عَلِي مَنْ ذَهَبٍ [الحديث الآتى في التعبير] واله البحاري" ١٣٦٢١"

٩٧٣ هـ وفي رواية: قال له رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَــذَا ثَـابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنَّى فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ. وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

9٧٤ هـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صُوءً صِدْقِ إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَـهُ وَزِيرَ سُوءٍ صِدْقِ إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ.

رواه أبو داود "٢٩٣٢"

٥٩٥٥ مَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَةً بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ.

رواه البخاري "٦٦١١"

٩٧٦ ٥ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، رفعه: اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاءُ

٥٩٧١ ــ أخرجه: البخاري "٤٣٤٥"، والنسائي "٦٦٠٤"، وأبوداود "٤٣٥٥"، وأحمد "١٩٢٣٨".

٩٩٧٢ ــ أخرجه: مسلم "٢٢٧٤"، والترمذي "٢٢٩٢"، وابن ماجة "٣٩٢٢"، وأحمد "٣٠٤٦٩". ٩٩٧٣ ــ أخرجه: مسلم "٢٢٧٤"، والترمذي "٢٢٩٢"، وابن ماجة "٣٩٢٢"، وأحمد "٢٧٤٦٩".

٥٩٧٤ \_ قال الألباني: أصحيح ٤٤٥٢ ". أُخرجه: النسائي "٤٢٠٤".

<sup>&#</sup>x27; ٥٩٧٥ ـ أخرجه: النسائي "٤٢٠٢"، وأحمد "١١٤٢٤".

فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بكذِبهمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَاردٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

رواه الترمذي"٩٥٩٢".

٧٧٧ ٥ - عَنْ نَافِع قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سُمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سُمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبايعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ حَلَعَهُ وَلا بَايَعَ فِي عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلا بَايَعَ فِي عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلا بَايَعَ فِي عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلا بَايَعَ فِي عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ ولا بَايعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. وَبُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ ثُمَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَا الْأَمْرِ إِلاَ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

٩٧٩ هـ عَنْ نَافِع قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي اللَّهِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ اللَّهِ عَلَيْ يَعْدُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْدَلُهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً .

٥٩٨٠ عنْ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلاعٍ وَذَا عَمْرِو فَجَعَلْتُ أُحَدُّتُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرِو لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلاثٍ وَأَقْبَلا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلاثٍ وَأَقْبَلا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قَبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جَئْنَا وَلَعَلَنَا سَنَعُودُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جَئْنَا وَلَعَلَنَا سَنَعُودُ إِلَّ بِكَ عَلَى اللَّهُ وَرَجَعًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكُر بِحَدِيثِهِمْ قَالَ أَفَلا جَعْبَرُكَ خَبَرًا إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنْكُمُ مُنَا اللَّهُ وَرَجَعًا لِي ذُو عَمْرُو يَا جَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَيْ كَرَامَةً وَإِنِّي مُحْبَرُكَ خَبَرًا إِنْكُمَ عَلَى كَرَامَةً وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنْكُمَا اللَّهُ وَرَجَعَا لِي ذُو عَمْرُو يَا جَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَيَ كَرَامَةً وَإِنِّي مُحْبَرُكَ خَبَرًا إِنْكُمَا إِنْكُ عَلَى كَرَامَةً وَإِنِي مُحْبَرُكَ خَبَرًا إِنْكُمَا اللَّهُ عَلَى الْقَبْلُولُ الْمَاهِ الْمَالَا الْمُ فَقَالَا الْمَاسُولُ الْمُلْلِقُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولُ الْمَالَ الْمِنْ الْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالَةُ اللْمُ الْمُنَالِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

٩٧٦ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٤٣ ". أخرجه: النسائي "٢٠٨٨"، وأحمد "١٧٦٦٠".

٥٩٧٧ ـ قال الألباني: "ضعيف ٦٣٠ ".

٥٩٧٨ \_ أخَرَجه: مُسَلّم "١٧٣٥"، والترمذي "١٥٨١"، وأبوداود "٢٧٥٦"، وأحمد "١٤١١".

٩٧٩٥ ... أخرجه: أحمد "٦٣٨٧".

مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِحَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ فَإِذَا كَانَتْ بالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رضَا الْمُلُوكِ.

رواه البخاري "٤٣٥٩".

٩٨١ ٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْء فَقَالَتْ مِمَّن أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غُزَاتِكُمْ هَذِهِ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غُزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْعًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ النَّعَيْدِ النَّعَلِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ الْعَبْدُ وَيَحْتُ إِلَى النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ النَّعَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي يَيْتِي هَدَا اللَّهُ مَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِ أَمْدِ أَعْنِي شَيْعًا فَرَفَقَ عَلَيْهِ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أَمْدِ أَمْتِي شَيْعًا فَرَفَقَ عَلَيْهِ مُ فَاشْقُقُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَرَفَقَ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَسَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أَمْرِ أَمْدِ أَمْدِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أَمْرِ أُمْتِي شَيْعًا فَرَفَقَ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْتِي شَيْعًا فَرَقَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أَمْدِ أُمْتِي شَيْعًا فَرَفَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرُ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْرِ أُمْدِ أُمْدِ أَمْدِ أُولِي مِنْ أَمْرِ أَمْدِ أُولِي مِنْ أُمْدِ أُولُونَ عَلَيْهِ مَا مُنْ أَمْ وَلَى مِنْ أَمْرِ أُمْ أَلَاقًا فَرَفَق مِنْ وَمِنْ وَلِي مِنْ أَمْ وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْ أَلَاقًا فَرَقُولُ أَمْ لِي أَمْ أُولُولُ فِي مِنْ أَمْدِ أُمْدِ أَمْ أَلَاقُولُ فَي مِنْ أَمُولُ أَلْهِ عَلَيْهِ مِلْ أَلْمُ أَلِي اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ مُنْ أَلَاقُولُ مُنْ أَمُ لَا مُعْلَى فَيْ أَلِي مُنْ أَمْ إِلَا اللَّهُ مِنْ أَمْرِ أُمْ أُمْ أُمْ أَمْ أَلَاقُولُ مُعْلَا فَلَا أَلَاقُولُ عَلَيْهِ مَنْ أ

٧ ٩٨٧ ٥ عَنْ أَبِي فِرَاسِ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أَعُدُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أَعُدُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَ أَعْمَدُ وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَي أَعْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ إِلَي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَاللهِ عَلَيْهِ أَقَصَ مِنْ نَفْسِهِ.

رواه أبو داود "٤٥٣٧":

٩٨٣ ٥ عنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. كَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. كَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. رواه أبو داود "٤٨٨٩"

٩٨٤ ٥ ـ عن ابن عباس، رفعه: أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير،

٩٨٠٥ \_ أخرجه: أحمد "١٨٧٣٩".

٩٨١ \_ أخرجه: أحمد "٥٩٨١".

٥٩٨٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٨٠ ". أخرجه: النساني "٤٧٧٧"، وأحمد "٢٨٨".

٥٩٨٣ ... قالَ الألباني: "صحيح ٤٠٨٩ ". أخرجه: أحمد "٢٣٣٠٣".

فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الربساط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. رواه الطبراني في الكبير "١١١٣٨"

٩٨٥ ٥ عن أبي هريرة، رفعه: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يـوم القيامـة مغلـولا حتى يفكه العدل أو يوثقه الجور. (رواه البزار"١٦٤٠") والأوسط

٩٨٦ ٥ عن ابن عباس، رفعه: ما من رجل ولى عشرة إلا أتى يـوم القيامـة مغلولـة يده إلى عنقه حتى يقضى بينهم وبينه.

رواه الطبراني في (الكبير"١٢٦٨٩") والأوسط

۹۸۷ ٥ ـ عن معاوية، رفعه: لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويـأخذ الضعيـف حقه من القوى غير متعتع. رواه الطبراني في الكبير(۹۱/۳۸۹)

٩٨٨ ٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ لَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ لَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ لَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ المُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيءٌ لَيَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ المُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيءٌ لَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ المُحَرَّرِينَ فَإِنِّي وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيءٌ لَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ المُحَرَّرِينَ فَإِنِّي وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْلَ مَا جَاءَهُ شَيءً لَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ المُحَرَّرِينَ فَإِنِّي وَالْعَالَ عَمْلَ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ المُحَرَّرِينَ فَإِنِي إِنْ وَلَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا جَاءَهُ سَيْءً لَا عُنْهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

9۸۹ هـ عن أبي الدرداء، رفعه: من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع ابلاغه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام.

رواه البزار "۹۳ ه ۱"

• ٩٩٠ عن ابن عباس، رفعه: ما من أمتى أحد ولى من أمر الناس شيئاً لم يحفظهم عما يحفظ به نفسه وأهله إلا لم يجد رائحة الجنة. للأوسط (والصغير "٩١٩") بضعف على عن ابن عباس، رفعه: من ولى شيئاً من أمر المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم .

٩٩٢ ٥ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمِ قال قال رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانِ بِأَمْرٍ

٥٩٨٤ \_ قال الهيثمي (٨٩٦٤):رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٥٩٨٥ \_ قال الهيثميّ (٩٠٣٦):رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح.

٥٩٨٦ \_ قال الهيئمي (٢٤٢):رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.

٩٩٨٧ \_ قال الهيثمي (٩٠٥٧):رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٩٨٨ - قال الألباني: تحسن ٢٥٥٨ ".

٥٩٨٩ ــ قال الهيثميّ (٩٠٦٤):رواه البزار في حديث طويل، وفيه سعيد البراد وبقية رجاله ثقات.

<sup>•</sup> ٩٩٩ - قال الهيشمي (٩٠٦٩): رواه الطبراني في الصنغير والأوسط وفيه اسماعيل بن شيبة الطائفي وهو ضعيف.

فَلا يُبْدِ لَهُ عَلانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اللهِ عَلَيْهِ لَهُ. وَالْمَد "١٤٩٠٩" والذِي عَلَيْهِ لَهُ.

٩٩٣٥ - عن ابن عمر، رفعه: من حضر إماماً فليقل خيراً أو ليسكت.

رواه الطبراني في الأوسط بلين أ

٩٩٤ ٥ عن علي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ. رواه أحمد "٩٧٥" قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَوَأَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ. رواه أحمد "٩٧٥" ٥٩٥ من الحسن بن علي قال: لما احتضر أبو بكر قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نلبسها فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين، فإذا مت فاردديه إلى عمر، فلما مات أبو بكر أرسلت بها إلى عمر فقال عمر: رحمك الله لقد أتعبت من جاء بعدك.

رواه الطبراني في الكبير "٣٨".

٩٩٦ ٥٠ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْشُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا سَلِيطٍ أَحَقُ وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

رواه البخاري "٢٨٨١"

# ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

999 مـ عن عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُونِّي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ النَّاسُ بَنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ

٩٩٦٦ ـ قال الهيئمي (٩١٦١):رواه احمد ورجالـه ثقات إلا أنـي لـم أجد لشريح مـن عيـاض سـماع وهشام سماعا وان كان تابعيا. أخرجه: مسلم "٢٦١٣"، وأبوداود "٣٠٤٥".

٥٩٩٣ ـ قال الهيثمي (٩١٦٧):رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن محمد بن زياد وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

٩٩٦٥ ـ قال الهيثمي (٩١٦٩):رواه احمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.

٥٩٩٥ ـ قال الهيثميّ (٩١٧٠):رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلاثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا إِنِّي لأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْنَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأُوصَى فَلْنَسْأَلُهُ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنَّى وَاللَّهِ لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنَّى وَاللَّهِ لا يُعْطِينَاهَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَمَنَعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنَّى وَاللَّهِ لا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ . رواه البخاري "٤٤٤٧"

٩٩٨ ٥ عن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتُ أَرَأَيْتَ إِنْ جَئْتُ وَلَمْ أُجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلِيُّ إِنْ لَمْ تُحدِينِي فَأْتِي فَأْتِي أَبَا بَكْر.

٩٩٩ ٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالرَّحْمَن بْسنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بمِنِّى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُالرَّحْمَن فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلان يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّت فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَن فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغُوْغَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمِ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّر وَأَنْ لا يَعُوهَا وَأَنْ لا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَأَمْهل حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكُّنَّا فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجلا سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن

٥٩٩٧ \_ أخرجه: أحمد "٢٩٩٠".

٥٩٩٨ \_ أخرَجه: مسلم "٢٣٨٦"، والترمذي "٣٦٧٦"، وأحمد "١٦٣٢٦".

عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَـمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ فَأَنْكَرَ عَلَى وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذُّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّر لِي أَنْ أَقُولَهَا لا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لا يَعْقِلَهَا فَلا أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْم فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَـانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَحِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَو الإعْتِرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَـائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُـوا عَنْ آبَاثِكُمْ أَلا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُـولُ وَاللَّهِ لَوْ قَـدْ مَـاتَ عُمَـرُ بَايَعْتُ فُلانًا فَلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلا يُبَايَعُ هُوَ وَلا الَّذِي بَايَعَـهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلِا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبيَّهُ ﷺ أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بأَسْرهِمْ فِي سَـقِيفَةِ بَنِي سَـاعِدَةً وَخَـالَفَ عَنَّـا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَـا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرِ يَا أَبَا بَكْرِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَوُلاء مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلان صَالِحَان فَذَكَرَا مَا تَمَالاً عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالا أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْنَا نُريدُ إِخْوَانَنَا هَوُلاء مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالا لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا يُوعَكُ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الإسْلام

وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَزلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّــا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرِ عَلَى رَسْلِكَ فَكَرَهْتُ أَنْ أَغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْر فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْويري إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَـهُ أَهْلٌ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بِـن الْجَرَّاح وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى لا يُقَرِّبنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْم أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَامَّرَ عَلَى قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَىَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْعًا لا أَجدُهُ الآنَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَار أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ فَكَثَرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الإِخْتِلافِ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَـا أَبَـا بَكْر فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْر خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لا نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلا يُتَابَعُ هُـوَ وَلا الَّـذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا. رواه البخاري "٦٨٣٠"

٠٠٠٠ عنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِسِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكُر بِالسَّنْحِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيْقُطَعَنَّ أَيْدِي وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي

<sup>9999</sup> ــ أخرجه: مسلم "١٦٩١"، والترمذي "٢٣٢٢"، وأبوداود "٤٤١٨"، وابن ماجــة "٢٥٥٣"، وأحمـد "٣٩٣"، ومالك "١٥٥٨"، والدارمي "٢٣٢٢".

طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ أَبُو بَكْرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَمَّدًا عَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى مَعْتَدُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ وقال ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَيِّ لا يَمُوتُ وَقَالَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَيِّ لا يَمُوتُ وَقَالَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَيْلُ مَنْ عَلِي اللَّهُ السَّاكِرِينَ ﴾ وقال ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلاَّ مَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاكِرِينَ ﴾ قال فَنشَعَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، بنحو ما فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْعًا وَسَيَحْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ قال فَنشَعجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، بنحو ما واه البخاري "٣٦٧٠"

7٠٠١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَإِنَّ اللَّهُ حَيٍّ لا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ لَكَأَنَّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ حَيٍّ لا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ إلَى ﴿ الشَّاكِرِينَ ﴾ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ فَوْلَا مَنْ اللَّهُ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلاهَا أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلاهَا أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَ يَتْلُوهَا.

رواه البخاري "١٢٤٢" النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَ يَتْلُوهَا.

حَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْم تُوفِّي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْم تُوفِّي النَّبِيُّ عَلَيْ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرِ صَامِتٌ لا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى يَدْبُرَنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُهْرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى يَكُ مُحَمَّدًا عَلَى قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُهْرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَي وَإِنَّ أَبَا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْنِي اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى وَإِنَّ أَبَا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْبَعْوَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَي وَإِنَّ أَبَا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَي وَإِنَّ أَبَا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُهُمُ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَقِيفَةً بَنِي الْمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَاقِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَقِيفَةً بَنِي سَاعِيفَةً وَكَانَتْ مُا عُلَى الْمِنْبَرِ.

٦٠٠٠ ـ أخرجه: مسلم "٢٢١٣"، والنساني "١٨٤١"، وابن ماجة "١٦٢٧"، وأحمد "٢٧٨٠٧". ٦٠٠١ ـ أخرجه: مسلم "٢٢١٣"، والنساني "١٨٤١"، وابن ماجة "١٦٢٧"، وأحمد "٢٧٨٠٧".

٣٠٠٠٣ وفي رواية: أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاهَا فَعَقِرْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ حَتَّى مَا تُقِلَّنِي رِجْلايَ وَحَتَّى أَهُوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ حَتَّى مَا تُقِلَّنِي رِجْلايَ وَحَتَّى أَهُويْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ

3.٠٠٤ لرزين: أن عمر لم يزل يومئذ بأبي بكر حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة وخطب في اليوم الثالث، أيها الناس إن الذي رأيتم مني لم يكن حرصاً على ولايتكم، لكني خفت الفتنة والإختلاف، وقد رددت أمركم إليكم، فولوا من شئتم، فقالوا: لا نقلك.

٥٠٠٠ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْر الصِّدِّيق تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِي مِنْ خُمْس خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَـةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكُر أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْسِر فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُر فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَّنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْر وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةً فَاطِمَةً فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكُرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاس فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ ائْتِنَا وَلا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَـالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْ وَاللَّهِ لا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْر وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُر فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرِ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ فَلَـمْ يَـزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ قَالَ وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ

٦٠٠٣ \_ أخرجه: مسلم "٢٢١٣"، والنسائي "١٨٤١"، وابن ماجة "١٦٢٧"، وأحمد "٢٧٨٠٧".

لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَايَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَحَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلاةَ الظَّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكُر شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَحَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُدْرَهُ بِالَّذِي الظَّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكُر شَأْنَ عَلِي وَتَحَلَّفُهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُدْرَهُ بِالَّذِي الْمَعْرَو وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلُهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى عَلَى الْمُر نَصِيبًا فَاسْتُبِدَ عَلَيْ أَبِي بَكْرٍ وَلا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلُهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى عَلَى الْمُر نَصِيبًا فَاسْتُبِدَ عَلَيْ أَبِي بَكْرٍ وَلا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا لَنَا فِي الْأَمْرِ الْمَعْرُوف.

رواه مسلم "۱۷۵۹":

7٠٠٦ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَسا حَيَّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَا ثُكْلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَظْنَكَ تُحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ ثُكْلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَظْنَكَ تُحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ ثُكْلِيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَظْنَكَ تُحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ أَزُواجِكَ فَقَالَ النَّبِي عَلِي بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يُقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبِى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبِى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبِى اللَّهُ وَيَلْقِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبِى اللَّهُ وَيَدُفَعُ الْمُؤْمِنُونَ .

رزين في آخره: ثم أوصى أن تغسله امرأته، ثم دعا عمر فقال: إني مستخلفك على رزين في آخره: ثم أوصى أن تغسله امرأته، ثم دعا عمر فقال: إني مستخلفك على أصحاب رسول الله على يا عمر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق و ثقله عليهم، وحق لميزان أن لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، يا عمر وإنما خفّت موازين من خفّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان أن لا يوضع فيه سوى الباطل أن يكون خفيفا، وكتب إلى أمراء عليهم، وحق لميزان أن لا يوضع فيه سوى الباطل أن يكون خفيفا، وكتب إلى أمراء الأحناد: وليت عليكم عمر و لم آل نفسى ولا المسلمين خيرا. ثم مات ودفن ليلا ثم قال بعد أن حمد الله: أيها الناس إنى لأعلمكم من قام عمر في الناس خطيباً، ثم قال بعد أن حمد الله: أيها الناس إنى لأعلمكم من

٦٠٠٥ \_ أخرجه: البخاري "٦٧٣٠"،النساني "٤١٤١"، أبوداود "٢٩٧٦"، أحمد "٢٥٧٢٨"،مالك "١٨٧٠". ٦٠٠٦ \_ أخرجه: مسلم "٢٣٨٧".

نفسى شيئا تجهلونه، أنا عمر ولم أحرص على أمركم، ولكن المتوفى أوصى إلى بذلك والله ألهمه ذلك وليس أجعل أمانتي إلى أحد ليس لها بأهل، ولكن أجعلها إلى من تكون رغبته في التوقير للمسلمين، أولئك أحق بهم ممن سواهم.

٨٠٠٨ - عن الأَقْرَعِ مُؤذِنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ بَعَيْنِي عُمَرُ إِلَى الأُسْقُفِّ فَلَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمرُ وَهَلْ تَجِدُنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ تَجَدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنَا فَقَالَ لَهُ عُمرُ وَهَلْ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنَا فَقَالَ لَا تُرَّةً فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجَدُ الَّذِي فَرَقَعَ عَلَيْهِ الدِّرَةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجَدُ اللَّذِي يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤثِرُ قَرَابَتَهُ قَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُثْمَانَ ثَلاثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجَدُ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدَأً حَدِيدٍ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عَلَى عُمْرُ يَدَهُ عَلَى عُمْرُ يَدَهُ عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ وَالسَيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقً. وَالدَّهُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقً. وَالسَيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقً. وَالدَّامُ اللهُ وَالدَّهُ مَسْلُولٌ وَالدَّهُ مَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ وَالدَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٩٠٠٠ عن مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَّ بَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّي لا أَرَاهُ إِلاَّ حُضُورَ أَجَلِي.

رواه مسلم "٣٧٥"

٠١٠ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مِنْ مِنَى أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ كُومَ كُومَةً بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَانْتَشْرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَانْتَشْرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلا مُفَرِّطٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَحَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السَّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلاَّ أَنْ تَضِلُّ وا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَحْرَى ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّحْمِ أَنْ يَقُولَ وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَحْرَى ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّحْمِ أَنْ يَقُولَ وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَحْرَى ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّحْمِ أَنْ يَقُولَ وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَحْرَى ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّحْمِ أَنْ يَقُولَ وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْوَى ثُمَّ أَنْ الْحَجَلُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

٦٠٠٨ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ١٠٠٩ ".

٦٠٠٩ \_ أخرجه: البخاري "٨ ٢١٦"، النسائي "٨٠٧"، أبو داو د "٢٩٣٩"، ابن ماجـة "٣٣٦٣"، أحمد "٣٦٤"، مالك "١١٠١"

وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا قَالَ مَالِك قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

رواه مالك"١٥٦٠".وقال قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة

مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلِّ قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكَلَّمُهُ فِي ذَلِكَ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلِّ قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكَلَّمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُ حَتَّى غَدُوتُ وَلَمْ أَكُلِّمُهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنْمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ فَسَكَتُ حَتَّى غَدُوتُ وَلَمْ أَكُلِّمُهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنْمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ النَّاسَ فَلَنْ أَعْمُوا أَنْكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنْكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنْكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَنَّاسٍ أَشَدُ قَالَ لَوْ وَقَقَهُ إِلَيْ قَوْلَ إِلَّ أَنْ وَاعْتَهُ النَّاسِ أَشَدُ قَالَ فَوَافَقَهُ وَلِي فَوضَعَ رَأُسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَئِسْ لَا فَوافَقَهُ أَسْتَخُلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخُلِفْ فَإِنَّ أَبِا بَكُ رِقُلَ لِللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَكُونَ لِيَعْدِلَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَل

٢٠١٢ ـ وفي رواية: قَالَ أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيَّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لا عَلَيَّ وَلا لِي.

٦٠١٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَحَافًانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالا حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ فَعَلْتُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالا حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلِ قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالَ قَالا لا مُطَيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلِ قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالَ قَالا لا فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لأَدْعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لا يَحْتَحْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَدًا فَقَالَ فَمَا تُتَ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَلَاللهِ بْنُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَى أُصِيبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنْ الصَّفَيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْ عَلَى إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْ عَلَى لاَ عَلَى إِذَا لَمْ يَنِي وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَنِي وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّقَيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَسَوَى وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّقَيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَسْوَى وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّقَائِمُ فَالَ اسْتَوْوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرْعَلَ عَلَى الْعَلَى الْعَرَالِي الْعَلَى الْمَالَا لَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهَوْلَ عَلَى الْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلِلَ الْمُ الْعِرَاقِ الْمَالَعُونَ الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ اللهُ الْمُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُلِلّهِ الللهُ الْعَلَالَةُ الْمَالِقُولُولُ الْعَلَالَةُ الْمَالِمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلَا لِي الْعُلْمَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْعَلْمُ

٦٠١٠ ـ أخرجه: الترمذي "١٤٣١"، وأبوداود "٤٤١٨"، وابن ماجة "٢٥٥٣"، وأحمد "٣٩٣".

٦٠١١ ــ أخرجه: البخاري "٧٢١٨"، والترمذي "٢٢٢٥"، وأبوداود "٢٩٣٩"، وأحمد "٣٣٤".

٦٠١٢ ــ أخرجه: البخاري "٧٢١٨"، والترمذي "٢٢٢٥"، وأبوداود "٢٩٣٩"، وأحمد "٣٣٤".

تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأً سُورَةَ يُوسُفَ أَو النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلِّنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بسِكِين ذَاتِ طَرَفَيْن لا يَمُرُ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلا شِمَالاً إلا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَناوَلَ عُمَرُ يَلَ عَبْدِالرَّحْمَن بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ صَلاةً خَفِيفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلامُ الْمُغِيرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُل يَدَّعِي الإسْلامَ قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانَ أَنْ تَكُثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بلِسَانِكُمْ وَصَلُّوا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ لا بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ فَأُتِيَ بنبيذٍ فَشَرَبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ أُتِيَ بلَبَن فَشَرَبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُول اللَّهِ عَلِي وَقَدَمِ فِي الإسْلامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لا عَلَيَّ وَلا لِي فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ قَالَ رُدُّوا عَلَىَّ الْغُلامَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثُوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ انْظُـرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَتُمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آل عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِلاَّ فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيٍّ بْن كَعْبٍ فَإِنْ لَمْ تَـفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْش وَلا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرهِمْ فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِ بِنَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلامَ وَلا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ

مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُريدُهُ لِنَفْسِي وَلأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ارْفَعُونِي فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْء أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَولَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَولَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُلاءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ عَنْهُمْ رَاضِ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَالرَّحْمَن وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ الإمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلاًّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلا خِيَانَةٍ وَقَالَ أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا ﴿ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوصِيهِ بأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ ردْءُ الإسلام وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَأَنْ لا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإسْلامِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهمْ وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأُوصِيهِ بذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلا يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُاللَّهِ بْـنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاثَةٍ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِالرَّحْمَن بْن عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَن أَيُّكُمَا تَبرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإسْلامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأَسْكِتَ الشَّيْخَان فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَن أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَىَّ وَاللَّهُ عَلَىَّ أَنْ لا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الإسْلام مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّوْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّوْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَـنَّ ثُمَّ خَلا عِلْمُتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَـهُ بِالآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَـهُ بِالآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَـهُ عَلَى اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَـهُ عَلَى اللَّهُ مِثْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ.

٢٠١٤ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُالرَّحْمَـن لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَن حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ يُشَــاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمِ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَـهُ فَشَـاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيًّا مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَع وَقَدْ كَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَٰقِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَـلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيٌّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعُثْمَانَ فَلا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً فَقَالَ أَبَايعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْن مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُالرَّحْمَن وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ رواه البخاري "٧٢٠٧". وَٱلْمُسْلِمُونَ.

97.۱٥ عن عبد الله بن سلام: لما حوصر عثمان: ولي أبا هريرة على الصلاة وكان ابن عباس يصلى أحيانا ثم بعث عليهم، فقال: ما تريدون منى؟ قالوا: نريد أن تخلع إليهم أمرهم قال: لا أخلع سربالا سربلنيه الله تعالى، قالوا: فهم قاتلوك، قال: لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى أبداً، ولا تقاتلون بعدى عدواً جميعاً أبداً، ولتختلفن على بصيرة، يا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم، فلما اشتد

عليه الأمر أصبح صائماً يوم جمعة، فلما كان في بعض النهار نام قال: رأيت الآن رسول الله عليه وسلم، وقال إنك تفطر عندنا الليلة، فقتل من يومه، ثم قام على خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس أقبلوا على بأسماعكم وأبصاركم، إنى أخاف أن أكون أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة، وما علينا فيها إلا الاجتهاد، وإن الله أدب هذه الأمة بأدبين الكتاب والسنة لا هوادة عند السلطان فيهما، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم نزل وعمد إلى ما بقى من بيت المال فقسمه على المسلمين.

٦٠١٦ عَنْ الْحَسَن قَالَ اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ مُعَاوِيَةً بِكَتَاثِبَ أَمْثَال الْجَبَال فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لا تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَـالَ لَـهُ مُعَاوِيَـةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَيْ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَؤُلاء هَؤُلاء وَهَؤُلاء هَؤُلاء مَنْ لِي بأُمُور النَّاسِ مَنْ لِسي بِنِسَائِهِمْ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْن مِنْ قُرَيْش مِنْ بَنِي عَبْدِشَمْسِ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةً وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عَامِر بْن كُرَيْز فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُل فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولًا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ فَأَتَيَاهُ فَدَخَلًا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالًا لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي إِنَّا بَنُو عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَال وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا قَالًا فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا قَالًا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلاَّ قَالًا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةً يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُـولُ إِنَّ ابْنِي هَـذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رواه البخاري"٢٧٠٤" ٦٠١٧ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بسِيرَتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اسْتُحْلِفَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى

٦٠١٦ ــ أخرجه: الترمذي "٣٧٧٣"، والنسائي "١٤١٠"، وأبوداود "٤٦٦٢"، وأحمد "١٩٩٩٤".

ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ عَلَى ذَلِكَ. رواه أحمد "١٠٥٨"

٦٠١٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُوَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ وَإِنْ تُوَمِّرُوا تُومَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ وَإِنْ تُوَمِّرُوا تُومِّرُوا عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ وَاللَّهُ الْمُسْتَقِيمَ.

رواه أحمد "٨٦١" والبزار والأوسط (والأوسط)

9-1.19 عن عائشة قالت: لما أسس النبي على مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه وجاء أبو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر فوضعه وجاء عثمان بحجر فوضعه فسئل على عن ذلك فقال: هذا أمر الخلافة من بعدى. للموصلي ٤٨٨٤ بتابعي لم يسم

. ٢٠٠٠ عن ابن عمرو بن العاص، رفعه: يكون من بعدى اثنا عشر خليفة منهم أبو بكر الصديق لا يلبث بعدى إلا قليلا، وصاحب رحا دارة العرب يعيش حميداً ويموت شهيداً، فقال رجل: من هو؟ قال: عمر بن الخطاب، ثم التفت إلى عثمان، فقال: يا عثمان إن ألبسك الله قميصاً فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه، فوالله لئن خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.

رواه الطبراني في (الكبير"۱۲") والأوسط بضعف و من عَائِشَةَ قَالَت كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ قَلَّالَ يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أَنْ تَخْلَعَهُ فَلا تَخْلَعْهُ لَهُمْ وَلا كَرَامَةَ يَقُولُهَا لَهُ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا.

رواه أحمد "٢٣٩٤"

٦٠١٧ \_ قال الهيثمي (٨٩٠٨):رواه احمد ورجاله ثقات.

٦٠١٨ \_ قال الهيثمي (٨٩٠٩): روّاه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزارثقات.

<sup>7.</sup>۱٩ \_ قال الهيئمي ( ٨٩١١): رواه أبويعلى عن العوام بن حوشب عمن حدثه عن عائشة ورجاله رجال الصحيح غير التابعي فإنه لم يسم.

<sup>،</sup> ٢٠٢٠ \_ قال الهيشي (٨٩١٨): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مطلب بن شعيب، قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا غير حديث واحد غير هذا، وبقية رجاله وثقوا.

٦٠٢١ \_ قال الهيثمي (٨٩٤٣):رواه ابن ماجه باختصار .رواه احمد، وفيه فرج بن فضالة، وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. أخرجه: الترمذي "٣٧٠٥"، وابن ماجة "١١٣".

٣٠ ٢٠ - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَائِدًا لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَرَضٍ أَصَابَهُ تُقُلً مِنْهُ عَنْهُ مِنْ مَرَضٍ أَصَابَهُ تُقُلً مِنْهُ عَنْهُ أَبِي مَا يُقِيمُكَ فِي مَنْزِلِكَ هَذَا لَوْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ إِلاَّ أَعْرَابُ جُهَيْنَةَ تُحْمَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَلِيكَ أَصْحَابُكَ وَصَلَّوا عَلَيْكَ فَقَالَ جُهَيْنَةَ تُحْمَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَلِيكَ أَصْحَابُكَ وَصَلَّوا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلَيْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لا أَمُوتَ حَتَّى أُوَمَّرَ ثُمَ مَنْ دَمِ هَذِهِ يَعْنِي هَامَتَهُ. وواه أحمد "٤٠٨" فَانَهُ مِنْ دَمِ هَذِهِ يَعْنِي هَامَتَهُ.

٦٠٢٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ إِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ الأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. وواه أحمد "٦٦٣" بلين `

٢٠٢٤ عن أبي سعيد الخدري، رفعه: إن منكم من يقاتل على تأويل القـرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه خاصف النعل، وكان أعطى علياً نعله يخصفها . يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه خاصف النعل، وكان أعطى علياً نعله يخصفها . وواه أبويعلى الموصلى"١٠٨٦"

٥٦٠٢٥ عَنْ مُعَاوِيَةَ، رَفَعَهُ: يَا مُعَاوِيَة إِنْ وُلِّيتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْدِلْ قَالَ فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنِّي مُبْتَلِّى بِعَمَلِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى ابْتَلِيتُ.

[لأحمد"١٦٤٨٦"] والموصلي

### طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

٣٦٠٢٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ. رواه البخاري "٧١٤٢"

٢٢٠٢٢ ـقال الهيثمي (٨٩٤٦)رواه احمد،وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات ٦٠٢٣ ـ قال الهيثمي (٨٩٤٧):رواه احمد، وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والشوري، وبقية رجاله ثقات.

٢٠٢٤ ـ قال الهيثمي (٨٩٥٠):رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

٦٠٢٥ ــ قال الهيثمي (٨٩٥٢):رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح ورواه أبويعلى عن سعيد عن معاوية فوصله ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني باختصارعن عبدالملك بن عمير عن معاوية وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف وقد وثق.

٦٠٢٦ ــ أخرجه: أبن ماجة "٢٨٦٠"، وأحمد "١٢٣٤١".

٣٠ ٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي اللَّهَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ إِلَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي "٧١٣٧" وَقَدْ عَصَانِي "٧١٣٧"

٣٠٠٨ وفي رواية: قَالَ إِنَّمَا الإَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا. رواه النسائي"١٩٦" اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلَتُمْ. للترمذي "١٩٩٣" عَلَيْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ بَعْضِيقِ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً . وَالمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً . والمُسْلِمِ فِيمَا أُحَبُ وَكُرِهُ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً . والمُسْلِم فِيمَا أُحَدِي وَكُرِهُ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَة . وإلَا السَّعْولِ والمِناعِ والمِنْوادِي "١٤٤٤" والمُناعِقُولُ مَا لَمْ يُؤْمَرُ الْمُعْمُونِيةٍ فَإِذَا أُمْرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً .

٣٠٠ - عن عَبْدِ اللّهِ بْـنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِحَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَـا رَسُولَ اللّهِ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَـا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَمْ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لا طَاعَـةَ لِمَنْ عَصَى إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لا طَاعَـةَ لِمَنْ عَصَى اللّهَ.

رواه إبن ماجة "٢٨٦٥"

٣٠٣٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ. ويُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

٣٣٠ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ السَّولَ اللَّهِ أَفَلا اللَّهِ أَفَلا اللَّهِ أَفَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ أَلا مَنْ أَنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ أَلا مَنْ

٦٠٢٧ ــ أخرجه: مسلم "١٨٤١"، والنسائي "١٥٥٠، وابن ماجة "٢٨٥٩"، وأحمد "١٠٣٩٨".

٦٠٢٨ \_ قَالُ الألباني: "صحيح ٣٩١٦". أخرجه: البخساري "٧١٣٧"، ومسلم "١٨٤١"، وأبوداود "٧٠٧٨"، وأبوداود

٦٠٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٧٩٠ ". أخرجه: مسلم "١٨٤٦".

<sup>.</sup> ٢٠٣٠ \_ أخرجه: مسلم "٢٧٣٥"، النرمذي "٢٠٧١"،أبوداود"٢٦٢٦"،ابن ماجة "٢٨٦٤"،أحمد "٦٢٤٢".

وَلِيَ عَلَيْهِ وَالْ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا يَنْزَعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

٣٤ - عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا أَيْ مَنْ كَرهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكُرَ بِقَلْبِهِ.

رواه مسلم "۱۸۵٤":

٣٥٠٣٥ عن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَان شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه البخاري "٧٠٥٣"

٦٠٣٦ عن أبي هُرَيْرَة عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْحَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً حَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمَّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى غَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

#### رواه مسلم "۱۸٤۸"

٦٠٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثٌ لا يُكَلِّمُهُ مَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ الْبَيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لاَّحَنَّا بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ. (واه مسلم "١٠٨"

٣٨٠ ٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لامَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمَّا رَجُع قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لامَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمَّا يَمْضِي لأَمْرِي. رواه أبو داود "٢٦٢٧" فَلَمْ يَمْضِي لأَمْرِي. رواه أبو داود "٢٦٢٧"

٦٠٣٤ ــ أخرجه: الترمذي "٢٢٦٥"، وأبوداود "٤٧٦٠"، وأحمد "٢٦١٨٨".

٦٠٣٥ ــ أخرجه: مسلم "١٨٤٩"، وأحمد "٢٨٢١"، والدارمي "١٩٥٧".

٦٠٣٦ ــ أخرجه: النسائي "٢١١٤"، وابن ماجة "٣٩٤٨"، وأحمد "٩٩٦٠".

٦٠٣٧ ــ أخرُجُه: البخارُي "٢٣٦٩"، والترمذي "١٥٩٥"، والنساني "٤٤٦٢"، وأبـوداود "٣٤٧٤"، وابـن ماجة "٤٠٣٧"، وأحمد "٩٨٦٦".

٦٠٣٨ .. قال الألباني: "حسن ٢٢٨٧ ". أخرجه: أحمد "١٦٥٥٩".

٣٩٠٣٩ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ.

رواه الترمذي "٢٢٢٤"

٠٤٠ - عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنَّا قَدْ حَمَلْنَا لَأَبِي ذَرِّ شَيْئًا نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فَأَتَيْنَا الرَّبَذَةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدُهُ قِيلَ اسْتَأْذَنَ فِي الْحَجِّ فَأَذِنَ لَهُ نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فَأَتْيْنَا الرَّبَذَةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجَدُهُ إِنْ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَقَالَ قَوْلاً شَدِيدًا وَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي أَوْبَعًا فَاسْتَكَ مَعَ وَصَلَّى وَصَلَّى وَكُعَيَّنِ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَقَالَ قَوْلاً شَدِيدًا وَقَالَ صَلَّى أَبُو ذَرِّ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ عِبْتَ عَلَى أَمِيرٍ وَصَلَّى أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ قَالَ الْخِلافُ أَشِدُ إِنَّ وَصُلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ عَبْنَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا ثُمَّ صَنَّعْتَ قَالَ الْخِلافُ أَشَدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ كَائِنً الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا ثُمَّ صَنَّعْتَ قَالَ الْخِلافُ أَشَدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ كَائِنً بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلا تُذِلُوهُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلِهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ وَلَيْسَ بِمَقْبُولِ مِنْهُ تَوْبَةً حَتَى يَسُدَّ ثُلْمَتَهُ الَّتِي ثَلَمَ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ.

رواه أحمد "٢٠٩٤٩".مطولا برجل لم يسم

ا ٢٠٤١ عن أبي أمامة، رفعه: لا تسبوا الائمة وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح . والأوسط في (الكبير "٢٦٠٩") والأوسط

٢٤٠٢ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَـةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ.

رواه أبو داود "٤٧٥٨".

٣٤٠٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الإخْتِلافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَلَى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَذِبُ. وواه البخاري "٣٧٠٧"

الله عن ابن عباس، رفعه: من عمل الله في الجماعة فأصاب قبل الله منه، وان أخطأ غفر له، ومن عمل يبتغي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . (الكبير"١٢٤٧١") والبزار بضعف من النار .

٦٠٣٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨١٢ ". أخرجه: أحمد "١٩٩٨٢".

٠٤٠٠ حقال الهيثمي (٩٠٩١): رواه احمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. أخرجه: الدارمي "٥٤٣". ١٠٤١ حقال الهيثمي (٩٢٧٠): رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسناني لم أعرفه، وبقية رجال الكبير ثقات.

٦٠٤٢ \_ قال الألباني: "صَحيح ٣٩٨١ ". أخرجه: أحمد "٢١٠٥٠".

٦٠٤٥ عن ابن عمر، رفعه: لن تحتمع أمتى على الضلالة أبداً، فعليكم بالجماعة
 فإن يد الله مع الجماعة .

٣٤٠٤٦ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه أحمد "١٦٤٣٤"

٣٠٤٧ عن معاوية، رفعه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . رواه الطبراني في الكبير(١٩/٣٣٤) بضعف

٩٠٤ - ٣٠ عن زر بن حبيش قال: لما أنكر الناس سيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط فزع الناس إلى عبدا لله بن مسعود فقال لهم عبدا لله: اصبروا فإن حور إمام خمسين عاما خير من هرج شهر.
 للكبير"١٠٢١" مطولا وفيه وهب الله بن رزق عاما خير من هرج شهر.

، ٥٠٠ عن أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ كَانَ يَحْدُمُ النَّبِيَّ عَلَى فَإِذَا فَسرَغَ مِنْ حِدْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُو بَيْتُهُ يَضْطَجِعُ فِيهِ فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدَ لَيْلَةً فَوَجَدَ أَبَا ذَرِّ نَائِمًا مُنْحَدِلاً فِي الْمَسْجِدِ فَنَكَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِرِجْلِهِ حَتَّى اسْتَوَى جَالِسًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَأَيْنَ أَنَامُ هَلْ لِي مِنْ بَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَنَامُ هَلْ لِي مِنْ بَيْتِ مَسُولُ اللَّهِ فَأَيْنَ أَنَامُ هَلْ لِي مِنْ بَيْتِ غَيْرُهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهُ قَالَ إِذَنْ أَنْحَقَ بَالشَّامِ فَإِنَّ الشَّامَ أَرْضُ الْهِحْرَةِ وَأَرْضُ الْمَحْشَرِ وَأَرْضُ الأَنْبِيَاءِ فَأَكُونُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهَا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْ أَنْتَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنَ الشَّامِ قَالَ إِذَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَيَكُونَ هُو بَيْتِي أَهْلِهَا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنَ الشَّامِ قَالَ إِذَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَيكُونَ هُو بَيْتِي

٦٠٤٤ ـ قال الهيثمي (٩٠٩٢):رواه الطبراني، وفيه محمد بن خليد الحنفي، وهو ضعيف، ورواه البزار بإسناد ضعيف.

٦٠٤٥ ... قال الهيثمي (٩١٠٠): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة.

٦٠٤٦ \_ قال الهيثمي (٩١٠٢): رواه الطبراني وإسناده ضعيف.

٦٠٤٧ ـ قال الهيثمي (٩١٠٣): رواه الطبراني وإسناده ضعيف.

٢٠٤٨ \_ قال الهيثمي (٩١٠٨):رواه أحمد والطبراني ورجاًل أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد، قيل أنه لم يسمع من معاذ.

٦٠٤٩ \_ قال الهيشمي (٩١٢٤)رواه الطبراني، وفيه وهب الله بن رزق، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وَمَنْزِلِي قَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَحْرَجُوكَ مِنْهُ الثَّانِيَةَ قَالَ إِذَنْ آخُذَ سَيْفِي فَأَقَاتِلَ عَنِي حَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَمُوتَ قَالَ فَكَشَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي فَأَثْبَتَهُ بِيدِهِ قَالَ أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا عَلَى يَقُولُ إِنَّهُ سَيلِي وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. لاحمد "٢٠٠٤" بلين المَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا عَلَى يَقُولُ إِنَّهُ سَيلِي أَمُورَكُمْ مَا تُنكِرُونَ وَيُنكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ فَلا طَاعَةَ أَمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالًا يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنكِرُونَ وَيُنكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ فَلا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. والله والكبير مطولا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

۲۰۰۲ عن معاذ، رفعه: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لانفسهم مالا يقضون لكم، فإذا عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم، قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال، كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله.

7.07 عن أبي سلام السلمي، رفعه: سيكون عليكم أئمة يملكون رقابكم، ويحدثونكم فيكذبون، ويعملون فيسيؤون، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به. للكبير(٢٢/٣٧٣) بضعف

٢٠٥٤ ــ زاد من طريق آخر في آخره: فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. رواه الطبراني في الكبير (٢٦٢/٢٢)

٥٥٠٦ عن معاذ، رفعه: أخوف ما أخاف على أمتى ثلاث: رجل قرأ كتاب الله

٦٠٥٠ \_ قال الهيثمي (٩١٢٩):رواه احمد، وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق.

٦٠٥١ ــ قال الهيثمي (٩١٤٥): رواه أحمد بطوله ولم يقل: عن إسماعيل، عن أبيه، ورواه عبدالله فزاد عن أبيه، وكذالك الطبراني ورجالهما ثقات إلا أن إسماعيل بن عياش رواه عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. أخرجه: البخاري "١١٥٤"، ومسلم "١٧٠٩"، والمترمذي "١٤٣٩"، والنساني "٢٤٥٣، وابن ماجة "٢٨٦٦"، ومالك "٩٧٧"، والدارمي "٢٤٥٣".

٦٠٥٢ \_ قال الهيثمي (٩١٥٣):رواه الطبراني،ويزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ، والوضين بن عطاء: وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

٦٠٥٣ \_ قال الهيثمي (٥٥١٩): رواه الطبراني، وفيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.

٦٠٥٤ \_ قال الهيثمي (٩١٥٤):رواه الطبراني، وفيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.

حتى إذاً رؤيت عليه بهجته وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله تعالى إياه اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك، قيل: يا رسول الله الرامى أحق به أم المرمى؟ قال: الرامى، ورجل آتاه الله سلطاناً فقال: من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله، وكذب، وليس لخليفة أن يكون جنة دون الخالق، ورجل استخفته الأحاديث كلما قطع أحدوثة حدث بأطول منها، إن يدرك الدجال يتبعه.

رواه الطبراني في [الكبير(٢٠/٨٨)] والصغير بلين أ

٣٠٥٦ عن ابن مسعود قال: إنه سيكون عليكم أمراء يدعون من السنة مثل هـذه، فإن تركتموها جعلوها مثل هذه فإن تركتموها جاؤوا بالطامة الكبرى.

رواه الطبراني في الكبير "٩٤٩٧".

7.0٧ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على المراء فان غلبت على ذلك فلا تجاوز سنتى ولا تخافن سيفه وسوطه أن تأمرهم بتقوى الله.

٨٥٠٥ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً حَتَّى يُدْحِلَهُ جَهَنَّمَ.

رواه أحمد "٢٢" مطولا برجل لم يسم

٩٥٠ ١- عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ ضَـرَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْثَالاً وَاحِدًا وَثَلاثَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً وَتِسْعَةً وَأَحَدَ عَشَرَ قَالَ فَضَـرَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا مَثَلاً وَتَرَكَ سَائِرَهَا قَالَ إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ قَاتَلَهُمْ أَهْلُ تَحَبُّرٍ وَعَدَدٍ فَأَظْهَرَ اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ فَعَمَدُوا إِلَى عَدُوهِمِ مَ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ.

رواه أحمد "٢٢٩٥٢" بلين فَأَسْخَطُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ.

٦٠٥٥ \_ قال الهيثمي (٩١٥٩): رواه الطبراني في الكبير والصنغير بنحوه وفيه شهر بـن حوشـب وهـو ضنعيف يكتب حديثه.

٦٠٥٦ ـ قال الهيثمي (٩١٦٤):رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٦٠٥٧ ـقال الهيثمي (٦٦٦٦) رُواه الطبراني في الاوسط،وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ٦٠٥٨ ــ قال الهيثمي (٩١٧٥):رواه احمد، وفيه رجل لم يسم.

٦٠٥٩ \_ قال الهيثمي (٩١٧٦)رواه احمد، وفيه الأجلح الكندي وهو ثقة وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات.

٠٦٠٦٠ عن أبي هريرة، رفعه: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقه وقضاه خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك ذلك الزمان منكم فلا يكونن لهم حابياً ولا عريفاً ولا شرطياً.

رواه الطبراني في الأوسط (والصغير"٦٤٥") `

7 · ٦ · ٦ عن أبي أمامة، رفعه: صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى: إمام ظلوم، وكل غال مارق. والأوسط في (الكبير "٨ · ٧ ٩") والأوسط

٣٦٠٦٠ عن أم سلمة، كنا عند النبي ﷺ فتذاكروا الخلافة بعده، فقالوا: ولد فاطمة، فقال رسول الله ﷺ: لا يصلون إليها أبداً، ولكنها في ولد عمي وصنو أبي، حتى يسلموها إلى الدجال. رواه الطبراني في الكبير (٢٢٠/٢٣) بخفي أ

7.77 عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله على أحد بيد عمه العباس ثم قال: يا عباس إنه لا تكون نبوة إلا كانت بعدها خلافة وسيلى من ولدك آخر الزمان سبعة عشر منهم السفاح ومنهم المنصور ومنهم المهدى وليس بمهدى، ومنهم الجموح، ومنهم العاقب ومنهم الواهن من ولدك، وويل لامتى منه، كيف يعقرها ويهلكها ويذهب بأموالها، هو وأتباعه على غير دين الاسلام، فاذا بويع لصلبه فعند الثامن عشر انقطاع دولتهم وخروج أهل المغرب من بيوتهم.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالأول بن عبدا لله المعلم

٣٠٦٠ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ لَيَرْعَفَنَّ عَلَى مِنْبَرِي جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ يَسِيلُ رُعَافُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى عَمْرَو بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ يَسِيلُ رُعَافُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى عَمْرَو بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ رَعَفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ. لأحمد "١٠٣٥٥" برجل لم يسم وَعَفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ مَوْ مَسْتَنِدٌ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ

٦٠٦٠ \_ قال الهيثمي (٩١٧٧): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن سليمان الخرساني قال الطبراني: لا بأس به وقال الأزدي: ضعيف جدا، ومعاوية بن الهيثم: لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات.

٦٠٦١ ـ قال الهيثمي (٩١٩٥):رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات.

٦٠٦٢ ـ قال الهيثمي (٨٩٥٤):رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

٦٠٦٣ ـ قال الهيثمتي (٩٥٧):رواه الطبراني في الاوسط، وفيه عبدالاولى بن عبدالله المعلم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٦٠٦٤ \_ قال الهيثمي (٩٢٢٧):رواه احمد، وفيه راو لم يسم.

يَقُولُ وَرَبِّ هَــذِهِ الْكَعْبَةِ لَقَـدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُلانًا وَمَـا وُلِـدَ مِـنْ صُلْبِـهِ (١). رواه أحمد "١٥٦٩٥" والبزار والكبير

7.77 عن أبي يحيى: كنت بين الحسن والحسين ومروان (١) يتشاتمان فجعل الحسن يكف الحسين، فقال مروان: أهل بيت ملعونون، فغضب الحسن، وقال: أقلت: أهل بيت ملعونون؟ فو الله لقد لعنك الله على لسان نبيه وأنت في صلب أبيك.

رواه أبويعلى الموصلي "٢٧٦٤" بلين في ملب أبيك.

٦٠٦٧ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على إذا بلغ بنو أبي [فلان](١) ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا.

( للبزار " ١٦٢٠ " ) والأوسط والموصلي وله عن أبي هريرة مثله في البرق عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ عَلَىٰ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي فَقَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ مَرَجُلِّ لَعِينٌ فَوَاللّهِ مَا الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي فَقَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ مَرَجُلُّ لَعِينَ الْحِينُ فَوَاللّهِ مَا رَبْتُ وَجِلاً أَتَشُوّفُ دَاخِلاً وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فُلانٌ يعني الحكم. لأحمد " ١٤٨٤ " وَلِتُ وَلِي وَلَى اللهِ عَنْ أَبِي عبيدة، رفعه: لا يزال هذا أمر أمتى قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له: يزيد. (رواه الموصلي " ١٧٠ ) والبزار فعرف من بني أمية يقال له: يزيد. (رواه الموصلي " ١٨٠ ) والبزار فعرف من بني عمرو بن مرة: استأذن الحكم بن أبي العاص على النبي عَلَيْ فعرف

كلامه، فقال ائذنوا له فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وما يخرج من صلبه

لم يدرك أبا عبيدة.

<sup>7.70</sup> ـ قال الهيثمي (٩٢٣٠): (١) رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والطبراني بنحوه وعنده رواية كرواية أحمد ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>7.77</sup> \_ قال الهيثمي (٩٢٢٨): فيه عطاء بن السانب وقد تغير (١)في المخطوط زيادة [سليمان] 7.77 \_ قال الهيثمي (٩٢٣١): رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: (إذا بلغ بنو أبي العاص): والطبراني في الأوسط وأبويعلى وفيه: عطية العوفي، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح (١) في المخطوط [بنو أبي العاص].

٦٠٦٨ ــ قال الهيثمي (٩٢٣٣): رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: حتى دخل الحكم بن أبى العاص.
 والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
 ٦٠٦٩ ــ قال الهيثمي (٩٢٣٦): رواه أبويعلى والبزار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح إلا أن مكحول

وقليل ما هم يشرفون في الدنيسا ويرذلمون في الآخمرة ذوو مكمر وحديعة. للكبير وفي غيره ما يخرج من صلبه إلا الصالحون منهم وقليل ماهم

10.7- عن أبي هريرة، أن النبي الله وقال: مالي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو منبره وينزلون، فأصبح كالمتغيظ، وقال: مالي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة، فما رئي الله مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات. للموصلي ( 1271) ٢٠٧٢ عن عابس الغفاري قال: سمعت النبي الله يتخوف على أمته ست خصال: إمرة الصبيان وكثرة الشرط والرشوة في الحكم وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشوء يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم يغنيهم غناء.

### كتاب الجهاد

## فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

7٠٧٣ عَنْ أَبِي صَالِح مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنِّي كَرَاهِيَةَ تَفَرُّوْكُمْ عَنِّي أُمَّ بَدَا لِي أَنْ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّوْكُمْ عَنِّي ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُو لِيَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي أَحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُو لِيَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَاذِلِ. وواه الترمذي "١٦٦٧" سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَاذِلِ. وواه الترمذي "١٦٦٧" عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِي اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِي فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِي فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِي لَهُ مَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِي فِيْنَةَ الْقَيَامَةِ. ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِي فِيْنَةَ الْقَيَامَةِ.

٠٧٠٠ ــ قال الهيثمي (٩٢٤١): رواه الطبراني هكذا وفي غيره: وما يخرج من صلبه إلا الصالحون منهم وقليل ماهم، وفيه أبو الحسن الجزري وهو مستور، وبقية رجاله ثقات.

٦٠٧١ ــ قالُ الهيثمي (٩٢٤٦):رواه ابويعلى، ورَجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبدالله بن الزبير وهو ثقة.

٦٠٧٢ ـ قال الهيثمي (٩٢٥٣):أحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح.

٦٠٧٣ ـ قال الألباني: "حسن ١٣٦١ /١". أخرجه:النساني "٣١٧٠"، أحمد "٥٥٩"، الدارمي "٢٤٢٤". 1٠٧٤ ـ قال الألباني: "صحيح ١٣٦١". أخرجه: مسلم "١٩١٣"، النسائي "٣١٦٨"،أحمد "٣٣٢٢٣".

٣٠٠٥ عن أبي الدرداء، رفعه: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدى عليه برزقه وريح من الجنة، ويجرى عليه أجر الجحاهد حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني في الكبير

٣٠٠٦ عن أنس بن مالك، رفعه: من حرس ليلة على ساحل البحر كان أفضل من

عبادة رجل في أهله ألف سنة. واه أبويعلى الموصلي"٤٢٨٣" بلين<sup>·</sup>

٧٧٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

٣٠٧٨ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

رواه مسلم "١٨٨٢"

٦٠٠٩ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ. لأبي داود"٢٤٨٧" مَن سَهُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْغَزْوِ وَأَنَّ رَجُلاً تَخَلَّفَ وَقَالَ لأَهْلِهِ أَتَخَلَّفَ حَتَّى أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الظَّهْرَ ثُمَّ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ لأَهْلِهِ أَتَخَلَّفُ حَتَّى أُصلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الظَّهْرَ ثُمَّ أُسلِم عَلَيْهِ وَأُودِّعَهُ فَيَدْعُو لِي بِدَعْوَةٍ تَكُونُ شَافِعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْ أَقْبُلَ الرَّجُلُ مُسَلِّمًا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَتَدْرِي بِكُمْ سَبَقَكَ أَصْحَابُكَ قَالَ نَعَمْ سَبَقُونِي بِغَدْوَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَبَقُوكَ بِأَبْعَدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ بِغَدْوَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ سَبَقُوكَ بِأَبْعَدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْذِي الْفُسِي بِيدِهِ لَقَدْ سَبَقُوكَ بِأَبْعَدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْذِي الْفَسِي بِيدِهِ لَقَدْ سَبَقُوكَ بِأَبْعَدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ فِي الْفَضِيلَةِ. وَالَّذِي الْفَصِيلَةِ.

٦٠٧٥ \_ قال الهيثمي (٩٥٠٤):رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٦٠٧٦ \_ قال الهيثمي (٩٤٩٧): رواه ابن ماجه خلا قوله: [على ساحل البحر]. رواه ابويعلى، وفيه سعيد بن خالد بن أبي طويل القرشي وهو ضعيف، وإن كان ابن حبان وثقه، فقد قال في الضعفاء لا يجوز الاحتجاج به.

٣٠٧٧ \_ أُخَرَّجِه: مسْلُم "١٨٨١"، والترمذي "١٦٤٨"، والنسائي "٣١١٨"، وابن ماجة "٤٣٣٠"، وأحمد "٢٠٣٥"، وأحمد "٢٢٣٦٥"، والدارمي "٢٣٩٨".

٦٠٧٨ ـــ أخرجه: البخاري "٦٤١٥"، والـترمذي "٦٦٤٩"، والنساني "٣١١٨"، وابن ماجــة "٣٣٠"، وأحمد "٣٢٣٦٥"، والدارمي "٢٣٩٨".

٦٠٧٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٧٩ ". أخرجه: أحمد "٥٦٨٨".

<sup>،</sup> ٢٠٨٠ \_ قال الهيثمي (٩٤٦٩):رواه احمد، وُفيه زبان بن فـائد، وثقه أبـو حـاتم وضعفه جماعـة وبقيـة رجاله ثقات.

٢٠٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِشِعْبٍ فِيهِ عُمَيْنَةً مِنْ مَاء عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَاقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ مُقَامَ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ لا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَخْدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ أَخْدِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ الْجَنَّةَ اغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَـهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَـهُ الْحَنَّةُ الْحَدَدُ مُ الْحَنَّةُ الْحَرَادِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَـهُ الْحَنَّةُ وَلَا اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَـهُ الْحَنَّةُ الْمُذَاقِ الْمَدَى "١٦٥٠ اللَّهُ الْحَدَةُ وَتُولُولُ اللَّهُ الْحَمَدَى "١٦٥٠ اللَّهُ الْحَنَّةُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْولَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَ

١٠٨٧ هـ عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهِ أَوْ نُكِب فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِب نَكُم لَا اللَّهِ أَوْ نُكِب نَكُم فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الرَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمَنْ حَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهَذَاء.

رواه أبو داود "۲۵۶۱"

٣٨٠ ٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْ حِلَهُ الْحَنَّةَ أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَاثِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ حِلافَ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلا أَنْ يَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ حِلافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلا أَنْ يَتَحَلَّهُمْ وَلا أَنْ يَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَلَّهُمُ وَلا أَنْ يَشُونُ مَنْ اللَّهِ أَلْدِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلا أَنْ يَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ حِلافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلا أَنْ يَتَحَلَّهُمْ وَلا أَنْ يَشُونُ مَا عُنْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلا أَنْ يَشَوْ وَيَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَأَوْدَلُ مَا عَنِي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلا أَنْ يَتَحَلَّهُ مَا عُرُو فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَعْرُو فَأَقْتَلُ مَا مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَولا أَنْ يَعَلَى اللَّهِ فَأَوْدُونَ فَأَوْدُونُ فَأَوْدُونُ فَأَوْدُونُ فَا عَنْهُ مِنْ مُعَلَّذِي عَلَى اللَّهُ فَلَالُهُ مَا عُرُولُو فَا عَنْهُ وَا عَنِي وَالَذِي عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِولَ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ فَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

٦٠٨١ \_ قال الألباني: "حسن ١٣٤٨ ". أخرجه: أحمد "١٠٤٠٧".

١٠٨٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٢١٦ ". أخرجه: الترمذي "١٦٥٧"، والنسائي "٣١٤١"، وابن ماجة "٢٠٨٢"، وأحمد "٢١٥٠٩"، والدرامي "٢٣٩٤".

٦٠٨٣ ــ أخرجـه: البخـاري "٧٤٦٣"، والـترمّذي "١٦٥٦"، والنسـائي "٥٠٣٠"، وابـن ماجــة "٢٧٩٥"، وأحمد "١٠٥٥٣"، ومالك "١٠١٢"، والدارمي "٢٤٠٦".

3. ١٠ ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لا تَسْتَطِيعُونَهُ قَالَ لا تَسْتَطِيعُونَهُ وَاللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لا تَسْتَطِيعُونَهُ وَقَالَ فِي الثَّالِقَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللَّهِ لا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاصَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. لمسلم "١٨٧٨" وفي رواية: كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ.

رواه النسائي "٣١٢٧"`

٦٠٨٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُؤْمِنٌ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ أَفْضِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. للبخاري "٢٧٨٦" مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهِ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. للبخاري "٢٧٨٦" مَوْ رَبُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً قُلْنَا بَلَى يَلِيهِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ لَيْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الطَّلَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الطَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يُسِالًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُ وَكُولُ لَكُمْ مِنْ النَّاسِ وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطِي بِهِ. وإلَّهُ النَسَائِي "٢٩٥٦" وإلا يُعْطِي بِهِ.

٣٠٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

رواه الترمذي "١٦٣٣"

٦٠٨٩ عن أبي عَبْسِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

رواه البخاري "٢٨١١"

٦٠٨٤ ــ أخرجه: البخاري "٢٧٨٥"، والترمذي "١٦١٩"، والنساني "٣١٢٨"، وأحمد "٩٦٧٤".

٦٠٨٥ ... قال الألباني: "صحيح ٢٩٣٠ ". أخّرجه: البخاري "٣٤٦٣"، ومسلم "١٨٧٦"، وابن ماجة "٢٧٥٣"، وأحمد "١٠٠٣٥"، ومالك "٩٧٤"، والدارمي "٢٣٩١".

٦٠٨٦ \_ أخرجه: مسلم "١٨٨٨"، والنترمذي "٦٦٦٠"، والنسائي "٣١٠٥"، وأبوداود "٢٤٨٥"، وابن ماجة "٣٩٧٨"، وأحمد "١١٤٢٨".

١٠٨٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٠٩ ". أخرجه: النرمذي "١٦٥٢"، ومالك "٩٧٦"، والدارمي "٢٣٩٥". ٨٨ - حقال الألباني: "صحيح ١٣٣٣". أخرجه: النسائي "١١١٥"، وابن ماجة "٢٧٧٤"، وأحمد "١٠١٨٢". 7٠٨٩ \_ أحرجه: النسائي "٢١١٦"، وأحمد "١٠١٨٠".

٠٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنً بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

رواه الترمذي"١٦٣٩"

7.91 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يَحْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلا يَحْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلا يُحْتَمِعَان فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلا يُحْتَمِعَان فِي قَلْبِ عَبْدٍ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.

رواه النسائي "٣١٠٩"

بِاللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدُهَا عَلَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ ذَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجَهَادُ الْهِ الْعَالَ الْمَاءِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ الْمَاعِقِيلُ اللَّهِ الْمَاعِقِيلُ اللَّهِ الْمَاعِيلِ اللَّهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَاعِلُ اللَّهِ الْمَاعِلُ اللَّهِ الْمَاعِلُ اللَّهِ الْمُعَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَعْمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَاعِلِ اللَّهِ الْعَالِ اللَّهِ الْمَعْمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُعْمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَاعِقِيلُ اللَّهِ الْمَاعِ اللَّهِ الْمَاعِ اللَّهِ الْمَعْمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَعْمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَاعِلُ اللَّهِ الْمَعْمَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَعْمَادُ الْمَعْمَالُ اللَّهِ الْمُعْمِلُ اللَّهِ الْمِي الْمَاعِلُ اللَّهِ الْمَاعِلُ اللَّهِ الْمَعْمَادُ الْمِي الْمَاعِلَ الْمِيلِ اللَّهِ الْمِيلِ اللَّهِ الْمِيلِ اللَّهِ الْمِيلِ اللَّهِ الْمِيلِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللهِ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللْمِيلِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ اللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ ا

٩٩٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [إِنَّ أَبُوابَ](١) الْحَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ فَقَامَ رَجُلِّ رَثُّ الْهَيْءَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ ثُمَّ كَسَرَ طَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. لمسلم ١٩٠٣ حَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. لمسلم ١٩٠٣ عَفْنَ سَيْفِهِ أَنْ عَمْرَو بْنَ أَقَيْشِ كَانَ لَهُ رَبًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَحَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا بِأَحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا بِأَحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا بِأَحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا بِأَحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ فَعَلَى إِلَى الْمَسْلِمُونَ قَالُوا إِلَى عَمْرُو قَالَ إِنِي قَدْ آمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَى الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُو قَالَ إِنِي قَدْ آمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَى اللّهُ مَ أَمُو فَقَالَ لَأَخْتِهِ سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ

<sup>،</sup> ٢٠٩٠ \_ قال الألباني: "صحيح ١٣٣٨ ".

٦٠٩١ ــ قالَ الألباني: "حسن ٢٩١٢". أخرجه: الترمذي "٢٣١١"، وابن ماجة "٢٧٧٤".

٦٠٩٢ ـ أخرجه: النَّسائي "٣١٣١"، وأبوداود "٢٩٥١".

٦٠٩٣ ـ أخرجه: الترمذي "١٦٥٩"، وأحمد "١٩١٨١". (١) لا توجد في المخطوط

غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلاةً. رواه أبو داود "٢٥٣٧"

٥٩٠٩ عَنْ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَّعْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ. اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ.

رواه النسائي "٣١٤٣".

٦٠٩٦ عنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِي عَلِي وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِي عَلِي وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُو بَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ مِدَرَجَةً قَالَ أَمْ النَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ. وواه النسائي "١٤٤" لَيْسَتُ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ.

7.9٧ عن أنس بن مالك، رفعه: من رمى رمية فى سبيل الله قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربعة أناس من بنى اسماعيل أعتقهم. للبزار (والأوسط"١٣٨٠") بلين ٢٠٩٨ عن أبي هريرة، رفعه: من رمى بسهم فى سبيل الله كان له نوراً يوم القيامة.

٦٠٩٩ عن أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللَّهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَيَسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِسِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَيَسْتَشْهَدُ.

٦٠٩٤ \_ قال الألباني: "حسن ٢٢١٢ ".

٦٠٩٥ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٩٤٦ ". أخرجه: الترمذي "١٦٣٨"، وأبوداود "٣٩٦٥".

٦٠٩٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٩٤٧ ". أخرجه: الترمذي "١٦٣٤".

٦٠٩٧ قال الهيثمي (٩٣٩٧) رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه شبيب بن بشر وهو ثقة وفيه ضعف.

٣٩٨ \_ قال الهيثمي (٩٣٩٨): رواه البزارعن شيخه عبدالرحمن بن الفضل بن موفق ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

٦٠٩٩ \_ أخرجه: البخاري"٢٨٢٦، النسائي"٢١٦٦، ابن ماجة"١٩١، أحمد"١٠٢٥، مالك "١٠٠٠".

٠٠١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَـبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَقَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَقَّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَقَّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَقَى اللَّهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٣١٠١ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُـلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَـالَ هَـذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.

رواه مسلم "١٨٩٢"

٣٠١٠٢ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَ لُ قَالَ خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ظِلْ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

رواه الترمذي "١٦٢٦"

٣٠١٠٣ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَـقَ نَفَقَـةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَـقَ نَفَقَـةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَـقَ نَفَقَـةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

3 · ١٠ - عن معاذ بن حبل، رفعه: طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله تعالى فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذى له عند الله من المزيد. قيل: يا رسول الله، النفقة؟ قال: النفقة على قدر ذلك قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ: إنما النفقة بسبع مئه ضعف، فقال معاذ: قل فهمك إنما ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون فى أهليهم غير غزاة فإذا غزوا وأنفقوا حبأ الله لهم من خزانة رحمته ما ينقطع عنه علم العباد ووصفتهم، فأولئك حزب الله وحزب الله هم الغالبون.

٥٠١٠ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللْهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللل

٦١٠٠ ـ أخرجه: مسلم "٩٨٧"، الترمذي "٦٦٣٦"،النساني "٣٥٨٢"،ابن ماجة "٢٧٨٨"،أحمد "٩١٩١"، ومالك "٩٧٥".

٦١٠١ \_ أخرجه: النسائي "٣١٨٧"، وأحمد "٢١٨٥٢"، والدارمي "٢٤٠٢".

٦١٠٢ \_ قال الألباني: "حسن ١٣٢٨ ".

٦١٠٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٣٢٦". أخرجه: النسائي "٣١٨٦".

٦١٠٤ \_ قال الهيثمي (٤٥٤):رواه الطبراني، وفيه رجل لم يسم.

وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجُهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلا هَــنْهِ الآيَــةَ ﴿ وَاللَّهُ يُضَـاعِفُ لِحَدْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلا هَــنْهِ الآيَــةَ ﴿ وَاللَّهُ يُضَـاعِفُ لِحَدْهِ لَا لَكُ لَا يَكُلُّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلا هَــنْهِ الآيَــةَ ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾.

٦٦٠٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فَقَدْ غَزَا ` وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

٣٠١٠٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْـرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي.

٣٠١٠٨ عن ابن حارثة: أن النبي ﷺ كان إذا لم يغز أعطى سلاحه علياً أو أسامة. لأحمد، والكبير والأوسط

٩ - ٦١ - عن أبي هريرة، رفعه: أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم شم الذي يأتيهم بالأخبار، وأخصهم منزلة عند الله الصائم ومن استقى لأصحابه قربة في سبيل الله سبقهم إلى الجنة بسبعين درجة أو سبعين عاماً. رواه الطبراني في الأوسط بضعف مراقة عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ.

رواه البخاري "۲۸۸۷"

7111 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ وَسَتَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا وَسَتَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَهَا بُعُوثٌ فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَهَا فَيَكُمُ الْبَعْثَ كَذَا فَيَهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ. لأبي داود"٢٥٧"

٦١٠٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٠٤ ".

٦١٠٦ ــ أخرجه: البخاري "٢٨٤٣"، والترمذي "١٦٣١"، والنساني "٣١٨١"، وأبـوداود "٢٥٠٩"، وابـن ماجة "٢٧٥٩"، وأحمد "٢١١٧٣"، والدارمي "٢٤١٩".

٦١٠٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢٠٣ ". أخرجه: أحمد "٦٥٨٧".

٦١٠٨ \_ قال الهيثميّ (٩٤٦٢):رواه أحمد والطّبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات.

٣١٠٩ \_ قال الهيثميُّ (٩٥٠٨):رواه الطبراني في الاوسط، وفيه عنبسة بن مهران، وهو ضعيف.

٦١١٠ \_ أخرجه: التّرمذي "٢٣٧٥"، وابنِ ماجة "٤١٣٦".

٦١١١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٤٣ ". أخرجه: أحمد "٢٢٩٨٩".

١١١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَـزْوَةَ الْهِنْـدِ فَإِنْ أَدْرَكُتُهَا أَنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَيَهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

من النار: عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم.

رواه الطبراني في الأوسط

11.5 عن عمران بن حصين، رفعه: مقام الرحل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة ستين سنة. رواه الطبراني في [الكبير (١٨٠/١٨)] والأوسط والبزاربلين من عبادة ستين سنة. عن أبي أُمَامَة عَنِ النّبِيِّ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللّهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُمَّا الأَثْرَانِ فَأَرَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُمَّا الأَثْرَانِ فَأَرَّ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّهِ. رواه الترمذي "١٦٦٩".

### فضل الشهادة والشهداء

7117 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكُلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي الْجَهَادِ وَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاً يَرْهَدُوا فِي الْجَهَادِ وَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ شُو وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ شُو وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

رواه أبو داود "٢٥٧٠" في سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

٦١١٢ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٢٠٣ ". أخرجه: أحمد "٧٠٨٨"

٦١١٣ ــ قال الهيثمي (٤٥٣):رواه الطبراني في الاوسط، وسقط تابعيه، والظاهر أنه راشد بن سعد، وبقية رجاله ثقات.

<sup>3 111</sup> \_ قال الهيثمي (٩٦٧١):رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوه وقال: لمقام أحدكم في الصنف ساعة، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه ابن معين وعبد الملك بسن الأشعث بن الليثي، وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.

٦١١٥ \_ قال الألباني: "حسن ١٣٦٣ ".

٣٠١٦ عنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرِ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتُ ثُمَّ تَأُوي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَلَّعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا عَيْ شَيْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ شَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُمْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْواحَنَا فِي مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُمْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنَا فِي مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُمْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنَا فِي أَخْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أَخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةً تُركُوا. أَحْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أَخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةً تُركُوا. لَمُنا السلام وتخبره أَن قد رضينا ورضى عنا. لمسلم "١٨٨٧ والترمذى وزاد: وتقرأ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضى عنا. المسلم "١٨٨٧ والرض من شئ إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عَشْرَ الدنيا فيقتل عَشْرَ والكرامة] (١). وإله ما على الأرض من شئ إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عَشْرَ

٦١١٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَالَ لا تَجفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ الأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

رواه إبن ماجة "۲۷۹۸"

717- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِسْبَرِ فَقَالَ أَرْأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِي سَيِّنَاتِي قَالَ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِي سَيِّنَاتِي قَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ أَرْأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِي سَيِّنَاتِي أَرَائُونَ سَارَّنِي بِهِ جَبْرِيلُ آنِفًا.

وواه النسائي "٥٥ ٣" "

وَواه النسائي "٥٥ ٣" "

٦١١٨-أخرجه:مسلم"١٨٧٧"،الترمذي" ١٦٦١"، لنساتي "٦٠١ "،أحمد "١٣٦٦٩"،الدارمي "٩٠٤ ".(١) في المخطوط [فضل الشهادة]

٦١١٩ ـ قال الألباني: أضعيف جدا ٦١٥ ".

٦١٢٠ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٩٥٧ ". أخرجه: أحمد "١٧١٨".

٣١٢١ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكُفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِلاَّ الدَّيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ الدَّيْنَ. وواه الترمذي"١٦٤."

٣٦١٢٢ عن عبد الله بن مسعود، رفعه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع.

٣٦١٢٣ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُ الْحَنَّةِ وَيُحَارُ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ خِصَالَ يُغْفَرُ لَهُ فِي أُوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَيُحَارُ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعَ الْأَكْبِرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْفَرْعَ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُرَوّجُ الْفَرْوَجُ الْفَرْدِ وَيُشَفِّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ.

رواه الترمذي "١٦٦٣"

٢١٢٤ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْـلِ بَيْتِهِ.
رواه أبو داود "٢٥٢٢"

٥٦١٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ الشَّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوةَ أَعْيَنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوةَ النَّانِيةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِي الْعَدُو فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ عُمَّرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُونَ النَّانِيةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَلِّهُ فَهُو فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسَالُ لَقِي الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُو قَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُو قَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

٦١٢١ ـ قال الألباني: "صحيح ١٣٤٠ ".

٦١٢٢ ـ قال الهيثمي (٥١٥): رجاله ثقات.

٦١٢٣ ــ قال الألبانيُّ: 'صحيح ١٣٥٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٩٩"، وأحمد "١٦٧٣٠".

٦١٢٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢٠١ ".

٦١٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٧٩ ". أخرجه: أحمد "١٥١".

بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِيهِ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِيهِ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلاَّ بِدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ وَمُوْمِنَ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِي وَمُوْمِنَ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ فِيهِ مُمَصْمِصَةً مَحَت ْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَت ْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمُنَافِقَ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِي مُحَاتًا لِلْحَطَايَا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمُنَافِقَ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِي الْعَدُو قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لا يَمْحُو النَّفَاقَ.

للدارمي "٢٤١١" بضعف وقال: يقال للثوب إذا غسل: مصمص

٦١٢٧ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلُ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلُ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمْلَ اللَّهِ أَقَاتِلُ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا.

رواه البخاري "٢٨٠٨"

٦١٢٨ عنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً.

رَأْسِهِ فِتْنَةً.

٣٦١٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِـنْ مَـسِّ الْقَتْـلِ إِلاَّ كَمَا يَجدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.

رواه الترمذي "١٦٦٨"

٦١٣٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ يَعْنِي أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ وَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ يَعْنِي أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ فَيَ وَشَفَقَةً مِمَّا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ لأبى داود"٢٥٣٦"، وزاد رزين:أشهدكم أنى قد غفرت له عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ لأبى داود"٢٥٣٦"، وزاد رزين:أشهدكم أنى قد غفرت له

٦١٢٦ ـ أخرجه: أحمد "١٧٢٠٤".

٦١٢٧ \_ أخرجه: مسلم "١٩٠٠"، وأحمد "١٨١١٩".

٦١٢٨ \_ قال الألباني: اصحيح ١٩٤٠ ".

٦١٢٩ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ١٣٦٢ ". أخرجه: النساني "٣١٦١"، وابن ماجة "٢٨٠٢"، وأحمد "٣١٨٩٣، والدارمي "٢٤٠٨".

٦١٣٠ \_ قال الألباني: "حسن ٢٢١١". أخرجه: أحمد "٣٩٣٩".

٦١٣١ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ حَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيًّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَدٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُو مَقْتُولٌ فَقَالَ الْمَوَالُ الْقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَدٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ نَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُو مَقْتُولٌ فَقَالَ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيًّ جَعْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَت ْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيًّ جَعْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَت ْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَا لَهُ عَلِيً اللّهِ عَلَيْ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَت ْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي اللّهِ قَالَ لَا لَا لَكِتَابِ. واللّهِ قَالَ لَا لَا لَكِتَابِ. واللّهِ قَالَ لَا لَا لَكِتَابِ.

٣٦١٣٢ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ النَّبِيَّ عَلِيًّ النَّبِيَّ عَلِيًّ النَّبِيَّ عَلَى فِرَاشِهِ. قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

رواه مسلم "۱۹۰۹"

٣٦١٣٣ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قَتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ. رواه أبو داود " ٢٤٩٩" عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود " ٢٤٩٩" عَلَى خَرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيُّ مَنْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فَي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فَي الْجَنَّةِ وَالْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَاقِ وَلَا لَا لَا لَا لَكُولُولُهُ الْمُعَالِيقُولُ مِنْ الْمُعَلِّةُ وَالْمَوْلُودُ الْعَالَاقُولُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّةُ وَالْمَوْلُودُ فَي الْمَعْلِيلُ فِي الْمَعْلِقُ مِنْ الْمَالِقُولُ الْمَوْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلَاقُ اللْمُؤْلُودُ الْمَوْلُودُ الْمِنْ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْ

٥٦١٣ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخُوانِهِمْ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ هَوُلاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَالْحُوانِهِمْ أَسُلُمْنَا كَمَا جَاهَدُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بَلَى وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَسُلُمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بَلَى وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ أَئِنًا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ.

رواه مالك "١٠٠٤".

٣٦١٣٦ عن أنس بن مالك، رفعه: الشهداء ثلاثة: رجل خرج بنفسه ومالمه محتسباً في سبيل الله لا يريد أن يقاتل ولا يقتل، يكثر سواد المسلمين فإن مات أو قتل

٦١٣١ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٣٥ ".

٦١٣٢ ــ أخرجه: الـُترمذي "١٦٥٣"، والنسائي "٣١٦٢"، وأبوداود "١٥٢٠"، وابــن ماجــة "٢٧٩٧"، والدارمي "٢٤٠٧".

٦١٣٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٣٨".

٦١٣٤ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٢٠٠ ". أخرجه: أحمد "٢٢٩٦٥".

غفرت له ذنوبه كلها، وأجير من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع، ويزوج من الحور العين، وحلت عليه حلة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار والخلد.

والثانى: حرج بنفسه وماله محتسباً يريد أن يقتل ولا يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع ابراهيم حليل الرحمين بين يدى الله تعالى فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. والثالث: حرج بنفسه وماله محتسباً يريد أن يقتل و يقتل فان مات أو قتل حاء يوم القيامة شاهراً سيفه واضعه على عاتقه والناس حاثون على الركب يقولون: ألا أفسحوا لنا فانا قد بذلنا دماءنا لله تعالى. قال رسول الله على: والذى نفسي بيده لو قال ذلك لإبراهيم حليل الرحمن أو لنبي من الأنبياء لزحل لهم عن الطريق لما يرى من واحب حقهم حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش فيحلسوا عليها ينظرون كيف يقضى بين الناس، لا يجدون غم الموت ولا يقيمون فى البرزخ ولا تفزعهم الصيحة ولا يهمهم الحساب ولا الميزان ولا الصراط، ينظرون كيف يقضى بين الناس ولا يسألون شيئاً الا أعطوه ولا يشفعون فى شىء إلا شفعوا فيه ويعطون من الجنة ما أحبوا ويتبوؤون من الجنة حيث أحبوا.

71٣٧ عن أبي موسى: أن النبي الله كان في غزوة، فبارز رجل من المسركة وحلا من المسلمين فقتله المسرك ثم جاء وقف على النبي الله فقال: على ما تقاتلون؟ فقال: ديننا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن نفي الله بحقه، قال: والله إن هذا لحسن آمنت بهذا. ثم تحول إلى المسلمين فحمل على المشركين فقاتل حتى قتل فحمل فوضع مع صاحبيه الذين قتلهما قبل ذلك، فقال الله الكبير والأوسط تحاباً.

٦١٣٦ ــ قال الهيثمي (٩٥١٢):رواه البزار وضعفه بشيخه محمد بن معاوية فان كان هو النيسابوري فهو متروك، وفيه أيضاً مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.

٦١٣٧ ـ قال الهيثمي (٩٥٣١):رواه الطبراني في الكبير والأوسط وسماع ابن المبارك من السعودي صحيح فصح الحديث إن شاء الله فإن رجاله ثقات.

٣٨ ٦١٣٨ عن سعد بن حنادة، رفعه: إن شهداء البر أفضل عند الله من شهداء البحر. رواه الطبراني في الكبير"٥٤٨٦" بخفي

٦١٣٩ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّـذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَـهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ. وواه أبو داود "٣٤٩٣"

• ١٤٠ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. فِي الْبَرِّ وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وفي الْبَرِّ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ. وفي الْبَرِّ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ. وفي البَرِي يَسْدَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْعَرِيقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ رَاهُ المَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ رَاهُ السَائي "٢٠٥٤ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ [الطَّاعُونُ](١) وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ رَاهُ النسائي "٢٠٥٤" والمُبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةً رَاهُ النسائي "٢٠٥٤"

7127 عن جابر، رفعه: الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون والمبطون والخرق وصاحب ذات الجنب والـذى يموت تحت الهدم و المرأة تموت بجمع.

لرزين قلت: كذا في الأصل هنا وفي فصل البكاء من باب الموت أخرج الحديث بطوله عن جابر بن عتيك لمالك وأبى داود والنسائي بلفظ: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. والذي في نسخة رزين التي عندي إنما هو أن حابر بن عتيك أحبره: أن رسول الله عنه حاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه

٦١٣٨ ـ قال الهيثمي (٩٥٣٤):رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

٦١٣٩ \_ قال الألباني: "حسن ٢١٧٧ ".

١١٤٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦١٠ ".

٦١٤١ ــ قال الألباني: "صحيح ٨٤٨ ". أخرجه: البخاري "٦٥٤"، ومسلم "١٩١٤"، وابن ماجة "٢٨٠٤"، وأحمد "٢٧٣٢٩"، ومالك "٢٩٥".

٦١٤٢ \_ قال الألباني: "صحيح ١٩٤١". أخرجه: أحمد "٢٧٠٩٤"، والدارمي "٢٤١٣". (١) في المخطوط [ المطعون].

فاسترجع، وقال: غلبنا عليك يا أبا ربيع، وساق الحديث، وفي آخره: والمرأة تموت بجمع شهيدة.انتهى بلفظه، فصح أنه جابر بن عتيك عند رزين لا جابر بن عبدا لله، وقوله شهيدة ظاهر في أن الحديث عنده بلفظ الثلاثة أيضا.

٣٤ ٢٦ هـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَعْدِهُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَعْدِهُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَعْدِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَعْدِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو سَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو سَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَعُولَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو سَهِيدٌ وَمَنْ قُتُلُولُ مَالِهُ فَهُو سَهِيدٌ.

٥٤ ٦١ - عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

رُواه النسائي "٤٠٩٦"

جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ فَلَقَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَهِيدٌ هُو قَالَ نَعُمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ هُو تَا لَكُ شَهِيدٌ.

٦١٤٧ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخْوَانَنَا قُتِلُوا كَمَا عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخْوَانَنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخُوانَنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانَنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى فُرُشِهِمْ وَمَعَهُمْ فَلِ رَبُّنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

٣٦١٤٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللَّهُ. وَمُعَلِّدُ اللَّهُ.

١١٤٤ ـ قال الألباني: "صحيح ١١٤٨ ". أخرجه: البخاري "٢٤٥٢"، ومسلم "١٦١٠"، وأحمد "١٦٥٢"، والدارمي "٢٦٠٦".

٦١٤٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨١٨ ".

٦١٤٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٤٦ ".

٦١٤٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٩٦٦ ". أخرجه: أحمد "١٦٧٠٨".

#### وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

٦١٤٩ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْجِهَادُ وَاحِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

٠٥١٦ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ حَاهِدُوا الْمُشْسِرِكِينَ بِـأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

١٥١هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

٢٥١٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنْرَى أَنَّ ذَلِكَ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنْرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

٣٥١٥٣ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِا قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

١٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَــالَ لا تَمَنَّـوْا لِقَـاءَ الْعَـدُوِّ فَـإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. لَتُعَارِي "٣٠٢٦"

٥٥١٦ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلِ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْحَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلاحَ وَقَالُوا لا جَهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بوَجْهِ وَقَالَ كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلا الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بوَجْهِ وَقَالَ كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلا

٦١٤٩ ـ قال الألباني: "ضعيف ٥٤٥ ".

۱۱۰۰ ـ قال الألباني: "صحيح ۲۱۸٦". أخرجه: النساني "۳۱۹۲"، أحمد "۱۳۲۲۱"،الدارمي "۲٤۳۱". ۱۰۱۲ ـ قال الألباني: "صحيح ۱۳۲۱"، والمترمذي "۱۰۹۰"، والنساني "۱۱۷۰"، وأبوداود "۲٤۸۰"، وابن ماجة "۲۷۷۳"، وأحمد "۳۳۲۵"، والدارمي "۲۰۱۲".

٦١٥٢ ــ أخرجه: النسائي "٣٠٩٧"، وأبوداود "٢٠٥٧".

٦١٥٣ \_ قال الألباني: "حُسن ٢١٨٥ ". أخرَجه: ابن ماجة "٢٧٦٢"، والدارمي "٢٤١٨".

٦١٥٤ ــ أخرجه: مسَّلم "١٧٤٢"،النَّرمذي"١٦٧٨"،أبوداود"٢٦٣١"،ابن ماجة"٣٩٩٦"، أحمد "١٨٩١٧".

يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

٦١٥٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

رواه أبوداود "٣٤٦٢" تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

٦١٥٧ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَةً وَشَيْعًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذَّلَّ. رواه البخاري "٢٣٢١" النَّبِيَّ عَلِيْ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رَيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَيُقَاتِلُ شَمَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ فَي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (واه البخاري "٢٤٥٨" وفي سَبيل اللَّهِ.

٩ ٥ ٦ ٦ عن أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ عَالِصًا وَابْتَغِيَ بِهِ وَجُهُهُ.

رواه النسائي "٣١٤٠"

٠٦١٦٠ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَنُو إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى. رواه النسائي "٣١٣٨" مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنُو إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى. رواه النسائي "٣١٣٨" مَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأُوصَى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزُوةٌ غَنِهِ النَّبِي ثَمَّ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأُوصَى بِهِ النَّبِي عَلَيْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزُوةٌ غَنِهِ النَّبِي عَلَيْ مَا فَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمُ مُ فَلَمَّا جَاءَ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمُ مُ فَلَمَّا جَاءَ وَعَيْ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِي عَلَيْ فَأَخَذَهُ فَحَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِي عَلَيْ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِي عَلَى وَلَكِنِّ يَا يَعْتُلُ وَلَكِنِّ يَ الْبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّ يَ وَلَكِنِّ يَ وَلَكِنِّ يَا لَا عَلَى قَالَ مَا عَلَى قَالَ مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّ يَ وَلَكِنِّ مِنْ الْعُرَافِ عَلَى أَنْ أَرْمَى

٦١٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٣٣ ". أخرجه: الدارمي "٥٥".

٦١٥٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٩٥٦ ". أخرجه: أحمد "٢٧٥٧٣".

٦١٥٨ ــ أخرجه: مسلم "١٩٠٤"، والترمذي "١٦٤٦"، والنسائي "٣١٣٦"، وأبوداود "٢٥١٧"، وابن ماجة "٢٧٨٣"، وأحمد "١٩٢٤٠".

٦١٥٩ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٩٤٣ ".

٦١٦٠ ــ قال الألباني: "حسن ٢٩٤١ ". أخرجه: أحمد "٢٢٢٨٢"، والدارمي "٢٤١٦".

إِلَى هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهُم فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ إِنْ تَصْدُق اللَّهَ يَصْدُقُكَ فَلَبُثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ أَهُو هُو قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ ثُمَّ كَفَنَهُ النَّبِي عَلَيْ فِي خَمَلَ عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ جُبَّةِ النَّبِي عَلَيْ فَصَلَى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُبَلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدً عَلَى ذَلِكَ. وواه النسائي ١٩٥٣" مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُبَلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدً عَلَى ذَلِكَ. وواه النسائي ١٩٥٣" ١٩٥٣. عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَلْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الْغُلامُ الْفُارِسِيُّ فَالْتَفَتَ النَّفَتَ عَلْهُمُ الْفُارِسِيُّ فَالْتَفَتَ عَلْهُمُ الْفُارِسِيُّ فَالْتُفَتَ عَلْهُمُ الْفُلامُ الأَنْصَارِيُّ.

رواه أبو داود "۱۲۳°"

٣٦١٦٣ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْـدَ الْقِتَال.

٣٦١٦٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلاةُ عَلَى ذَلِكَ. واللهُ عَلَى ذَلِكَ.

٥٦١٦٥ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمَن.

٦٦٦٦ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَعَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتَنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ أَمِتُ قَالُ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. [وفي رواية: يا قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. [وفي رواية: يا منصور أمت] (١).

٦١٦١ \_ قال الألباني: "صحيح ١٨٤٥ ".

٦١٦٢ \_ قال الألباني: "ضعيف ١٠٩٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٨٤"، وأحمد "٢٢٠٠٩".

٦١٦٣ \_ قال الألباني: "صحيح موقوف ٢٣١٤".

٢١٦٤ \_ قال الألباني: صحيح - ٢٢٦٤ - دون قوله: "فوضعت.." في (م) دون العلو والهبوط، فهو في حديث آخر صحيح. أخرجه: مسلم "١٣٤٢"، والترمذي "٣٤٤٧"، وأحمد "٦٣٣٨"، والدارمي "٢٦٧٣".

٦١٦٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٥٨ ".

٦١٦٦ \_ قال الألباني: "حسن ٢٢٩٧ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٨٤٠"، وأحمد "١٦٠٦٢"، والدارمي "٢١٤٥". (١) هذه الزيادة ليست عند أبى داود ولم أجدها.

٣١٦٧ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَرْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ. وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

٣٦١٦٨ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيري بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ. وَنَصِيري بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ.

٠٦١٧ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجُهُ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإَمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ وَجُهُ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإَمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. واللهِ ١٥١٥ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ الْكَفَافِ.

71٧١ عن ابن عمر، قال له رجل: أريد أن أبيع نفسى من الله فأحاهد حتى أقتل. فقال: ويحك وأين الشروط أين قوله التائبون العابدون الآية. رواه رزين. 71٧٢ عن محمد بن الححاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة، حدثنا أبي عن أبيه قال: قال النبي على يوم بدر: كيف تقاتلون القوم اذا لقيتموهم؟ فقال عاصم بن ثابت: يا رسول الله إذا كان القوم منا حيث ينالهم النبل كانت المراماة بالنبل فإذا اقتربوا حتى تنالنا وإياهم الحجارة، كانت لهم المراضحة بالحجارة، وأحد ثلاثة أحجار حجراً في يده، وحجران في حجزمته فإذا اقتربوا حتى تنالنا وإياهم الرماح، فإذا انتقضت الرماح كانت الجلاد بالسيوف، فقال على:

رواه الطبراني في الكبير "٤٥١٣" ومحمد الحجاج مجهول ٣١٧٣ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ

٦١٦٧\_ قال الألباني: "صحيح ٢٢٩٥ ".أخرجه: البخاري "٤٤١٨"، أحمد "١٥٣٥٤"، الدارمي"، ٢٤٥٠". ٦١٦٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٢٩١ ". أخرجه: الترمذي "٣٥٨٤".

٦١٦٩ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٢٦٢ ". أخرجه: الترمذيُّ "١٦٨٢"، وأحمد "٣٢٦٩٣".

١١٧٠ ــ قال الألباني: "حسن ٢١٩٥ ". أخرجه: النسائي "٣١٨٨"، وأحمد "٣١٥٣٧"، والدارمي "٢٤١٧". ٢١٧٢ ــ قال الهيئمي (٩٦٧٤):رواه الطبراني، ومحمد بن الحجاج، قال أبو حاتم: مجهول.

حَسَبُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ فَالْحَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ.

رواه مالك "١٠٠٧".

### أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

٦١٧٤ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش أَوْ سَريَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بتَقُوى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلا تَغُلُّوا وَلا تَغْدِرُوا وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَال أَوْ خِلالِ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبَرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءَ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْحَزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَحْعَـلَ لَهُـمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلا ذِمَّةَ نَبيِّهِ وَلَكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّـةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللَّهِ فَلا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتْصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ رواه مسلم"۱۷۳۱":

١٩٧٤ ــ أخرجه: المترمذي "١٦١٧"، وأبوداود "٢٦١٣"، وابين ماجية "٢٨٥٨"، وأحمد "٢٢٥٢١"، والدرمي "٢٤٣٩".

مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلا طِفْلاً وَلا صَغِيرًا وَلا امْرَأَةً وَلا تَغُلُّوا وَضُمُّوا عَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. رواه أبو داود"٢٦١٤" غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. رواه أبو داود"٢٦١٤" مَنَ ابْنِ عَوْنَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَلْ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِي عَلَى الْمُعْمُ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَاللَّهُ مُ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُورُيْرِيَةً.

٣١٧٧ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَسَالَ قَسَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ. واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ.

٦١٧٨ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيـ قَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعِ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لَا بِهِ بَكْرٍ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَنْتَ بِنَازِلِ وَمَا أَنَا بِرَاكِبِ لِأَبِي بَكْرٍ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْ لَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَنْتَ بِنَازِلِ وَمَا أَنَا بِرَاكِبِ إِنِّي أَحْتَسُبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ عَنْ أَوْسَاطٍ رُعُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ عَنْ أَوْسَاطٍ رُعُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ لَا تَقْتَلَنَّ امْرَأَةً وَلا صَبِيًّا وَلا كَبِيرًا هِلا يَعْرَا إِلا يَعْرَا إِلا يَعْرَا إِلا يَعْرَا إِلا يَعْمَرًا إِلا يَمْأَكُمُ وَلا تَحْرِقَنَ نَحْلاً وَلا تَعْرَقَنَ نَحْلاً وَلا تَعْرَقَنَ نَحْلاً وَلا تَعْرَقَ أَلُولُ وَلا تَعْرَقَ أَلُولُ وَلا تَعْرَقَ أَنْ وَلا تَعْرَقَ أَنْ فَاللَّهُ وَلا تَعْرَقَ أَنْ فَاللَا الْكَالُو وَلا تَحْرُقَنَ نَحْلاً وَلا تَعْرَقَ أَنْ وَلا تَعْرَقَ أَنْ أَولا تَعْرَقَ أَنْ فَاللَك "١٩٤ أَنْ أَنَا لَا لا تَعْرَقُونَ الللَّا لِمَا لَكُ الْمُولِ الْعَلَى وَلا تَعْرَقَ أَنْ اللَّهُ وَلا تَعْرَقُ أَنْ لَا لَاللَّهُ وَلا تَعْرَقُ أَنْ أَنْهُ وَلا تَعْرَقُونَ الللَّهُ وَلا تَعْرَقُونَ وَلا تَعْرَقُونَ الْهُ فَاللَّهُ وَلا تَعْرَقُونَ لَا تَعْرَقُ أَوْلا تَعْرَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَكُ الْمُعِيرُ الْمُ فَالِلُو الْمُ الْعُولِ الْمُولِ السَّعُولُ الْمُولِ الْمُعُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ أَلُولُ الْعُرْسُولُ اللْعُ الْمُولِ الْمُعْرَالِ اللْعُ الْمُؤْمِ أَلُولُ اللْعُ الْعُلْ وَلِا الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولِلُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

٦١٧٩ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى يَطُلُعَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّي الْعَصْرِ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّي الْعَصْرِ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلاتِهِمْ. وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلاتِهِمْ. وكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ ويَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلاتِهِمْ.

٦١٧٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٦٥ ".٠

٦١٧٦ ــ أخرجه: مسلم "١٧٣٠"، وأبوداود "٢٦٣٣"، وأحمد "٥١٠٣".

٦١٧٧ \_ قال الألباني: أضعيف ٧١ه ". أخرجه: الترمذي ١٥٨٣".

٦١٧٩ .. قال الألباني: "ضعيف ٢٧٥ ". أخرجه: أبوداود "٢٦٥٥"، وأحمد "٢٣٢٣٢".

٦١٨٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

رواه مسلم"۲۸۲"

٦١٨١ عَنِ ابْنِ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنَا فَلا تَقْتُلُوا إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤذِّنَا فَلا تَقْتُلُوا أَخَدًا.

المُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ قَالَ نَعْمْ مَثَلُهَا وَمَشَلُ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِه قَالَ نَعْمْ مَثَلُهَا وَمَشَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّسِ مِنْ عَدُو الْمُسْلِمِينَ مَثُلُ طَائِرٍ لَهُ رَأُسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِخلانِ فَإِنْ كُسِرَ الْحَنَاحُ الْآخَلُ كُسِرَ الْحَنَاحُ الآخَلُ كُسِرَ الْحَنَاحُ الآخَلُ وَالسَّاسُ فَإِنْ كُسِرَ الْحَنَاحُ الآخَلُ الْحَنَاحُ الرَّالُسُ فَالرَّالُسُ فَإِنْ كُسِرَ الْحَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى فَالرَّالُسُ كِسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْحَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كَسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْحَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُنْفِرُوا إِلَى كَسْرَى وَالْمَالُونِينَ فَلْيَنَا عَالَ فَنَدَبَنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ اللَّهُ مَانَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ النَّعْمَانَ بَنَ مُقَلِن حِنَى إِذَا كُنَا بِأَرْضِ الْعَدُو وَحَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ النَّعْمَانَ بَنَ مُقَلِن لِيكُلِّمْنِي رَجُلًا فِي شَعْهِ وَبَلاءِ شَلِيدٍ نَمَعُ الْمَعْرَى وَيَكُمْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَلَّ عَمَا شَعْمَانَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمَالُونِ وَلَيْكُمْ وَحَلَّ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِينًا فَيْلُ مِنْ الْفُرْسِ الْعَدُولُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُولِ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَفُ اللَّهُ مِثْلُهَا اللَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِثْلُهُ الْمُعْرَانُ اللَّهُ مِثْلُهَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّعْمَانُ وَبُولُ اللَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِثْلُهَا مَعْ اللَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِثْلُولُ اللَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِثْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ولَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

٦١٨٠ ـ أخرجه: الترمذي "١٦١٨"، وأبوداود "٢٦٣٤"، وأحمد "١٣٢٤٠"، والدارمي "٢٤٤٥". ٦١٨١ ــ قال الألباني: "ضعيف ٢٦٧ ". أخرجه: أبوداود "٢٦٣٥".

يُندِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَـمْ يُقَاتِلْ فِي الْمَاتِّلِ النَّهَارِ الْنَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلُوَاتُ. رواه البخاري "٣١٦" أوَّالَ النَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ وَقَالَ لِللَّهِ ﷺ بَعَثُ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ وَقَالَ لِيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفُ أَجْرِ الْخَارِج. وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفُ أَجْرِ الْخَارِج. ومَالِهِ الْخَارِج.

١٦١٨٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكُنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْمَدِينَةُ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكُنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَ

٦١٨٦ عن ابن عباس، رفعه: من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر. رواه الطبراني في الكبير "١١١٥"

٣٦١٨٧ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَمْسِ خِلال فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ السَّانِ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْحُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ اللَّهِ عَلَيْ يَعْرُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَ فَيُدَاوِيسَ الْحَرْحَى وَيُعْلِقُ لَمْ يَغْرُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيسَ الْحَرْحَى وَيُعْرَفُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ وَيُعْلِقُ لَمْ يَخْرُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَ فَيُدَاوِيسَ الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَخُرُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَ فَيُدَاوِيسَ الْمُعْمَ فَلَمْ يَضُرْبُ لَهُ لَيْ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَخُونُ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَضَوْلُ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَعْمُ لَا عَنْ يَعْرُونُ لِهُ لَا يَعْنِيمَةً وَأَمًا بِسَهُمْ فَلَمْ يَضُرُبُ لَهُنَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ

٦١٨٢ ـ أخرجه: الترمذي "١٦١٣"، وأبوداود "٢٦٥٥".

٦١٨٣ ــ قالُ الألباني: "صَّحيح ٢١٩١ ". أخرجه: مسلم "١٨٩٦"، وأحمد "١١٤٥٧".

٦١٨٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٢٩٠ ". أخرجه: أبوداود "٢٦٤٧".

٦١٨٥ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٢٥٦٥ ".

٦١٨٦ ـ قال الهيثمي (٩٦٧٧):رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

الصِّبْيَانَ فَلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَحْدِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَحَدَ لِنَفْسِهِ مِنْ لَتَنْبُتُ لِحَيْتُهُ وَإِنَّهُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحُمْسِ لِمَنْ هُو وَإِنَّا صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحُمْسِ لِمَنْ هُو وَإِنَّا كُنَّ يَقْتُلُ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ كُنَّ يَقْتُلُ لَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ. وفي زيادة: وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ لَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْحَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ. الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ.

٦١٨٨ عنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَحْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّـاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَرَ أَشْيَاءَ وَعَنِ الْمَمْلُوكِ أَلَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقَـالَ ابْنُ عَبَّـاسٍ لَـوْلا أَنْ يَأْتِي أَحْمُوقَةً مَـا كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَمَّـا الْمَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى.

رواه أبوداود "٢٧٢٧"

٦١٨٩ عنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ لِمَنْ عَنْ عَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَيَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَيَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَيَعْفِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمُهُ وَاللَّهُ وَيَقُونِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمُهُ وَاللَّهُ وَيَعْفِى إِلَى وَيَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَ أَنْ يُسَلِّمُهُ وَاللَّهُ وَلَاكُ فَتَرَكُنَاهُ عَلَيْهِ.

١٩٠ - عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْ زُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ. رواه البخاري "٩٧٥" الْقَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ. رواه البخاري "٩٧٥" ١٩١ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَت عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي سَبْعَ غَزَوَاتٍ الْمَرْضَى . أَخُلُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى . واه مسلم "١٨١٢"

٦١٨٧ ــ أخرجه: الترمذي "٥٥٦"، النسائي ٤١٣٤"،أبوداود "٣٣٠٨"،أحمد "٣٢٥٤"،الدارمي "٢٤٧١".

٦١٨٨ ــ قبالُ الألباني: "صحيح ٢٣٦٨ ". أخرجه: مُسلَم "١٨١٢"، والسترمذي "٥٥٦"، والنسائي "٢١٨٨ . والدارمي "٢٤٧١".

٦١٨٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨٥٤". أخرجه: مسلم "١٨١٢"، وأبوداود "٢٩٨٢"، وأحمد "٢٩٣٥"، والدارمي "٢٤٧١".

٦١٩٠ \_ أخرجه: أحمد "٢٦٤٧٧".

٦١٩١ ــ أخرجه: ابن ماجة "٢٨٥٦"، وأحمد "٢٠٢٦٥"، والدارمي "٢٣٢٢".

٦١٩٢ عن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَأَحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ. فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَاقْتُلُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ. فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَاقْتُلُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ. وَاللَّهُ وَلا تُحْرِقُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ وَالاَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلا يَعْذَبُ بِالنَّارِ وَاللَّهُ وَلا يُعْرِقُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِلَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٦١٩٣ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَغِـرْ عَلَى أَبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو الْغَزِّيُّ سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ أَبْنَى وَحَرِّقْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ "٢٦١٦" قَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ، هِيَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ.

١٩٤هـ عَنِ ابْنِ تِعْلَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْـنِ الْوَلِيـدِ فَأَتِيَ بِأَرْبِعَـةِ أَعْلاجِ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا.
رواه أبوداود "٢٦٨٧"

٣٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِسي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرةِ وَيَبْقَى لَهُمُ التُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.

وه مسلم "١٩٠٦" نصيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.

٣٦١٩٧ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

رواه أبو داود "۲۰۰۸"

٣١٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَـلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاسِلِ.[يعنى الأسير يوثق ثم يسلم].

رواه أبو داود "۲٦۷٧"

9 ٦١٩٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَكَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ قَالَ اثْتِ فُلانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَحَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ

٦١٩٢ .. قال الألباني: "صحيح ٢٣٢٧ ". أخرجه: أحمد "١٥٦٠٤".

٦١٩٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٦٢ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٨٤٣".

٦١٩٤ ـ قال الألباني: "ضعيف ٧٦٥ ". أخرجه: أحمد "٢٣٠٧٨"، والدارمي "١٩٧٤".

٦١٩٦ ــ أخرجه: النسائي "٣١٢٥"، وأبو دِاود "٢٤٩٧"، وابن ماجة "٢٧٨٥"، وأحمد "٦٥٤١".

٦١٩٧ ــ قال الألباني: "صَحيح ٢١٨٩ ". أخرجه: أحمد "١٢٨٢٥". ٦١٩٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٣٣٠ ". أخرجه: البخاري "٣٠١٠"، وأحمد "٩٥٧٩".

اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَحَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلانَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَحَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلانَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَحَهَّزْتُ بِهِ وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكَ لَكِ فِيهِ. تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكَ لَكِ فِيهِ. تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكَ لَكِ فِيهِ. تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكَ لَكِ فِيهِ. الله عَهْزُتُ بِهِ وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللّهِ لا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكَ لَكِ فِيهِ. الله عَهْزُتُ بِهِ وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللّهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكَ لَكِ فِيهِ.

٣٠٠٠ عنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا.
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا.
رواه أبو داود "٢٥٦٠"

٦٢٠١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ وَلا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَةٍ.

رواه الترمذي "٥٥٥١"

٢٠٢٠ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلا الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَةُمُ الْعَلابِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ. رواه البخاري "٢٩٠٩" الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلابِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ. رواه البخاري "٢٩٠٣ وَالْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَال. رواه البخاري "٣٠٦٥" والْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَال.

٢٠٠٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
 إذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بهِ.

٥٠٢٠٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ أَخَذُتُ بَجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ

٦١٩٩ ـ أخرجه: أبوداود "٢٧٨٠"، وأحمد "٢٧٤٨".

٠٠١٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٥١ ".

٦٢٠١ ـ قال الألباني: "صحيح ١٢٥٩ ". أخرجه: أبوداود "٢٦١١"، والدارمي "٢٤٣٨".

٦٢٠٢ ـ أخرجه: ابن ماجة "٢٨٠٧".

٦٢٠٣ ـ أخرَجه: مسلم "٢٨٧٥"، والـترمذي "١٥٥١"، والنسائي "٢٠٧٥"، وأبوداود "٢٦٩٥"، وأحمد "٢٠٠٥"، وأحمد "٢٠٩٥"، والدارمي "٢٤٥٩".

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرُكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَلَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي حَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فَقُدِي بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَوْأَةُ فِي فَقُدِي بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَوْأَةُ فِي فَقُدِي بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَوْأَةُ فِي الْوَثَاقِ الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُعَيِّهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَلَابُوهِا فَأَلْتُو وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُكِي يُعَرِقِهِمْ فَانْفَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَنْتُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْها فَلَيْقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْها فَلَالُوهُمَا فَلَا وَنَاقَةً مُنَوَّقَةً فَقَعَدَتُ إِنْ نَحَاهُما اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَالُوهُ الْعَضَبَاءُ نَاقَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِعْسَمَا حَزَتُهَا اللَّهُ عَلَيْها لَنَدْرَقِي مَعْصِيدَةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ. للّهِ مِنْ مَعْصِيدةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ.

٦٢٠٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ عَلِيًا أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ. وَالْمُرَادِيُ "١٧١٥".

٣٠٢٠٧ عن فيروز الديلمي قال: أتيت النبي ع برأس الأسود العنسى .

رواه الطبراني في الكبير.

منع الناس أن يوقدوا ناراً ثلاثاً، قال: فكلم الناس أبا بكر عنه، قالوا: كلمه لنا، فأتاه منع الناس أن يوقدوا ناراً ثلاثاً، قال: فكلم الناس أبا بكر عنه، قالوا: كلمه لنا، فأتاه قال: قد أرسلوك إلي لا يوقد أحد ناراً إلا ألقيته فيها، ثم لقوا العدو فهزموهم، فلم يدعهم يطلبوا العدو، فلما رجعوا إلى رسول الله على أخبروه الخبر، وشكوا إليه فقال: يا رسول الله كانوا قليلا فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون لهم مادة فيعطفون عليهم، ونهيتهم أن يوقدوا ناراً خشية أن يرى العدو قلتهم، فحمد على فعطفون عليهم، ونهيتهم أن يوقدوا ناراً خشية أن يرى العدو قلتهم، فحمد المحلة

٦٢٠٥ ـ أخرجه: النسائي "٣٨٥١"، وأبوداود "٣٣١٦"، وأحمد "١٩٤٨٣"، والدارمي "٢٥٠٥".

٦٢٠٦ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٢٨٩ ". أخرجه: أحمد "٢٠٠٤".

٦٢٠٧ ـ قال الهيثمي (٩٦٩٣):رواه الطبراني في الاوسط، ورجاله ثقات.

٦٢٠٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدًّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمُقَاسِمُ.

# الأمانة والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

٦٢١٠ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا ثَقِيفًا فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِي خَيْلِ يُمِدُّ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ يَوْمَئِذٍ عَهْدَ اللَّهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُفَارِقُهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحْرٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ ُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالصَّلاةِ جَامِعَةً فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَـوَاتٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا وَرجَالِهَا وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَـالَ يَـا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَا لِبَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَن الإسْلام وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي قَالَ نَعَمْ فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ يَعْنِي السُّلَمِيِّينَ فَأَتَوْا صَحْرًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَأَبَى فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا صَحْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ قَالَ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ. لأبي داود"٣٠٦٧" ٦٢١١ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَحَاءَ رَجُلٌ أَشْعَتُ الرَّأْسِ بيَدِهِ قِطْعَـةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ فَقُلْنَا كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الأَدِيمَ الَّتِي

٦٢٠٨ ـ قال الهيثمي (٩٦٢٥): رواه الطبراني بأسانيد، ورجال الأول رجال الصحيح. ٦٢١٠ ـ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٧٠ ". أخرجه: أحمد "١٨٣٠١"، والدارمي "٦٦٧٣".

فِي يَدِكَ فَنَاوَكَنَاهَا فَقَرَأُنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى يَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشُ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّفِيَ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّفِي أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ لِي هَمْدَالُ هَلْ أَنْتَ آتِ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَاذً لَنَا فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْعًا قَبِلْنَاهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْعًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْتِ اللَّهِ عَلَيْ وَمُوسِتَ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ نَعُمْ فَحِثْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْتُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي وَكَتَبَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَالِكَ فَقَرْمَ وَكَتَبَ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ إِلَى الْمَالَ عَلَى وَمَالِكَ فَقَدِمَ وَكَتَبَ لَهُ رَصُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَالُ وَفِي وَمَالِكَ فَقَدِمَ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَانُ عَلَى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَمَالِكَ فَقَدْمَ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا لَاللَهُ وَنَعْ فَلَهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَوَمَّلُهُ وَمَالِهُ وَوَمَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهُ وَوَمَّةُ اللَّهُ وَوَمَّةُ اللَّهُ وَوَمَّةُ اللَّهُ وَوَمَّةُ اللَّهُ وَالْتَ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَوَمَّةً الْمَالُ وَوَمَّةُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمَالُ وَوَمَّةُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِقُ الْمَالُ وَوْدُودُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْالُ

٦٢١٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الثَّلاثَةِ النَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ عَلَيْ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ وَيُشْرِ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَحْلاطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ النَّبِيَ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ بالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ اللّهِ قَلْمَ اللّه فَي وَلَيْتُ مَنْ اللّهِ عَنْ أَذَى النّبِي عَلَيْ أَمَرَ النّبِي عَلَيْ اللّهُ مَنْ وَلَكُمْ اللّهُ مُعَنْ أَذَى النّبِي عَلَيْ أَمَرَ النّبِي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُعَنْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا قَتَلُوهُ مُعَنْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا فَتَلُوهُ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَيْ اللّهِ وَكَابًا يَتْتَهُونَ إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَيْ اللّهِ كَتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى أَنْ يَكُتُبَ بَيْنَهُ كَتِابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا لَلْهُ كُونَا اللّهُ عَالُوا مُرْقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ فَلَكُمَ لَهُمُ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَيْ إِلَى أَنْ يَكُتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا النّبِي عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّبِي الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٢١١ \_ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٢٥٩٢ ". أخرجه: أحمد "٢٢٥٦١".

٦٢١٢ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٥٣ ".

فِيهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ مَا يَنْهُم وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً.

رواه أبو داود "۳۰۰۰"

٤ ٦٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَّبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَورِ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ فَرَسًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا وَثَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السّلاحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا وَثَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السّلاحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لا تُهْدَمَ لَهُمْ فَصَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لا تُهْدَمَ لَهُمْ فَسُ وَلا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُموا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا.

رواه أبو داود" ۳۰٤۱"

٥ ٦ ٢١- عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِيَنَّ الذُّرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا الْمُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا الْمُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا الْمُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا الْمُقَاتِلَة وَلأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

قال أبوداود هذا حديث منكر، كذا ذكره رزين ولم أحد في كتاب أبي داود. قلت هو في أبي داود قبل حديث ابن عباس المتقدم بلا فاصل، وفي آخره: بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديدا، قال أبوعلي، ولم يقرأه أبوداود في العرضة الثانية اه. فظاهر كلام اللؤلؤي أنه لم يجد هذا الحديث عند كل رواة أبي دود فلهذا لم يجده المصنف في أصله

٦٢١٦ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ نَزُلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَسَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي وَقَالَ يَسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِي عَلَيْ النَّبِي وَقَالَ يَسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِي عَلَيْ وَقَالَ يَسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِي وَقَالَ يَسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِي وَقَالَ يَسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِي وَأَن مَعَالَى اللَّهِ مَعْنِي النَّبِي وَقَالَ يَسَاءَنَا فَعَضِبَ يَعْنِي النَّبِي وَأَن مَا فَقَالَ يَعْفِي النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَعْوا لِلصَّلَاةِ قَالَ أَيْحُسَبُ أَحَدُكُمْ النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَعْوا لِلصَّلَاةِ قَالَ أَيْحُسَبُ أَحَدُمُ مُنَّى إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ مُنَا إِلاَّ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ وَاللَّهُ لَمْ يُحَرِّمُ شَيْعًا إِلاَّ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ وَاللَّهُ لَمْ يُحَرِّمُ شَيْعًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمُ شَيْعًا إِلاَ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ مُنَا اللَّهُ لَمْ يُحَرِّمُ شَيْعًا إِلَا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِي وَاللَّهِ وَإِنِي وَاللَّهِ مُنْ اللَّهُ لَمْ فَي عَلَى أَولِهُ الْمُعْرِقِهُ اللْمُ الْمُنْ أَلِي اللَّهُ لَمْ فَي اللَّهُ لَمْ فَي عَلَى اللَّهُ لَمْ فَي اللَّهُ لَمْ فَي اللَّهُ لَمُ الْمُ فَالْمُ الْمُعْوِلِ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ لَمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٦٢١٣ ـ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٢٥٩٣ ".

٢٢١٤ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٢٥٨ ".

٦٢١٥ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٥٧ ".

قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَـمْ فَدُ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَـمُ فَيُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَـمُ فَي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلَ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلَ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلَ يُعَلِّيهُمْ وَلا أَكُلَ يُعَالِهُمْ إِذَا أَعْطُو كُم الَّذِي عَلَيْهِمْ. ووه أبو داود "٥٠٠"

٦٢١٧ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ بَأَمُوالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ بَأَمُوالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَيْهِمْ فَيَتَّافِهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكُمْ.

رواه أبو داود "۲۰۰۱"

٦٢١٨ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ حَيْبَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَالَ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ عَمَرُ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِن وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِن وَقَالَ نَقِرُ كُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِن اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو عَيْرَهُمْ هُمْ عَدُونَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو عَيْرَهُمْ هُمْ عَدُونَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَتَّى فَعَنَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُعْ وَعَلَى الْمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِن خَيْبَ وَعُرُونَ لَكَ يَعْدُو بِيكَ أَلَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَقُو اللَّهُ وَلَا لَكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى كَنَا لَهُمْ مِنَ التَّمْ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَالِ وَعَرُونَا مُونَ اللَّهُ مِنَ التَّمْ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُونَا مِنْ أَقِيلَ كَانَ لَهُمْ مِنَ التَّمْرِ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُونَا مِن أَقِيلَ كَالَ لَهُمْ مِنَ التَّمْ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُونَا مِنْ أَقِيلَ وَعُرُونَا مِنْ أَقْتَابِ وَعَيْرَ ذَلِكَ.

٦٢١٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

رواه مسلم "۱۵۵۱":

• ٦٢٢٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى النَّحْلِ وَالأَرْضِ وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ

٦٢١٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٦٦٤ ".

٦٢١٧ ... قال الألباني: "ضعيف ٦٦٥ ".

٦٢١٨ ـ أخرجه: أبوداود "٣٠٠٧"، وأحمد "٩١".

٦٢١٩ ــ أخرَجه: البخاري "٤٢٤٨"، والترمذي "١٣٨٣"، والنسائي "٣٩٣٠"، وأبوداود "٣٤٠٩"، وابن ماجة "٢٤٦٧"، وأحمد "٣٤٠٣"، والدارمي "٢٦١٤".

وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لا يَكْتُمُوا وَلا يُغَبِّوا شَيْقًا فَإِنْ فَعَلُوا فَلا ذِمَّةً لَهُمْ وَلا عَهْدَ فَغَيَبُوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أَجْلِيَتِ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيَّهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِسَعْيَةَ أَيْنَ مَسْكُ حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ قَالَ أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ الْبنَ أَبِي حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ قَالَ أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ الْبنَ أَبِي حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ قَالَ أَذْهَبَتُهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ الْبنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرادَ أَنْ يُحْلِيَهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلْ فِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُحْلِيهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلْ فِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاعَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرادَ أَنْ يُحْلِيهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلْ فِي الْحَقَقِ وَسَبَى نِسَاعِهُمْ وَلَنَا الشَّطُرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطُرُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا الْكَتِيبَةُ قَالَ أَرْضُ خَيْرَ وَهِي اللهُ وَلَا أَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ أَوْ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ أَوْ بِرُذُون وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لا غَدَرَ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ بِرْذَوْن وَهُو يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٦٢٢ عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ آبَائِهِمْ وَنَيْةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ وَنِيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ كَانَ فِي وَلَيْ لا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي وَاللَّهِ عَلَيْ إِنِّي لا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي

<sup>.</sup> ٢٢٠ \_ قال الألباني: "حسن الاسناد ٢٥٩٧ ".

٦٢٢١ ـ قال الألباني: "ضعيف ٦٥٠ ".

٦٢٢٢ ـ قالَ الأَلباني: "صحيّح ٢٣٩٧ أ. أخرجه: النّرمذي "١٥٨٠"، وأحمد "١٦٥٧٧".

٦٢٢٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٦٢٦ ".

نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ. رواه أبوداود "٢٧٥٨".

هما لأبى داود وقال: كان أبو رافع قبطيا وإنما كانوا يردون أول الزمان وأما الآن فلا يصلح.

٥٢٢٦ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأً كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ مَا تَقُولانِ أَنْتُمَا قَالًا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَ أَللّهِ عَلِيْ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأً كِتَابَ مُسَيْلِمَةً مَا تَقُولانِ أَنْتُمَا قَالًا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَ أَللّهِ عَلَيْ يَقُولُ كَمَا قَالًا تَقُولُ كَمَا قَالًا نَقُولُ كَمَا قَالًا أَنْ الرّسُلُ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. وواه أبو داود"٢٧٦١"

٦٢٢٦ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ قَـالَ رَجُلٌ مَطْرَسْ يَقُولُ لا تَخفَ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ.

وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ.

"رواه مالك".

٣٢٢٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ.

رواه أبو داود "۲۷۶٤"

٣٢٢٨ عن مالك بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ. "رواه مالك".

٦٢٢٩ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَـرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. لأبي داود "٣٠٣٨" بعني مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. لأبي داود "٣٠٣٠" مَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اللهِ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. وضِيَافَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

٦٢٢٤ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٩٦ ". أخرجه: أحمد "٢٣٣٤٥".

٦٢٢٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٩٩ ". أخرجه: أحمد "١٥٥٥٩".

٦٢٢٧ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٤٠٢". ٦٢٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٦٢٢". أخرجه: الـترمذي "٦٢٣"، والنسائي "٢٤٥٣"، وابـن ماجـة "١٨٠٣"، وأحمد "٢١٦٢٤"، ومالك "٥٩٨"، والدارمي "١٦٢٤".

٦٢٣١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَسْبَذِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَهُمْ مَجُوسُ أَهْلِ هَجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَهْلِ هَجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَبَرَكُوا مَا فِيكُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَرَكُوا مَا مِنْ الْأَسْبَذِيّ . واه أبو داود "٣٠٤٤"

٦٢٣٢ عَنْ بَحَالَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلاثَةً سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَحُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَحُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَحْذِهِ فَأَكُلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَعْلٍ أَوْ بَعْلَيْنِ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ الْوَرِقِ وَلَمْ يُكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ اللَّهِ عَلِي أَخَذَهَا مِنْ مَحُوسِ هَجَرَ.

٦٢٣٣ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ سُنُوا بهمْ سُنَّةً أَهْلِ الْكِتَابِ. رواه مالك "٦١٧"

٦٢٣٤ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَــالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَـٰذَ الْجِزْيَةَ مِـنْ مَجُـوسِ اللَّهِ ﷺ أَخَـٰذَ الْجِزْيَةَ مِـنْ مَجُـوسِ اللَّهِ ﷺ أَخَـٰذَهَا اللَّهِ عَفَّانَ أَخَـٰذَهَا اللَّهِ عَلَىٰ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمْرَ بْنَ الْجَطَّابِ أَخَـٰذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَـٰذَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّه

٦٢٣٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأَخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

رواه أبو داود "٣٠٣٧"

٦٢٣١ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٥٩ ".

٦٢٣٢ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٦٢٤ ". أخرجه: البخاري "٣١٥٧"، والترمذي "١٥٨٧"، وأحمد "٦٢٣٠"، ومالك "٦١٧"، والدارمي "٢٥٠١".

٦٢٣٣ ـ أخرجه: البخاري "٣١٥٧"، والترمذي "١٥٨٦"، وأبوداود "٣٠٤٣"، وأحمد "١٦٦٠".

٦٢٣٤ \_ أخرجه: الترمذي "٨٨٥١".

٦٢٣٥ ـ قال الألباني: "حسن ٢٦٢١ ".

٦٢٣٦ عَنْ ابْنِ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِي جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ فَرَضَ الأَعْطِيَةَ لِمُعْلِيةً لِللَّهُ الْمُعْلِية فَرَضَ الأَعْطِية لِللَّهُ الْمُعْلِية فِي اللَّهُ الْمُعْلِية فِي اللَّهُ الْمُعْلِية فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِن الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا لِللَّهُ الْمُعْلِية فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِن الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا لِللَّهُ الْمُعْلِية فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِن الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلا مَغْنَمٍ.

آبِهِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبُطِ مَنْ النَّبُطِ مَنْ النَّبُطِ مَنْ النَّبُطِ مِنَ الْخَطْةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

رواه مالك "٦٢١".

٣٢٣٨ عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ مِنْ النَّهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ.

٣٦٢٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَدِينَارَهَا مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَعَدَ أَتُمْ قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةً وَدَمُهُ.

رواه أبو داود"ه۳۰۳"

• ٢٢٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُزْيَةٌ.قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمى بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه.

رواه الترمذي "٦٣٣"

٣٠٤١ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ وَاللَّهِ عَلِيْ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجُرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإسْلامَ ظَهْرَهُ. هِجُرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإسْلامَ ظَهْرَهُ. وراه وراه أبو داود "٣٠٨٢"

٦٢٣٦ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٣٥ ".

٦٢٣٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٦١٩ ". أخرجه: مسلم "٢٨٩٦"، وأحمد "٢١٥٧".

٦٢٤٠ \_ قال الألباني: "ضعيف ٩٣ ". أخرجه: أبوداود "٣٠٥٣"، وأحمد "٢٥٧١".

٦٢٤١ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٧٦ ".

اليمن في الردة -: أنه مر بنصراني من أهل مصر - يقال له: المندقون - فدعاه إلى الإسلام فذكر النصراني النبي على فتناوله، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فأرسل اليه، فقال: قد أعطيناهم العهد، فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، إنما أعطيناهم على أن يخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقاتل من ورائهم، وأن يخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا، فنحكم بينهم يما أنزل الله، فقال عمرو: صدقت.

٣٦٢٤٣ عن عوف بن مالك: أنه أبصر نصرانياً يسوق بامرأة فنخس بها فصرعت فتحللها، فضربته بخشبة معى فشججته، فانطلقت إلى معاذ بن جبل، فقلت: أجرنى من عمر، وخشيت عجلته، فأتى عمر فأخبره، فجمع بيننا، فلم يزل بالنصرانى حتى اعترف، فأمر له بخشبة، فنحتت، ثم قال: لهؤلاء عهد ففوا لهم بعهدهم ما وفوا لكم، فإذا بدلوا فلا عهد لهم وأمر به فصلب. رواه الطبراني في الكبير "٣٨٣٧١٨"

٣٢٤٤ عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَـهُ لِـوَاءٌ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْن فُلان. فَلان. وَهُ الْعَيامَةِ رَاهُ البحاري "٣١٧٨".

٥ ٢ ٢٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٢ ١٧٣٨" وواه مسلم "١٧٣٨"

٦٢٤٦ وفي رواية: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَـهُ بِقَـدْرِ غَـدْرِهِ أَلا وَلا غَـادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

٦٢٤٣ .. قال الهيثمي (٩٨٠٤): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٦٢٤٤ ــ أخرجه: مسلم "١٧٣٥"، والترمذي "١٥٨١"، وأبوداود "٢٧٥٦"، وأحمد "١٤١١".

٦٢٤٥ ـ أخرَجه: الترمذي "٢١٩١"، وابن ماجة "٢٨٧٣"، وأحمد "١١٣٨٤".

٦٢٤٦ \_ أخرجه: الترمذي "٢١٩١"، وابن ماجة "٢٨٧٣"، وأحمد "١١٣٨٤".

٦٢٤٧ \_ قال الألباني: "ضُعيف ٥٨٧ ". أخرجه: أحمد "١٥٠٤٤".

## الغنائم والغلول ونحوه

٣٦٢٤٧ عَنْ مُحَمِّعِ بْنِ حَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا انْصَرَفَنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الأَباعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَخَرَخْنَا مَعَ النَّاسُ نُوحِفُ فَوَحَدْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمَّا احْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَوَ حَدْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمَّا احْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَوَا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمَّا احْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَوَا اللَّهِ أَفَتْحَ هُو قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ أَفَتْحَ هُو قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ فَقُسِّمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيةِ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيةِ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَسْهُمَ اللَّهُ عَلَى أَهُلِ الْحُدَيْبِيةِ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَسُهُمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسُهُم سَهُمًا لَهُ وَسَهُمَيْنَ لِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسُهُم سَهُمًا لَهُ وَسَهُمَيْنَ لِفَرَسِهِ وَلَود "٢٧٣٣" وَسَهُمَيْنَ لِفَرَسِهِ وَلُود الْود واود "٢٧٣٣" وَسَهُمَيْنَ لِفَرَسِهِ وَلُود واود "٢٧٣٣"

٦٢٤٩ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ حَيْبَرَ لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُم سَهْمًا لِلزَّبَيْرِ وَسَهْمًا لِلذِي رَسُهُمَّا لِلزَّبِيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. رواه النسائي "٣٩٩٣" الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. رواه النسائي "٣٩٩٣" مَن بُشِيهِ عَلِي بَينِ يَسَارِ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلِي خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَة وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهُم مِائَةَ سَهُم فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوائِبِهِ وَمَا يَسْزِلُ بِهِ الْوَطِيحَةُ وَالنَّطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ النَّصْفَ الآخِرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشِّقَ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهُمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِيمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا. لأبي داود"٣٠١٣" وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهُمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِيمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا. لأبي داود"٣٠١٣" ومَا أُولِي رواية: الْوَطِيحَ وَالْكُتِيبَةَ وَالسَّلالِمَ. وهِ الْمُسْلِودِة والدَّلَامَ "٢٥١٣"

٦٢٤٨ ـــ قال الألباني: "صحيح ٢٣٧٣ ". أخرجه: البخاري "٤٢٢٨"، ومسلم "١٧٦٢"، والسترمذي "٦٢٤٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٣٧٣"، وأحمد "٤٩٤٠"، والدارمي "٢٤٧٢".

٦٢٤٩ \_ قال الألباني: "حسن الاسناد ٣٣٦٠ ". محد "١٥٩٨٢". أخرجه: أحمد "١٥٩٨٢".

٦٢٥١ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٦٠٥ ". أخرجه: أحمد "١٥٩٨٢".

٣٥٢٦ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَـائِرَهَا عَلَى مَـنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ. وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.

٣٥٧٥ ـ عَنْ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِبَ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجَنْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِبَ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَتْ إِلَيْنَا فَجَنْنَا فَرَائُنَا فِيهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَ وَبَإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَ وَبَإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعِي السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّعِي السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّوِيقَ السَّعِي السَّوِيقَ السَّويقَ السَّعِي السَّويقَ السَّويقَ السَّويقَ السَّويقَ السَّويقَ السَّويقَ السَّهُمَ لِلرِّجَالِ قَالَ قُلْتُ لَهَا يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسُهُمَ لَنَا كَمَا أَسُهُمَ لِلرِّجَالِ قَالَ قُلْتُ لَهَا يَا عَالَ ثَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسُهُمَ لَنَا كُمَا أَسُهُمَ لِلرِّجَالِ قَالَ قُلْتُ لَكُمَا أَسُهُمَ لَلَا عَالَ أَلُونَ ذَلِكَ قَالَتُ تَمْرًا.

١٥٤٤ - عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ قَالَ فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي اللَّهِ عَلِيْ وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ قَالَ فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي اللَّهِ عَلِيْ وَكَنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورْحِ بِشَيْءَ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورُحِ بَطَورُهُ وَيَعَ مِنْ خُرْثِي الْمَحَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورُحِ اللّهُ مَنْ عُرْثِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورُحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ رُقِي اللّهُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورُحُ اللّهِ مِنْ خُرِثِي اللّهِ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَورُحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُؤْمِهَا وَحَبْسَ بَعْضِهَا وَحَبْسُ بَعْضِهَا وَحَبْسُ بَعْضِها .

٥٥٧٥ وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. رواه الترمذي "١٥٥٨":

٣٥٦هـ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ. لأبي داود "٢٧٣١".وقال: معناه أنه لم يسهم له

٣٥٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ أُو قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ أَوْ قَالَ فَأَعْهُمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. لأبي داود"٢٧٧"

٢٦٠٨ \_ قال الألباني: "حسن ٢٦٠٨ ".

٦٢٥٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٨٦٥ ". أخرجه: أحمد "٢٦٥٥٢".

٦٢٥٤ ... قال الألباني: "صحيح ١٢٦١ ". أخرجه: أبوداود "٢٧٣٠"، وابن ماجة "٢٨٥٥"، وأحمد "٢٢٩١٤"، وألدار مي "٢٤٧٥".

٦٢٥٥ \_ قال الألباني: "ضُعيف الإسناد ٢٦٨ ".

٦٢٥٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٧١ ".

٦٢٥٧ مقال الألباني: "صحيح ٦٣٦٦". أخرجه: البخاري "٤٢٣٣"، ومسلم "٢٥٠٣"، والترمذي "٥٥٩".

١٩٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ آبْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبْنِ مَعْيَدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأَن يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُّ وَلَهْ لِوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأَن يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُ وَلَهْ لِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَلا أَدْرِي أَسُهُمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ. وواه البخاري "٢٨٢٧" لَهُ بَيْنِي عَلَى يَدَيْهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ مَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَبْايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّي أَبِيعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّي أَبْايِعُ لَهُ فَصَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّي أَبْايِعُ لَهُ فَصَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْمَ وَلَمْ يَضْرِب وَ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ. وإنِّي أَبِيعُ لَهُ فَصَرَبَ لَهُ وَالْ اللَّهِ وَإِنِّي أَبِيعُ لَهُ فَصَرَبَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي أَبِيعُ لَهُ فَصَرَبَ لَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ

رَ ٢٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. لمسلم "١٧٥٦". عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ كُنَّا نَـ أَكُلُ الْحَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلأَةً. الْحَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلأَةً. والْحَرَرَ فِي الْغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلأَةً.

٦٢٦٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ.

٦٢٦٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَتِي بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتَ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. لأبي داود "٢٩٥٣" ٦٢٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَزَا نَبِي مِنَ الأَنْبِياءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ ولادَهَا فَعَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَامُورَةٌ وَأَنَا فَعُرَا اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَاقِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُل فَلَوْ قَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُل فَلَوْقَتْ الْعَلَاقِ لَلْقَوْلَةُ فَلَوْلاً فَلَيْبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُل فَلَزِقَتْ النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ قَلَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً فَلْيَابِعْنِي مِنْ كُلِ قَبِيلَةٍ رَجُل فَلَوْقَتْ اللّهُ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ فَحَمَعَ الْغَنَاقِمَ وَجُل فَلَزِقَتْ

٦٢٥٨ ــ أخرجه: أبوداود "٢٧٢٤".

٦٢٥٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٦٧ ".

يَدُ رَجُلِ بِيدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْيَبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةٍ بِيدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَحَاءُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَحَاءُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَحَاءُتِ النَّالُ فَا كَاتُهُ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَحْزَنَا فَأَحَلُهَا لَنَا. للبخاري "٣١٢٥" ٥ ٢٢٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِي عَلَى فَلَكَ لَلَ الْغُلُولَ فَعَظَمَهُ وَعَظَمَ أَمْرَهُ قَالَ لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَة يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى وَعَلَى رَقَبَتِهِ مِعِيرٌ لَهُ رُغَاءً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى وَعَلَى وَقَبَتِهِ مِعَلَى رَقَبَتِهِ مِعَلَى مَقْبَتِهِ فِقَولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى مَقْبَتِهِ وَقَاعٌ بَخْفِقُ فَيْقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَلُكَ شَيْعًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَكَ شَيْعًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ مَاكَ مَا يَعْفِقُ فَي يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ مَعْمَدُ وَقَاعٌ بَخْفِقُ فَيْقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَالَاكُ لَكَ شَيْعًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ مَلِكُ لَكَ شَحْدَهُ فَي فَلَا يَسُولُ اللّهِ أَغِنْنِي فَا أَولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَعْرَانًا فَدُ أَلْكُمُنَكَ مَلَى مَوْمَلِكُ لَكَ شَرَالِكُ لَكَ شَيْعًا فَدُ أَلِكُ اللّهِ أَعْفُولُ يَعْ اللّهِ أَعْفُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَدُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَعْلَكُ اللّهِ أَعْفُولُ يَا رَالْهُ لَنَا اللّهِ الْعَلْقُ اللّهِ أَعْفُولُ اللّهِ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٦٢٦٦ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَتَـمَ غَالاً فَإِنَّهُ مِثْلُهُ.

آلاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِللاً فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيتُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ أَسَمِعْتَ بِللاً يُنَادِي شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ أَسَمِعْتَ بِللاً يُنَادِي ثَلاثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ. واوه أبو داود "٢٧١٢"

٦٢٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهُمْ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيمًا لَـهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَلاً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الشَّمْلَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَلاً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَة

٦٢٦٥ ــ أخرجه: مسلم "٩٨٧"، والنسائي "٢٤٨٢"، وأبوداود "١٦٥٨"، وابن ماجمة "١٧٨٦"، وأحمد "١٢٦٥"، ومالك "١٩٨٠".

٦٢٦٦ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٨٤ ".

٦٢٦٧ \_ قال الألباني: "حسن ٢٣٥٩ ". أخرجه: أحمد "٦٩٥٧".

لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شِرَاكُ مِنْ نَارِ أَوْ شِرَاكَان مِنْ نَارٍ.

٦٢٦٩ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُو فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُو فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. الله عَلَيْ هُو مَدُوا الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلْمَالُ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عُلِي عَلَيْ عَلَ

٦٢٧٠ عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِسِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو رَافِعِ فَبَيْنَمَا النَّبِي ﷺ يُسْرِعُ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو رَافِعِ فَبَيْنَمَا النَّبِي ﷺ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أُفِّ لَكَ أَفِّ لَكَ قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِسِي اللَّهُ اللَّهُ عَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي فَقَالَ مَا لَكَ امْشِ فَقُلْتُ أَحْدَثُتَ حَدَثَا قَالَ مَا ذَاكَ فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي فَقَالَ مَا لَكَ امْشِ فَقُلْتُ أَحْدَثُتَ جَدَثُ تَ حَدَثَا قَالَ لَا وَلَكِنْ هَذَا فُلانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلانِ فَغَلَ لَ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الْآنَ مِرْتُهُ فَلَانَ مِثْلُهُا مِنْ نَار.

٦٢٧١ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ تُوُفِّي يَـوْمَ خَيْبَرَ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيْرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَقَالَ صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَعَيْرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَـرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَـرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.

رواه أبو داود "٢٧١٠".

٦٢٧٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ قَالَ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ قَالَ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ قَالَ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ غُلُولاً فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ عَقْدَ جَزْعٍ غُلُولاً فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَقْدَ جَزْعٍ غُلُولاً فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَكَبَرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ عَقْدَ جَزْعٍ غُلُولاً فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَكَبَرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمَيِّتِ.

٦٢٧٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَنْ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ فُلانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ أَقْبَلَ نَفُرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ فُلانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي كَلاَ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي كَلاَ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ

٦٢٦٨ ـ أخرجه: البخاري "٤٢٣٤"، والنسائي "٣٨٢٧"، وأبوداود "٢٧١١"، ومالك "٩٩٧". ٦٢٦٩ ـ أخرجه: ابن ماجة "٢٨٤٩"، وأحمد "٦٤٥٧".

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّـهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلا إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ.

رواه مسلم "۱۱٤".

٦٢٧٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ.

رواه أبو داود"٥٢٧٥"

٦٢٧٥ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكُفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتَّرَابِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكُفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتَّرَابِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكُفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتَّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهْبَةِ أَوْ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتُ بِأَحَلَ مِنَ النَّهْبَةِ.

رواه أبو داود "۲۷۰۵"

٦٢٧٦ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً بِكَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَنْهَى عَنِ النَّهْبَى فَرَدُّوا مَا غَنِيمةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَنْهَى عَنِ النَّهْبَى فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ.

رواه أبو داود "٢٧٠٣"

٣٢٧٧ عَنْ رُوَيْفِع بْسِنِ ثَـابِتِ الأَنْصَـارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ مَنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّـى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّـى إِذَا أَخْلَقَـهُ رَدَّهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّـى إِذَا أَخْلَقَـهُ رَدَّهُ فِيهِ.

٦٢٧٨ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيُّ اضْمُ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيُّ اضْمُ مَ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَهَالَ يَا هُنَيُّ اصْمُ اللَّهُ وَإِنَّا الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَعُولًا رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعْمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتَهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَحْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتَهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَحْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتَهُمَا يَرْجِعَا إِلَى بَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتَهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَا

٦٢٧٤ .. قال الألباني: "ضعيف ٥٨٢ ".

٦٢٧٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٥٤ ".

٦٢٧٦ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٥٢ ". أخرجه: أحمد "٢٠١٠٨"، والدارمي "١٩٩٥".

٦٢٧٧ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٣٥٦ ". أخرجه: أحمد "١٦٥٤٤"، والدارمي "٢٤٨٨".

الْمُوْمِنِينَ أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلاَ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرُونَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهِ إِنَّهُمْ لَيْرُونَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَيْهَا فِي الإسلامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ عَيْهُ مِنْ بلادِهِمْ شِبْرًا.

رواه البخاري "٩٥٥" "

٣٢٧٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَـةَ قَـالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ لا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. وَقَـالَ بَلَغَنَـا أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ.

#### النفل والخمس

٠ ٦٢٨- عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّـلَ الرَّبُعَ فِي الْبَـدْأَةِ وَالثَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ.

٦٢٨١ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ.

٦٢٨٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاحِبٌ كُلِّهِ.

رواه مسلم"۱۷۵۰":

٦٢٨٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ كُنْتُ فِيهَا فَغَنِمْنَا إِبلاً كَثِيرَةً وَكَانَتْ سِهَامُنَا أَحَدَ عَشَرَ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا.

رواه أحمد "٦٤١٨"

٦٢٨٤ وفي رواية: فَأَصَبْنَا نَعَمًّا كَثِيرًا فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانَ ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ

٦٢٧٨ ــ أخرجه: مالك "١٨٩٠".

٦٢٧٩ ــ أخرجه: مسلم "١٧٤٥"، الترمذي "١٧٥٠ "،أبوداود "٣٠٨٤"،ابن ماجة "٢٨٣٩"،أحمد "٦٦٢٤٣".

٦٢٨٠ \_ قالُ الألباني: أصحيح ٢٣٨٩ أ. أخرجه: ابن ماجة "٣٨٥٣"، أحمدُ "١٢٠١١"، الدارمي "٢٤٨٣".

٦٢٨١ \_ قِالَ الألباني: "صحيح ٢٣٨٨ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٨٥٣"، أحمد "١٧٠١١"، الدارمي "٢٤٨٣".

٦٢٨٢ ــ أخرجه: البخاري "٣١٣٥"، وأبوداود "٢٧٤٦"، وأحمد "٦٢١٤". ٦٢٨٣ــاخرجه:البخاري"٤٣٣٨"،ومسلم"١٧٤٩"، وأبوداود "٢٧٤٥"، ومالك "٩٨٧"، والدارمي "٢٤٨١".

الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلا عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ رَجُل مِنَّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بنَفْلِهِ. وواه أبو داود "٢٧٤٣"

٥ ٢ ٢٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَفْلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ.

٦٢٨٦ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ الْسُلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا نَفْلَ إِلاَّ بَعْـدَ الْخُمُس.

١٢٨٧ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَو مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي لأَمْ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَعْنِي وَحُهِهِ.

رواه البخاري "١٤٧٨"

٣٢٨٨ وفي رواية: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقِتَالاً أَيْ سَعْدُ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ.

٦٢٨٩ وفي رواية: قَالَ الزُّهْرِيُّ ﴿ قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ قَالَ نَـرَى أَنَّ الإسْلامَ الْكَلِمَةُ وَالإِيمَانَ الْعَمَلُ.

٦٢٨٤ ــ قال الألباني: "ضعيف ٥٨٩ ". أخرجه: البخاري "٤٣٣٨"، ومسلم "١٧٤٩"، وأحمد "٦٤١٨"، ومالك "٩٨٧"، والدارمي "٢٤٨١".

٦٢٨٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٨٥ ". أخرجه: أحمد "٤٢٣٤".

٦٢٨٦ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٣٩٢ ". أخرجه: أحمد "١٥٤٣٥".

٦٢٨٧ \_ أخرجه: مسلم "٥٠١"، والنسائي "٤٩٩٣"، وأبوداود "٤٦٨٥"، وأحمد "١٥٨٣".

٦٢٨٨ ــ أخرجه: البخاري "١٤٧٨"، والنساني "٤٩٩٣"، وأبوداود "٤٦٨٥"، وأحمد "١٥٨٣". ٦٢٨٩ ــ قال الألباني: "صحيح الاسناد مقطوع ٣٩١٨ ".

٣٢٩٠ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَعُيَيْنَةً بْنَ حِصْنِ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإبل وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسِ دُونَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاس:

> أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيِدِ بَيْنَ عُييْنَةً وَالأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلا حَابِيسِ يَفُوقَان مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَع وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِض الْيَوْمَ لا يُرْفَع

رواه مسلم "۱۰۶۰".

قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً.

٦٢٩١ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ الأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّس السَّلَبَ. رواه أبو داود "۲۷۲۱"

٦٢٩٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْحُمُسُ. رواه أبو داود "۲۷۰۱"

٦٢٩٣ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَدَرَ مِنْ خُنَيْن وَهُو يُريدُ الْجعِرَّانَةَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ بردَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَتَحَافُونَ أَنْ لا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُر تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لا تَحدُونِي بَخِيلاً وَلا جَبَانًا وَلا كَذَّابًا فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَدُّوا الْحِيَاطَ وَالْمِحْيَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرِ أَوْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلا مِثْلُ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. رواه مالك"٩٩٤" ٦٢٩٤ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. للبخاري"٢١٤٠"

٦٢٩١ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٣٦٣ ". أخرجه: مسلم "١٧٥٣"، وأحمد "٢٣٤٧٧".

٦٢٩٢ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٣٥٠ ". أخرجه: البخاري "٢١٥٤".

٦٢٩٣ ـ أخرجه: النسائي "١٣٧٤"، وأبوداود "٢٦٩٤".

٦٢٩٤ ــ أخرجه: النساني "٤١٣٧"، وأبوداود "٢٩٨٠"، وابن ماجة "٢٨٨١"، وأحمد "١٦٣٤١".

٥٩٦٠ وفي رواية: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلاءِ بَنُو هَاشِمِ لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَالَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ لا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَإِنَّمَا وَاحِدةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عَلَيْ . رواه أبو داود "٢٩٨٠"

٦٢٩٦ وفي رواية: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ النَّبِيُّ نَحْوَ قَسْمٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَحْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ.

رواه أبو داود "۲۹۷۸".

٦٢٩٧ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَمةَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّينِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْحُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْسِمْهُ حَيَاتَكَ كَيْ لا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ حَيَاتَكَ كَيْ لا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ وَلاَّنِيهِ أَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةً فَارْدُدُهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ وَبِي اللَّهُ عَنْهُ الْعَنَا أَبُدًا وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا لا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَرَدُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْعًا لا يُرَدُّ فَلَيْنَ أَبُدًا وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا. وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا.

# الفئ وسهم النبي على

٣٩٦٨ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ. رواه أبو داود "٣٩٩١". ٢٩٩٩ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ ٢٩٩٩ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ

٦٢٩٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٨٢ ". أخرجه: البخاري "٤٢٢٩"، والنسائي "١٣٧٤"، وابن ماجة "٢٨٨١"، وأحمد "١٦٣٤١".

حَيْثُ شَاءَهُ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ.

- ٦٣٠ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَجْتَتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَحَدْتُهُ فِي يَيْتِهِ حَالِسًا عَلَى سَرِيرِ مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ مُتَّكِمًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَلِيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَحُدْهُ فَافَّالُ فَالَّ يَنْهُمْ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ بِهِذَا فَيْرِي قَالَ حُدُهُ يَا مَالُ قَالَ فَحَاءَ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَلُو قَالَ قَالَ فَعَمُ اللَّهِ مَلَّ فَا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُ اللَّهِ عَنْهُمْ أَخِلُوا ثُمَّ حَاءً فَقَالَ هَلْ لُكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِي قَالَ نَعْمُ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَحَلُوا ثُمَّ حَاءً فَقَالَ هَلْ لُكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِي قَالَ نَعْمُ فَأَذِنَ لَهُمَا الْمَوْمِينِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ وَأُرِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أُوسٍ يُحَيَّلُ إِلَيْ قَقَالَ عَلَى الْمُومِينِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ وَأُرِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أُوسٍ يُحَيَّلُ إِلَيْ أَنْهُمُ اللَّهُ الْمَوْمِينِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ وَأُرِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أُوسٍ يُحَيَّلُ إِلَيْ قَقَالَ عَمْرُ اللَّهُ الْمُومِينِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ وَأُرِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أُوسٍ يُحَيَّلُ إِلَيْ قَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومِينِينَ الْفَضِ بَيْنَهُمْ وَأُرحْهُمُ اللَّهُ الْكُومِ اللَّهُ الْمُومِينِينَ الْمُومِينِينَ الْفُومِ بَيْنَهُمْ وَأُرَحْهُمُ اللَّهُ الْمُومِي فَقَالَ مُنْ أُوسٍ يُحَيِّلُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

٦٣٠١ - وفي رواية: قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ هَـذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ حَيْلٍ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ عَلَيْ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِي هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالُ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي فَيَحْعَلُهُ مَحْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْهُ وَلَيْ وَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنْ وَلِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ أَبُو بَكُر فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبًا بَكُرِ عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذُكُوانِ أَنَّ أَبًا بَكُر

٦٢٩٩ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٦٤٦ ".

٦٣٠٠ \_ أخرجه: البخاري "٧٣٠٥"،الترمذي "١٧١٩"،النسائي "٤١٤٨"،أبوداود "٢٩٦٦"، وأحمد "١٧٨٤".

فِيهِ كَمَا تَقُولان وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّهُ أَبَا بَكْرِ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلً فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ حَثَيْمَانِي كِلاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَّا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَحِثْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا حَثَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَاللّهِ عَلَي قَالَ لا نُورَثُ مَا تَركَنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ لَكُمَا وَلَيْتُ وَلِيتُ وَإِلا فَلَا يُورِثُ مَا تَركَنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ لَكُمَا وَلَيْتُ وَلِيتُ وَإِلا فَلا تُكَلِّمُونِ فِيهِ بِمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْمِ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ وَإِلا فَلا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعُهُ وَلِيتُ وَإِلا فَلا تُكَلِّمُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ وَلَيْ فَاللّهِ اللّهِ وَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ وَإِلا فَلا تُكَلّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعُهُ إِلَيْكُمَا أَفَقَلْتُهُ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ بِقَضَاءً غَيْرِ ذَلِكَ حَتّى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهُ وَاللّهِ اللّهِ قَلْ عَمَوْتُ اللّهِ عَلَى أَنْ الْكُونِيكُمَا أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَيْ وَلِيلًا إِلَى قَاللّهِ اللّهُ عَلَى أَنَا أَكُونِيكُمَا عَنْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَيْ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا إِلْكَ حَتّى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا إِلْكُ مَا عَنْهُ اللّه وَلَا إِلْكُ عَرَادُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّه وَلِلْكَ عَرْدُولُ اللّهُ وَاللّه وَلَا إِلْكُونِهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا الللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَمُ اللّه وَلَا اللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللله وَلِلْكُولُولُولُولُهُ وَاللّه وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَل

٣٠٠٢ عنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلِ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلِيُّ خَاصَّةً
فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ عُلَّةً فِي سَبِيلِ
اللَّهِ.
رواه مسلم "١٧٥٧"

٣٠٠٣ وفي رواية: اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا. رواه البخارى "٧٣٠٥" الموبكر: ٦٣٠٤ ومنها: اقض بينى وبين هذا الكذاب الآثم الغادر الخائن. وفيه: قال أبوبكر: قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقه فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائننا، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق، توفى أبو بكر فقلت: أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى لأبى بكر فرأيتمانى كاذبا آثما غادرا خائننا والله يعلم إنى لصادق بار تابع للحق. فوليتها لمسلم "١٧٥٧ "كتاب الجهاد والسير والله يعلم إنى لصادق بار تابع للحق. فوليتها لمسلم "١٧٥٧ "كتاب الجهاد والسير مسمول النّبي عَلَيْهُ قَالَ لا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً فَإِنّهُمَا كَانَا لا يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوَابَ جَهِلا أَنَّ النّبي عَلَيْهُ قَالَ لا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً فَإِنّهُمَا كَانَا لا يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوَابَ

٦٣٠١ اخرجه:مسلم"١٧٥٧"، النرمذي "١٧١٩"، النسائي "٤١٤٨"، أبوداود "٢٩٧٥"، أحمد "٣٣٨". ٢٣٠٢ ــ أخرجه: البخاري "٥٣٥٨"، والنرمذي"١٧١٩"،النسائي "٤١٤٨"،أبوداود"٢٩٦٦"،أحمد "١٧٨٤". ٣٠٠٢ ــ أخرجه: مسلم "١٧٥٧"، النرمذي "١٧١٩"، النساني "٤١٤٠"،أبوداود "٢٩٦٣"، أحمد "٣٣٨".

فَقَالَ عُمَرُ لا أُوقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسْمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. رواه أبوداود"٢٩٦٣" 77٠٦ (أ) قلت، وللنسائى:قال: مجاهد: الخمس الذى لله وللرسول كان النبى صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئاً فكان له خمس الخمس ولقرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك. قال أبوعبدالرحمن قال الله حل ثناؤه ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه إلى ﴿وابن السبيل﴾.

[(ب) ثم حكى عن عمر أنه قال في آخر حديثه: ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، هذه لهـؤلاء وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفيي الرقاب والغارمين وفيي سبيل الله ﴾ هـ ذه لهـ ولاء ﴿ ومـا أفـاء الله على رسـوله منهـم فمـا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قَرى عربيةً فدك كذا وكذا ف ﴿ مِمَا أَفَاءِ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، و ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ﴾ ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ﴾ فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه.رواه النسائي "٤١٤٨" ٦٣٠٧ عَن الْمُغِيرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُحْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِسي هَاشِم وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَ انَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّي أَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا

٦٣٠٥ ــ قال الألباني: "صحيح ٢٥٦٧ ". أخرجه: البخاري "٧٣٠٥"، ومسلم "١٧٥٧"، والمترمذي "١٧١٩"، والنسائي "١٤١٤، وأحمد "٣٣٨".

۱۳۰٦ ..: (أ) -قال الألباني "ضعيف الاسناد مرسل ۲۷۹" :(ب) - قال الالباني "صحيح ۳۸٦٧ "

عَمِلا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام لَيْسَ لِي يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بحق وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بحق وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٠٠٨ عنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

رواه أبو داود "٢٩٥٠"

٣٠٠٩ عنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةً وَفَرَضَ لِإِبْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ أَرْبَعَةً وَفَرَضَ لِإِبْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلافٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ يَقُولُ لَيْسَ هُو كَمَـنْ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلافٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ يَقُولُ لَيْسَ هُو كَمَـنْ هَاجَرَ بَهِ أَبُواهُ يَقُولُ لَيْسَ هُو كَمَـنْ هَاجَرَ بَهِ أَبُواهُ البخاري "٣٩١٢".

١٣١٠ عَـنْ قَيْسِ كَـانَ عَطَـاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَـةَ آلافٍ خَمْسَـةَ آلافٍ وَقَـالَ عُمَـرُ لِأَفَطِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.
 لأفضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.

١٣٦١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُ عَلَيْ بِمَال مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجَدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَال أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةِ جَاءَ فَحَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ الصَّلاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا فَضَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِي فَإِنِي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُدْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُ مَنْهُ مُنْ مَنْهُ مُنْ مَنْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا فَنَشَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ اللَّهِ الْمُ مَنْهُ أَنْتَ عَلَيَ قَالَ لا فَانْ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا فَلَا فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا فَالْ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا قَالَ لا قَالَ لَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَتُم مَنْهُ بُعْمَ اللّهِ عَلَيْ يُعْمَلُهُ مَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُعْمَلُهُ مَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَتُم مِنْهُ بَعْمَهُمْ يَرْفَعُهُ عَلَيْ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَتُم مِنْهُ بَعْمَهُمْ مِنْهُ وَمُ مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَتُمْ مِنْهُ وَمُ مَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَتُمْ مَنْهُ اللّهِ عَلَى عَلَيْكُ وَتُمْ مَنْهُ اللّهِ عَلَيْ وَتُمْ مَنْهُ اللّهِ عَلَيْ وَتُمْ وَلَا اللّهِ عَلَيْ وَتُمْ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَيَ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٣٠٨ ــ قال الألباني: "حسن موقوف ٢٥٥٧ ".

٢ ٣٦٢ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا. وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا.

٦٣١٣ - عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ خَامَلَ عَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَـةَ وَسُق ثَمَانُونَ وَسُق شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَحَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُقُطِعَ لَهُنَّ وَسُق شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَحَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِي أَنْ يُقُطِعَ لَهُنَّ وَسُق شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَحَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِي أَنْ يُقُطِعَ لَهُنَّ مِن الْمُعَامِ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسْقَ مَنِ الْحَتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتُ عَائِشَةُ اخْتَارَ الْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسْقَ رَاتِ اللَّوْسَ أَوْ يُمُونِي لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسْقَ

#### السبق والرمى وذكر الخيل

٣٦٣١٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِرٍ. رواه الترمذي "١٧٠٠"

٥ ٦٣١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ.
رواه أبو داود "٢٥٧٧"

وجعل بينها سبقاً وجعل الله على الله على الخيل وجعل بينها سبقاً وجعل فيها محللاً.

٦٣١٧ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ قَالَ أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَقُلْنَا لَوْ أَتَيْنَا إِلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى الرِّهَانَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ ثُمَّ قُلْنَا لُو أَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ.

رواه أحمد "١٢٢١٦"

٦٣١٢ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٥٦٠ ". أخرجه: أحمد "٢٣٤٨٤".

٦٣١٣ ــ أخرجه: الترمذي "١٣٨٣"، والنساني "٣٨٧٢"، وأبوداود "٣٤٠٩"، وابـن ماجـة "٢٤٦٧"، وأحمد "١٦٨٣٦"، ومالك "١٤١٥".

١٣٦٤ ــ قال الألباني: "صحيح ١٣٩٠". أخرجه: أبوداود"٢٥٧٤"، ابن ماجة "٢٨٧٨"، أحمد "٩٧٨٨".

١٣١٥ ــ قــال الألباني: "صحيـح ٢٢٤٧". أخرجـه: البخـاري "٧٣٣٦"، مسـلم "١٨٧٠"، الـترمذي "٦٣١ ـ "١٠١٧"، النساني "٣٥٨٤"، ابن ماجة "٢٨٧٧"، أحمد "٤٥٨٠"، مالك "١٠١٧"، الدارمي "٢٤٢٩".

٦٣١٦ \_ قال الهيثمي (٤٥٩٥):رواه الطبراني في الاوسط، ورجاله رجال الصحيح.

٦٣١٧ ـ قال الهيثمي (٩٣٥٦): رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: فأتيناه وهو في قصره بالزاوية فسألناه: يا أباحمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو كان رسول الله يراهن؟قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له: سبحة فسبق الناس فهمش لذلك وأعجبه، ورجال أحمد ثقات. أخرجه: الدارمي "٢٤٣٠".

٦٣١٨ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ عُمْرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ بَعْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ حَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةً. رواه البخاري "٢٨٦٨"

٦٣١٩ وفي رواية: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ، ومِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقِ مِيـلٌ أَوْ نَحْوُهُ.

٠ ٦٣٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِبِي وَهُو لا يُومَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُو يَوْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُو يَوْمَارٌ.

٦٣٢١ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لا تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لا تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ. الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.

#### رواه البخاري "۲۸۷۲".

٦٣٢٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْمًا اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ تَحْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةً لَوْلا كَـلامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةً لَوْلا كَـلامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ لَمْ أَعَانِيهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِإِبْنِ شَمَاسَةَ وَمَـا ذَاكَ قَـالَ إِنَّهُ قَـالَ مَنْ عَلِمَ اللّهِ عَلَيْ لَمْ أَعَانِيهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِإِبْنِ شَمَاسَةَ وَمَـا ذَاكَ قَـالَ إِنَّهُ قَـالَ مَنْ عَلِمَ اللّهِ عَلَيْ لَمْ أَعَانِيهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِإِبْنِ شَمَاسَةَ وَمَـا ذَاكَ قَـالَ إِنَّهُ قَـالَ مَنْ عَلِمَ اللّهِ عَلَيْ لَمْ تُوكَةً فَلَيْسَ مِنَا أَوْ قَدْ عَصَى. وواه مسلم "١٩١٩"

٦٣٢٣ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَـالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةً نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةً نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ يُدُخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةً وَارْمُوا وَارْكُبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا لَيْسَ مِـنَ اللَّهْ وِ إِلاَّ ثَـلاتُ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا وَارْكُبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا لَيْسَ مِـنَ اللَّهْ وِ إِلاَّ ثَـلاتُ

٦٣١٨ ــ أخرجه: مسلم "١٨٧٠"، والمترمذي "١٦٩٩"، والنسائي "٣٥٨٤"، وأبوداود "٢٥٧٧"، وأحمد "١٣١٨ ــ أخرجه: مسلم "١٠١٧"، والدارمي "٢٤٢٩".

٦٣١٩ ــ أخرجه: مسلم "١٨٧٠"، والـترمذيّ "١٦٩٩"، والنسـاني "٣٥٨٤"، وأبـوداود "٢٥٧٧"، وأحمـد "١٦٩٩"، وأحمـد "١٥١٥"، ومالك "١٠١٧"، والدارميّ "٢٤٢٩".

٦٣٢٠ ــ قال الألباني: "ضعيف ٥٥٤ ". أُخرُّجه: ابن ماجة "٢٨٧٦"، وأحمد "١٠١٧٩".

٦٣٢١ ـ أخرجه: النّساني "٨٨٥٣"، وأبوداود "٤٨٠٢"، وأحمد "١٣٢٤٧".

۱۲۲۲ ــ أخرَجه: النسيَّاني "۲۵۷۸"، و أبيوداود "۲۵۱۳"، وابين ماجــة "۲۸۱٤"، وأحمــد "۱٦٨٨٤"، والدارمي "۲٤۰٥".

تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمَّيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ وَغُبِهُ عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا. وَعَنْهُ عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

٦٣٢٤ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ قَالُوا فَلانِ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ. للبخاري ١٩٩٣" كَيْفُ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . للبخاري ١٩٩٩" كَيْفُ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُمْ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عَلَيْكُمْ بكل كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلً أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلً أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُمَ أَغَرَ مُحَجَلً

قَالَ مُحَمَّدٌ بْنَ مُهَاجِرٍ وَسَأَلْتُهُ لِمَ فُضِّلَ الأَشْقَرُ قَالَ لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ جَاءَ بالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرَ.

٦٣٢٦ وفي رواية: ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ.

٣٣٢٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الأَرْثَمُ ثُمَّ الأَقْرَحُ الأَرْقَمُ الْأَقْرَحُ الأَرْثَمُ ثُمَّ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ.

رواه الترمذي "١٦٩٦"

٦٣٢٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا. رواه أبو داود "٢٥٤٥"

۹۳۲۹ عن أنس قال: كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل ويقولون: هي أحسن وأحرى. وعن راشد بن سعد مثله.

٦٣٢٣ ــ قبال الألبياني: "ضعيف ٥٤٠". أخرجه: مسلم "١٩١٩"، والنسياني "٣٥٧٨"، وابين ماجية "٢٨١٤"، وأحمد "١٦٨٨٤"، والدارمي "٢٤٠٥".

٦٣٢٤ ـ أخرجه: أحمد "١٦٠٩٣".

٦٣٢٥ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٤٨ ". أخرجه: النسائي "٥٦٥٥"، وأحمد "١٨٥٥٣".

٦٣٢٦ ـ قال الألباني: "حسن ٢٢٢٦". أخرجه: النسائي "٥٦٥٣"، وأحمد "١٨٥٥٣".

٦٣٢٧ قال الألباني: "صحيح ١٣٨٧". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٨٩"، أحمد "٢٢٠٥٥"، الدارمي "٢٤٢٨". ٦٣٢٧ عنال الألباني: "حسن ٢٢١٨ ". أخرجه: الترمذي "١٦٩٥"، وأحمد "٢٤٥٠".

<sup>•</sup> ٦٣٣٠ ــ أخرجه: الترمذي "١٦٩٨"، والنسائي "٧٣٥٩"، وأبوداود "٢٥٤٧"، وابين ماجية "٢٧٩٠، وأبوداود "٢٥٤٧"، والدارمي "٢٢٣٠".

. ٦٣٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ، وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

رواه مسلم "١٨٧٥".

٦٣٣١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ أَنْ تَكُونَ ثَلاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةً مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلاَّ فِي رِجْلِ وَلا مُطَلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلاَّ فِي رِجْلِ وَلا يَكُونُ فِي الْيَدِ. وَاه النسائي "٣٥٦٧"

٦٣٣٢ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا الْخَيْرُ الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَواه البخاري "٣١١٩" وَاصِيهَا الْخَيْرُ الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَواه البخاري "٣١١٩" ٦٣٣٣ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ لا تَقُصُّوا نَواصِي الْخَيْلِ وَلا مَعَارِفَهَا وَلا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَواصِيَهَا مَعْقُودٌ الْخَيْلُ وَلا مَعَارِفَهَا وَلَو داود"٢٥٤٢" وفيها الْخَيْرُ.

٦٣٣٤ عن أبي كبشة صاحب رسول الله ﷺ: عن رسول الله ﷺ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة.

٦٣٣٥ زاد من طريق آخر في آخره: وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يــوم القيامـة من مسك الجنة.

٣٣٣٦ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُئِيَ وَهُوَ يَمْسَحُ وَجُهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ فَلِي اللَّهِ عَلِي وَهُو يَمْسَحُ وَجُهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ فَلِي الْجَيْلِ. وَاه مالك "١٠١٩". فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ. وواه مالك "١٠١٩".

٦٣٣١ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٣٣٧". أخرجه: مسلم "١٨٧٥"، والسترمذي "١٦٩٨"، وأبوداود "٢٠٤٧". وأبوداود "٢٠٤٧".

٦٣٣٢ ... أخرجه: مسلم "١٨٧٣"، والترمذي "١٦٩٤"، والنسائي "٣٥٧٦"، وأبوداود "٣٣٨٤"، وابن ماجة "٢٧٨٦"، وأحمد "١٨٨٦٩"، والدارمي "٢٤٢٦".

٦٣٣٣ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢١٧ ". أخرجه: أحمد "١٧١٩١".

٠ ٦٣٣٤ \_ قال الهيثمي (٩٣٢٨):رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٦٣٣٥ \_ قال الهيثمي (٩٣٣٠): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه.

٦٣٣٧ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. الْخَيْلِ.

٣٣٨ - عنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلاَّ يُؤْذَلُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَـهُ فَاجْعَلْنِي أَحَبُّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَـهُ فَاجْعَلْنِي أَحَبُ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ. رواه النسائي "٣٥٧٩" وأَهْلِهِ إِلَيْهِ.

٦٣٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّي الْأَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

رواه أبو داود "٢٥٤٦":

• ٣٤٠ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحَيْفُ. وَاللَّهِ عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحَيْفُ.

٦٣٤١ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْلَةٌ وَالَ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْلَةٌ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَيْلُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعَيْلُ إِنَّا مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُونَ . واه أبو داود "٢٥٦٥" .

٦٣٤٢ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ مَالِ الْمَـرْءِ لَـهُ مُهْـرَةٌ مَـأُمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ.

٣٤٣ - عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَطْرَقَ فَعَقَّتْ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأْجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

رواه أحمد"١٧٥٧١"،والكبير

٦٣٤٤ عن ابن عمر قال: ما تعاطى الناس بينهم قط أفضل من الطرق يطرق الرجل فرسه فيجرى له أجره، ويطرق الرجل فحله فيجرى له أجره.

رواه الطبراني في الكبير .

٦٣٣٧ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٣٢ ".

٦٣٣٨ ــ قال الألباني: "صحيح ٣٣٤٦ ".

٦٣٣٩ ـ قال الألباني: "صحيح ٢٢١٩ ".

٦٣٤١ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٢٣٦ ". أخرجه: النسائي "٥٨٠"، وأحمد "١٣٦٢".

٦٣٤٢ \_ قال الهيثمي (٩٣٢٠):رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.

٦٣٤٣ ـ قال الهيثمي (٩٣٧٠):رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من أطرق فرسه مسلما فعقب له الفرس كان له كاجر سبعين فرسا حمل عليها في سبيل الله فإن لم يعقب كان له كاجر فرس يحمل عليها في سبيل الله. رجالهما ثقات.

٥٤٣٠ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَالِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُنَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا. لأبن ماجة "٤٨٤ ٢ِ"بضعف في باب قسمة الماء اللَّهِ عَلِي يُنَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا.

# كتاب السير والمغازى كرامة أصل النبى هي وقدم نبوته ونسبه وأسماؤه

٦٣٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. رواه البخاري ٣٥٥٧" بني آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. رواه البخاري ٣٥٥٧" ١٣٤٧ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كَنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمِ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِم.

مَّ ١٣٤٨ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَحَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَحْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ فَتَذَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَحَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَحْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ فَتَالَ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْحَلْقَ فَحَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَحَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ثُمَّ تَحَيَّرَ الْبُيُوتَ فَحَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ الْفَرِيقِيمِ فَأَنَا خَيْرُهُمْ الْقَبَائِلَ فَحَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ الْفَرِيقِيمِ مُ فَأَنَا خَيْرُهُمْ اللَّهِ اللهِ مَنْ خَيْرِ اللهِ الرَّمَذِي "٢٦٠٧" وَاهُ الرَّمَذِي "٢٦٠٧"

٩ ٣٣٤ عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله على يقول: لما بلغ ولد معد ابن عدنان أربعين رجلا وقعوا في عسكر موسى فانتهبوا، فدعا عليهم موسى بن عمران قال: يارب هؤلاء ولد معد قد أغاروا على عسكري، فأوحى الله اليه لا تدع عليهم فإن منهم النبي الامي النذير البشير يجيء، ومنهم الأمة المرحومة أمة محمد الذين يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم بالقليل من العمل فيدخلهم الله الجنة بقول لا إله إلا الله. نبيهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

٦٣٤٤ \_ قال الهيثمي (٩٣٧١):رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٦٣٤٥ \_ قال الألباني: "ضعيف جدًا ٥٤٠ ".

٦٣٤٦ \_ أخرجه: أحمد "٩١٢٦".

٦٣٤٧ \_ أخرَجُه: النَرمذي "٣٦٠٦"، وأحمد "١٦٥٣٨".

٦٣٤٨ \_ قال الألباني: "ضَعيف ٧٣٨ ". أخرجه: أحمد "١٧٩١".

المتواضع في هيئته الجحتمع له اللب في سكوته ينطق بالحكمة ويستعمل الحلم أخرجته من خير جيل من أمته قريشاً ثم أخرجته من هاشم صفوة من قريش فهم خير من حير إلى خير يصير هو وأمته إلى خير يصيرون.رواه الطبراني في الكبير٢٩٧بضعف ٠ ٦٣٥- عن ابن عباس: ﴿ وتقلبك في الساحدين ﴾. قال: من صلب نبي إلى نبي حتى صرت نبياً. رواه البزار"۲۳۶۲":

٣٥١ ـ عن على، أن رسول الله على قال: خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. رواه الطبراني في الأوسط

٦٣٥٢ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام.للكبير"١٠٨١٢"وفيه المدنى عن أبي الحويرث: ٦٣٥٣ عن خريم بن أوس بن حارثة بن لام قال: كنا عند النبي على فقال له العباس بن عبد المطلب رحمه الله : يا رسول الله إنى أريد أن أمدحك، فقال على: هات لا يفضض الله فاك، فأنشأ يقول:

> من قبلها طبت في الظلام وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطــت البلاد لا بشـــر بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب إلى رحــــم

أنت ولا مضغة ولا عليق ألجم نسرا وأهلمه الغمسرق إذا مضى عالم بدا طيبق

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأ رض وضاءت بنورك الأفق النور وسبل الرشاد نخترق رواه الطبراني في الكبير"٤١٦٧" بخفي'

فنحن في ذلك الضياء وفي

٦٣٤٩ ـ قال الهيثمي (١٣٨٣٢):رواه الطبراني وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف.

٦٣٥٠ ـ قال الهيثمي (١٣٨١٩):رواه البزار، ورجاله ثقات.

٦٣٥١ ــ قال الهيثمي (١٣٨٢٠):رواه الطبراني في الاوسط، وفيه محمد بن جعفر بن محمـد بـن علـي، صحح له الحاكم في المستدرك، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات.

٦٣٥٢ ـ قال الهيثمي ( ١٣٨٢١) رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث ولم أعرف المديني و لا شيخه وبقية رجاله وثقوا، وجاء في الهامش وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بــن معاويــة، صدوق سيء الحفظ، والمديني قال الطبراني: هوعندي فليح بن سليمان وفليح: ضعفه النسائي وقال ابن عدي: اعتمده البخاري، وهو عندي لاباس به.

700- عن رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم -وكانت لدة عبد المطلب - قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأودقت العظم، فبينا أنا راقدة الهم أو مهمومة إذا هاتف يصرخ بصوت صحل يقول: يا معشر قريش إن هذا النبى المبعوث وهذا ابان خروجه فحيهلا بالحيا والخصب، فانظروا رجلا منكم وسطاً عظماً جساماً أبيض أوطف أهدب سهل الخدين أشم العرنين له فخر يكظم عليه فليخرج هو وولده وليهبط اليه من كل بطن رجل وليستلموا الركن ثم ليرقوا أبا قبيس ثم ليدع الرحل وليؤمن القوم، فأصبحت فقصت رؤياها عليهم فنظروا فوحدوا هذه الصفة صفة عبد المطلب شيبة الحمد، وهبط إليه من كل بطن رجل فاستلموا ثم ارتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله فقام ومعه النبي وهيئ غلام أيفع فرفع يديه وقال: اللهم ساد الحلة وكاشف الكربة أنت معلم غير معلم ومسئول غير مبخل وهذه عبادك واماؤك بعذرات حرمك يسألون إليك سنتهم أذهبت الخف والظلف اللهم فأمطرن علينا غيثاً مغدماً م ربعاً، فورب الكعبة ما راموا حتى تفحرت السماء بمائها واكتظ الودي بثجيجه فقالت رقيقة:

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فحاد بالماء حونى له سبل منا من الله بالميمون طائره مبارك الامر يستسقى الغمام به

وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطردان فعاشت به الانغام والشجر وحير من بشرت يوماً به مضرما في الأنام له عدل ولا خطر

رواه الطبراني في الكبير "٢٤٠" بخفي

٥ ٣٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. وَالْجَسَدِ.

٣٥٦٦ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأَنَبُتُكُمْ بِتَأُولِلْ ذَلِكَ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكَتِهِ وَسَأَنَبُتُكُمْ بِتَأُولِلْ ذَلِكَ

٦٣٥٣ \_ قال الهيثمي (١٣٨٣٠):رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.

١٣٥٤ ـ قال الهيثمي (١٣٨٣٧):رواه الطبراني وفيه من لم اعرفهم.

٦٣٥٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٨٥٦ ".

دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَـهُ وَرُؤْيَـا أُمِّـي الَّتِـي رَأَتْ أَنَّهُ خَـرَجَ مِنْهَـا نُـورٌ أَضَاءَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

رواه أحمد"١٦٧١٢"،والكبير والبزار

٦٣٥٧ نسب الرسول ﷺ: هو ﷺ محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

للبخاري تعليقاً. ولرزين أنه عن ابن عباس.

٦٣٥٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْخُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَءُوفًا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَءُوفًا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَءُوفًا رُحِيمًا.

٩ ٥٣٥ عن أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ.

رواه مسلم"٥٥٧٢".

٦٣٦٠\_ وزاد أحمد والبزار عن حذيفة: ونبي الملاحم

٦٣٦١ وزاد الكبير والأوسط عن جابر: وإذا كان يوم القيامة كنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم.

٦٣٦٢ وزاد الأوسط والصغير عن ابن عباس: والخاتم.

رواه الطبراني في الأوسط.

٦٣٥٦ ـ قال الهيئمي (١٣٨٤٥):رواه أحمد بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.

٦٣٥٨ ــ أخرجه: البخاري "٤٨٩٦"،الترمذي "٢٨٤٠"،أحمد "١٦٣٣٠"،مالك "١٨٩١"، الدارمي "٢٧٧٥". ٦٣٥٩ ــ أخرجه: أحمد "١٩١٥٤".

<sup>•</sup> ٦٣٦٠ ــ قال الهيثمي (١٤٠٦٠):رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غيرعاصم بن بهدلــة وهو ثقة وفيه سوء حفظ.

٦٣٦١ ـ قال الهيثمي (١٤٠٦١):رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عروة بن مروان، قيل فيه: ليس بالقوي، وبقية رجاله ثقات.

٦٣٦٢ \_ قال الهيثمي (١٤٠٦٢): رواه الطبراني في الصغير والأوسط.

٦٣٦٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهِ ﷺ أَلا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ. يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ. يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ. وَمُونِ اللَّهُ عَنِي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ.

#### مولده على ورضاعه وشرح صدره ونشؤه

٦٣٦٤ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْفِيلِ وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثِ أَأَنْتَ أَكْبَرُ مَنِي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ بْنِ لَيْثِ أَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنِي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ بْنِ لَيْتِ أَلَيْتِ أَأَنْتَ أَكْبَرُ مَنِي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ بِي الْمِيلَادِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي الْمِيلَادِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْفِيلِ وَرَفَعَتْ بِي أُمِّي عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ فَي الْمِيلَادِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ عَنْ الْمَيْدِ وَلِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ مَنْ الْمَيْلُ وَرَفَعَتْ بِي أُمِّي عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ الْمَيْلِ وَرَفَعَتْ بِي أُمِّي عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ اللّهِ عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

وبناء الكعبة خمسة عشرة سنة، وبين بناء الكعبة ومبعثه على خمس سنين فبعث وهو ابن أربعين.

رواه الطبراني في الكبير "٣٤٢".

٦٣٦٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَلَا الْمُدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَلَا الْمُدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَلَا اللَّهُ الْمُدِينَةِ مِنْ مَكَةً اللَّهُ الْمُدِينَةِ مَنْ وَالْمُدِينَةُ مَنْ وَالْمُدِينَةُ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١). (واه أحمد "٢٥٠٢"، والكبير بلين ورَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١).

٦٣٦٧ عن حليمة بنت الحارث: قالت خرجت على أتان قمراء في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة في سنة شهباء لم تبق لنا شيئاً، ومعنا شارف لا تبض بقطرة وصبى لا ننام من بكائه، ما في ثديى ولا في شارفنا ما يغنيه من لبن فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله على فتأباه وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من والد المولود وكان يتيما فكنا نقول ما عسى أن تصنع أمه، حتى

٦٣٦٣ \_ أخرجه: النسائي "٣٤٣٨"، وأحمد "٨٦٠٧".

٦٣٦٤ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٧٤٤ ". أخرجه: أحمد "١٧٤٣٤".

٦٣٦٥ ــ قال الهيثمي (١٣٩٣٩): روى المترميذي منه ذكر المولد، رواه المترميذي فذ كرالمولد فقط. رواهالطبراني، وفيه جعفر بن مهران السماك وقد وثق وفيه كلام وبقية رجاله ثقات.

٦٣٦٦ ــ قَالَ الهيثُمَى (٩٤٩): رواه أحمد والطبرانى فى الكبير(١) وزاد فيه وفتح بدرا يوم الاثنين ونقية ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين (اليوم أكملت لكم دينكم) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح.

لم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت صبياً غيري، وكرهت أن أرجع و لم آخــذ شـيئاً فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك المولود فلآخذته فأتيته فأخذته فرجعت إلى رحلي فقال زوجي: قد أخذتيه أصبت فعسى الله أن يجعل فيه خيراً. فوا لله مـا هـو إلا أن جعلته في حجري فأقبل عليه ثديي بما يشاء الله من اللبن، فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا هي حافل فحلب لنا ما شئنا فشرب وشربت حتى روينا، فبتنا ليلتنا تلك بخير شـباعاً رواء ونـام صبياننـا. يقول زوجي: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، ثم خرجنا فوا الله لقد خرجت أتاني أمام الركب حتى قطعته حتى أنهم ليقولون ويحك يابنت الحارث كفي علينا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلي وهمي قدامنا حتى قدمنا منازلنا فقدمنا على أجدب أرض وكانت غنمي تروح بطانا حفلا وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن فنشرب ما شئنا من لبن، وما في الحاضر أحد يحلب قطرة فيقولون لرعائهم ويلكم إلا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا وتروح أغنامهم جياعاً وغنمي حفلا، وكان على الشهر شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة فبلغ سناً وهو غلام جفر فقدمنا على أمه، فقال لها أبوه: ردي علينا ابني فلنرجع به فانا نخشى عليه وباء مكة، ونحن أضن بشأنه لما رأيناه من بركته، فلم نـزل بها حتى قالت: ارجعا به فرجعنا به فمكث عندنا شهرين فبينما هو يلعب وأحوه يوما خلف البيوت يرعيان بهماً لنا إذ جاءنا أخوه يشتد فقال: أدركي أخي القرشي قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه فخرجنا نحوه نشتد فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه فاعتنقته ثم قلنا: مالك أي بني؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني ثم شقا بطني فو الله ما أدري ما صنعا فاحتملناه فرجعنا بــه يقــول أبــوه: والله يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما يتخوف عليه، فرجعنا به إليها فقالت: ما ردكما به وقد كنتما حريصين عليه، فقلت لا والله انا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه، فقلنا يكون في أمة، فقالت أمه: والله ما ذاك بكما فأحبراني حبركما وحبره

فوا لله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره، قالت فتخوفتما عليه، كلا والله إن لابنى هذا لشأناً ألا أخبركما عنه؟ إنى حملت به فلم أر حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج منى حين وضعته أضاءت لى أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء، دعاه وألحقا بشأنكما. رواه أبويعلى الموصلي والكبير "

٦٣٦٨ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ أُوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْم لَنَا وَلَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ فَأَقْبَلَ طَيْرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُوَ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَأَقْبَلا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا فَشَقًّا بَطْنِي تُــمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ اثْتِنِي بِمَاءِ ثُلْجِ فَغَسَلا بِهِ جَوْفِي ثُمَّ قَالَ اثْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَغَسَلا بِهِ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ اثْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَارَّهَا فِي قَلْبِي ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَحَتَمَ عَلَيْهِ بِحَاتُمِ النُّبُوَّةِ وَقَالَ حَيْوَةُ فِي حَدِيثِهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي أَشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَىَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بهم ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّى فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُهُ فَأَشْفَقَتْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ أَلْبِسَ بِي قَالَتْ أَعِيذُكَ بِاللَّهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلَتْنِي وَقَالَ يَزِيدُ فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْل وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتْ أُوَأَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِـكَ فَقَـالَتْ إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُـورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام. رواه أحمد "١٧١٩٦"، والكبير:

٦٣٦٧ ــ قال الهيثمي (١٣٨٤٠):رواه أبويعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال:حدى حليمة بنــت أبىذؤيـب ورجالهما ثقات.

٦٣٦٨ ــ قَـال الهيثمـي (١٣٨٤١):رواه احمد والطبرانيولم يسق المتن واسناداحمدحسن . أخرجــه: الدارمي "١٣".

٦٣٦٩ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْهَا غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أُوَّلُ مَا رَأَيْتَ فِي أَمْرِ النّبُوَّةِ عَنْ أَشْيَاءَ لا يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أُوَّلُ مَا رَأَيْتَ فِي اَمْرِ النّبُوَّةِ فَاسْتُوى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَالِمًا وَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي لَفِي صَحْرَاءَ ابْنُ عَشْرِ فَاسْتُوَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَالِمًا وَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي لَفِي صَحْرَاءَ ابْنُ عَشْرِ سَيِينَ وَأَشْهُر وَإِذَا بِكَلامٍ فَوْقَ رَأْسِي وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ أَهُو هُو قَالَ نَعَمْ فَاسْتَقْبَلانِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِحَلْقِ قَطُّ وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَحدُها مِنْ خَلْقِ قَطُّ وَثِيَابٍ لَمْ أَرَهَا عَلَيْ فَلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِي لا أَحدُهُمَا عَلَى أَحَدِهِمَا مَسًّا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَضْحَعْهُ فَأَضْحَعَانِي بلا قَصْرٍ وَلا هَصْرٍ وَقَالَ لَا حَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَضْحَعْهُ فَأَصْحَعَانِي بلا قَصْرٍ وَلا هَصْرٍ وَقَالَ أَحدُهُمَا لِصَاحِبِهِ افْلِقُ صَدْرَهُ فَهُوى أَحدُهُمَا إِلَى صَدْرِي فَقَلَقَهُا فِيمًا أَرَى بِلا دَمِ وَلا هَصْرٍ وَقَالَ أَحْرَجِ الْفِلَّ وَالْحَمِهِ الْقَالَةَ فُمُ اللّهُ فَيْوَلُ اللّهُ عَلَى السَّغِيْمِ وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ. وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ.

رواه أحمد"٢٠٧٥٢"

• ٦٣٧٠ عن أبي بكرة: أن جبريل عليه السلام ختن النبي ﷺ حين طهر قلبه. رواه الطبراني في الأوسط بخفي

٦٣٧١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا كَظُ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي حَظُ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظِئْرَهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرْئِي أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

رواه مسلم "۱۶۲"

٦٣٧٢\_ عن علي بن أبي طالب قال: خرجنا إلى الشام في أشياخ من قريش، وكان معي محمد فأشرفنا على راهب بالطريق فنزلنا وحللنا رواحلنا فخرج إلينا الراهب

٦٣٦٩ \_ قال الهيثمي (١٣٨٤٣):رواه عبدالله، ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان.

<sup>،</sup> ٦٣٧٠ \_ قال الهيثمي (١٣٨٥٣): رواه الطبراني في الاوسط، وفيه عبد الرحمن بن عيينة وسلمة بن محارب ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

٦٣٧١ \_ أخرَجُه: البخاري "٧٥١٧"، والترمذي "٣١٥٧"، والنسائي "٤٥٢"، وأبوداود "٤٨٧٨"، وأحمد "١٣٦٥٥".

وكان قبل ذلك لا يخرج إلينا فجعل يتخللنا حتى جاء فأخذ بيد محمد وقبال: هذا سيد العالمين. فقال له أشياخ من قريش وما علمك بما تقول؟ قال أجـد صفته ونعته في الكتاب المنزل، وإنكم حين أشرفتم لم يبق شجر ولا حجر إلا خر لـه سـاجدا، ولا تسجد الجمادات إلا لنبي، وأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع وصنع طعاماً وأتانا به و كان محمد في رعية الإبل فجماء وعليه غمامة تظله فلما دنا وجد القوم قد سبقوه إلى شجرة فجلس في الشمس فمال فيء الشجرة عليه وضحوا هم في الشمس فبينما هو قائم عليهم يناشدهم الله ألا يذهبوا به إلى الروم ويقول أن رأوه عرفوه بالصفة وآذوه، فبينما هو يناشدهم الله فسي ذلك التفت فإذا بسبعة من الروم مقبلين نحو ديره فاستقبلهم وقال: ما جاء بكم؟ قالوا: بلغنا من أحبارنا أن نبياً من العرب حارج نحو بلادنا في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وبعثنا إلى طريقك هـذا، قـال: فهـل خلفكـم أحـد خـير منكـم؟ قالوا: إنما اخترنا لطريقك هذا حيرة قال لهم: أرأيتم أمراً أراد الله تعالى أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوا هذا النبي فإنه حق فبايعوه و أقاموا مع الراهب ثم رجع إلينا فقال أنشدكم أيكم وليه؟ قالوا: هذا ( يعنوني ) فما زال يناشدني حتى رددته مع رجال فكان فيهم بــلال وزوده الراهــب كعكــا وزيتــأ.

رواه رزين.

٦٣٧٣ عن أبي مُوسَى قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، في نحو من هذه الرواية. رواه الترمذي "٣٦٢، وليس بين الألفاظ كثير اختلاف، قلت نسخة رزين التي عندي وقابلتا بالترمذي فكانت إلى الترمذي أقرب منها إلى ما ذكره المصنف عن رزين وفي آخرها: وبعث معه أبوبكر وبلالا كما في الترمذي، والله أعلم إن نسخ رزين مختلفة بعضها أقرب إلى ما في الأصول وبعضها أبعد كنسخة المصنف، والله أعلم

٦٣٧٣ \_ قال الألباني: "صحيح - ٢٨٦٢ - لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل".

# بدء الوحى وكيفية نزوله

٦٣٧٤ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَت أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصَّبْح ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَـدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَـتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَـا حَتَّـى جَـاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاء فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُـؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً بنت خُوَيْلِدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزيلكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْن عَبْدِالْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةً وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَـانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَـكْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّـذِي نَـزَّلَ اللَّـهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَوَمُخْرِجِيٌّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَـأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ.

رواه البخاري"٤"`

٦٣٧٤ \_ أخرجه: مسلم "١٦١"، والترمذي "٣٦٣٢"، وأحمد "٢٥٤٢٨".

٥٣٧٥ وفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجَبَالِ فَكُلَّمَا أُوْفَى بِنِرْوَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَيَرْجَعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أُوْفَى بِنِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. واه البحاري "١٩٨٢" وواه البحاري "١٩٨٢"

٦٣٧٦ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُرُ ﴾ فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأُ فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُرُ ﴾ فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأُ قَالَ جَابِرٌ أُحَدِّتُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ جَاوِرْتُ الْمُدَّتُرُ بَ فَقُلْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْ قَالَ جَابِرٌ أُحَدِّتُكُمْ مَا حَدَّانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ جَاوِرْتُ فَنَظَرْتُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أُحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أُحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفُونِي فَعَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامِ فَلَمْ أَوْدِيتُ فَلَمْ أَوْدِيتُ فَرَقُونِي فَصَبُّوا عَلَيْ السَّلامِ فَا خَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي فَدَثَرُّونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ فَا أُو حَلَى الْعُرْشُ وَيْهَا الْمُدَّدُ وَمُ عَلَى الْمُونِي فَدَرُّونِي فَطَهِرْ ﴾.

رواه مسلم "۱۶۱":

٦٣٧٧ - وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بَعْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا بِحِرَاءِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَعَانَ مَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا الْمُدَّقِيلُ فَحُرُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَّقِيلُ فَلَهُمْ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾. وراه مسلم "١٦١"

٦٣٧٨ ــ وفي رواية: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ. وَتَتَابَعَ.

٣٣٧٩ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَالْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ ا

٦٣٧٥ \_ أخرجه: مسلم "١٦١"، والترمذي "٣٦٣٢"، وأحمد "٢٥٤٢٨". ٢٣٣٢ \_ أخرجه: البخاري "٤"، والترمذي "٣٣٢٥"، وأحمد "٢٤٧٩٢".

٦٣٧٧ ـ أخرجه: البخاري "٤"، والترمذي "٣٣٢٥"، وأحمد "١٤٧٩٢". ٦٣٧٨ ـ أخرجه: مسلم "١٦١"، والترمذي "٣٦٣٣"، وأحمد "٢٥٤٢٨".

أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَهَ وَلَا تَجِينَهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَهُ مَا يَقُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيِ "لا" وَيُقَالِ وَلَا يَتَعَلَّمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَهُ مَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيِ "لا" وَيُعَلِّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْدِي "لا" وواه البخاري "لا"

. ٦٣٨ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْـزِلَ عَلَيْـهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. وَالْهُ عَنْهُ قَـالَ كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْـزِلَ عَلَيْـهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ.

٦٣٨١ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِّتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَحْهُهُ.

٦٣٨٢ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي حَبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي حَبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخٌ بطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْ مَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْ فَاذَحَلَ رَأُسَهُ فَإِذَا النَّبِي عَلَيْ مُحْمَولُ الْوَحْهِ عَمْرُ بِيلِهِ إِلَى يَعْلَى بَنِ أُمَيَّةً تَعَالَ فَحَاءَ يَعْلَى فَأَدْحَلَ رَأُسَهُ فَإِذَا النَّبِي عَلَى مُولَةً مُو مُولًا الْوَحْهِ مَوْدُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى فَا مُلَا اللَّهِ عَلَى مَاعَةً ثُمُ سَكَتَ فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَلَى فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَةً ثُمْ سُرِّي عَنْهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى فَا فَعَاءَ يَعْلَى فَا حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْمَالًا اللَّهُ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَ

### صبر النبي ه

# في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

٦٣٨٣ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلان فَيضَعُهُ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلان فَيضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلِيْ عَلَيْ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِي عَلِيْ

٦٣٧٩ ... أخرجه: مسلم "٣٣٣٣"، الترمذي "٣٦٣٤"، النسائي "٩٣٤"، أحمد "٢٥٦٦٦"، مالك "٤٧٤".

٦٣٨٠ \_ قال الألباني: 'ضعيف ٦٢٠ ". أخرجه: أحمد "٢٤٣".

٦٣٨١ \_ أخرجه: أحمد "٢٢٢٧٤".

٦٣٨٢ \_ أخرَجه: البخاري "٤٩٨٥"، والترمذي "٨٣٥"، والنساني "٢٧١٠"، وأبـوداود "١٨١٩"، وأحمد "٦٣٨٢"، وأحمد "١٧٥٠٤"، ومالك "٧٢٨".

وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَاحِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَعُنَهُمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِك بَقُرَيْشِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِك بَقُرَيْشِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِك اللّهُ مَلْكَ مَرَّاتٍ فَشَقَ عَلَيْهِمْ عَلَيْكِ بَابِي جَهْلِ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَاللّهِ عَلَيْكَ بَأَبِي جَهْلِ وَعَلَيْكَ بِعُيْدٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظُ رَبِيعَةَ وَاللّهِ عَلَيْكَ بَابِي مَعْيُطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمْيَّةَ بْنِ حَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظُ وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ قَلِيبِ قَلِيبِ وَلَادِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ وَلِيب

٦٣٨٤ وفي رواية: فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاهَا. وفيها وذكر السابع عُمَارَةَ بْـنِ الْوَلِيدِ. الْوَلِيدِ.

٩٣٨٥ وزاد البزار والكبير: أن أبا البختري أتى أبا جهل فقال: يا أبا الحكم أنت الذى أمرت لمحمد ﷺ فطرح عليه الفرث؟ قال: نعم، فرفع السوط فضرب به رأسه، فثار الرجال بعضهم إلى بعض، وصاح أبو جهل: ويحكم هى لـه، إنما أراد محمد أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه.

٦٣٨٦ عن عقيل بن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا: إن ابن أخيك يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فيسمعنا ما يؤذينا، فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل، فقال له أبو طالب ذلك فقال له على ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشتعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب: ما كذب ابن أخيى قبط ارجعوا راشدين.

٦٣٨٣ \_ أخرجه: مسلم "١٧٩٤"، والنسائي "٣٠٧"، وأحمد "٣٩٥٢".

٦٣٨٤ ـ أخرجه: مسلم "١٧٩٤"، والنسائي "٣٠٧"، وأحمد "٣٩٥٢".

٦٣٨٥ ـ قال الهيثمي (٩٨١٨):حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصمة أبي البختري. رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه الأجلح بن عبدالله الكندي وهو تقة عنــد ابـن معيـن وغـيره وضعفه النسائي وغيره.

٦٣٨٦ ـ قال الهيثمي (٩٨٠٩):رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال:[من جلس] مكان [كبس] وأبويعلي باختصار يسير من أوله رجال أبييعلي رجال الصحيح.

الله الكعبة وهو يصلى عند المقام، فقام إليه عقبة بن أبى معيط فجعل رداءه فى غلل الكعبة وهو يصلى عند المقام، فقام إليه عقبة بن أبى معيط فجعل رداءه فى عنقه ثم جذبه، وتصايح الناس وظنوا أنه مقتول، فأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبعه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله، ثم انصرفوا عنه، فقام نشا فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس فى ظل الكعبة فقال: يا معشر قرش أما و الذى نفسى بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه، فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولا. فقال المنات المنهم.

رواه أبويعلى الموصلي والكبير

مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْنُوقَ الْحَدِيثِ أَنَّ اللّهِ عَنْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُقْبَةَ أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةٍ عُنْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْنُوقَ الْحَدِيثِ أَنَّ النّبِي عَلَيْ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ مَنْ لِلصّبِيةِ قَالَ النّارُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِي لَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلى لابى داود "٢٦٨٦" للصبية قال النّارُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِي لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلى لابى داود "٢٦٨٩" معمل السّاء لقد ضربوا رسول الله على مرة حتى غشى عليه فقام أبو بكر فحعل ينادى: ويلكم أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله، فقالوا: من هذا؟ قالوا: أبو بكر المجنون، فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. وواه أبويعلى الموصلي والبزار بلفظه بكر المجنون، فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. وواه أبويعلى الموصلي والبزار بلفظه ملى، وكانت رقية عند أخيه عتبة، ولم يبن بها حتى بعث على فلما نزلت: تبت يدا أبى لهب، وكانت رقية عند أخيه عتبة، ولم يبن بها حتى بعث على فلما نزلت: تبت يدا أبى لهب، قال أبو لهب لإبنيه رأسي من رعوسكما حرام إن لم تطلقا بنتي محمد، وقالت: أمهما حمالة الحطب: طلقاهما يا ابنى، فطلقاهما فحاء عتيبة إلى النبي على فقال: كفرت بدينك وطلقت ابنتك، شم سطا عليه فشق قميصه على وحرج نحو فقال: كفرت بدينك وطلقت ابنتك، شم سطا عليه فشق قميصه على وحرج نحو الشام تاحراً، فقال على أما إنى أسأل الله أن يسلط عليك كلبه، فخرج مع تحر من

٦٣٨٧ ــ قال الهيثمي (٩٨١٣):رواه أبويعلى والطبراني وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.

٦٣٨٨ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٣٣٦ ". ٦٣٨٩ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٢٣٣٦ . و البزار وزاد: فتركوه وأقبلوا على أبىبكر، رجالـ و رجال الصحيح.

قريش حتى نزلوا بالزرقاء فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول: ويل أمي هذا والله آكلي، كما قال محمد، قاتلنى ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام، فانصرف الأسد فناموا وجعلوا عتيبة وسطهم فأقبل السبع يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة فقتله.

رواه الطبراني في الكبير بضعف (٢٣٦/٢٢)

٦٣٩١ ـ عن جابر: اجتمعت قريش بالنبي ﷺ يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه، قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة فأتاه عتبه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت. فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبست، وإن كنت تزعم أنـك خـير منهـم فتكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا سخطة أشام على قومك منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريـش ساحراً كاهناً، ما تنتظر إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفاني، أيها الرجل إن كان إنما بك حاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشراً. فقال على أفرغت؟ قال: نعم. فقال عَلَيْ: حم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: لا فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ قال ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا: ويلك كلمك رجل بالعربية فلا تدرى ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة.

رواه أبويعلى الموصلي بلين "١٨١٨"`

٦٣٩٠ ـ قال الهيثمي (٩٨٢٠): رواه الطبراني هكذا مرسلا، وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف.
 ٦٣٩١ ـ قال الهيثمي (٩٨٢٤):رواه أبويعلى وفيه الأجلح الكندي، وتقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

٦٣٩٢ عن ربيعة بن عبيد الديلمي: أكبر ما رأيت أن منزل النبي على كان بين منزل أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، ينقلب على إلى بيته فيجد الأرحام والدماء والأنجاس قد نصبت على بابه، فينحى ذلك بسية قوسه ويقول: بئس الجوار هذا يا معشر قريش.

٣٩٣ ـ عَنْ شَيْحِ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ بِسُوقِ ذِي الْمَحَازِ يَتَخَلَّلُهَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا قَالَ وَأَبُو جَهْلٍ يَحْثِي الْمَحَازِ يَتَخَلَّلُهَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا يَغُرَّنَّكُمْ هَنَا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا يَغُرَّنَّكُمْ هَنَا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا يَغُرَّنَكُمْ هَنَا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

رواه أحمد"١٦١٦٧":

٥٩٣٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى الْكَعْبَةِ أَصْنَامٌ فَذَهَبْتُ لأَحْمِلَ النَّبِيَّ عَلِيٌ إلَيْهَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ فَحَمَلَنِي فَجَعَلْتُ أَقْطَعُهَا وَلَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ السَّمَاءَ.

رواه أحمد "١٣٠٤"، والموصلي والبزار.

٦٣٩٢ \_ قال الهيثمي (٩٨٢٨):رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابراهيم بن علي بـن الحسـين الرافقي، وهو ضعيف.

٦٣٩٣ \_ قال الهيثمي (٩٨٣٠):رواه احمد، ورجاله رجال الصحيح. ٦٣٩٤ \_ قال الهيثمي (٩٨٣٦):رواه أحمد وابنه وأبويعلي والبزار وزاد قوله: حتى استترنا بالبيوت، فلم

يوضع عليها بعد - يعنى: شيئا من تلك الأصنام - ورجال الجميع ثقات. ٦٣٩٥ ــ قال الهيثمي (٩٨٣٧):رواه احمد وابنه وابويعلى والبزار وزاد بعد قولــه[حتــى اســتترنا بالبيوت، فلم يوضع عليها بعد - يعنى: شيئا من تلك الاصنام] ورجاله الجميع ثقات.

#### الهجرة إلى الحبشة

٦٣٩٦ عن عبدا لله بن عامر بن ربيعة: عن أمه ليلى كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا فلما تهيأنا للخروج إلى الحبشة أتى وأنا على بعيرى فقال: إلى أيس يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى، فقال: صحبكم الله، ثم ذهب فجاء زوجي عامر فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.

رواه الطبراني في الكبير (٢٩/٢٩).

حعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى، فأتينا النجاشى وبعث جعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى، فأتينا النجاشى وبعث قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشى سحدا له وقالا له: إن نفرا من بنى عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، قال: فأين هم؟ قال: في أرضك فبعث الهيم، قال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه، فسلم ولم يسجد فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله تعالى. قال: وما ذك؟ قال: إن الله تعالى. قال: وما بالصلاة والزكاة، قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى، قال: ما تقولون في عيسى وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله تعالى، هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسسها بشر و لم يفرضها ولد، فرفع النجاشي عوداً من الأرض، وقال بكم وبمن حتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي يقول ما يسوى هذا، مرحبا بكم وبمن حتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بحده في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى، انزلوا حيث شئتم، فو الله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه، وأوصته. وأمر بهدية الآخرين فردت عليهما، ثم تعجل ابن مسعود حتى أدرك بدرا. وراه الطبراني في الكبير بلين فردت عليهما، ثم تعجل ابن

حديثه ضعفٌ، وضعفُه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات.

٦٣٩٦ ـ قال الهيثمي (٩٨٤٠):رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح. ٦٣٩٧ ـ قال الهيثمي (٩٨٤١):رواه الطبراني وفيه حديج بن معاوية وثقـه أبـو حـاتم وقـال: فـي بعض

٦٣٩٨ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْــوه وفيــه: ثُــمَّ بَعَثُـوا بذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ. وفيه: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْحَـوَارَ يَـأْكُلُ الْقَـويُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّـهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْتَان وَأَمَرَنَا بصِدْق الْحَدِيثِ وَأَدَاء الأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِم وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيم وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَام قَالَ فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإسلامِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَـلَّ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّهُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الأَوْتَان مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِـهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيْء قَالَتْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعصَ قَالَتْ فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ إِنَّ هَـٰذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَاللَّهِ لا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلا أَكَادُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَاللَّهِ لأُنبَّنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لا تَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَـدْ خَالَفُونَا قَـالَ وَاللَّهِ لأُحْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ قَالَت ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَـهُ أَيُّهَـا

الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْن مَرْيَهِمَ قَوْلاً عَظِيمًا فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتْ وَلَمْ يَـنْزِلْ بنَا مِثْلُهُ فَاجْتَمَعَ الْقَـوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا دَخَلُـوا عَلَيْهِ قَـالَ لَهُمْ مَـا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَـذْرَاءِ الْبَتُـول قَـالَتْ فَضَـرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَـالَ فَقَـالَ وَإِنْ نَحَرْتُـمْ وَاللَّهِ اذْهَبُـوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بأَرْضِي وَالسُّيُومُ الآمِنُونَ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ فَمَا أُحِـبُ أَنَّا لِي دَبْرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ وَالدَّبْرُ بلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ رُدُّوا عَلَيْهمَا هَدَايَاهُمَا فَلا حَاجَةَ لَنَا بِهَا فَوَاللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّسْوَةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ قَالَتْ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْن مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارِ مَعَ خَيْرِ جَارِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطَّ كَانَ أَشَـد مِنْ حُزْن حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لا يَعْرِفُ مِنْ حَقَّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ. رواه أحمد"١٧٤٢":

9 ٩٣٩٩ وللكبير والبزار عن عمير بن إسحاق نحوه، وفيه: أن عمرو بن العاص قال: فتفرقنا من عند النجاشي و لم يكن أحد أحب إلى أن ألقاه من جعفر فاسقبلني في طريق مرة فنظرت خلفه وخلفي فلم أر أحداً، فقلت: أتعلم أني أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ قال: فقد هداك الله فاثبت، ثم ذكر أنهم أخذوا كل شيء له، ثم أتى جعفراً وانطلق معه إلى النجاشي، فقال جعفر: إن عمراً تابعني على ديني، قال: كلا، قلت: بلي، قال لإنسان اذهب معه فإن فعل فلا يقول شيئاً إلا

٦٣٩٨ ــ قال الهيثمي ( ٩٨٤٣):رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح غيرإسحق وقد صـرح بالسماع.

كتبته قال عمرو: فجعلت أقول وجعل يكتب حتى كتب كل شيء لى حتى القـدح ولو شئت آخذ شيئاً من أموالهم إلى مالى فعلت. للكبير"١٣"

74.٠ وللكبير عن أبي موسى بنحوه وزاد: وكان عمرو بن العاص رحلا قصيراً ومعه امرأته، وكان عمارة رجلا جميلا فشربا خمراً حين أقبلا الى النجاشى، فقال عمارة لعمرو: مر امرأتك تقبلنى، فقال له عمرو: ألا تستحى، فرماه عمارة فى البحر فجعل عمرو يناشده حتى أدخله عمارة السفينة، فحقد عمرو على ذلك، وقال للنجاشى: إنك إذا خرجت خلفك عمارة فى أهلك. فدعا النجاشى عمارة فنفخ فى احليله فطار مع الوحش.

18.۱ وفي رواية: فأمر النجاشي بعمارة فنفخ في احليله فاستطير حتى لحق بالصحاري يسعى فيها مع الوحش، فجاء بعد ذلك أهله فسقوه شربة من سويق فمات.

حعفر وأصحابه، الزبير بن العوام، سهل بن بيضاء، عامر ابن ربيعة، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفاف، مع امرأته رقية بنت النبى النبى عثمان بن مظعون، مصعب ابن عمير، أبو حذيفة بن عتبة، مع امرأته سهلة بنت سهيل وولدت له بالحبشة محمد بن أبى حذيفة، أبو سبرة بن أبى رهم، مع امراته أم كلثوم بنت سهيل، أبو سلمة بن عبد الأسد، مع امرأته أم سلمة، ولما نزلت سورة النجم وقرأ الله أفر أيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى، ألقى الشيطان فيها عند ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن من الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك وذلت بها ألسنتهم واستبشروا وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه، فلما بلغ الله أخر السورة سجد

٦٣٩٩ ــ قال الهيثمي (٩٨٤٤):رواه الطبراني والبزار، وصدر الحديث في أوله له، وزاد في آخره قال: ثم كانت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسلمين.وعمير بن إسحاق وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلاو لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح.

٦٤٠٠ \_ قال الهيثمي (٩٨٤٧) بروى أبوداود منه مقدار سطر في الجنائز. رواه الطجبراني ورجاله رجال الصحيح.

٦٤٠١ ــ قال الهيثمي (٩٨٤٩):رواه الطبراني مرسلا وفيه محمد بن كثير الثقفي وهو ضعيف.

وسجد معه كل من حضره من مسلم ومشرك، غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيراً فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه فعجب المسلمون من سجود المشركين من غير إيمان ولا يقين، ولم يسمعوا الذي ألقى الشيطان ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة، فلما سمع عثمان بن مظعون ومن معه أن الناس أسلموا وسجدوا لله أقبلوا سراعا، فكبر ذلك عليه على، فلما أمسى أتاه جبريل فشكا إليه فأمره فقرأ عليه فلما بلغها تبرأ منها جبريل، فشق ذلك عليه عليه الله وقال: تكلمت بكلام الشيطان وشركني في أمر الله. فنسخ الله ألقي الشيطان، وأنزل عليه ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ﴿ ... إلى ﴿ بعيد ﴾. فلما برأه من سجع الشيطان وفتنته انقلب المشركون لضلالهم وعداوتهم وبلغ المسلمون ممن كان بالحبشة وقد شارفوا مكة فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابهم، وخافوا أن يدخلوا مكة فيبطش بهم، فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار، فأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مظعون ثـم رد عليه جـواره حـين أبصر ما يلقاه المسلمون من أذية المشركين لهم، وأحب عثمان أن يكون من جملة المسلمين يثاب على ما يلقاه من الأذي في الله تعالى. [للكبير "٨٣١٦" مطولا بلين وإرسال قلت: رد الأئمة من هذا الحديث قصة إلقاء الشيطان لعصمة الوحى معلوم والحديث بدون ذلك معروف محفوظ والله أعلم]`

## خروج النبي ﷺ

٣٠٤٠٣ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ عَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِكُلالٍ فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ عَبْدِكُلالٍ فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ عَبْدِكُلالٍ فَلَمْ يُحَبِّنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَا اللَّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بُعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ مَلَكَ

٦٤٠٢ \_ قال الهيئمي (٩٨٥٠): رواه الطبراني هكذا مرسلا وفيه ابن لهيعة أيضا.

الْحِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَحْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي آبُلُ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابهمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بهِ شَيْئًا. للبخاري "٣٢٣١" ٢٤٠٤ عن عبدا لله بن جعفر: لما توفي أبو طالب خرج النبي ﷺ ماشيا على قدميه إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فنصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتـين ثم قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتى وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمرى إن لم تكن غضبان على فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك، لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا با لله. وواه الطبراني في الكبير َ ٥ - ٢٤ - عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِي النَّاسِ بَالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلامَ رَبِّسي عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ هَمْدَانَ قَالَ فَهَل عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنَعَةٍ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يَحْقِـرَهُ قَوْمُهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آتِيهِمْ فَأُحْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامِ قَابِلِ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَجَاءَ وَفْدُ الأَنْصَارِ فِي

٦٤٠٦ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قِلْ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَيْسَرِ أَنَسُ بُنُ رَافِعٍ مَكَّةً وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ بِنُ رَافِعٍ مَكَّةً وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ الْحَزْرَجِ سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتَاهُمْ فَحَلَسَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْحَزْرَجِ سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتَاهُمْ فَحَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ إِلَى حَيْرٍ مِمَّا جَنْتُمْ لَهُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَنْنِي إِلَى فَقَالَ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ إِلَى حَيْرٍ مِمَّا جَنْتُمْ لَهُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَنْنِي إلَى اللَّهِ بَعْنَنِي إلَى عَلْمَ اللَّهِ بَعْنَنِي إلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْزِلَ عَلَيَّ كِتَابٌ ثُمَّ ذَكَرَ الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْزِلَ عَلَيَّ كِتَابٌ ثُمَ هَلْ وَلَكُ اللهِ بَعَنَنِي اللهِ مَعْمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ وَكَانَ غُلامًا حَدَثًا أَيْ قَوْمِ هَذَا وَاللّهِ اللّهُ لا يُشْرِكُوا بِهُ وَكَانَ غُلامًا حَدَثًا أَيْ قَوْمٍ هَذَا وَاللّهِ اللّهُ لا يُشْرِكُوا بِهُ مَا اللّهُ لا يُشْرِكُوا بِهُ مَا اللّهُ لا يُشْرِكُوا بِهُ مَا اللّهُ لا يُرْبِعُ مَا اللّهُ لا يُسْرِكُوا بِهُ اللّهُ اللّهُ لا يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَا عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ وَكَانَ غُلامًا حَدَثًا أَيْ قُومُ هَذَا وَاللّهِ لَكُمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِيَالًا عَلَالًا عَلَامًا حَدَثًا أَيْ قُومٍ هَذَا وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ لا يُسْلِكُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِيَالًا عَلَالًا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رواه أحمد "١٤٧٧٠"

٦٤٠٣ ـ أخرجه: مسلم "١٧٩٥".

<sup>3.5</sup> ك حقال الهيثمي (٩٨٥١):رواه الطبرانى وفيه ابن اسحق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات. ٦٤٠٥ ـــ قبال الهيثمي (٩٨٥٣):رواه احمد، ورجاله ثقسات. أخرجه: المترمذي "٢٩٢٥"، وأبسوداود "٤٧٣٤"، وابن ماجة "٢٠١"، والدارمي "٣٣٥٤".

حَيْرٌ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ قَالَ فَأَحَذَ أَبُو جُلَيْسٍ أَنَسُ بْنُ رَافِعِ حَفْنَةً مِنَ الْبَطْحَاءِ فَضَرَبَ بِهَا فِي وَجْهِ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاذٍ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ وَأَنْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَتْ وَقَعَةُ بِعَاثٍ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِعَاثٍ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ اللَّهَ لَبِيدٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهِلِّلُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُسَبِّحُهُ حَتَّى مَاتَ فَمَا كَانُوا يَشْكُونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مُسْلِمًا لَقَدْ كَانَ السَّتَشْعَرَ الْإِسْلامَ فِي ذَلِكَ الْمَحْلِس. رواه أحمد" ٢٣١٠ قالكَ برواه أحمد" ٢٣١٠ . والكبير

٣٠٤٠٧ عن ابن إسحاق: لما أراد الله تعالى اظهار دينه واعزاز نبيه الله خرج الله على الله الله الله على الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن رباب.

## ذكر العقبة الثانية والثالثة

A - 3 - عن عروة: لما حضر الموسم حج نفر من الأنصار من بنى النحار، معاذ ابسن عفراء وأسعد بن زرارة، ومن بنى زريق رافع بن مالك وذكوان بن عبد القيس، ومن بنى عبد الاشهل أبو الهيثم بن التيهان ومن بنى عمرو بن عوف عويمر بن ساعدة، وأتاهم النبى وقرأ عليهم القرآن فلما سمعوه اطمأنوا إلى دعوته وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به، وقالوا له لقد علمت الذى بين الأوس والخزرج من الدماء ونحن الله وللك محتهدون فامكث على اسم الله حتى نخبر قومنا بشأنك وندعوهم إلى الله ورسوله ولعل الله يصلح أمرنا، فاننا اليوم متباغضون فإن تقدم علينا اليوم و لم نصطلح لم تكن لنا جماعة عليك، ونحن نواعدك الموسم من العام القابل فرضى كلى، ورجعوا إلى قومهم فأحبروهم ودعوهم سراحتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس، ثم تعثوا إلى النبي كلى أن ابعث لنا من قبلك رجلا يدعو الناس بكتاب الله فانه أدنى أن يتبع فبعث إليهم مصعب ابن عمير، فنزل على أسعد بن زرارة فجعل يدعو الناس

٦٤٠٦ \_ قال الهيثمي (٩٨٥٥):رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

٦٤٠٧ \_ قال الهيثمي (٩٨٧٧):رواه الطبراني ورجاله ثقات.

ويفشى الإسلام. وهم فى ذلك مستخفون، ثم إن مصعبا وأسعد ذات يسوم مستخفيان فى تعليم جماعة أخبر بهم سعد بن معاذ، وأتاهم فى لامته ورمحه فقال علام تأتينا فى دورنا بهذا الفريد الطريح يسفه ضعفاءنا لا أراكما بعد هذا فى حوارنا فرجعوا، ثم إنهم عادوا الثانية فاحتمعوا فأحبر بهم سعد فأتاهم فواعدهم وعيداً دون الأول فلما رأى أسعد منه لينا قال يا ابن خالتى اسمع من قوله فإن سمعت منكراً فاردده وإن سمعت خيراً فأحبه، فقال: ماذا تقول؟ فقراً مصعب وحم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ، فقال: سعد وما أسمع إلا ما أعرف، فهذاه الله ولم يظهر الإسلام حتى رجع إلى قومه فدعا بنى عبد الاشهل إلى الإسلام وأظهر اسلامه فأسلموا إلا من لا يذكر، فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها، ثم إن بنى النجار أخرجوا مصعب ابن عمير فانتقل إلى سعد فلم يزل يهدى على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس، وأسلم أشرافهم وأسلم عمرو بن الجموح، وكسروا أصنامهم، فكان المسلمون أعز أهلها. وصلح أمرهم ورجم مصعب إلى النبي الله وكان يدعمى القسرىء. وصلح أمرهم ورجمع مصعب إلى النبي الكرير (٢٠/٢٠) بإرسال ولين

٩٠٤٠٩ عن كعب بن مالك: ذكر أنه لما قدم اثنا عشر رجلا من العقبة وقد أمرهم النبي على أن يوافوه في القابل فوافاه سبعون رجلا. للكبير(١٠١/١٩) بلين أن

بهَا قَالَ خَرَجْنَا فِي حُجَّاجِ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ بِهَا قَالَ خَرَجْنَا فِي حُجَّاجِ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا يَا هَوُلاءِ مَعْرُورِ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا يَا هَوُلاءِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ قُلْنَا لَهُ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ وَاللَّهِ رَأَيْنَا لَهُ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَلْنَا لَهُ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لا أَذَعَ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مِنِي بِظَهْرٍ يَعْنِي الْكَعْبَةَ وَأَنْ أَصَلِّي إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْنَا وَاللَّهِ مَا أَنْ نَبِينَا أَنَ لَا أَنَ نَبِينَا أَنَ نَبِينَا أَنَ نَبِينَا أَنَ لَهُ إِلا إِلَى الشَّامِ وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُحَالِفَهُ فَقَالَ إِنِّي أَصَلِي إِلا إِلَى الشَّامِ وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ فَقَالَ إِنِّي أَصَلِي إِلاَ إِلَى الشَّامِ وَمَا نُويدُ أَنْ نُحَالِفَهُ فَقَالَ إِنِي أَصَلِي إِلا إِلَى الشَّامِ وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُحَالِفَهُ فَقَالَ إِنِّي أَصَلِي إِلَيْهِا فَالَ إِنْ أَلْهُ لَا قَالَ إِنْ أَوْلَا لَا اللَّهُ مَا بَلَعْنَا أَنَّ نَبِينَا أَنَ نَبِينَا أَنَ نَبِينَا أَنَ لَيْنَا أَنْ لَمُعَلِي إِلا إِلَى الشَّامِ وَمَا نُويدُ أَنْ نُعْوَالِهُ إِلَى الشَّامِ وَمَا نُويدُ أَنْ نُعْمَالُ إِلَى الْمُقَالَ إِنِّ أَلَى الْكُولُولُ الْمُ لَيْتُ أَنْ لَا أَنْ نَبِينَا أَنْ أَنْ نَبِينَا أَنْ فَالِ اللْمُعَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا أَنْ لَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَا أَلَا لَيْ فَلَى الْمُؤْمِلُ الْعُنَا أَلُونُ أَصَلَى إِلَيْهُا فَالَ الْفَالُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ لَا أَنْ أَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا أَلَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمِلُولُ أَنْ الْمُعُلِمُ الْمُؤْم

٦٤٠٨ ــ قال الهيثمي (٩٨٧٦):رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله تقات.

٦٤٠٩ ــ قال الهيثمي (٩٨٧٨):رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وثقه حجاج بن الشاعر، وضعفه الجمهور.

قَالَ فَقُلْنَا لَهُ لَكِنَّا لا نَفْعَلُ فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّام وَصَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ أَخِي وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ وَأَبَى إِلاَّ الإِقَامَةَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ يَا ابْنَ أَحِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْأَلُهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَري هَذَا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَمَّا رَأَيْتُ مِـنْ خِلافِكُـمْ إِيَّـايَ فِيـهِ قَالَ فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَقِيَنَا رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفَانِهِ قَالَ قُلْنَا لا قَالَ فَهَلْ تَعْرِفَان الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ كَانَ لا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاحِرًا قَالَ فَإِذَا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُـلُ الْجَـالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ قَـالَ فَدَخَلْنَـا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ جَالِسٌ فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ نَعَمْ هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُور سَيِّدُ قَوْمِهِ وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الشَّاعِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَرِي هَـذَا وَهَدَانِي اللَّهُ لِلإسْلام فَرَأَيْتُ أَنْ لا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بظَهْر فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا وَقَـدْ حَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا قَالَ فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُول اللَّهِ عَلِيْ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّام قَالَ وَأَهْلُهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ فَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْحَجِّ وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ أَبُو جَابِرِ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا حَابِر إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الإسْلام وَأَخْبَرْتُهُ بمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا قَالَ فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُتُ اللَّيْل خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَسَلَّلُ مُسْتَحْفِينَ تَسَلَّلَ الْقَطَا حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلاً وَمَعَنَا امْرَأْتَان مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ

إحْدَى نِسَاء بَنِي مَازِن بْنِ النَّجَّارِ وَأَسْمَاءُ بنْتُ عَمْرُو بْنِ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاء بَنِي سَلِمَةً وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ قَالَ فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتَظِيرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلا أَنَّهُ أَحَسبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقُ لَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّم فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْحَزْرَجِ قَالَ وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَار الْحَزْرَجَ أَوْسَهَا وَحَزْرَجَهَا إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّـنْ هُوَ عَلَى مِثْلَ رَأْيَنَا فِيهِ وَهُوَ فِي عِزٌّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ قَالَ فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلا وَدَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغَّبَ فِي الإسْلامِ قَالَ أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ قَالَ فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا فَبَايعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرِ قَالَ فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبُو الْهَيْثُم بْنُ التَّيْهَانِ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَال حِبَالاً وَإِنَّا قَاطِعُوهَا يَعْنِي الْعُهُودَ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ نَحْسَ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بَلِ الدَّمَ الدَّمَ وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَثَلاثَةٌ مِنَ الأَوْسِ وَأَمَّا مَعْبَدُ بْنُ كَعْسِ فَحَدَّتَنِي فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبيهِ كَعْبِ بْن مَالِكٍ قَالَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُور ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ فَلَمَّا بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَمَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ وَالْجُبَاحِبُ الْمَنَازِلُ هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّم وَالصُّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِسي ابْنَ إِسْحَاقَ مَا يَقُولُهُ عَدُوُّ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَـٰذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ هَـٰذَا ابْنُ أَرْيَبَ اسْمَعْ أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لِأَفْرُغَنَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْفَعُوا إِلَى رحَالِكُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْن نَضْلَةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ شِيْتَ لَنَعِيلَنَّ

عَلَى أَهْلِ مِنِّى غَدًا بِأَسْيَافِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ أُومَرْ بِلَلِكَ قَالَ فَرَجَعْنَا فَيَمْنَا حَلَّهُ قُرَيْشٍ حَتَّى جَاءُونَا فِي مَنَازِلِنَا فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ الْحَرْرَجِ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنْكُمْ قَدْ جَتَّسَمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَلَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ مَعْشَرَ الْحَرْبِ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ أَظُهُرِنَا وَبَبَايعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا وَاللَّهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ قَالَ فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَخْلِفُونَ لَهُمْ بِاللّهِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ قَالَ فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَخْلِفُونَ لَهُمْ بِاللّهِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ قَالَ فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَخْلُفُونَ لَهُمْ بِاللّهِ مَا كَانَ مِنْ هُذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاهُ وَقَدْ صَدَقُوا لَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا قَالَ فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ مَا كَانَ مِنْ هُنَا قَالَ فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ اللّهِ الْفَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بِنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْيَرةِ الْمُعْيِرةِ الْمُعْيَرةِ الْمُعْيِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْيِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْرِكِ الْمُعْرِقِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِولِ اللّهِ الْفَوْمَ وَلِيهِ مُ الْمُعْتِرةِ الْمُعْتِي وَاللّهِ لَا أَرْعُلَى الْمَعْرَةِ الْفَالِ الْقَالِ وَاللّهِ لِلْ الْعُرْدِي عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ مَنْ قَالُ وَاللّهِ لا أَرْدُهُمَا قَالَ وَاللّهِ صُلْعُ وَاللّهِ الْمُعْتَى وَاللّهِ الْفَتَى فَالْ وَاللّهِ الْفَالِ الْمَالِمُ اللّهِ الْفَوْمَ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْلِلَ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِ

75۱ - وزاد: أن النقيب لبنى النجار أسعد بن زرارة ولبنى سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام ولبنى ساعدة سعد بن عبادة والمنسذر بن عمرو ولبنى رزيق رافع بن مالك العجلان ولبنى الحارث ابن الخزرج عبادة بن الصامت ولبنى عبدالأشهل أسيد بن خضير وأبو هيثم بن التيهان ولبنى عمرو بن عوف سعد بن حيثمة.

٦٤١٢ عنْ عَامِر قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ إِلَى السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَحْتَ السَّجَرَةِ فَقَالَ لِيَتَكَلَّمُ مُتَكَلِّمُكُمْ وَلا يُطِيلُ الْخُطْبَةَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ وَهُو أَبُو أَمَامَةَ سَلْ يَا الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ وَهُو آبُو أَمَامَةَ سَلْ يَا الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ قَالِلَهُمْ وَهُو آبُو أَمَامَة سَلْ يَا اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَكَالْمُوا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَحَلَّ وَجَلَّ أَنْ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ أَنْ الْمُكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِي عَنَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِي عَلَى عَلَى عَلَى أَنْهُ لَا عَلَيْهُمْ وَهُو الْمُؤْلِلُ الْمَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>•</sup> ٦٤١ ـ قال الهيثمي (٩٨٨١):رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحق وقد صرح بالسماع. اسحق وقد صرح بالسماع. ٦٤١١-رقمه في مجمع الزوائد (٩٨٨١)

تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي وَلأَصْحَابِي أَنْ تُؤْوُونَا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمُ الْجَنَّةُ قَالُوا فَلَكَ ذَلِكَ.

7117 عن عبادة بن الصامت: أن أسعد بن زرارة قال: يا أيها الناس هل تدرون ما تبايعون عليه محمداً عليه محمداً عليه عمداً عليه فقالوا: نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه. وواه الطبراني في الكبير .

218 - عن ابن شهاب: ممن شهد العقبة أوس بن يزيد بن أصرم وأوس بن ثابت وأسعد بن زرارة والبراء بن معرور وبشير بن سعد وجابر بن عبد الله بن عمرو وجبار بن صخر، والحارث ابن قبس بن مالك وذكوان بن عبد القيس ورافع بن مالك وسعد بن عبادة وسعد بن خيثمة، وسلمة بن سلامة وظهير بن رافع وكعب بن مالك وأبو بردة بن نيار.

٩ ٦٤١٥ وزاد عن عروة: منهم ظهير بن الهيشم وثابت ابن أجدع وزيد بن لبيد وسعد بن الربيع وسهل بن عتيك وعمرو بن عزمة ابن ثعلبة وعقبة بن عمرو بن ثعلبة يكنى أبا مسعود.

تبيلة في الموسم ما يجد أحداً يجيبه حتى جاء الله بهذا الحي من الأنصار لما ساق لهم من الكرامة فآووه ونصروه فجزاهم الله عن نبيهم خيراً، والله ما وفينا لهم كما عاهدناهم، إنا قلنا لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولئن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى لى عامل إلا أنصارى.

<sup>7</sup>٤١٢ ـ قال الهيثمي (٩٨٨٧):رواه أحمد هكذا مرسلا ورجاله رجال الصحيح وقد ذكر الإمام أحمد بعده سندا إلى الشعبى عن أبى مسعود عقبة بن عمرو وقال: بنحو هذا، قال وكان أبو مسعود أصغرهم سننا وفيه مجالد وفيه ضعف وحديثه حسن إن شاء الله.

٦٤١٣ ــ قال الهيثمي (٩٨٩٥):في الصحيح طرف منه.رواه الطبراني في الاوسط، وفيه علمي بـن زيـد و هو ضعيف وقد وثق.

١٤١٤ ــ قال الهيثمي (٩٨٩٨):إسنادها إلى ابن شهاب واحد ورجاله ثقات.رواها كلها الطبراني.

٦٤١٥ ــ قال الهيثمي (٩٨٩٩):رواه كله الطبراني، عن عروة بسند واحد وفي إسناد عروة ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه في حد الحسن.

٦٤١٦ ـ قال الهيثمي (٩٨٧٩) رواه البزار، حسن الاسناد، وفيه عبدالله بن شبيب وهو ضعيف.

## هجرته ه إلى المدينة

٦٤١٧\_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ قَطُّ إِلاّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْــرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْر مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ يَا أَبَا بَكْر فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرِ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُريدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْض وَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارْجع وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْش فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بجوار ابن الدَّغِنَةِ وَقَالُوا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ وَلا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلا يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَإِنَّا نَحْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرِ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلا يَسْتَعْلِنُ بِصَلاتِهِ وَلا يَقْرَأُ فِي غَيْر دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْر فَابْتَنَى مَسْجدًا بفِنَاء دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً بَكَّاءً لا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُـرْآنَ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكُر بجوارك عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاء دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ فَإِنْ أَحَسب أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الإسْتِعْلانَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا

أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي فَإِنِّي لِا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ حِوَارَكِ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِلْدٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكُر قِبَلَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُـو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بأبي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْر نَفْسَـهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرُواةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرِ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرِ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَنَّعًا فِي سَاعَةٍ لَـمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِسي هَـذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَـهُ فَدَخَـلَ فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ لأبي بَكْر أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَـالَ فَإِنِّي قَـدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكُر فَخُذْ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْن قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالتَّمَن قَالَت عَائِشَةُ فَجَهَّرْ نَاهُمَا أَحَت الْجهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جرابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكْرِ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَم الْحرَابِ فَبذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ قَالَتُ ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر بغَار فِي جَبَل ثُور فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاثَ لَيَال يَبيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ غَلامٌ شَـابٌ ثَقِـفٌ لَقِـنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بسَحَر فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْـنُ فُهَـيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْر مِنْحَةً مِنْ غَنَم فَيُريحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاء فَيَبيتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَس يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي التَّلاثِ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي مَادِيَا خِرِّيتًا وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْتِ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ

رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثُور بَعْدَ ثَلاثِ لَيَال برَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِحِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْنِ جُعْشُم أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشِ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُـوسٌ فَقَالَ يَـا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا انْطَلَقُوا بأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبشْتُ فِي الْمَحْلِس سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ ورَاء أَكَمَةٍ فَتَحْبسَهَا عَلَى وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بزُجِّهِ الأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بي حَتَّى دَنُوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لا فَخَرَجَ الْـذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الأَزْلامَ تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ لا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الإِلْتِفَاتَ سَاحَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَحَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لأَثَـرِ يَدَيْهَا عُثَانً سَاطِعٌ فِي السَّمَاء مِثْلُ الدُّخَان فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلام فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جَنَّتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا قَوْمَكَ قَـدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُريدُ النَّاسُ بهمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْن فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَ أَخْبَرَنِي عُرُواَةُ بْنُ الزُّابَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ الزُّابَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِحَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكُر ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ

حَتَّى يَرُدُّهُمْ حَرُّ الظُّهيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أُووْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمِ مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمِ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاحِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّـاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يُحَيِّي أَبَـا بَكْـرِ حَتَّـى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بالْمَدِينَةِ وَهُـوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْل غُلامَيْن يَتِيمَيْن فِي حَجْر أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بهِ رَاحِلَتُهُ هَــٰذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلامَيْن فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالًا لَا بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْحِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هَذَا الْحِمَالُ لا حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرِ تَامُّ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ. رواه البخاري "٣٩٠٦"

٦٤١٨ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّنْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ يَعْمُ اللّهِ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظّهِيرَةِ وَخَلِا الطّرِيقُ لا يَمُرُّ فِيهِ

٦٤١٧ ـ أخرجه: أبوداود "٢٠٨٣"، وأحمد "٢٥٢٤٦".

أَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَويلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَـأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَحْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا برَاعٍ مُقْبِلِ بِغَنَمِـهِ إِلَى الصَّحْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلامُ فَقَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُض الضَّرْعَ مِنَ التَّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ عَلِي يَرْتَوِي مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكُرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُـولَ اللَّهِ قَـالَ فَشَـرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنَ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَـالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَـا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدًا إلاَّ قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلا يَلْقَى أَحَدًا إلاَّ رَدَّهُ رواه البخاري "٣٦١٥" قَالَ وَوَفَى لَنَا.

٦٤١٩ وفي رواية: قال سراقة هَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِكَ فَقَدِمْنَا وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ لا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلِي فَقَالَ أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النّجَّارِ الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلِي فَقَالَ أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النّجَّارِ أَخُوالُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَكْرِمُهُم بِذَلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ أَعْوَالًا عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَكْرِمُهُم بِذَلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْعَلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَا مُعَالِي الرَّهُ وَالرَقَائُقُ وَالْمَانُ وَالْمَالَةُ فَيْ وَالْمُولَ اللّهِ يَا مُعَالِي الرَّهُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَلَالِلْهِ يَا مُعَمِّدُ اللّهُ فَي كَتَابِ الزَهْدُ والرَقَائَقُ وَقَ الْبُولُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَانُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَالْمُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ وَلَا عَلَيْهُ فَا مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعُمُولُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُقُونُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

٦٤١٨ \_ أخرجه: مسلم "٢٠٠٩"، وأحمد "٥١".

٦٤١٩ \_ أخرجه: البخاري "٥٦٠٧"، وأحمد "١٨٠٠٣".

٦٤٢٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنِا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.

رواه مسلم"۲۳۸۱":

٦٤٢١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُـوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرِ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌ لا يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْحَسْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَت تُحَمِّحِهُ فَقَالَ يَا نَبيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بنَا قَالَ فَكَانَ أُوَّلَ النَّهَار جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَـهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَـالُوا ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَحَفُّوا دُونَهُمَا بالسِّلاح فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَـاءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَـاءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَار أَبِي أَيُّوبَ. رواه البخاري "٣٩١١" ٦٤٢٢ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ وَكَانَا يُقْرِثَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بلالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِس ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِي فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْء فَرَحَهُمْ برَسُول اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَعَلَ الإمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فِي سُورِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

رواه البخاري "٣٩٢٥"

٢٤٢٠ ــ أخرجه: البخاري "٤٦٦٣"، والترمذي "٣٠٩٦"، وأحمد "١٢".

٦٤٢١ ـ أخرجه: أحمد "١٣٤٥٦".

٦٤٢٢ \_ أخرجه: أحمد "١٨٠٩٦".

٦٤٢٣ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ أبيهِ يَغْضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى أبيهِ يَغْضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَايَعْتُهُ ثُمَّ الْمَنْزِلِ فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ الْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَحْبَرُتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نَهَرُولُ هَرُولَةً حَتَى ذَحَلَ عَلَيْهِ الْمَنْوَلِ اللهِ نَهُرُولُ هَرُولَةً حَتَى ذَحَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ.

٢٤٢٤ عنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هَوُلاءِ الثَّلاثَةِ الثَّلاثَةِ وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِلْاً قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هَوُلاءِ الثَّلاثَةِ وَلَا النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هَوُلاءِ الثَّلاثَةِ أَو البَحْرَيْنِ أَوْ قِنْسُرِينَ. للترمذي "٣٩٢٣"

٥ ٢ ٤ ٢ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ وَنَحْنُ بِالْيَمَن فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانَ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْــم إِمَّا قَالَ بِضْعٌ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَــا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاس يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسِ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَـاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هَـــــــ فَــالَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَت أَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللَّهِ كُنتُـمْ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ حَائِعَكُمْ وَيَعِظُ حَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ وَايْمُ اللَّهِ لا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلا أَشـرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُحَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لا أَكْذِبُ وَلا أَزِيغُ وَلا أَزِيدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَــا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بَأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلَأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَ ان قَالَتْ

٦٤٢٤ ـ قال الألباني: "موضوع ٨٢٢ ".

فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.

رواه البخاري "٤٢٣١"

٦٤٢٦ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ لَأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَخَاءُوا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ.
واه النسائي "٤١٦٦"

٦٤٢٨ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ جَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي أُمَيَّةَ يَـوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْمِتُ يَـا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَأْبِي أُمَيَّةَ يَـوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْمِتُ يَـا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجَهَـادِ وَقَـدَ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجَهَـادِ وَقَـدَ الْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ.

رواه النسائي "١٦٠" انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ.

٦٤٢٩ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لا هِحْرَةً بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

رواه النســائي"٢٧١".

٦٤٣٠ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْهَالِي اللّهِ عَلَيْ الْهِجْرَةُ الْهَالِي عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْهَادِي فَلَوَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاعْمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

٦٤٢٥ \_ أخرجه: مسلم "٢٥٠٣"، والترمذي "١٥٥٩"، وأبوداود "٢٧٢٥".

٦٤٢٦ ـ قال الألباني: "صحيح الإسناد ٨٤ ٨٦ ".

٦٤٢٧ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٨٨٩ ". أخرجه: أحمد "٢١٨١٩".

٦٤٢٨ \_ قال الألباني: "ضعيف ٢٨٠ ".

٦٤٢٩ \_ قال الألباني: "صحيح ٣٨٨٨ ".

٦٤٣٠ ـ قال الألباني: "صحيح ٣٨٨٣ ".

٦٤٣١ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه أبو داود"٢٤٧٩" التَّوْبَةُ وَلا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ مَا عَدُّوا مِنْ مَنْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلا مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَـدُّوا إِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَة. رواه البحاري "٣٩٣٤".

الله المشركين أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أنه الله خارج، وعلموا أن له بالمدينة المشركين أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أنه الله خارج، وعلموا أن له بالمدينة مأوى ومنعة، وبلغهم إسلام الأنصار وأجمعوا على أن يقتلوه أو يسحنوه أو يخرجوه، فأحبره الله يمكرهم، وقال فو وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجونك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في وبلغه الله في ذلك اليسوم الذى أتى فيه دار أبي بكر أنهم مثبتوه اذا أمسى على فراشه وخرج من تحت الليل هو وأبو بكر قبل غار ثور، وعمد على فرقد على فراشه يوارى العيون، وبات المشركون يأتمرون أنهم يقتحمون على صاحب الفراش فيوثقونه فكان ذلك حديثهم حتى يأتمرون أنهم يقتحمون على صاحب الفراش فيوثقونه فكان ذلك حديثهم حتى أصبحوا فإذا على يقوم عن الفراش، فسألوه عن النبي في فقال: لا علم لي به، فعلموا أنه خرج فركبوا في كل وجه يطلبونه، وبعثوا إلى أهل المياه يجعلون لهم جعلا عظيماً، وأتوا ثوراً حتى طلعوا فوق الغار وسمعا أصواتهم فأشفق أبو بكر فقال له للا تحزن إن الله معنا، ودعا فو فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيسم كلمة الذين كفروا المسفلى وكلمة الله هي الكبير مطولا بلين وإرسال كلمة الذين في الكبير مطولا بلين وإرسال ورواه الطبراني في الكبير مطولا بلين وإرسال

74٣٤ عن أنس وغيره، قالوا: لما كان ليلة بات ﷺ في الغار أمر الله شحرة فنبتت في وجه الغار وأمر العنكبوت فنسجت على وجهه وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأتى المشركون حتى كانوا منه ﷺ على قدر أربعين ذراعاً فنظر رجل منهم فرأى الحمامتين، فقال لاصحابه: رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمع ﷺ قوله، فعلم أن الله قد دراً بهما عنه فسمت عليهما وفرض

٦٤٣١ ــ قال الألباني: "صحيح ٢١٦٦ ". أخرجه: أحمد "١٦٤٦٣"، والدارمي "٢٥١٣".

٦٤٣٣ \_ قال الهيثميُّ (٩٩٠٢):رواه الطبرانيُّ مرسلا و فيه ابن لهيعة،فيه كلُّم و حديثه حسن.

جزاءهما، واتخذوا في حرم الله فرخين فأصل كل حمام في الحرم من فراخهما. (رواه البزار"١٧٤١") والكبير بخفي

٦٤٣٥ عن حابر: أن أبا بكر وجد في الغار جحراً فألقمه عقبه حتى أصبح لئلا يخرج على النبي على منه شيء، فأقاما في الغار ثلاثاً ثم خرجا حتى نزلا بخيمات أم معبد فأرسلت إليه بشفرة وشاة، فقال على اردد الشفرة وهات لى فرقاً فأرسلت إليه أن لا لبن فيها. قال: هات لي فرقاً، فجاءته بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت فحلب فملاً القدح فشرب وسقى أبا بكر ثم حلب فبعث به إلى أم معبد.

( رواه البزار"۲۶۲" ) بخفی

المنزاعية وكانت امرأة حلدة تسقى وتطعم فسألوها لحماً وتمراً ليشتروه منها فلم يصبوا عندها شيئا، وكان القوم مرملين مستتين، فنظر الله الله في الخيمة فقال: يصببوا عندها شيئا، وكان القوم مرملين مستتين، فنظر الله الله في الخيمة فقال: ما هذه الشأة يا أم معبد؟ فقالت: حلفها الجهد عن الغنم. قال فهل بها من لبن؟ قالت: هي أحهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: بلي بأبي أنت وأمي فدعا بها فمسح على ضرعها وسمى الله ودعالها في شاتها فدرت واحترت فحلب ثم سقاها وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم تم حلب ثانياً حتى ملاً الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا، فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا يا أم معبد ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لى، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة و لم تـزر سطع، وفي طبته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق لا هذر ولا نزر، كأن نطقه حرزات نظم، ربع لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه من قصر،

٦٤٣٤ ـ قال الهيثمي (٩٩٠٤):رواه البزار والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. ٦٤٣٥ ـ قال الهيثمي (٩٩٠٧):رواه البزار و فيه من لم أعرفه.

غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا أمره، محفود لا عابس ولا مفند، قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ؛ ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن حدت إلى ذلك سبيلا، وأصبح صوت بمكة يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول:

> رفيقين قالا خيمتي أم معبد لقد فاز من أمسى رفيق محمد من فعال لا يجاري وسؤدد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليه صريحاً ضرة الشاة مزبد يرددها في مصدر ثم مورد

جزی ا لله رب الناس خیر جزائه هما نزلاها بالهدى فاهتدت بــه فیا لقصی ما روی الله عنکم به ليهن بني كعب مكان فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاه بشاة حائل فتحلبت فغادرها رهنا لديها بحالب فلما سمع حسان بن ثابت أنشأ يجيب الهاتف ويقول:

وقدس من يسرى اليهم ويغتدى وحل على قوم بنور محدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد ركاب هدى حلت عليهم بأسعد ويتلو كتاب الله في كل مسجد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أوفي ضحى الغد ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحل عن قوم فضلت عقولهم وقد نزلت منه على أهل يشرب نبی یری مالا یری الناس حوله

رواه الطبراني في الكبير بخفي. "٣٦٠٥" والأحاديث الطوال رقم "٣٠" ٣٤ ٢٧ عن قيس بن النعمان: لما انطلق النبي ﷺ وأبو بكر مستخفين نزلا بأبي معبد فقال: والله إن شاءنا لحوائل فما بقى لنا لبن، فقال ﷺ: فما تلك الشاة؟ فأتى بها

٦٤٣٦ ــ قال الهيثمي (٩٩١٠):رواه الطبراني،وفي اسناده جماعة لم أعرفهم. [وقد ورد حديث ام معبد من طريق سليط ذكرته في علامات النبوة في صفته والمالية

فدعا بالبركة عليها ثم حلب عساً فسقاه، ثم شربوا فقال أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ قال: إنهم ليقولون، قال: أشهد أن ما جئت به حق، ثم قال: أتبعك قال: لا حتى تسمع أنا قد ظهرنا، فاتبعه بعد.للبزار "١٧٤٣"برحال الصحيح· ٦٤٣٨ عن أوس بن عبدا لله بن حجر الأسلمي: أنه مر به النبي على مع أبي بكر بحذوات الجحفة فحملهما على فحل إبله وبعث معهما غلاماً له فقال له لا تفرقهما

حتى يقضيا حاجتهما منك ومن جملك، فسلك بهما ثنية الرمحا ثنية الكوبة ثم المرة ثم شعب ذات كشط ثم المدلجة ثم الغسابة ثم ثنية المرة ثم المدنية ثم رد على الجمل والغلام إلى سيده وأمره سيده أوساً أن يسم إبله في أعناقها لأنه كان مغفلا لايسم الإبل.

رواه الطبراني في الكبير"٦١١" بخفي `

٦٤٣٩ عن صهيب، رفعه: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة فإما أن تكون هجر وإما أن تكون يثرب، فخرج ﷺ إلى المدينة معه أبو بكر وهممت أن أخرج معه، وصدني فتيان من قريش، ثم خرجت فلحقني منهم ناس يريـدون ردي، فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وحلة سيراء وتخلون سبيلي؟ ففعلوا فبعثهم إلى مكة، فقلت احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقى واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلة، وخرجت حتى قدمت عليه عليه فلها رآني قال ربح البيع ( ثلاثـا) فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. رواه الطبراني في الكبير بخفي ْ

. ٦٤٤٠ ولرزين نحوه وفيه: فنزلت ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله الآية، وتلاها على صهيب.

٦٤٤١ عن عروة: حرج عمر وعياش بن أبي ربيعة في أصحاب لهم فنزلو ا بني عمرو بن عوف فطلب أبو جهل والحارث ابنا هشام عياش ابن ربيعة وهو أخوهما لام فقدما المدنية فذكرا له حزن أمه، وأنها حلفت أن لا يظلها بيت ولا يمس رأسها

٦٤٣٧ \_ قال الهيثمي (٩٩١١): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

٦٤٣٨ \_ قال الهيثمي (٩٩٠٨):رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

٦٤٣٩ ... قال الهيثمي (٩٩١٥):رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

دهن حتى تراك، ولولا ذلك لم نطلبك، وكان يعلم من حبها اياه ما يصدقهما فرق لها وأبى أن يتبعهما حتى عقد له الحارث فلما خرج معهما أوثقاه فلم يزل هنالك موثقاً حتى خرج مع من خرج قبل فتح مكة، وكان على دعا له بخلاص وحفظ. رواه الطبراني في الكبير بلين وإرسال والمسال في الكبير بلين وإرسال

7٤٤٢ وللبزار نحوه عن عمر، وزاد: قال عمر: فكنا نقول والله لا يقبل الله توبة من قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم علينا على المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لانفسهم ﴿ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ إلى ﴿ وأنتم لا تشعرون ﴾ فكتبتها في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص، قال هشام: فلم أزل أقرأ حتى فهمتها وألقى في نفسى أنها نزلت فينا، فحلست على بعيرى، فلحقت النبي كالله.

رواه البزار "١٧٤٦":

٦٤٤١ ـ قال الهيثمي (٩٩١٩):رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف ورواه أيضا عن ابن شهاب مرسلا ورجاله ثقات.

٦٤٤٢ ـ قال الهيثمي (٩٩١٨):رواه البزار ورجاله ثقات.

٦٤٤٣ ــ قال الهيثمي (٩٩٢٧):رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبدالله بن محمد بن عمارة الأنصاري عن سليمان بن داود بن الحصين، وكلاهما لم يوثق ولم يضعف، وبقية رجاله ثقات.

## عدد غزواته على وما كان قبل بدر

ه ٢٤٤ه عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَلَ فِي ثَمَانِ مِنْهُنَّ.

آ ٤٤٦ عن سُعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ لَمَّا قَدِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ حَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ فَقَالُوا إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَأُوثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْتِيكَ وَتُوْمِنًا فَأَوْتَقَ لَهُمْ فَأَسْلَمُوا قَالَ فَبَعْنَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبِ وَلا نَكُونُ مِائَةً وَأَمَرَنَا أَنْ نُخِيرَ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَهْيْنَةَ فَمَنعُونَا وَقَالُوا كَثِيرًا فَلَحَأْنَا إِلَى جُهَيْنَةَ فَمَنعُونَا وَقَالُوا كَثِيرًا فَلَحَأْنَا إِلَى جُهَيْنَةَ فَمَنعُونَا وَقَالُوا لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضَنَا لَيْتَا إِلَى الْفِي اللَّهِ عَلَى فَنْعُونَا وَقَالَ قَوْمٌ لا الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضَ مَا تَرُونَ فَقَالَ بَعْضَنَا نَأْتِي نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى فَنْعَلِمُهُمَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَقَالَ قَوْمٌ لا الْعَيْرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَانْطَلَقَ أَصُرُهُ وَقَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّلَقِي الشَّلَقَ أَعْمَ عَضَبَانًا مُحْمَو الْوَحْهِ فَقَالَ أَوْمُ لَكُ مَنْ عَلْكُمُ الْفُرْقَةُ لَأَبْعَضَ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِعَيْرِكُمْ وَعَلَى الْمُوعِ وَالْعَطَسِ فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ حَحْشِ الْأَسَدِيَّ فَكَانَ أَوْلَ وَرَاءَ اللّهِ بْنَ حَحْشِ الْأَسَدِيَّ فَكَانَ أَوْلَ وَالْكُوعِ وَالْعَطَسِ فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ حَحْشِ الْأَسَدِيَ فَكَانَ أُولًا اللهِ الْمَنْ وَلَا اللّهُ الْمَالَقِي الْمُوعِ وَالْعَطْسُ فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ حَحْشِ الْأَسَدِيَ فَكَانَ أُولًا فَي الْمِنْ فَي الْإِسْلَامِ.

٦٤٤٤ \_ قال الألباني: "صحيح ١٣٧٠ ". أخرجه: البخاري "٤٤٠٤"، مسلم "١٢٥٤"،أحمد "١٨٨٤٧". ٥٤٤٥ \_ أحمد "١٨٨٤٧". وأحمد "٢٢٤٤٤".

٦٤٤٦ ـ قال الهيشمي (٩٩٣٨):رواه أحمد ورواه ابنه عنه وجادة ووصله عن غير أبيه ورواه البزار ولفظه عن سعيد قال: أول أمير عقد له في الإسلام عبدالله بن جحش عقد له رسول الله علينا وفيه المجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه النسائي في رواية، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

78.87 عن زر بن حبيش: أول راية رفعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش وأول مال خمس في الإسلام مال عبد الله بن جحش. رواه الطبراني في الكبير ٢٤٤٨ عن حندب: أن النبي الله بعث رهطاً وبعث عليهم عبد الله بن ححش وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا، وقال: لا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير معك، فلما قرأ الكتاب استرجع، قال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر، وقرأ عليم الكتاب فرجع رجلان، ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه و لم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادي، فقال المشركون قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى في يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية، فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أحر، فنزل في إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم كلي ...

218.9 عن حبير بن مطعم: قال أبو حهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: يامعشر قريش إن محمداً قد نزل يثرب وأرسل طلائعه وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاً فاحذروا أن تمروا طريقه وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضارى، فذكر الحديث. (الكبير وزاد): بعث حمزة حين بعثه النبى الله الله بحد في ثلاثين راكباً من المهاجرين فلقى أبا حهل في ثلثمائة راكب في عير لقريش جاءت من الشام فحجر بينهم محدى بن عوف الجهني و لم يكن قتال. وواه الطبراني في الكبير "١٥٣٢" بينهم محدى بن عوف الجهني و لم يكن قتال. وواه الطبراني في الكبير "١٥٣٢" معمرو بن عوف المزني: غزونا مع النبي الله أول غزوة غزاها الأبواء، حتى إذا كنا بالروحاء نزلنا بقرن الظبية فصلى ثم قال: هل تدرون ما اسم هذا الجبل؟ قالوا: الله ورسول أعلم، قال: هذا من حبال الجنة، اللهم بارك فيه وبارك لأهله فيه، وقال للروحاء: هذا واد من أودية الجنة، لقد صلى في هذا المسجد قبلى سبعون نبياً، ولقد مر به موسى عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء في سبعين

٦٤٤٧ ـ قال الهيثمي (٩٩٣٩):رواهما الطبراني بإسناد واحد وهو إسناد حسن.

٦٤٤٨ ـ قال الهيثمي (١٠٣٣٦):رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٦٤٤٩ ــ قال الهيثمي (ُ٩٩٤٠): رُواه الطبر انَّى وَجَادَة من طريق أحمد بن صالح المصرى قــال: وجدت في كتاب بالمدينة، عن عبدالعزيز بن محمد الدر اور دى، ورجاله ثقات.

ألفا من بنى اسرائيل حاجين، ولا تقوم الساعة حتى يمر به عيسى حاجاً أو معتمراً، أو يجمع الله له ذلك.

#### غزوة بدر

٦٤٥١ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ الْهُو بَكُرْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحِيضَهَا الْبَحْرَ لِأَحَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحِيضَهَا الْبَحْرَ لِأَحَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحْيضَهَا الْبَحْرَ لِأَحَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحْيضَهَا الْبَحْرَ لِأَحَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحْرُوهُ لَنَوْ بَا أَكُرُا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْسَ وَفِيهِمْ عُلامٌ أَسُودُ لِيَنِي الْحَحَيْلِ فَأَخَرُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابُهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابُهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابُهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ فَكَانَ أَبُو جَهْلِ وَعُنْبَةُ وَشَيْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بِنُ حَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَالُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو مَعْلَى فَلَانَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

750٢ عن عروة: كانت عاتكة بنت عبد المطلب قالت لأخيها العباس رأيت رؤيا وقد خشيت منها على قومك قال: وما رأيت؟ قالت: تعاهدنى ألا تذكرها؟ فإنهم إن سمعوها آذونا فعاهدها، فقالت: رأيت راكباً أقبل من أعلى مكة يصيح بأعلى صوته يا آل غدر.. يا آل فجر، اخرجوا في ليلتين، أو تبلاث، إلى مصارعكم، ثم دخل المسجد فصرخ ثلاث صرحات، ومال عليه رجال ونساء وصبيان فزعين، ثم مثل على ظهر الكعبة على راحلته فصرخ بمثل ذلك ثلاث صرحات، حتى أسمع من

٠٥٠٠ \_ قال الهيثمي (٩٩٤١):رواه الطبراني من طريق كثير بن عبدالله المزني، وهو ضعيف عند الجمهور وقد حسن الترمذي حديثه وبقية رجاله ثقات.

٦٤٥١ ـ أخرجه: أبوداود "٢٦٨١"، وأحمد "١٣٢٩٢".

بين الأخشبين ثم نزع صخرة عظيمة من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة، حتى إذا كانت عند أصل الجبل ارفضت فلا أعلم بمكة بيتاً إلا دخلتها فلقة منها، ففرع منها عباس فخرج فلقى الوليد بن عتبة وكان خليله فقصها عليه وأمره ألا يذكرها لاحد، فذكرها الوليد لابيه، وذكرها عتبة لأخيه شيبة وارتفع حديثها حتى بلغ أبا جهل، فلما أصبحوا غدا العباس يطوف فناداه أبوجهل في نفر: يا أبا الفضل، إذا قضيت طوافك فأتنا، فلما فرغ أتى فجلس فقال أبو جهل: يا أبا الفضل ما رؤيا رأتها عاتكة؟ قال: ما رأت من شيء، قال: بلي، أما رضيتم يابني هاشم بكذب الرحال حتى جئتمونا بكذب النساء، إنا كنا وأنتم كفرسي رهان فاستبقنا الجحد منـذ حـين فلما حاذت الركب قلتم منا نبي فما بقي إلا أن تقولوا منا نبية لا أعلم أهل بيت أكذب رجلا ولا امرأة منكم. وقال: زعمت عاتكة أن الراكب قبال اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مضت هذه الثلاث تبين لقريش كذبكم، وكتبنا سجلا ثم علقناه بالكعبة أنكم أكذب بيت في العرب، رجلا وامرأة، أما رضيتم يابني قصي أنكم ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء حتى جئتمونا بنبي فآذوه يومئل أشد الأذى، وقال له عباس: مهلا يا مصفر استه، فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك، فقال من حضر: يا أبا الفضل ما كنت بجاهل ولا خرق، ونال عباس من عاتكة أذي شديداً فيما أفشى من حديثها، فلما كان الليلة الثالثة جاءهم الراكب الذي بعث أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفار فقال: يا آل غدر، انفروا فقد خرج محمد وأصحابه يتعرضون لابي سفيان، ففزعت قريش أشد الفزع، وأشفقوا من رؤيا عاتكة، ونفروا رواه الطبراني في الكبير بلين وإرسال أ على كل صعب وذلول.

750۳ عن مصعب بن عبدالله وغيره: أن عاتكة قالت في صدق رؤياها بعد: ألم تكن الرؤيا بحق ويأتكم بتأويلها فل من القوم هارب رأى فأتاكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفرى السيوف القواضب

٦٤٥٢ ــ قال الهيثمي (٩٩٤٧):رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف وحديثه حسن.

فقلتم ولم أكذب، كذبت، وإنما يكذبني بالصدق من هـو كـاذب فـى أبيـات. رواه الطبراني في الكبير "٣٢" بلين

٦٤٥٤ عن أنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْثًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَحَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّنَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا أَدْ وَعَامَّا الْمَعْرُعُ مَعْنَا فَحَعَلَ رِحَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي عُلُهُو الْهَالِيَةِ فَقَالَ لا إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَالْمَرْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْكُمْ إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَلَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْكُمْ إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَلَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْكُمْ إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَلَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُوا إِلَى مَنْكُمْ إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَلَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُوا إِلَى مَنْكُمْ إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَلَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَحْمُلُكُ حَتَّى عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ قَالَ يَعْمُ قَالَ اللَّهِ إِلَّا مَعَالَ الْمَعْمُ مِنَ التَعْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْنَ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى الْكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنْكَ عَلَى مَا يَحْمُولُكَ مَنَ التَعْرِ ثُولُ اللَّهُ عَلَلَ الْمَالِعُ الْمُولِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ مُنَالَة عَلَى الْمُ الْمُ مَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٦٤٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَحَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإسلامِ لا تُعْبَدْ وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإسلامِ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَي الأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَي الأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَي الأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَي اللَّهُ مَا وَعَدَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَقَالَ يَا نَبِيَ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَةُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَ اللّهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَوْلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَالَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَوْلَلُهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَالَهُ عَنَى مَنْكِبَيْهِ لَهُ اللّهِ عَنَّ وَاللّهُ عَزَّ وَحَلًا هُو اللّه اللّه عَزَّ وَحَلً هُ إِنْهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلًا هُ إِنْهُ سَيْعَيْمُونَ اللّهُ عَنَّ وَاللّهُ عَنْ عَنْ الْمَالِقُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَيْ اللّهُ عَزَلُ وَاللّهُ عَزَّ وَحَلًا هُو اللّهُ عَلَى مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلًا هُو اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْعَلَا لَهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

٦٤٥٣ ــ قال الهيئمي (٩٩٤٨):رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجالــه ثقات. ٦٤٥٤ ــ أخرجه: أبوداود "٢٦١٨"، وأحمد "١١٩٩٠".

رَبَّكُمْ فَاسْتَحَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلاثِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْلِ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَر رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُـقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السُّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاء الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَثِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ مَـا تَرَوْنَ فِي هَوُلاء الْأُسَارَى فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرِ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكَّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ فَيَضْرِبَ عُنُقَـهُ وَتُمَكُّنِّي مِنْ فُلانِ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَوُلاء أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَـويَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر قَاعِدَيْن يَبْكِيَان قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْء تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَحِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرضَ عَلَى عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا ﴾ فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ. رواه مسلم"۱۷٦٣".

٦٤٥٥ ـ أخرجه: الترمذي "٣٠٨١"، وأبوداود "٢٦٩٠"، وأحمد "٢٢١".

وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَعْنِي قُوْلَهُ.

رواه البخاري "۲۹۹۳"

٧٥٧ حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جِبْرِيلُ آخِــذٌ برَأْس فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ. وَهُ البخاري "٩٩٩".

٨٥٤ ٢٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو فِي الدِّرْعِ فَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ هُ سَيُهُونَ الدِّرْعُ فَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ هُ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾

رواه البخاري "٥١٩٧".

٩ ٥ ٤ ٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرِ فِي ثَلاثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ عُرَاةً فَاحْمِلُهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِحَمَلِ أَوْ حَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا. رواه أبو داود "٢٤٧" مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِحَمَلٍ أَوْ حَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا. رواه أبو داود "٢٧٤٧" مَنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِحَمَلٍ أَوْ حَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا. رواه أبو داود "٢٧٤٧" عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يُحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةً أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةٍ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُحَاوِزْ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ بِضَعَةً عَشَرَ وَلَمْ يُحَاوِزْ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ بضَعَةً عَشَرَ وَلَاثَ مِائَةٍ.

٦٤٦١ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيْفًا عَلَى سِتِّينَ وَالْأَنْصَارُ نَيْفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِاتَتَيْنِ. رُواه البحاري "٣٩٥٦" نَيْفًا عَلَى سِتِّينَ وَالْأَنْصَارُ نَيْفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِاتَتَيْنِ. رُواه البحاري "٣٩٥٦" بَدْرٍ إِذَا كَتُبُوكُمْ يَعْنِي كَثَرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. رواه البحاري "٣٩٨٥" أَكْثُبُوكُمْ يَعْنِي كَثَرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. رواه البحاري "٣٩٨٥" كَتُبُوكُمْ يَعْنِي كَثَرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلا تَسُلُوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ.

٦٤٥٦ \_ أخرجه: أحمد "٤٣٦٣".

٦٤٥٨ ـ أخرجه: أحمد "٣٠٣٤".

٦٤٥٩ ـ قال الألباني: "حسن ٢٣٨٦ ".

٦٤٦٠ ــ أخرجه: التّرمذي "١٥٩٨"، وابن ماجة "٢٨٢٨"، وأحمد "١٨١٥٩".

٦٤٦١ ـ أخرجه: الترمذي "١٥٩٨"، وابن ماجة "٢٨٢٨"، وأحمد "١٨١٥٩".

٦٤٦٢ ــ أخرجه: أبوداود عامية ٢٦٦٤"، وأحمد "١٥٦٣٠".

٢٤٦٤ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَيَّةُ بْن خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لأَمَيَّةَ انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَـذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَهْلِ أَلا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَدْ أَوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَـدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لا أَدْرِي فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَّيَّهُ فَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَّيَّهُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَمْ تَرَيْ مَا قَالَ لِي سَعْدٌ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لا أَدْرِي فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّـاسَ قَـالَ أَدْرِكُـوا عِيرَكُمْ فَكَـرِهَ أُمَيَّـةُ أَنْ يَحْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَحَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلِ حَتَّى قَــالَ أَمَّـا إِذْ غَلَبْتَنِـي فَوَاللَّـهِ لأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِير بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِينِي فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ لا مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلاَّ قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لا يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رواه البخاري "٥٥٠"

٥٦٤٦٥ وللبزار برجال الصحيح، عن ابن مسعود، قال: كان عتبة بن ربيعة صديقاً لسعد بن معاذ فإذا قدم عتبة المدينة نزل على سعد وإذا قدم سعد مكة نزل على عتبة

٦٤٦٣ \_ قال الألباني: "ضعيف ٥٦٩ ". أخرجه: البخاري "٣٩٨٥"، وأحمد "١٥٦٣٠".

٦٤٦٤ \_ أخرجه: أحمد "٣٧٨٤".

بمثل الحديث المتقدم في جميع فصوله، ولا مخالفة بينهما إلا أن صديـق سعد في الاول أمية بن خلف وفي هذا عتبة بن ربيعة. والله أعلم.

للبزار"١٧٥٨"

بَانُ يَحْفَظِنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةً وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ وَالْحُفَظَةُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ وَالْبَيْعِ بِالسَّمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبُتُهُ عَبْدَ عَمْرِو قَالَ لا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبُتُهُ عَبْدَ عَمْرِو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأَحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلالٌ فَخَرَجَ مَعْهُ فَوِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلُونُ إِنْ نَعَا أُمَيَّةُ بِنُ خَلَفٍ لا نَحَوْتُ إِنْ نَحَا أُمَيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَوِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلُونُ الْأَنْفَ لَهُمُ ابْنَهُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَوِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَّفُهُ ابْنَهُ لَا مُعْتَلُوهُ بِلَا مُعْتَلُوهُ بِلَا فَيَعْلَا فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتَ لَهُ الْبُرُكُ فَيْتُ فَوْ فَعْ يُولِقُ مِنْ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلُقُونَا عَلَيْهُ الْمُنْعَةُ فَتَعُونَا وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلاً فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتَ لَهُ الْبُرُكُ فَعْرَجَ مَعَهُ فَويقً عَلَيْهِ فَقَالُوهُ بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ فَيْرِينَا فَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ وَكَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ وَكَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ وَكَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ.

٣٤٦٧ عنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ فَلَمَّا كَانَ يَـوْمَ بَـدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ الْبِيهِ فَقَالَ بِلالَ لا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. رواه البخاري ٣٩٧١".

٦٤٦٨ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَـوْمَ بَـدْرِ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِعُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزِنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَـلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَعَمْ مَا بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزِنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَـلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزِنِي رَائُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ ال

٦٤٦٥ ــ قال الهيثمي (٩٩٤٩): لابن مسعود حديث في الصحيح في نزول سعد على اميه بن خلف وهذا فيه: انه نزل على عتبه بن ربيعه، فالله اعلم. رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

مَسَخْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. للبحاري" ٣١٤١" ' ٣٤٦٩ ـ وفي رواية: فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

رواه البخاري "٣٩٨٨".

١٤٧٠ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ أَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ أَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالُ عَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي. رواه البحاري ٣٩٦٣" عَلَا ١٤٧٦ وفي رواية: قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي. رواه البحاري ٢٠١٠ ٤" دولا أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجُلَهُ فَقُلْتُ يَا عَدُو اللَّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ قَدْ أَخْزَى اللَّهُ الأَخِرَ قَالَ وَلا أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرٍ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْعًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ.
 مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرٍ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْعًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ.
 مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ.

7 ٤٧٣ وفي رواية: فضربته بسيفي فلم يغن شيئاً فبصق إلى وجهي، وقال سيفك كهام خذ سيفي فاحتز به رأسي من عرشي، فأجهزت عليه فنفلني في سيفه لما أجهزت عليه، وكان قد أثخن، وكان عتبة قد أشار على أبي جهل بالإنصراف، فقال له أبو جهل: قد انتفخ سحره من الخوف، فقال له عتبة سيعلم مصفر استه أينا انتفخ سحره.

٦٤٧٤ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِ عُبَيْدَةً بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لا يُرَى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَرَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزَّبَيْرَ قَالَ لَقَدُ وَضَعْتُ رِجْلِي بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزَّبَيْرَ قَالَ لَقَدُ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْتَنَى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةً فَسَأَلَهُ إِيّاهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْتَنَى طَرَفَاهَا قَالَ عُرُوةً فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا

٦٤٦٨ \_ أخرجه: مسلم "٢٥٧١"، وأحمد "١٦٧٦".

٦٤٦٩ ـ أخرجه: مسلم "١٧٥٢"، وأحمد "١٦٧٦".

٦٤٧٠ ــ أخرجه: مسلم "١٨٠٠"، وأحمد "١٣٠٦٥".

٦٤٧١ \_ أخرجه: مسلم "١٨٠٠"، وأحمد "١٣٠٦٥".

٦٤٧٢ \_ قال الألباني: أصحيح ٢٣٥٧ ". أخرجه: أحمد "٤٢٣٤".

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ وَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُلْمَا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْدَهُ خَتَى قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَى قُتِلَ .

٦٤٧٥ عنْ عَلِيٍّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُسَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا وَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ قُمْ يَا عَبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَاخْتَلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرَّبَتَانِ فَأَنْخَنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاخْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً.

### رواه أبو داود"٥٣٦٣"

مَنَادِيدِ قُرَيْشِ فَقُدِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُدِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالَ فَلَمَّا كَانَ بَيَدْرِ الْيَوْمَ الشَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَبُعَهُ أَصْحُابُهُ وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَحُلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَبُعَهُ أَصْحُابُهُ وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَحَعَلَ يُنَادِيهِم بأَسْمَاثِهِم وَأَسْمَاء آبَائِهِم يَا فُلانُ بْنَ فُلان وَيَا فُلانُ بْنَ فُلان أَيسُرُّكُمْ أَنَّكُم أَطَعْتُم اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدُّنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًا قَالَ غَمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَحْسَادٍ لا وَحَدُنُو مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ غَمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَحْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَاذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ وَسَعْمَ قَوْلُهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسُرةً وَنَدَةً أَحْيَاهُمُ اللّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَةً أَخْيَاهُمُ اللّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلُهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسُرةً وَنَدَةً أَوْبُولُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَنْطُلُقُ وَلَا لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

٦٤٧٧ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَـدْرِ ثَلاثُنَا ثُـمَّ أَتَـاهُمْ فَقَـامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ يَـا شَـيْبَةَ

٦٤٧٥ \_ قال الألباني: "صحيح ٢٣٢١ ". أخرجه: أحمد "٩٥١".

٦٤٧٦ ـ أخرجه: مسلم "٧٨٧٥"، والـترمذي "١٥٥١"، والنسائي "٢٠٧٥"، وأبـوداود "٢٦٩٥"، وأحمد "٦٤٧٦"، وأحمد "٢٠٥٠".

بْنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَانِي فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لا يَقْدُرُونَ أَنْ يُجِيبُوا وَقَدْ جَيْبُوا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لا يَقْدُرُونَ أَنْ يُجِيبُوا وَلَا مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ثُمَّ أَمْرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ. وواه مسلم "٢٨٧٥"

٦٤٧٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَٰ فِي أُسَارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

رواه البخاري "٣١٣٩".

٦٤٨٠ عن البن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِن النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَيْرَخُوهَا فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا فَلا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا فَلا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى عَلَيْهِمْ فَالَ الْمُعْتَى الْفِيْتِيلُ وَقَالُوا حَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْ اللهُ مُن يَيْتِكَ بِالْحَقِي فَإِنَّ فَرِيقًا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي فَإِنِي الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي فَإِنِي الْمُنْ اللهُ عَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي فَإِنِي الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَعُونِي فَا إِنْ الْقَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْكَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْفَالُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْفَيْتُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٦٤٨١ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَـوْمَ بَـدْرٍ وَهُـوَ الَّـذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ.

٦٤٨٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلاءِ الأَسَارَى فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلاءِ الأَسَارَى فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلاءِ الأَسِولُ اللَّهِ عَنْقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ اللَّهِ عَنْقِ لَا يَنْفَلِتَنَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ

٦٤٧٧ \_ أخرجه: الترمذي "١٥٥١"، والنسائي "٢٠٧٥"، وأبوداود "٢٦٩٥"، وأحمد "٢٩٩٠".

٦٤٧٨ \_ أخرجه: أبوداود "٢٦٨٩"، وأحمد "٢٧٥٤٦".

٦٤٧٩ \_ قال الألباني: "صحيح ١٢٧٢ ".

٦٤٨١ \_ قال الألباني: "حسن الإسناد ١٢٦٦ ". أخرجه: ابن ماجة "٢٨٠٨"، وأحمد "٢٤٤١".

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الإسْلامَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٌّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ اللَّهِ عَلَيٌّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ اللَّهِ عَلَيٌّ إِلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ قَالَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِ عُمَرَ الْيَوْمِ قَالَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٌّ إِلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ قَالَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِ عُمَرَ الْيَوْمِ قَالَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ قَالَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِ عُمَرَ الْيَوْمِ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى آخِر الآياتِ. ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي لَا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى آخِر الآياتِ. وراه الترمذي "٣٠٨٤"

٦٤٨٣ ـ ومن تلك القصة عند أحمد والكبير: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاءِ الأَسْرَى؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ اسْتَبْقِهمْ وَاسْتَأْن بهمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجُوكَ وَكَذَّبُوكَ قَرِّبْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَـةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِلْهُمْ فِيهِ ثُمَّ أَضْرَمْ عَلَيْهِمْ نَارًا قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ قَطَعْتَ رَحِمَكَ قَالَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ شَيْعًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ يَأْحُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرِ وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةً قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَال فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ ﴿ مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ ﴿ إِنْ تُعَذُّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثُلِ نُوحِ قَالَ ﴿ رَبِّ لا تَذَر عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ وَإِنَّا مِثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثُل مُوسَى قَالَ رَبِّ ﴿ اشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ أَنْتُمْ عَالَةً فَلا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ بِفِدَاءِ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُق. رواه أحمد "٣٦٢٥" ٦٤٨٤ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِي جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرِ أَرْبَعَ مِائَةٍ. رواه أبو داود"۲۹۹۱"

٦٤٨٢ .. قال الألباني: 'ضعيف ٥٩٨ '. أخرجه: أحمد '٣٦٢٥'.

٦٤٨٣ ـ أخرجه: الترمذي "١٧١٤".

٦٤٨٤ \_ قال الألباتي: 'صحيح، دون الأربعمائة - ٢٣٤٠.

٦٤٨٥ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ائذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكُ لِإِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

رواه البخاري"۲۵۳۷".

٦٤٨٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةً فِي فِدَاء أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِـدَاء أبي الْعَاص بمَال وَبَعَثَتْ فِيهِ بقِلادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بهَا عَلَى أبى الْعَاصِ قَالَتْ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رَقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا نَعَمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُحَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا.

رواه أبو داود"۲۶۹۲":

٦٤٨٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَدْرِ قِيلَ لَهُ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ لا يَصْلُحُ وَقَالَ لأَنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ قَالَ صَدَقْتَ. رواه الترمذي"٣٠٨٠"

٦٤٨٨ عنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرِ فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرِ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ الَّـذِي قَـالَ هَـذِهِ الْقَصِيـدَةَ رَبِّي كُفَّارَ قُرَيْش

مِنَ الشِّيزَى تُزيَّنُ بالسَّنَام مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَام تُحَيِّينَا السَّلامَةَ أُمُّ بَـكْرِ وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلامِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاء وَهَامِ

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْر وَمَاذًا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْر

رواه البخاري" ٣٩٢١".

٦٤٨٩ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ بَدْر فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرحَ أَصْحَابُ

٦٤٨٦ \_ قال الألباني: "حسن ٢٣٤١ ". أخرجه: أحمد "٢٥٨٣٠".

٦٤٨٧ \_ قال الألباني: "ضعيف الإسناد ٥٩٦ ".

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأُوهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَفْتُ لِأَتْبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنَى إِذَا كُنَّا بِالشَّحَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُوّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُوّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ السَّعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ السَّعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ مَنَى مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ مَرَّةٍ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ مَوَّالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُولً مَرَّةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَمُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلِقْ.

٣٠٠ عنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنْكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلاَّ حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَأَخْبَرُنَاهُ الْحَبَرَ فَقَالَ انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ.

رواه مسلم"۱۷۸۷"

٣٤٩١ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَة سهم . للبخاري "٢٧٧ ؟". وقال: فحميع من شهد بدرا من قريس ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا وكان عروة يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا مائة.

# من سمى من أهل بدر [ للبخارى]

النبی صلی الله علیه وسلم، أبوبكر، عمر، عثمان، خلفه صلی الله علیه وسلم علی ابنته وضرب له بسهمه، علی،الزبیر، سعد بن أبی وقاص، سعید بن زید، عبدالرحمن بن عوف، حمزة، عبیدة بن الحارث، ابن مسعود، أبوحذیفة بن عتبة، خنیس بن حذافة السهمی، سعد بن خولة، بلال بن رباح، إیاس بن البکیر، حاطب بن أبی بلتعة، عمر بن عوف، عامر بن ربیعة العنزی، قدامة بن مظعون، مصطح بن أثاثة،

<sup>&#</sup>x27; ٦٤٨٩ ــ أخرجه: النترمذي "١٥٥٨"، وأبوداود "٢٧٣٢"، وابن ماجة "٢٨٣٢"، وأحمد "٢٤٦٣٢، والدارمي "٢٤٩٦".

<sup>&#</sup>x27; ٦٤٩٠ ـ أخرجه: أحمد "٢٢٨٦٣".

المقداد بن عمر الكندى، [ومن الأنصار ] حارثة بن الربيع قتل يـوم بـدر خبيـب بن عدى، رفاعة بن رافع، رفاعة بن عبدالمنذر، أبولبابة، زيد بن سهل، أبوطلحة، أبوزيد الأنصاري، سهل بن حنيف، ظهير بن رافع وأخوهه، عبادة بن الصامت، عقبة بن عمرو، عاصم بن ثابت، عويم بن ساعدة، عتبان بن مالك، قتادة بن النعمان، معاذ بن عمر بن الجموح، معوذ بن عفراء وأخوه، مالك بين ربيعة، أبوأسيد، مرارة بن الربيعة، معن بن عدى، هلال بن أمية. ومن زاده في مجمع الزوائد من المهاجرين: الأرقم بن الأرقم، أسعد مولى حاطب بن أبي بلتعة، أعبد ثلاثة لبني غفار، ثعلبة بن قبطي بن صخر بن سلمة، حصين بن الحارث بن عبد المطلب، أخو عبيدة، الحكم بن سعید بن العاص، رفاعة بن قیس بن عمرو بن تعلبة، زید بن حارثة، زید بن الخطاب، زيد بن أسلم، سالم مولى أبي حذيفة، السائب بن عثمان بن مظعون، سعد مولى خولى، رجل من مذحج، سهيل بن بيضاء، صهيب بن سنان، طلحة بن عبيدا لله، عامر بن فهير، عبدا لله بن جحش، عبدا لله بن حذافة السهمي، عبدا لله بن مظعون، عتبة بن غزوان بن حابر، عثمان بن مظعون، عثمان بن حبيب، أبو وهـب، أبوالسائب، عكاشة بن محصن، عمير بن أبي وقاص،مرثد بن أبي مرثد الغنوى،أبوعبيدة بن الجراح، أبوكبشة مـولى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم،أبـو مرثد الغنوى، ( ومن الأنصار ) أسعد بن زيد،أسود بن زيد، أمية بن لودان، أنيس بن قتادة، أنيسة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أوس بن ثابت بن المنذر، أوس بن الصامت، أوس بن عبدا لله بن الحارث، بجير بن أبي بجير، بسبس بن عمرو، بشير بن البراء بن معرور، بشير بن سعد، تميم بن يعار بن قيس، تميم مولى بني غنم، تميم مولى خراش بن الصمت، ثابت بن أقرم، ثابت بن عمرو بن زيد، ثابت بن حسان بن عمرو، ثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن عمرو بن محصن، ثعلبة بن غنيمة، ثعلبة الذي يقال له الجدع، ثعلبة بن سعد الساعدى، جابر بن خالد، جابر بن عبدا لله بن رباب، جبار بن صخر، جبير بن عتيك بن الحارث، الحارث بن أنس، الحارث بن أوس، الحارث بن قيس، الحارث بن الصمت كسر بالروحاء فضرب له بسهم، الحارث بس معاذ، الحارث بن النعمان، الحارث بن خزيمة بن عدى، الحارث بن حاطب، الحارث

بن زيد، الحارث بن الحمير، الحارث بن سراقة، حريث بن زيد، خالد بن زید. أبو أیوب، خلیفة بن عدی، خلاد بن رافع، خوات بن جبیر، ذكوان بن عبد قيس، رافع بن سهل، رافع بن الحارث بن سواد، رافع بـن غنجـة، رافع بـن المعلـي، رافع بن يزيد، ربعي بن أبي رافع، ربيعة بن أياس، ربيعة بن أكتم، رخيلة بـن تُعلبـة، رفاعة بن قيس، زيد بن أسلم بن ثعلبة، زيد بن عوف، زيد بن مزين، زيد بن وديعة، زيد بن حارجة، زيد بن الحارث بن الخزرج، زياد نب لبيد، زياد بن عمرو الجهني، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن ربيعة، سعد بن حيثمة، سعد بن زید، سعد بن یزید بن عثمان، سعد بن النعمان، سعد بن سهل، سعید بن عثمان، أبوعبادة سلمة بن سلامة، سماك بن خرشة، أبودجانة، سهل بن قيس، سهل بن رافع بن أبي عمرو، سهيل بن عبيد، طفيل بن النعمان، عاصم بن عدى ضرب له بسهم، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن حرام، عبدا لله بن سرجس، عبدا لله بن عبدا لله بن أبى سلول، عبدا لله بن سعد بن خيثمة، عبدا لله بن طارق، عبدا لله بن سلمة بن مالك، عبدا لله بن عرفطة، عبدا لله بن عمير، عبدا لله بن سهل، عبدا لله بن ربيعة بن قيس، عبدا لله بن تعلبة بن حزمة، عبدا لله بن الجد بن القيس، عبدا لله بن الحمير، عبدا لله بن مناف، عبدا لله بن قيس بن صخر، عبدا لله بن كعب بن عاصم، عثمان بن عمرو، عمارة بن حزام بن زيد، عمير بن عامر أبوداود، فروة بن عمرو، محمد بن مسلمة، مسعود بن أصرم بن أبومحمد، معاذ بن جبل، معاذ بن الحارث بن رفاعة، المقداد بن عمرو، النعمان بن قوقل، أبوبردة بن نيار، أبوعبس بن جبير، أبوعمرو الأنصاري، أبوالهيثم التيهاني.

٦٤٩٢ عن ابن عباس: كان اهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر والمهاجرون ستة وسبعون والفرغة في بدر سبعة عشر مضين من رمضان يوم الجمعة. رواه أحمد

٦٤٩٢ \_ قال الهيثمي (١٠٠٣٤): رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: ثلاثة منة وبضع عشر. وقال: وكانت الأنصار مئتين وسته وثلاثين وكان لواء المهاجرين مع على. رواه الطبراني أيضا وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.

٦٤٩٣ وللبزار: إلا أنه قال ثلاثمائة وبضعة عشر وقال كانت الأنصار مائتين وستة وثلاثين. وثلاثين.

٣٤٩٤ وله بمدلس: كان يوم بدر لسبع وعشرين من رمضان. رواه البزار في ١٤٩٤ وله بخفي، عن عامر بن عبدا لله البدري: كان صبيحة بدر يوم الأثنين لسبع عشرة من رمضان.

٦٤٩٦ عنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ مَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. رواه البخاري "٣٩٩٣". كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. رواه البخاري "٣٩٩٣". ١٤٩٧ وفي رواية: وكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لَإِنْهِ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ. رواه البخاري "٣٩٩٤". يَقُولُ لَإِنْهِ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ. وراه البخاري "٣٩٩٤".

٦٤٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اطَّلَعَ اللّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

7 ٤٩٩ عن رافع بن حديج: أن النبي الله قال يوم بدر: والذى نفسي بيده لو أن مولودا ولد فى فقه أربعين سنة يعمل لطاعة الله و يجتنب معاصيه كلها إلى أن يرد إلى أرذل العمر لم يبلغ أحدكم هذه الليلة. للكبير"٢٥٥ الوفيه جعفر بن مقلاص من ١٠٥٠ عن علي: كنت على قليب يوم بدر أميح وأمنح منه فجاءت ريح شديدة ثم جاءت ريح شديدة ثم جاءت ريح شديدة ثم الله عن الله عن النبي والثانية إسرافيل فى ألف من الملائكة عن يمين النبي والثانية إسرافيل فى ألف من الملائكة عن يساره والثالثة عبريل فى ألف من الملائكة وكان أبو بكر عن يمينه وكنت عن يساره فلما هزم الله الكفار حملنى الله على فرسه فلما استويت عليه حمل بى فصرت على عنقه فدعوت الله فبتنى عليه فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي. رواه أبويعلى الموصلي الم ١٩٤٣.

٦٤٩٣ \_ قال الهيثمي (١٠٠٣٤): رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. ٦٤٩٤ \_ قال الهيثمي (١٠٠٣٥):رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.

٦٤٩٥ \_ قالَ الهيثميُّ (١٠٠٣٦):رواه الطبراني، وفيه راو لمُّ أعرفه .

٦٤٩٨ \_ قال الألباني: "حسن صحيح ٣٨٩٠". أخرجه: أحمد "٧٨٨٠"، والدارمي "٢٧٦١".

و ١٤٩٩ ــ قال الهيئمي (١٠٠٥٣):له حديث في فضل اهل بدر،رواه ابن ماجه غير هذا.رواه الطبراني ، وفيه جعفر بن مقلاص لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۰۱ عن ابن عمر: بينا أنا سائر بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة فناداني يا عبد الله اسقني فلا أدرى عرف اسمى أو دعاني بدعاء العرب وخرج رجل من ذلك الحفير في يده سوط فناداني يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر ثم ضربه بالسوط فعاد إلى حفرته فأتيت النبي على مسرعا فأخبرته فقال لى أو قد رأيته؟ قلت نعم قال ذاك عدو الله أبو جهل وذلك عذابه إلى يوم القيامة.

رواه الطبراني في الأوسط بخفي ً

٢٠٥٠ عن ابن عباس: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم ويوم حنين عمائم همر ولم تقاتل الملائكة في يوم إلا يوم بدر إنما يكونون عدداً ومدداً لا يضربون.

٣٠٥٠ وفي رواية: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر وفيما سواه امداد. وكان مع النبى على المعال أحدهما للمقداد والآخر لابى مرثد. رواه الطبراني في الكبير"١١٣٧٧". ٤٠٥٠ وعنه: أن النبي على قال لعلى ناولنى كفاً من حصباء فناوله فرمى به وجوه القوم فما بقى أحد من القوم إلا امتلات عيناه من الحصباء فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . رواه الطبراني في الكبير "١١٧٥٠".

٣٠٥ عن ابن عباس قال: قلت لأبي يا أبت كيف أسرك أبو اليسر ولو شئت لحعلته في كفك قال يا بني لا تقل ذاك لقد لقيني وهو أعظم في عيني من الخندمة.

رواه الطبراني في الكبير بضعف '

٣٠٥٦ - وعنه: كَانَ الَّذِي أَسَرَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرُو وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عَمْرُو أَحَدُ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَعْبُ بْنُ عَمْرُو أَحَدُ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَسُونَهُ يَا أَبُا الْيُسَرِ قَالَ لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ وَلا قَبْلُ هَيْئَتُهُ كَذَا هَيْئَتُهُ أَسَرُتُهُ يَا أَبَا الْيُسَرِ قَالَ لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ وَلا قَبْلُ هَيْئَتُهُ كَذَا هَيْئَتُهُ

٦٥٠٠ ـ قال الهيثمي (٩٩٥٥):رواه ابويعلى، ورجاله ثقات.

٦٥٠١ \_ قال الهيثمي (٩٩٧٣): رواه الطبراني في الاوسط، وفيه من لم أعرفه.

٢٥٠٢ .. قال الهيئمي (٩٩٨٥): رواه الطبر اني، وفيه عمار بن أبي مالك ضعفه الأزدي.

٦٥٠٣ ــ قال الهيثمي (٩٩٨٦):رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف.

٢٥٠٤ حقال الهيثمي (٩٩٩٩) رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٦٥٠٥ -قال الهيثمى(١٠٠٠٣): رواه الطبراني والبزار وفيه على بن زيد وهو سئ الحفظ وبقية رجاله وثقوا.

كَذَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ وَقَالَ لِلْعَبّاسِ يَا عَبَّاسُ افْلِ نَفْسَكَ وَابْنَ أَحِيكَ عَقِيلً بْنِ فِهْرِ قَالَ فَأَبَى وَقَالَ إِنّي كُنْتُ مُسْلِمًا وَحَلِيفَكَ عُتْبَةَ بْنَ جَحْدَمٍ أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرِ قَالَ فَأَبَى وَقَالَ إِنّي كُنْتُ مُسْلِمًا قَبْلُ ذَلِكَ وَإِنّمَا اسْتَكْرَهُونِي قَالَ اللّهُ أَعْلَمُ بِشَأْنِكَ إِنْ يَكُ مَا تَدّعِي حَقًّا فَاللّهُ يَحْزِيكَ بِذَلِكَ وَأَمّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا فَافْدِ نَفْسَكَ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَكَ وَاسَلّمَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ احْسُبُهَا لِي مِنْ فِدَايَ قَالَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَصَعْتَهُ وَسَلّمَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ احْسُبُهَا لِي مِنْ فِدَايَ قَالَ لَا وَسَعْتَهُ لَا خَذَ مَنْهُ خَرَحْتَ عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلُ وَلَيْسَ مَعَكُما أَحَدٌ غَيْرَكُما فَقُلْتَ إِنْ أُصِبْتُ فِي مَالًا قَالَ فَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا عَلِمَ سَفَرِي هَذَا فَلِلْفَضْلُ كَذَا وَلِعَبْدِ اللّهِ كَذَا قَالَ فَوَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا عَلِمَ مَقِيلًا أَحَدٌ عَيْرَكُما فَقُلْتَ إِنْ أُوسِتُ عَنْتُ مَا عَلِم مَلِي هَذَا أَعَلَ فَوالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِ مَا عَلِم بِهَذَا أَحَدٌ مِنَ النّاسِ غَيْرِي وَغَيْرُهُا وَإِنِي لاعْلَمُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ.

رواه أحمد "٣٣٠٠ " براو لم يسم

٣٠٥٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَـنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَـدْرٍ مَـنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَـدْرٍ مَـنِ السَّطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا.

رواه أحمد "٦٧٨" والبزار

٨٠٥٠ – عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما للعباس وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس وكان يكتم إسلامه عنافة قومه وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام وكانم له عليه دين، فقال له: اكفنى هذا الغزو وأترك لك ما عليك ففعل فلما جاء الخبر وكبت الله أبا لهب، وكنت رجلا ضعيفا أنحت هذه الأقداح في حجرة زمزم فوالله إني لجالس أنحت أقداحي في الحجرة وعندى أم الفضل إذا الفاسق أبو لهب يجر رحليه، أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة فكان ظهره إلي ظهرى فقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث فقال أبو لهب: هلم إلى يا ابن أخى، فجاء أبو سفيان حتى

٦٥٠٦~ قال الهيثمي ( ١٠٠٠٦) رواه أحمد، فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات.

جلس عنده فحاء النلس فقاموا عليهما فقال: يا ابن أخى، كيف كان أمر الناس؟ قال: لاشىء والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا وايم الله ما لمت الناس قال: ولم فقال: رأيت رجالا بيضا على حيل بلق لا والله لاتلبق شىء ولا يقوم لها شىء. قال: فرفعت طنب الحجرة فقلت: تلك والله الملائكة فرفع أبو لهب يده فلطم وجهى وثاورته فاحتملنى فضرب بى الأرض حتى برك على وقامت أم الفضل فاحتجرت، وأخذت عموداً من عمد الحجرة فضربته به ففلقت في رأسه شجة منكرة، وقالت: أى عدو الله استضعفته أن رأيت سيده غائبا عنه فقام ذليلا، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة فقتلته وتركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أنتن فقال رحل من قريش بالعدسة فقتلته وتركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أنتن فقال رحل من قريش ويش تتقى العدسة كما يتقى الطاعون فقال رحل: انطلقى فأنا معكما قال: فوالله ما غسلاه إلا قذفا بالماء من بعيد ثم احتملوه فقذفوه فى أعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة.

9 - 70 - عن ابن عباس قال: نادى النبى صلى الله عليه وسلم أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن أبى معيط قبل الفداء قام إليه على بن أبى طالب فقتله صبراً قال: من للصبية يا محمد؟ قال النار.

للكبير"٤٥١١") والأوسط برحال الصحيح

• ٦٥١- عن شقيق: أن ابن مسعود حدثه: أن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة.

رواه الطبراني في الكبير "١٠٤٦٦"

١١ - ٦٥ - عن ابن عباس قال: كان لواء النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر مع على
 بن أبي طالب ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة .رواه الطبراني في الكبير "٥٣٥٥"

٨ - ٦٥ - قال الهيثمي (١٠٠١٤) رواه الطبراني والبزار وفي إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله،وثقه أبوحاتم وغيره، وضعفه جمعاعة، وبقية رجاله ثقات.

٦٥٠٩-قال الهيثمي (١٠٠١٧) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

١٠١٠-قال الهيثمي (١٠٠٢٢) رواه الطبراني رجاله ثقات.

## غزوة بنى النظير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

٢ ٥ ٦ ٣ –عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْس سِتَّةِ أَشْهُر مِنْ وَقْعَةِ بَدْر. للبخاري تعليقا ٣١٥٦ - رجل من الصحابة: أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْش كَتَبُوا إِلَى ابْن أُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَـهُ الْأُوْثَانَ مِنَ الْأُوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَوْمَئِـذٍ بالْمَدِينَـةِ قَبْـلَ وَقْعَةِ بَدْرِ إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبيحَ نِسَاءَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيُّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمْ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشِ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَت تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُريدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ ثُريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْش فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْش بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْر إِلَى الْيَهُـودِ إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلاخِيلُ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّىي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِير بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلاثُونَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لا تَــأَمَنُونَ عِنْـدِي إلا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدًا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَاثِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَـلاء فَحَلَتْ بَنُو النَّضِير وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الْإِبلُ مِنْ أَمْتِعَتِهمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهمْ وَخَشَبهَا فَكَانَ نَحْلُ بَنِي النَّضِير

٦٥١١- قال الهيثمي (١٠٠٣٣) رواه الطبراني، فيه: الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ ( وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) يَقُولُ بِغَيْرِ قِتَالَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَا ذَوِي حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا وَبَقِيَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَيْرِهِمَا وَبَقِيَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَيْرِهِمَا وَبَقِيَ مِنْهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا. وواه أبوداود "٣٠٠٤"

٢٥١٤ - ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّفِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ

أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ. رواه البخاري " ٤٠٣٢"

٥١٥- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَنَزَلَتْ ( مَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُويْرَةُ فَنَزَلَتْ ( مَا وَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ).رواه البحارى" ٤٠٣١"

٢٥١٣-قال الألباني صحيح الإسناد " ٢٥٩٥"

١٥١٤-أخرجه مسلم "٢٤٦ أ، أبوداود"٢٦١٥"، الترمذي"١٥٥٢"، ابن ماجـة "٢٨٤٤"، أحمد "٦٠١٨"، الدارمي "٢٤٦٠".

٥١٥٦- أخرَجه: مسلم"١٧٤٦"، أبوداود"٢٦١٥"، النرمذى"٣٣٠٢"، ابن ماجـة"٢٨٤٥"، أحمد"٢٦١٥"، الدارمي"٢٤٦٠".

7017 – عن ابْنَةُ مُحَيْصَةَ عَنْ أَبِيهَا مُحَيْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالَ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ فَوَثَبَ مُحَيْصَةُ عَلَى شَبِيبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ يَهُودَ كَانَ يُطْفِرُ تُمْ بِهِ مِنْ رِجَالَ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ فَوَثَبَ مُحَيْصَةُ عَلَى شَبِيبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُحَيْصَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ كَانَ يُلابِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُويْصَةُ إِذْ ذَاكَ لَمْ يُسلِمْ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ مُحَيْصَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ حَعَلَ حُويْصَةُ يَضُوبُهُ وَيَقُولُ يَا عَدُو اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَرُبَّ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَلِهِ . [فقال له أبي: قتلته لأنه أمرني بذلك من لو أمرني بقتلك ما تركتك. فأسلم مالِهِ . [فقال له أبي: قتلته لأنه أمرني بذلك من قوله قال صلى الله عليه وسلم إلى قوله عمى عند ذلك. لأبي داود "٢٠٠٣" من قوله قال صلى الله عليه وسلم إلى قوله من ماله. قلت كذا في الأصل و لم يذكر من أخرج الجميع ومثل هذا فيه كثير]. من ماله. قلت كذا في الأصل و لم يذكر من أخرج الجميع ومثل هذا فيه كثير]. ١٩٥٦ – عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ فَأَجُلَى بَنِي النَّا اللهُ عَنْهُمَا وَلَا مَنْ عَلَيْهُمْ حَتَّى حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةً وَمَنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتِ قَلَيْلُ رَجَالُهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ

١٥١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ فَأَجْلَى بَنِي النَّفِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا بَعْضَهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَلَهُمُ وَاللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَعْفُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَهُودَ الْمَدِينَةِ لَكُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُ وَاللّهِ اللّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَعْفُودَ الْمَدِينَةِ لَكُلّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُ وَاللّهِ اللّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَعْفُودَ الْمَدِينَةِ لَكُلّهُ مُ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ الْمَدِينَةِ لَا لَهُ مِلْمِينَةً لَا عَلَيْهُ وَلَيْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ لَلّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٥١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَّا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا النَّالِيَةُ فَقَالُ الثَّالِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَة فَقَالُ الثَّالِيَة فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَة فَقَالُ اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَحَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ فَمَنْ وَحَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ . رواه البخارى "١٩٤٤"

٦٥١٩ -عن عمرو بن أمية: كتب عامر بن الطفيل إلى النبى صلى الله عليه وسلم: قد قتلت رجلين لهما منك جوار فابعث بديتهما فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم مال إلى بنى التضير يستعينم في ديتهما ومعه نفر من المسلمين فاستند إلى جدار فكلمهم فقالوا نعم أحدهم فصعد على رأس الجدار ليدلى صخرة فأحبره

٦٥١٦ - قال الألباني " ضعيف ٦٤٨".

٦٥١٧ - اخرجه مسلم " ١٧٦٦"، أبو داود " ٣٠٠٥".

٦٥١٨ - أخرجه مسلم " ١٧٦٥"، أبو داود " ٣٠٠٣"، أحمد "٧١٥٩".

جبريل فقام ثم أتبعه المسلمون فقال لقد همت اليهود يقتلى فقال لمحمد بن مسلمة اذهب إلى اليهود فقل: اخرجوا من المدينة لا تساكنونى فيها فأجلاهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أراد غير ذلك فرغب فيهم عبد الله بن أبى بن سلول فوهبهم له.

رواه رزين

٠ ٢٥٢ -عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَاللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن و حَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَم ارْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْء تُريدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَكَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللامَـةَ قَـالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُـو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَحْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو قَـالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلِ لاجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ برَجُلَيْن وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو أَبُو عَبْس بْنُ جَبْرِ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ ريحُ الطِّيبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ

الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌ و فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشُمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ.

رواه البخاري "٤٠٣٧".

٢١ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِع الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ فَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بسَرْجِهِمْ فَقَـالَ عَبْدُاللَّهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَـهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلِ قُلْتُ إِن الْقَوْمُ نَـذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطَ عِيَالِهِ لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ قَـالَ فَأَضْرَبُهُ ضَرَّبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَـمْ أَقْتُلْهُ ثُـمَّ وَضَعْتُ ظِبَـةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأرْض فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لِا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعِ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ

٢٥٢٠ - أخرجه: مسلم"١٨٠١"، أبو داود " ٢٧٦٨".

فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعِ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطَّ. رواه البخارى "٣٩٤" رجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ. رواه البخارى "٣٩٤" لا حَمْنِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْفَ وَالْوِلْدَانِ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ اللَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفُ وَلَوْلا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا.رواه مالك "٩٨٠" اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفُ وَلَوْلا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا.رواه مالك "٩٨٠" اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفُ وَلَوْلا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْها. ويقال إنه كان المناه عبد الله ويقال الذهرى هو بعد كعب بن الأشرف.

|  | · |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | • |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | · |
|  |   |
|  |   |
|  | - |
|  | • |
|  | • |
|  | • |
|  | • |

|       | فهرس موضوعات المجلد الثاني                                           |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١     | الوقوف والإفاضة                                                      | ١           |
| 0     | الرمى والحلق والتحلل                                                 | ۲           |
| ١٤    | الهدى                                                                | ٣           |
| ١٩    | الإحصار والفوات والفدية والاشتراط                                    | ٤           |
| 77    | دخول مكة والخروج منها والتحصيب                                       | 0           |
| **    | النيابة في الحج وحج الصبي                                            | ٦           |
| ۲۸    | التكبير في أيام التشريق وخطبه ﷺ وعدد حجه واعتماره وغير ذلك           | ٧           |
| ٣٣    | فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية | ٨           |
| ٤١    | ماجاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك                     | ٩           |
| ٤٩    | فضل المدينة وحرمها وما يتعلق بذلك                                    | ١.          |
| ٥٨    | ما جاء في مسجد رسول الله وزيارته ومعالم والمدينة                     | 11          |
| 7 £   | كتاب الأضاحي                                                         | ١٢          |
| ٧.    | كتاب الصيد                                                           | ۱۳          |
| ٧٥    | كتاب الذبائح                                                         | ١٤          |
| ٧٩    | المحرم والمكروه والمباح من الحيوان                                   | 10          |
| ٨٥    | ما ورد قتله وعدمه من الحيوان                                         | ١٦          |
| ٩.    | العقيقة والفرع والعتيرة                                              | ۱٧          |
| 94    | كتاب اليمين                                                          | ١٨          |
| 99    | كتاب النذر                                                           | ١٩          |
|       | كتاب النكاح                                                          | <del></del> |
| 1.7   | ذکر تزوج النبی ﷺ ببعض نسائه رضی الله عنهم                            | ۲.          |
| ١٠٧   | الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرهما من آداب النكاح                | ۲١          |
| ۱۱٤   | الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة                                 | 77          |
| 117   | الصداق والوليمة وإجابة الدعوة                                        | ۲۳          |
| ١٢٣   | موانع النكاح وفيه الرضاع                                             | ۲٤          |
| ۱۳۰   | نكاح والمتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح ومالا        | ۵۲          |
| ١٣٦   | العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والإختصاء وغير ذلك    | ۲٦          |
| 1 & 1 | حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج                             | 77          |

| ١٤٨         | معاشرة النساء                                                                | ۲۸    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 107         | الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن                                          | 79    |
|             | كتاب الطلاق                                                                  | _     |
| 107         | ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض                            | ٣٠    |
| ١٦١         | طلاق المكره والجحنون والسكران والرقيق وغير ذلك                               | ۳۱    |
| ١٦٦         | الخلع والإيلاء والظهار                                                       | ٣٢    |
| 179         | اللعان وإلحاق والولد واللقيط                                                 | * ~~  |
| ۱۷٦         | العدة والاستبراء والإحداد والحضانة                                           | ٣٤    |
|             | كتاب البيوع                                                                  | (-)   |
| ١٨٧         | الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة                                             | ٣٥    |
| ۲           | مالا يجوز بيعه من النحاسات وما لم يقبض ، ومالم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة | ٣٦    |
|             | إلا العرايا وغير ذلك                                                         |       |
| Y • 7       | العيب ومالا يجوز فعله فى البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب        | ٣٧    |
|             | والنجش                                                                       |       |
| 717         | بيع الغرر والحصاة والمضطر والملامسة والمنابذة والحاضر للبادى وتلقى الركبان   | ٣٨    |
|             | وبيعتين في بيعة والتفريق بين الأقارب                                         |       |
| <b>Y10</b>  | الربا في المِكيل والموزون والحيوان                                           | ٣٩    |
| Y 1.9       | بيع الخيار والرد والعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج              | ٤٠    |
| 777         | الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير                                             | ٤١    |
| 770         | الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها                                    | ٤٢    |
| 777         | العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية                                       | ٤٣    |
| 7٣9         | الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب                       | ٤ ٤   |
| 7 5 7       | المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة                                   | * • • |
|             | كتاب القضاء                                                                  |       |
| ۲0.         | القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم                                  | ٤٦    |
| 708         | الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك                                   | ٤٧    |
| 771         | الوقف والصلح والأمانة                                                        | ٤٨    |
|             | كتاب العتق                                                                   | -     |
| <b>۲</b> ٦٤ | فضله وآداب الملكية                                                           | ٤٩    |
| ۲٧٠         | عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك                          | ٥.    |

| ٥١  | أم الولد والمدبر والمكاتب                                               | 777         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٥٢  | كتاب الوصية                                                             | 778         |
| ٥٣  | كتاب الفرائض                                                            | ۲۸.         |
| 0 { | الولاء ومن لا وارث له وميراثه ﷺ وبعض متاعه                              | 791         |
|     | كتاب الحدود                                                             |             |
| 00  | الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير                     | 797         |
| ०٦  | إثم القتل وما يبيحه وقاتل نفسه                                          | <b>APY</b>  |
| ٥٧  | القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد | ٣٠٣         |
|     | والمسلم والكافر                                                         |             |
| ٥٨  | القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزاني وحناية الأقارب  | ٣٠٦         |
|     | وما هو حبار                                                             |             |
| ०९  | قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة                         | ٣٠٨         |
| ٦.  | الديات في النفس والأعضاء والجراح والجنين وما يتعلق بذلك                 | ۳۱٦         |
| ٦١  | حد الردة وسب النبي عِلَيْنَا                                            | ٣٢٦         |
| ٦٢  | حد الزنا في الحر والعبد والمكره والجحنون والشبهة وبمحرم                 | ۳۳٠         |
| ٦٣  | الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف                           | ٣٤٠         |
| ٦٤  | حد السرقة وما لا حد فيه                                                 | ٣٤٣         |
| ٦٥  | حد شرب الخمر                                                            | ٣٥٠         |
| _   | كتاب الأطعمة                                                            |             |
| ٦٦  | آلات الطعام وآداب الأكل من تسميةوغسل باليمين ومما يلي واللعق وغير ذلك   | <b>70</b> 7 |
| ٦٧  | ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهه وحكم المضطر وغير ذلك        | ٣٦٢         |
| _   | كتاب الأشربة                                                            |             |
| ٦٨  | الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية      | ٣٧٠         |
|     | الإناء وغير ذلك                                                         |             |
| ٦٩  | الخمور والأنبذة                                                         | ٣٧٥         |
| ٧.  | الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأواني                    | ۳۸٦         |
| -   | كتاب اللباس                                                             |             |
| ٧١  | الزينة والذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما                             | <b>"</b> ለዓ |
| ٧٢  | آداب اللبس وهيئته                                                       | ٣٩٥         |
| ٧٣  | أنواع من اللباس وألوانها وحيث يطلب اللبس وتركه                          | ٤٠٠         |

| ٤٠٧      | لبس الخاتم                                               | ٧٤        |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| ٤١٣      | الحلى والطيب                                             | V.0       |
| . £ \ Y  | الشعور من الرأس واللحية والشارب                          | . ٧٦      |
| ٤٢١      | الخضاب للشعر واليدين والخلوق                             | <b>VV</b> |
| 240      | الختان وقص الأظافر ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك | ٧٨        |
| £ Y A    | الصور والنقوش والستور                                    | ٧٩        |
| ٤٣٢      | كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك                     | ٨٠        |
| ٤٤١      | ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم               | ٨١        |
| 200      | طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور                    | ٨٢        |
|          | كتاب الجهاد                                              |           |
| ٤٦٤      | فضل الرباط والجهاد في سبيل الله                          | ۸۳        |
| £ Y Y    | فضل الشهادة والشهداء                                     | ٨٤        |
| ٤٨٠      | وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه                        | , A0      |
| ٤٨٤      | أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد                               | ٨٦        |
| ٤٩٢      | الأمانة والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر                | ۸٧        |
| ٥٠١      | الغنائم والغلول ونحوه                                    | ۸۸        |
| ٥٠٧      | النفل والخمس                                             | ٨٩        |
| ٥١.      | الفئ وسهم النبي عِلَيْنَا                                | ٩.        |
| 010      | السبق والرمى وذكر الخيل                                  | 91        |
| <u> </u> | كتاب السير والمغازي                                      |           |
| ٥٢٠      | كرامة أصل النبي ﷺ وقدم نبوته ونسبه وأسماؤه               | 9.7       |
| 07 8     | مولده عِلَيْنَ ورضاعه وشرح صدره ونشؤه                    | ٩٣        |
| 0 7 9    | بدء الوحى وكيفية نزوله                                   | ٩ ٤       |
| ٥٣١      | صبر النبي ﷺ في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام         | 90        |
| ٥٣٦      | الهجرة إلى الحبشة                                        | 97        |
| ٥٤.      | خروج النبي ﷺ                                             | ٩٧        |
| 0 2 7    | ذكر العقبة الثانية والثالثة                              | ٩٨        |

| ٥٦١ | عدد غزواته ﷺ وما كان قبل بدر                                     | ١   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| ০٦٣ | غزوة بدر                                                         | 1.1 |
| ٥٧٥ | من سمى من أهل بدر [ للبخارى ]                                    | 1.7 |
| ۲۸۰ | غزوة بنى النظير وإحلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع | 1.4 |

•